دُستنورُ المحرف المحرف المحرار على المحرار على المحرار على المحرار على المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرب المنطرق المخرسة والكامل المفاق المعربة المحتربة المتحدية المحربة المحر

تَوَهُنُ وَتَحَقَّقُ وَتَعَلَّقُ وَتَعَلَّقُ وَتَعَلَّقُ وَتَعَلَّقُ وَكَوْرَ عَلِي الْحَمْنِ وَلَمَّ الْحَرَّ الْحَرَّ الْحَرَّ الْحَرَّ الْحَرَّ الْحَرَّ الْحَرَّ الْحَرَّ الْحَرَّ الْحَرْ الْحِرْ الْحِدْ الْحَرْ الْحِدْ الْحَرْ الْحِلْمُ الْحَرْ الْحِدْ الْحَرْ الْحَرْ الْحِدْ الْحَرْ الْحِدْ الْحَرْ الْحِدْ الْحِدْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحِدْ الْحَرْ الْحِدْ الْحَرْ الْحِدْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَدْ الْحَرْ الْحِدْ الْحَرْ الْحِدْ الْحَرْ الْحَدْ الْحَرْ الْحَدْ الْحَدْ الْحِدْ الْحَدْ الْمَامِ الْحَدْ الْحَدْ الْ

مُرَاجِعِكَة وكتوراكت يدمحدبدوي اسْتَاذُعِلْم إلاهِمَاعُ بَجَامِعَة إلاسْكندَئية

مؤسسة الرسالة

التالحالين



# بِّسَ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّحْ الرَّحِيمِ

## بَمَيْعِ الْبِحِقُوقِ مَجِفُوطِ لِلنَّارِثِ رَّ الطّبَعَة العَاشِرَة ١٤١٨ عـ / ١٩٩٨م



حقوق الطبع محفوظة ©١٩٧٧م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر.

## هذه ترجمة كتاب:

### La Morale Du Koran

وضعه بالفرنسية المغفور له الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز ، وهو الرسالة الأساسية التي نال بهـا درجة دكتوراه الدولة من السوربون . وقد طبعت النسخة الفرنسية على حساب مشيخة الأزهر الشريف عـام ١٩٥٠ ؛ وقام بتعريبه ، وتحقيق نصوصه، والتعليق عليه الأستاذ الدكتور عبدالصبور شاهين . وقام بمراجعته الأستاذ الدكتور السيد محمد بدوي .



## تقديم الكتاب

## الاستاذ الدكتور السيد محمد بدوي

عشت مع هذه الرسالة الجامعية مرتين : مرة أثنــاء تأليفها ، ومرة أثناء ترجمتها .

أما عن تأليفها فقد كان ذلك في أوائل الأربعينات ، وكانت الحرب العالمية الثانية قد بدأت تشتد وطأتها في أوروبا بعد هزيمة فرنسا وصحوة الحلفاء لوقف طغيان النازي . وكنت مع الطلبة العرب في باريس نلتمس في رحاب الأستاذ الجليل ما نحتاج إليه من رعاية في وقت الشدة ، وكان هو يجمعنا في منزله في المناسبات الدينية والقومية ليشمرنا بما افتقدناه من جوعائلي بسبب بعدنا عن الأوطان . وكنا نجد عنده كرم الضيافة العربية ، ونستمتع بأحاديثه ومناقشاته في شئون الدين والعلم والسياسة . وكان رحمه الله لا يضيق بما نثيره من آراء متطرفة أحياناً ، بل يفندها بروح العالم المستنير ، وفي سماحة ورحابة صدر ، ولا يزال بنا حتى يقنعنا بوجهة نظره المستندة إلى البرهان العلمي والمنطقى .

ثم حظیت بشرف مصاهرته ، فازدادت صلتی به وثوقـــا ، ولمست عن

كثب الجهود والخطط التي رسمها منذ أمد بعيد لنشر رسالة الاسلام في المالم الغربي . فعرفت أنه كان قد أتقن الفرنسية إبان طلبه للعلم في الأزهر الشريف استعداداً لذلك اليوم الذي يقوم فيه بواجبه العلمي والديني. فما إن وطئت: قدمه أرض فرنسا حتى بدأ في تحقيق خطته ؛ ولم ينتهج الطريق السهلة التي انتهجها غيره بالشروع في تحضير رسالة الدكتوراه رأسًا ، بل فضل أن يسير في الطريق الأكاديمي من بدايت ، ويفعل ما يفعله طلاب العلم من الفرنسيين الذين يعدون أنفسهم إعداداً أكاديمياً رصيناً. فالتحق بالسوربون للتحضير لدرجة الليسانس ، ودرس الفلسفة ، والمنطق ، والأخلاق ، وعلم النفس ، وعلم الاجتماع على أيدي أساتذة السوربون والكوليج دي فرانس من أمشال ماسينيون ، وليفي بروفنسال ، ولوسن ، وفالون، وفوكونيه. ونجد أثر هذا التكوين العلمي الرصين في رسالته حيث لم يكتف بتوضيح وجمسة النظر الاسلامية ، بل كان يجليها بمقارنتها بآراء المفكرين والفلاسفة ، وكان لا يتوك مناسبة إلا استعرض فيها رأي عالم من علماء الغرب ، أو نظرية من النظريات السائدة ، ثم يبيِّن ما في هذه النظرية أو في ذلك الرأي من قصور أو خطأ ، ويعقب ذلك ببيان كال النظرية الأخلاقية في القرآن الكريم.

وقد استفرقت كتابة هذه الرسالة ما يقرب من ست سنوات. ويبدو أن العالم الجليل قد شرع فيها في عام ١٩٤١ بعد أن انتهت حملة فرنسا ، وعاد إلى باريس بعد سنة أمضاها في بوردو ( بجنوب غرب فرنسا ) حين اقتربت الجيوش النازية من العاصمة الفرنسية وأصبح سقوطها وشيكا ، وإذا أضفنا إلى هذه السنوات الست خمس سنوات قبلها أمضاها الاستاذ في التعرف على مناهج العلوم في الغرب وتحضير درجة الليسانس ، فإنه يكون قد أمضى سا بين إعداد العدة وتنفيذ مشروعه حوالي أحد عشر عاماً . ولم تكن هذه بالفترة الطويلة إذا قدرنا ما اكتنفها من سنوات الحرب العصيبة ، وما أثارته هذه الحرب من مشكلات مادية ونفسية كان الاستاذ يتحمل عبئها ، ومحاول

إبعادها عن أسرته الكبيرة التي صحبته في غربته. وأذكر أنه اضطر – أثناء هجوم الحلفاء لتحرير فرنسا – لقضاء أيام طويلة مــــع أسرته في مخبأ تحت الأرض ، كان يجمع فيه أوراقه التي يحرص عليها ويشتغل وسط القنابل التي كانت تدوي من حوله ، على ضوء شمعة أو مصباح خافت .

وتمت مناقشة الرسالة أمام لجنة مكونة من خمسة من أساتذة السوربون والكوليج دي فرانس في ١٥ / ١٢ / ١٩٤٧ .

#### \* \* \*

وظل جمهور المثقفين من العرب والمسلمين يسمعون عنهذا العمل القيم دون أن يستطيعوا قراءته والاستفادة منه، حتى قيض الله له أستاذاً شاباً من خيرة شباب العرب والمسلمين هو الدكتور عبد الصبور شاهين الذي ندب نفسه طيلة أعوام ثلاثة لترجمة النص الفرنسي إلى العربية . وقد جمع صفات وميزات قلما تتوافرلمن يتصدى لمثل هذا العمل الضخم: فهو إلى جانب تكوينه وثقافته الدينية العميقة أستاذ للغة العربية ؟ كما أنه يتقن اللغة الفرنسية التي درسها دراسة جادة ، وترجم منها إلى العربية عدة كتب لعدد من العلماء والفلاسفة .

ولم يأل المترجم جهداً في أن يضع في خدمة النص كل ما يستطيع من أساليب التوثيق والإيضاح التي تخدم قارىء العربية وتعمق ثقافته الدينية . من ذلك أنه لم يكتف \_ كا فعل المؤلف \_ بالإشارة إلى الآيات القرآنية في الهامش بذكر رقم الآية والسورة ، بل أخذ على عاتقه كتابة الآيات الكريمة كاملة وإدماجها في النص نفسه ، وبذلك كفى القارىء مؤونة البحث في المصحف الشريف عن تلك الآيات التي لا غنى عنها لتدعيم الفكرة التي يشرحها المؤلف . ومن ذلك أيضاً ما قام به من الرجوع إلى كتب الفقه والحديث والتفسير وعلم الكلم لتوثيق بعض النصوص التي لخصها المؤلف بالفرنسية ، وحرص المترجم على وضعها في نصها الأصلي الذي ورد في حكتب التراث

الاسلامي. وفي بعض المواضع التي كان المؤلف يكتفي فيها بالإشارة الى واقعة ما ، كان المترجم يجهد نفسه للبحث عن ظروف هذه الواقعة ويثبتها كاملة .

وأشهد أنه قد بذل في الترجمة نفسها جهداً كبيراً ، وذلك لصعوبة النص في بعض المواضع ، ودقة الأفكار الفلسفية التي تعرض لها . ولا بد أنه قد وقف – مثلما وقفت عند مراجعة الترجمة – ساعات طويلة أمام عبارة من العبارات حتى يطمئن الى دقة الترجمة وإلى التعبير عن المعنى الذي قصد إليه المؤلف .

وقد أسهمت في هذا الجهد بقدر ما أستطيع ، معتمداً على خبرتي بمساعرفته من أسلوب المؤلف وطريقة تفكيره ، ودقته في اختيسار اللفظ الذي يعبر عن الفكرة . وأدى هذا التعساون الوثيق بيني وبين المترجم إلى خروج الترجمة على الصورة التي نرضاها لها ، والتي نضعها اليوم بين يدي القارىء العربي آملين في حسن تقديره .

#### \* \* \*

والآن هل يسمح لنا القارىء بأن نقدم له خلاصة سريعة للأفكارالرئيسية في الكتاب ؟

إن الهدف الرئيسي من هذا البحث هو إبراز الطابع العام للأخلاق التي تستمد من كتاب الله الحكيم ، وذلك من الناحيتين النظرية والعملية .

أما عن البحث في الأسس النظرية التي تقوم عليها المبادى، الأخلاقية في القرآن الكريم ، فإن المؤلف يعبر لنا ، دون مواربة ، عن شعوره بأنه كان يضع قدميه لأول مرة على أرض لم تطأها قدم من قبل. لكن وعورة المسالك التي عزم – بمشيئة الله – على الخوض فيها لم تضعف من عزيمته ، بل كانت حافزاً له على تحدي الصعاب في سبيل خدمة دين الله الحنيف .

وهو لا ينكر أن عدداً من فقهاء المسلمين قد بحثوا في مقاييس الخير والشر ؛ وأن عدداً من رجال الشرع قد تكلموا في شروط المسئولية ؛ وأن بعض الأخلاقيين قد ناقشوا جدوى و الجهد الإنساني ، وضرورة والنية الطيبة ، غير أن هذه الجهود التي لا ينكر أحد قيمتها ظلت مبعثرة في بطون الكتب التي لم تقتصر على معالجة الأخلاق ، بل غلبت عليها آراء أخرى في الفقه والشريعة وعلوم الدين واللغة . كما أن النظرية التي أراد هؤلاء المفكرون أن يبرزوها كانت تعتمد إلى حد كبير على الرأي الشخصي ، أو كانت تعبر عن الجاه المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها صاحب النظرية ، ولم تكن الاستعانة بالآيات القرآنية إلا من قبيل الاستشهاد بها في تأييد هذا المبدأ أو ذاك .

أما مؤلفنا فقد وضع نفسه منذ اللحظة الأولى على أرض الأخلاق، وأخذ يعالج المسائل الأخلاقية الواحدة بعد الأخرى ، بحسب المفاهيم والمعايير التي تعالج بها عند علماء الأخلاق المحدثين . ومن ناحية أخرى نجده يعنى بمناقشة الحلول التي جاء بها بعض المفكرين في الشرق أو الغرب ، متخذاً من آرائهم ومبادئهم وسيلة للمقارنة . وهو أثناء ذلك كله يجعل من القرآن دائماً نقطة ارتكازه ، ويعتمد في استخلاصه للإجابة الشافية على المسائل المطروحة ، اعتاداً مباشراً على النصوص القرآنية .

وهنا ، في الحقيقة ، وجه الصعوبة . إذ أن القرآن الكريم - كانعرف - ليس كتاب فلسفة ، إذا كنا نقصد بالفلسفة بجوعة من الأفكار نابعة من العقل وتتسلسل وفق منهج معين ، ويكون الغرض منها تكوين نسق من المبادىء لتفسير طائفة من ظواهر الطبيعة أو الكون . إذا كنا لا نستطيع أن نجد في القرآن هذا النسق لأول وهلة ، ألا توجد ، مع ذلك ، وسيلة لجمع العناصر والمواد الأولية اللازمة لبنائه ؟ لقد سأل المؤلف نفسه هذا السؤال بالنسبة و للمشكلة الأخلاقية ، ، ووجد له من خلال بحثه الحل الإيجابي . فبعد أن نحى جانبا الأحكام الأخلاقية الخاصة ، أخذ يتأمل في النص القرآني الكريم

باحثـاً عن سمات « الواجب » ، وعن طبيعة « السلطة » التي ينبعث عنهـا « الإلزام » أو التكليف ، وعن درجة « المسئولية » الإنسانية وشروطهـا ، وعن طبيعة « الجهد » المطاوب للعمل الأخلاقي ، والمبدأ الأسمى الذي يجب أن يحفز « الإرادة » للعمل .

وفي كل من هذه المسائل استطاع المؤلف أن يستخلص عدداً من الصيخ العامة التي تحدد رأي القرآن وتستوفي الناحية النظرية . وكان هدفه الإجابة على هذا السؤال الجوهري : كيف يصور القرآن عناصر الحياة الأخلاقية ؟ وعندما يحتدم النزاع بين المدارس الفكرية كان الاحتكام في جميع الحالات إلى نصوص الكتاب المنزل للاهتداء بها في الأخذ برأي معين دون سواه .

وتهيمن على الكتاب من أوله إلى آخره فكرة رئيسية ، وهي أن الحاسة الخلقية انبعاث داخلي فطري ، وأن القانون الأخلاقي قد طبع في النفس الإنسانية منذ نشأتها « ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها . » والواقع أن الإنسان العادي يستطيع أن يميز ، إلى حديما ، وفي كل ما يقوم به من أنواع السلوك ، بين ما هو « خير » ، وما هو « شر » ، وبين ما هو « محايد » لا ينفع ولا يضر ؛ وذلك مثلها يميز في عالم المحسوس بين « الجميل » و « المجرد » من كل تعبير . ولا يقتصر الأمر فقط على « المعرفة » بل إن مظهر الفعل الحسن أو الفعل القبيح يثير فينا مشاعر جد مختلفة ، فنمتدح بعض أنواع من السلوك ، ونستهجن بعضها الآخر .

غير أن هذا القانون الأخلاقي المطبوع فينا ناقص وغير كاف . ليس فقط لأن العادة ، والوراثة ، وأثر البيئة ، والمصالح المباشرة تفسد نوازعنا التلقائية ، وتلقي أنواعاً من الظلال على نور بصيرتنا الفطرية ، وليس فقط لأن شواغل الحياة في الدنيا تستوعب الجزء الأكبر من نشاطنا الواعي ؛ بل إن مارسة الأخلاق في أحسن الظروف الملائمة تواجه صعوبة أخرى رئيسية :

وهي أن الضمير إذا اقتصر على مصادره الفطرية وحدها، وجد نفسه عاجزاً، في غالب الأحيان ، عن أن يقدم ، في جميع الظروف، وقاعدة ، ذات طابع عام ، تستأثر باعتراف الجميع . فإذا تجاوزنا حداً معيناً نجد أن « اليقين » الأخلاقي قد تركمكانه للاحتالات والتردد والمتاهات .

وهذا هو السبب الذي من أجله بعث الله في الناس، من حين لآخر، نفوساً متميزة ملهمة بالوحي الرباني، وتستطيع على مدى التاريخ الانساني أن تضطلع برسالة إيقاظ الضائر، وإزالة الغشاوة عن النور الفطري الذي أودعه الله فينا. وهذه النفوس المصطفاة، بتعاليمها الدقيقة التي تلقنها للناس، تعمل على حصر الاختلافات بينهم في أضيق نطاق ممكن، وخاصة بالنسبة لتقدير الحكم الأخلاقي. وهكذا يجدد النور الفطري ما يكمله ويقويه من وحي النور الإلهى و نور على نور».

غير أن هذا التعليم الايجابي لا يلقى علنيا كأمر تعسفي أو تحكمي مجرد عن كل ما يبرره ويكسبه الصيغة الشرعية ؛ بل نجده على العكس يقدم الينا مدعماً بميزتين : فهو من ناحية يخاطب ضمائرنا ليحصل على موافقتها ، ومن ناحية أخرى يبرز « المثل الأعلى » في ذاته ليدعم به شرعيته . وهاتان الميزتان شرط مزدوج وضروري لتأسيس مفهوم « القانون الأخلاقي » . ذلك أن القانون – أي قانون – إذا لم يحصل على موافقة الناس فإنه يظل غريبا عنهم ولا يعترفون به . مثل هذا القانون يستطيع أن « يرغمهم » ولكنه لا يستطيع أن « يلزمهم » أخلاقياً . ومن ناحية أخرى إذا لم تكن موافقتنا تقوم أساساً على « الحقيقة في ذاتها » ، فإن القانون الذي نخضع له لا يكون إلا حالة « شخصية » أو « نسبية »؛ وكأننا بذلك نجري وراء ظل القانون أو نستسلم لعبادة وثن .

وهكذا نرى أن « الواجب » يقوم على فكرة « القيمة » التي نستمدها من

د مثل أعلى » ؛ وأن ( العقل» و ( الوحي » مظهران لتلك الحقيقة الأساسية
 التي تعتبر المصدر الحقيقي ( للإلزام الخلقي » .

\* \* \*

ننتقل الآن إلى فكرة رئيسية أخرى ألح عليها المؤلف ، وأبرزها بكل وضوح في ثنايا مؤلفه وهي : أنه لا مكان للأخلاق بدون عقيدة . والعقيدة هنا تتصل بالأخلاق ذاتها ، ومعناها الإيمان بالحقيقة الأخلاقية كحقيقة قائمة بذاتها « تسمو » على الفرد ، « وتفرض » نفسها عليه بغض النظر عن أهوائه ومصالحه ورغباتــه . غير أن موضوع هذه العقيدة يمكن تصوره بطريقتين نحتلفتين : فعلى حين أن الملحد العقلاني يقف نظره عند فكرة جامدة ، أو عند مفهوم مجرد، أو عند كيان أخرس لا حياة فيه ـ نجد أن المؤمن يتعرف في هذا النداء الداخلي على صوت معبوده، ويترجم في ثنايا قلبه الرسالة السماوية لخالقه . ونجده خلف الفكرة يلمح حقيقة حية ومؤثرة ، ويشمر أنه مرتبط بها ارتباطاً عضوياً ، ويستمد منها على الدوام القوة والنور ، ويشعر نحوها بأعمق مشاعر الاحترام بمزوجة بأرق مشاعر الحب. هذه الشعلة الماطفية التي تحرك ﴿ إِيمَانُهُ الْمُقْلِى ﴾ ، تَمْذَي ، في الوقت نفسه ﴿ طَاقَاتُهُ الْحُلَاقَةَ ﴾ . وهو حين يتوقف أو يسقط لا ييأس منه ، أنه سيعاود الوقوف على قدميه ومتابعة المسيرة ، معتمداً على تلك القوة الهائلة التي يستمد منها العون . وبذلك يمكن القول إنَّ الْأَخْلَاقُ لَا تَجِدُ مَكَانًا أَكْثَرُ خَصُوبَةٌ ۚ تَرْدَهُرُ فَيَه ۚ مَنْ ضَمَيْرُ المؤمن . ويمكن القول ، حقيقة لا مجازاً ، إن ﴿ الواجِبِ مقدس ».

واستقلال القاعدة الأخلاقية بالنسبة للفرد قد يجمل من الحياة الأخلاقية وخضوعاً ، غير أن الخضوع المطلق يعتبر نفياً « للحرية » ، وهو تبعاً لذلك نفي للأخلاق ذاتها. هذه إحدى النقاط الشائكة التي تعرض لها المؤلف بالتحليل في فصله الأول عن « الالزام الخلقي » . وهو يؤكد أنه لا عذر لنا في القول بأن ذلك الخضوع « شعوري » و « مقبول » منا مجرية عذر لنا في القول بأن ذلك الخضوع « شعوري » و « مقبول » منا مجرية

تامة . إذ أننا لو سلمنا أنفسنا عن طواعية للرق ، فلا يمنع ذلك أو يقلل من كوننا عبيداً . وإذن فإن الأخلاق الحقيقية هي التي تضع الضمير الانساني في وضع متوسط بين « المشالي » و « الواقعي » ، وتجعله يدمج بينها . وهذا الدمج يؤدي الى تغيير مزدوج في كليها : ففي عالم الواقع يحدث جديد هو الاتجاه نحو الأفضل ، كما أن القاعدة المثالية هي الأخرى باحتكاكها بالحقيقة الحسية تعدل نفسها لتلائم الواقع . فإذا احتدم النزاع بين واجبين فقد يتعين أن يخلي أحدهما السبيل أمام الآخر ؛ أو تحتم طبيعة العلاقات المركبة بين الأشياء إيجاد نوع من التوفيق بينها ؛ أو قد يسمح الجانب غير المحدد من القاعدة باختيار حر يؤكد إنسانية الانسان .

وهكذا نرى أن الإلزام الخلقي يستبعد « الخضوع المطلق » مثاما يستبعد « الحرية الفوضوية » ويضع الإنسان في موضعه الحقيقي بين « المادة » الصرف و « الروح » الصرف .

#### \* \* \*

وتنبثق عن فكرة الإلزام فكرة « المسئولية » وهي موضوع الفصل الثاني . وقد شرح المؤلف جوانبها الأخلاقية والدينية والاجتاعية » ثم أخذ يدرس بالتفصيل المظهر الأخلاقي لفكرة المسئولية . ونلاحظ منذ البداية أنه عني بتأكيد فكرة رئيسية تعتبر محور البحث في هذا الموضوع ؛ وهي أن المسئولية » كما أقرها القرآن الكريم تتعلق « بالشخصية الإنسانية » في معناها الكامل . فالمسئول ، حسب الشريعة القرآنية ، « هو الشخص البالغ ، العاقل ، الذي بلغته قواعد الدين بشأن التكاليف ، وكان واعياً لها أثناء سلوكه » . وهو مسئول عن أفعاله الخاصة الشعورية ، والإرادية ، والتي عقد النية على القيام بها . فليس هناك مسئولية وراثية أو جماعية بمعنى أن الجاعة إنسان إلى آخر ؛ وليست هناك مسئولية وراثية أو جماعية بمعنى أن الجاعة

لا يمكن أن تكون مسئولة عن أفعال اقترفها عضو من أعضائها دون أن تشارك في هذه الأفعال بطريقة ما .

ومع ذلك فكل مواطن يعيش في مجتمع معين يحمل جانباً منالمسئولية في وجود بعض الشرور الاجتاعية . ولا يقتصر ذلك على تدخله الإيجابي في إحداث هذه الشرور ، أو على القدوة السيئة ؛ بل إن مسئولية الفرد تمتد إلى الحالة التي يترك فيها الشرور تنتشر دون أن يتدخل لمنعها ، أو على الأقل لفضحها وإعلان سخطه عليها . فاللامبالاة الاجتاعية تتساوى في التجريم مع الفعل الإيجابي ؛ والامتناع عن إعلان الرأي بشأن المخالف للشرع يعتبر نوعا من الاشتراك في المخالفة .

غير أن المسئولية تفترض قدرة التحكم في الفعل أو الامتناع عن الفعل . وهنا يثور سؤال هام : هل الإرادة الإنسانية لها بحق حرية الاختيار ؟ لسنا في حاجة للتعرض للجدل الذي أثارته المدارس المختلفة حول هذا الموضوع ، ويكفي في هذا المجال أن نقرر حقيقة لا جدال فيها ، وهي أن كل إنسان عاقل يعتبر دائماً مسئولاً عن أفعاله الإرادية ، وأساس مسئوليته هو تأكيد وحريته » . وقد عبر الفيلسوف « كانت » أحسن تعبير عن هذه الفكرة حين قال في مؤلفه « أسس ميتافيزيقا الأخلاق » : « يستحيل علينا أن نتصور عقلا ، في أكمل حالات شعوره ، يتلقى بشأن أحكامه توجيها من الخارج . . . فإرادة الكائن العاقل لا تكون إرادته التي تخصه بالمعنى الحقيقي ، الاتحت فكرة الحرية » .

غير أننا نجد الفكرة أكثر وضوحاً في القرآن الكريم: فليس هناك شيء في الطبيعة الداخلية أو الخارجية يستطيع أن يرغم الإرادة الإنسانية على اختيار مسار غير الذي تختاره بنفسها . وقد يكون النزوع ، أو الرغبة ،أو المصلحة ، أو الإيحاء ، قد تكون هذه كلها عوامل تحرك الإرادة وتدفعها ،

ولكنها لا تنتج القرار ، لأنها ليست سببه المباشر . فالقرار النهائي ملك الإرادة ، وهي وحدها التي تملك حتى إصداره بعد أن تكون قد استمعت إلى إغراء الحواس والبواعث الخارجية من ناحية ، وإلى نداء الضمير من ناحية أخرى ، وبعد أن تكون قد وازنت بين اتجاهين ورجحت إحدى الكفتين.

لكن هذه الحرية الشاملة ، وهذا الاستقلال الكامل الذي تتمتعبه الإرادة الإنسانية إزاء « الطبيعة » ، هل تملك حق المطالبة به إزاء « الحالق » ؟ أليس من الممكن في آخر لحظة من لحظات المداولة والاختيار أن يتدخل « الله » جل وعلا ليرجح كفة الميزان في الاتجاه الذي يريد ؟

في الحقيقة إن هذه المسألة عن «حتمية الإرادة العلوية » تستعصي على وسائلنا في الفهم والتعليل ، وهي لا تثار إلا لإرضاء نزعة الجدل العقلي الذي مهما كانت نتيجته ، لا يؤثر على الأخلاق ، ولا على العقيدة والإيمان. وبالنسبة للأخلاق – التي هي موضوع البحث – لا يهمنا حدوث الفعل بقدر ما تهمنا « الطريقة » التي يتصور بها الإنسان سلوكه ، و « المبدأ » الذي يتصرف بمقتضاه . وهذا كله يتلخص في كلمة واحدة هي « النية » .

وحينئذ فإن السؤال الهام الذي يجب أن يثار هو: ما هي نية الإنسان في الوقت الذي يقرر فيه اختيار سلوك معين ؟ وهل يشعر أدنى شعور بأنه مدفوع لاتخاذ قراره « بأمر إلهي » لم يسعه إلا الخضوع إليه ؟ وهل كانت نيته أن يجعل من نفسه وسيلة أو « أداة » لتنفيذ « الإرادة المقدسة» ؟ كيف عكن حدوث ذلك إذا كان الإنسان لا يعرف الإرادة الإلهية سلفا؟ إن الإنسان حين يعمل هذا ويترك ذاك يختار ما يراه الأنسب ، وتنعقد نيته على تنفيذ القرار الذي تصدره إرادته الذاتية . وحتى لو كانت هناك قوة تتدخل في سلوكه ، فإن قبوله لها يعني موافقة الإرادة عليها . وهكذا يصبح الإنسان مسئولاً عجرد سلوكه ، وذلك مثلها يصبح دائناً بتوقيعه لصك الدين .

ويترتب على الإلزام والمسئولية بالضرورة مبدأ « الجزاء » ، وهوموضوع الفصل الثالث . فالقانون الأخلاقي الذي يلزمنا ، ويضعنا أمــام مسئوليتنا يجب أن ينطوي ، في الوقت نفسه ، على نظام لتقدير مواقفنــا . وإذا كان بعض الحكماءقد أنكروا وجود« جزاء أخلاقي » بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة ، فإن وجود هذا الجزاء بالفعل يدحض هــــذا الرأي . ويزودنا القرآن الكريم بنوعين من هذا الجزاء: فهناك أولاً الجزاء ذو الطابع« الاصلاحي » ، ومعناه أن الانسان الذي يسلك سلوكا سيئاً يتحتم عليه إصلاح ما ترتب على هذا السلوك من فساد أو إهدار لحقوق الآخرين . وإهمـــال الواجب يقابله القانون بفرض واجب آخر ، هو واجب « التعويض » . ثم كيف لا نثـــير الشعور بتأنيب الضمير، وهو شعور داخلي يفتح أمامنا طريق الإصلاح وييسر لنا إصلاح أنفسنا وإصلاح أخطائنا ؟ غير أن هذا الشعور لا يكفى رحده لإعادة النظام؛ بل لا بد أن يدعمه موقف جديد من مواقف الإرادة ، موقف يفترض بذل الجهد . هذا الموقف هو بالتحديد موقف « التوبة » ، وهو في طبيعته المركبة يشمل الماضي والحاضر والمستقبل: إذ تقتضي التوبة إيقاف السلوك السيىء، والعزم على عدم العودة إليه، والاستمساك من جديد بالواجب المهمل ، وإصلاح الأخطاء المقترفة ، واتخـــاذ طريق جديد للسلوك . هذا التحول الأخلاقي في مجموعه تفرضه علينا الأخلاق كوسيلة إصلاحية .

وبالإضافة إلى ذلك ، نجد في القرآن نوعاً آخر من الجزاء ذي الطابع « الاستحقاقي » . وهو رد فعل للقانون الأخلاقي يمارسه مباشرة وتلقائيا ، ولا يسع الانسان إلا أن يتحمله رضي أم لم يرض . فبحسب موقفناه الخاضع » أو « المتمرد » بالنسبة لما يمليه علينا الواجب ، نجد أن ملكاتنا العليا تتأثر سمواً أو انحطاطاً . ولا يعني ذلك فحسب أن ممارسة الخير تصفي القلب وتشحذ الإرادة وتقوي العزيمة ، بل إن صداها ينعكس أيضاً على الملكة الذهنية نفسها . وعلى العكس من ذلك نجد أن فوضى الانقياد للنزوات تعتم

الضمير ، وتحوّل العقل عن تصور الحقيقة. ومجمل القول ، إن الجزاء الأخلاقي الاستحقاقي ينتهي إلى نوع من « التقدير للذات » ، ويؤدي إما إلى ارتفاع في القيمة الانسانية وإما الى هبوط بها .

وإذا كان الانسان يتصرف بجرية فمعنى ذلك أن عمله انبعاث لكيانه الكامل « جسماً » و « روحاً » . ولا يخفى ما بين هذين العنصرين من صلة وثيقة وتفاعل متبادل ولذا كان من العدل أن يلقى الانسان جزاءه أو عقابه في حسه وروحه . ونحن نرى أن قانون الطبيعة نفسه يوزع الجزاء على الفضيلة أو الرذيلة توزيعا مناسباً : فالكفاح جزاؤه النصر ، والاعتدال جزاؤه الصحة ، والإدمان والرذيلة جزاؤهما النتائج الضارة للجسم والعقل . غير أن هذه الجزاءات الطبيعية ، في الحياة الدنيا ، ليست كاملة ولا شاملة . ولذا فإن العدالة الإلهية قد تكفلت بإكال هذا النقص عن طريق الحساب في الآخرة .

\* \* \*

ولننظر الآن في موقف القرآن الكريم من عمل الانسان ، ومقياس الحكم عليه . إن موقفه في هذا المجال واضح ومحدد كل التحديد . فما يهتم به ليس هو التنفيذ المادي للأمر ، وإنها « النية » الكامنة وراء الفعل . ويعالج المؤلف موضوع « النية والبواعث » في الفصل الرابع . فإلى جانب اختيار الموضوع المباشر للعمل ، هناك اختيار الهدف البعيد . وفي حسن اختيار هذا الهدف تكون النية الطيبة بمعناها الأخلاقي الصرف .

ما هو المبدأ الأسمى الذي يضعه القرآن كشرط للحكم على قيمة أعمالنا ؟ إنه « التنزه المطلق » بحيث يكون الهدف الوحيد للعمل هو ابتغاء وجه الله. إننا لا نجد فيه تعبيراً يقترح لنشاطنا غايات نفعية حتى ولو كانت مشروعة . فالتصرفات الحكيمة إذا كانت غايتها الذات ، والاخلاص الآخرين ليست إلا

إضافات لا تقوم بذاتها ، وإنما بالاستناد إلى المبدأ الأول وهو العمل من أجل إرضاء الله .

وكانت آخر مسألة عالجمها المؤلف في الفصل الخامس من الكتاب هي تحليل طبيعة « الجهد » الانساني الذي يأمر به القرآن الكريم ، ودرجة هذا الجهد وقيمته في اكتساب الثواب .

وقد عالج المؤلف العلاقة بين الجهد والانبعاث التلقائي من ناحمة ، وبين الجهد وروح التيسير من ناحية أخرى . ووضح أن القرآن الكريم قد وازن بين كلِّ من الطرفين المتعارضين ، ودمج بينها في تركيب يجمع بين الكمال والحكمة . وناقش فكرة المتشددين الذين يرفضون التلقائية في الفعل الأخلاق، ولا يمنحون السلوك أية قيمة إلا إذا كان نتيجة لجهد أو معاناة كبيرين . فإذا صح ما يدَّعي هؤلاء فإن النفس المتحررة من شهواتها لا تكتسب ثواباً على ما تقوم بـــه من أفعال خيِّرة ، ولا تستحق هذا الثواب إلا إذا كانت فريسة لانفعالات متسلطة عليها ، وتكافح من أجل التغلب عليها . أو بمعني آخر كلما اقتربنا من المثال الأعلى في الانبعاث التلقائي لفعل الخير، فقد العمل جزءاً من قيمته . وواضح ما في هذا الرأي من منافاة لكل منطق ، إذ بمقتضاه يكون الشرير الذي يحاول جاهداً التخلص من نزعاته الشريرة أعلى درجة في السلسُّم الأخلاقي من القديس الذي يمارس الفضيلة في يسر وبدون جهد يذكر . إن الوقوع في هذا التناقض قد نجم عن الاعتقاد الخاطىء بأن الحياة الأخلاقية يجب أن تكون حرباً لا هوادة فيهـا ضد نزعات كامنة في الانسان ، هذا الإنسان الذي يرى بعضهم أنه شرير بطبعه ، وأنه لا يستطيع أن يتحرر من طبيعته الشريرة ، وأن القداسة فكرة وهمية ليس لها مكان على الأرض.

إن موقف القرآن الكريم من هذه المسألة يختلف تمامــاً عن هذا الموقف المتشائم ، وينزع إلى نظرة أكثر رحابة وأكثر تفاؤلاً. لقد كان هناك

دائمًا عدد من عباد الله الذين اصطفاهم لفعل الخير ، وسوف يكون منهم عدد، دوماً وعلى مر الزمان . هؤلاء العباد من الصفوة قد جبلوا ، بما أو دعه الله فيهم من نزعات فطرية ، على معرفة الحقيقة وعلى بمارسة الفضيلة. وهم يسارعون دائمًا إلى عمل الخير بإخلاص ، وعن انبعاث تلقائي . ولا يصح القول إنهم لا يبذلون أي جهد يستحقون عليه المثوبة ؛ بل إن الجهد الذي يبذلونه بدلاً من أن يتجه نحو مغالبة « الشر » فإنه يتجه نحو « البناء » ، أي نحو إضافة لمبنات جديدة إلى صرح الفضيلة .

ونحن لا ننكر أن هذه الصفوة الممتازة قلة ؟ غير أن هناك قدراً من الشهامة في كل نفس وإن اختلفت في شكلها . والإنسان لايخلق تلك النزعات الطيبة في نفسه بل يتلقاها استعداداً مبدئياً من يد الخالق ، ولا يفتأ ينميها بالكفاح إما لمقاومة قوة شريرة ، أو لكسر جمود المادة وركود الحياة العادية . وهذا النوع الأخير من الكفاح هو عمل الشخصيات الأخلاقية العظيمة . فجهدهم ينصب في جوهره على متابعة النشاط الخلاق ، ومحاربة التوقف عند حديم معين ، والتصاعد بالعمل الأخلاقي . وهكذا نرى أنه من المكن التوفيق بين د الجهد » والانبعاث « التلقائي » ، ومن المكن أن يسهم كل منها في إحراز الفضيلة واستحقاق الثواب .

أما العلاقة التركيبية بين الجهد والتيسير فنجدها أكثر وضوحاً في القرآن الكريم. فلا يتنافى التيسير العملي في ممارسة الشعائر مع مفهوم الجهد ، بل إنه يضفي عليه طابعاً إنسانياً. ويهدف هذا الجهد إلى إبعد روح التعسف الذي لا يبرره عقل ولا يدعو إليه واجب ؛ كما أنه يستبعد التزمت الضيق في التدين ، الذي يستنفد الجهد في الحاضر ، دون أن يترك ذخيرة تمكن من الاستمرار في المستقبل. هذا الجهد الذي يخضع لحم العقل ، ويتسم بالنبل والاعتدال ، هو نفسه « الوسط العادل » الذي تكلم عنه الحكماء والفلاسفة. ويزيد عليه القرآن تنظيماً في تدرج القيم مجسب الجهد الذي يُبذل . فهناك

الحد الأدنى الذي 'يفرض على الانسان المادي ؛ وما زاد على ذلك فهو «كال» يحث عليه القرآن وتزداد عليه درجات الفضل والمثوبة .

\* \* \*

أما فيا يتعلق بالقسم الثاني من الكتاب ، وهو الخاص بالأخلاق العملية ، فقد اختار المؤلف طريقة للعرض تختلف عن طريقة و الغزالي ، ومن حذا حذوه من المصنفين لآيات القرآن الكريم . فبدلا من أن يجمع جميع الآيات التي تشرح بوضوح لها صلة بالسلوك الإنساني ، اكتفى بذكر عدد من الآيات التي تشرح بوضوح كل قاعدة من قواعد السلوك ، وتحاشى التكرار على قدر الإمكان . وبدلا من التقيد بتسلسل السور ، أو التسلسل الأيجدي للمبادىء الأخلاقية ، فضل انتهاج نظام منطقي . فجمع النصوص القرآنية ، كل طائفة في فصل خاص ، انتهاج نظام منطقي . فجمع النصوص القرآنية ، كل طائفة في فصل خاص ، الفصل الأول الخاص و بالأخلاق الفردية ، على الآيات المتصلة بالتعماليم الخلقية الفرد ، والجهد الأخلاق ، وصفاء الروح ، والاستقامة ، والعفة ، والسيطرة على الشهوات ، وكبت الغضب ، والإخلاص ، والوداعة ، والتواضع ، والاقتداء في إصدار الأحكام ، والامتناع عند الشك ، والمثابرة ، والتحمل ، والاقتداء بالمثل الطيب الخ . . . . .

ومن حيث التحريمات نجد الآيات التي تمنع الانتحار وبتر الأعضاء أو تشويه الجسم ، وتحرم الكذب ، والنفاق ، والبخل ، والإسراف، والتفاخر، والتعالي والحرص على متاع الدنيا ، والحسد ، والفسق النح ....

ويهتم الفصل الثاني بتجميع الآيات التي تتصل بالأخلاق العائلية ، ويصنفها تحت أقسام : الواجبات نحو الزوج ، والواجبات نحو الأوج ، والواجبات نحو الأقارب ، والميراث . ويندرج تحت كل قسم من هذه الأقسام أقسام فرعية .

وفي الفصل الثالث نجد الآيات المتصلة المتصلة بالأخلاق الاجتماعية ويندرج تحتما : تحريم القتل ، والسرقة ، والاختلاس ، والقرض بفائدة، وتبديد مال اليتامى ، والخيانة ، الخ ....

والأمر برد الوديعة ، وكتابة الدين ، ومراعاة العهود ، وشهادة الصدق ، وإقرار الوئام بين الناس ، والتعاطف مع الآخرين ، والإحسان إلى الضعفاء، وتحرير الرقيق الغ ....

كما نجد الآيات التي تنظم قواعـــد التأدب : كالاستئذان قبل الدخول ، وخفض الصوت ، والمبادرة بالتحية ، والرد على التحية بأحسن منها، وحسن الهندام ، وحسن اختيار الحديث .

ويهتم الفصل الرابع بالأخلاق الخاصة بالدولة، وفيه نجد الآيات التي توضح المعلاقة بين الحاكم والمحكوم، والآيات التي تنظم العلاقات الخارجية الخ...

وفي الفصل الخامس الأخلاق الدينية وتنطوي على الآيات التي تنظم واجبات الانسان نحو الله .

في ضوء هذا العرض السريع لفصول الكتاب ، يمكن القول إن المسلم يجد في القرآن الكريم كل ما يشبع حاجته في مجال الأخلاق سواء من الناحية النظرية أو العملية . بل يمكن القول إن الانسانية كلها ، على مر العصور والأجيال ، وعلى ما قد ينتابها من تغيرات عميقة في الوجود ، سوف تجد دائمًا في القرآن الكريم قاعدة تنظم نشاطها الأخلاقي ، ووسيلة تحفز جهودها ، ومثالًا أعلى تهتدي به .

السيد محمد بدوي أستاذ الاجتاع بجامعة الاسكندرية والجامعة الليبية

۲ رجب ۱۳۹۳ الموافق ۱ أغطس ۱۹۷۳



# تبسيا تدارحم الرحيم

## كلمة المعرب

ليس أعجب من نسيج الأيام ، حين تكتمل خيوطه ، وتتمثل صورته ، وأعجب ما في هذا النسيج أنه مزيج من الزمن والأحداث ، وأن تأليف سدرى الزمن مع للمة الأحداث شديد التنوع ، يتفاوت من فكر إلى فكر ، ومن وجدان إلى وجدان ، بحيث يكن أن تتخلق من نفس السدى واللحمة أشكال وتصانيف شتى، هي عند التحليل آية على قدرة الله المدبر، وإحكامه المبدع .

فمن ذا الذي كان يتصور مثلاً أن يتم العمل الذي نقدمه اليوم إلى العالم الإسلامي على نحو مسا نرى ، وأن يكون المسهمون فيه بهذه الدرجة من الارتباط بالاستاذ الإمام محمد عبدالله دراز ؟!

لقد ذكر الأستاذ الدكتور السيد محمد بدوي ، مراجع الكتساب ، أنه عايش المؤلف رحمة الله عليه في باريس ، وتلمذ له تلمذة مخلصة ، توجت بأن نال شرف مصاهرته .

وأجدني ، في معرض ذكر العلاقات ، أسترجع أياماً خوالي ، كنت فيها أجلس بين يدي الاستاذ المؤلف في قاعة الدرس ، بكلية دار العلوم ، شتاء عام ١٩٥٤ ، طالباً بالليسانس ، اسمع منه تفسيره لكتاب الله عز وجل ، وأتعلم منهاجه ، فإذا حضرتني خاطرة تتصل بما كنت آنذاك حريصاً على تحصيله ، وأيضاً على التظاهر به أمامه ، وهو ثقافتي الفرنسية – علوت بصوتي ، أسأل الاستاذ ، وهو يبتسم في سمت وقور ، ثم يجيب ويناقش ، مدركاً ما كنت أرمي إليه من تعارف أتمني أن تتوثق عراه ، وليس كالثقافة المشتركة عاملاً من عوامل التقريب بين الناس .

كنت في ذلك الحين أعرف قدر أستاذي ، وأدرك خطر مكانته ، رغم تواضعه الجم ، وسماحته السخية ، ورغم أننا افترقنا منذ ذلك التاريخ ، فارقته شخصاً ، ولم أفارقه فكراً ولا روحاً ، حيث عشت محنة عام كامل ثم لم نلتق حتى كانت وفاته في السادس من يناير ١٩٥٨ .

لم أكن أتصور أن هذه العلاقة سوف تستبد بي فيما بعد ، لأعكف ثلاث سنوات أو تزيد ، أستخرج خلالها أثمن ما ترك من تراث ، وأخلد ما أبدع من فكر ، رسالته عن ( دستور الأخلاق في القرآن ) ، وهي التي قدمت نسختها الفرنسية إلى المطبعة عام ١٩٤٨ ، ثم لم تظهر ترجمتها العربية إلا بعد ربع قرن من ذلك التاريخ ، وبعد أن لحق المؤلف ، رضوان الله عليه ، في الرفيق الأعلى ، بأكثر من خمسة عشر عاماً .

كيف ظلت هذه الرسالة دون تعريب حق الآن ، على جلالهـــا ، والدنيا كلها تعرف بوجودها ، والمعربون مجمد الله كثرة كثيرة ، وفيهم من قرأها ودرسها ؟!

سؤال لا جواب له إلا بإنها إرادة الله ، التي ادخرت هذا العمل، لتتصل به علاقة شاء الله لها أن تتنامى بالغيب ، على تناثي طرفيها ، أو أطرافها جميعاً .

والكتاب كا هو في الفرنسية ( La Morale du Koran ) ، أي: (أخلاق القرآن ) ، وقد كنت على أن يصدر بنفس العنوان ، التزاماً بجرفية الترجمة ، لولا أن الاستاذ المؤلف كانقد اختار ترجمة أخرى تتفق مع تقديره لغاية عمله ، فذكر في هامش كتاب: ( النبأ العظيم ط ١٩٧٠ ص٧) إحالة إلى هذهالرسالة ، وأطلق عليها : ( دستور الأخلاق في القرآن ) ، فكان أن أخذت بما اختار دون تغيير .

والحق أن المؤلف – فيا أرى – لم يكن يكتب هذا العمل على أنه مجرد وسيلة إلى هدف ، هو نيل إجازة دكترراه الدولة في الفلسفة من السوربون ، فقد كان بوسعه أن يحقق هدفه بأقل مما بذل من جهد ، ولكنه كان يحمل في ضميره رسالة هذا الدين ، الداعية إلى السلام ، في فترة كانت أوربا خلالها ، بل العالم كله من حوله ، كتلة ملتببة من الصراع والدمار ، وأسوأ ما قاد أوربا والعالم معها إلى ذلك المصير المحزن هو بلا شك الخراب الأخلاقي الذي ران على وجوه الحياة السياسية ، والاجتاعية والفردية ، لدرجة لم يستطع معها رباط المسيحية بين الدول المتحاربة أن يزعها عن التحارب ، أو التخارب ، إن صح التعبير. ولم يكن الحلفاء في مواجهة هتلر والنازية بأحسن حالاً من الوجهة الأخلاقية ، فانهيار فرنسا أمام الزحف النازي في يوم وليلة إنما كان انهياراً أخلاقياً في جوهره ، كا لاحظ ذلك بحق المارشال بيتان ، رئيس الجهورية الفرنسية إبان الاحتلال ، في رسالته التي وجهها إلى ضمير الأمة الفرنسية صبيحة الهزية ، أو عشيتها .

والتغير العقائدي الذي سيطر على دول أورب باسم العلمانية ، أو المادية ، أو الفاشية ، أو النازية ، أو الشيوعية، هو في الحقيقة خراب أخلاقي ابتليت ، به الإنسانية ، وإن تقمص أردية شتى .

والنزعة الاستمارية المتأصلة في سلوك أمم أوربا على اختلاف مشاربهاهي أيضاً من أبرز ظواهر الخراب الأخلاقي ، بما يصحبها من استغلال وعنصرية ، وتآمر على مصائر الشعوب ، ونهب لثرواتها ، وفتك بالأبرياء من أبنائها .

وسط هذه الخرائب ، وثحت هدير المدافع والقنابل وضعت هذه الرسالة ، أشبه بصرخة في وادي الدماء والدموع ، والفساد والضياع ، عسى أن ترتد الإنسانية الأور بية إلى رشدها ، وتفيد عِبْرة من تجربتها الأليمة ، وتختار طريقاً أخرى من أجل السلام والخلاص .

ولا ريب أن الإسلام هو الحل الأمثل لكل ما تماني منه الإنسانية ، أوروبية وغير أوربية ، من أدواء ، ولكن من ذا الذي يفتح الأعين على نور الحقيقة ؟

لقد خرجت أوروبا من الحرب الثانية بدمار أكببر ، وتحلل أعمق ، فأخذت تبحث لاهثة عن حلول لمشكلاتها الأخلاقية ، خارج إطار الدين ، تارة في أفكار الشيوعية المنتصرة ، وأخرى في ثنايا الوجودية ، كفكرة عن الكون والإنسان ، إلى كثير من الملل والنحل المستحدثة ، ولما لم يجد الناس حلا واحداً ناجعاً فيا عرض عليهم من محاولات الفكر ، في الوقت الذي لم تبلغ فكرة الإسلام وفلسفته إلى الجماهير ، نتيجة تقصير المسلمين الشائن في تبليغ دعوتهم الصافية ، ونتيجة طمس المؤسسات التبشيرية والصهيونية لحقائق مذا الدين – ساد الخراب الأخلاقي ، وانطلق الشباب في موجبات يائسة ، يتسكمون في الطرقات ، ضاربين عرض الحائط بكل قيمة أخلاقية تعارف عليها البشر ، أو دعت إليها الأديان . وأقبل الشباب على تعساطي سموم عليها البشر ، وارتكاب أبشع الجرائم الجنسية والعدوانية ، وعرف الناس من المخدرات ، وارتكاب أبشع الجرائم الجنسية والعدوانية ، وعرف الناس من بين ما عرفوا أن فيا تنتج الأرض ما هو أغلى من الذهب وأثن من الماس : الماريجوانا ، والهيروين ، ومشتقاتها ، وأثن من ذلك كله وأغلى أنفس الناس وأخلاقهم المحترقة .

ولعل قائلًا يقول: كيف ترى أن هناك خرابًا، ونحن لا نشهد إلا تقدمًا وعمرانًا في كل مجالات الحياة الأوربية والأمريكية ؟

والواقع أن النشاط الحضاري في هاتين القارتين قد ركز على الجسانب المادي ، الذي يمنح الحياة متعاً أفضل ، من الطعام ، والشراب ، والمأوى ، والرعاية الطبية ، والخدمات ، وسائر الطيبات ، حتى أصبح من هذه الناحية مثلاً أعلى لكل تخطيط للنهضة في أي وطن .

أما الجانب الأخلاقي فقد تخلف كثيراً ، لدرجة أن أحداً لم يعد يتصور أن من الممكن تحقيق أدنى تقدم في سبيل إصلاحه ، ولا سيما بعد أن وكل أمر الحياة بكل أبعادها الى حكم العقول الالكترونية ، فهي التي تأمر وتنهى ، وتعطي وتمنع !!

لقد أصبحت الحياة أرقاماً وعلاقات حسابية ، خلواً من أية قيمـــة انسانية !!

ومن الممكن قطعاً أن نسلم بأن حجم المشكلة الأخلاقية على محور الحضارة الفربية قد أصبح أكبر من طاقة مصلحيه ، وقدرتهم على مواجهته ربحاً لأن طابع الحضارة الغربية مادي في جوهره ، ومن العسير أن تجد الأخلاق لها مكاناً في عالم يقيس كل شيء بمعيار مادي ؛ فإن الآلات صماء لا تفهم ، ولا تنفعل ، تماماً كالأرقام التي تملأ معدتها .

أما نحن هنا ، في أرض العروبة والإسلام ، فيا زلنا أقرب الى تدارك الخطر ، ونحن جادون في البحث عن حل لمشكلاتنـــا الاجتماعية والسياسية من خلال مفهوم أخلاقي يتناسب مع واقعنا وتراثنا .

بل ان ما حل بالأمة العربية من هزيمة عام ١٩٦٧ أمام قوى الصهيونية العالمية ، قد أثار ضرورة اللجوء الى هذا الحل الأخلق ، قبل البحث عن المهارات والفنون التكنولوجية ، وذلك بعد أن تأكد للجهاهير أن الهزيمة كانت نتيجة انحلال أو افلاس في الأخلاق ، مها تبرقعت بأسباب السياسة ، أو التكنولوجيا .

ولسوف تبقى آثار تلك الهزيمة الأخلاقية في ضمير الأمة ، حتى لو حققت من بعد أعظم انتصار على المعتدين ، وما قهرهم بالأمر المحال أو المستبعد ، ولا ريب أن من الهزائم التاريخية ما يحمل في طياته عناصر التحول والتغيير، حين يضغط على ضمير الجماهير فيحركها نحو النصر ، وتلكم هي الهزائم الخلاقة ، التي يستحيل على التاريخ نسيانها .

وتعالوا بنا نتصور حجم المشكلة الأخلاقية في مجتمعنا الحديث :

لقد كانت هزيمة ١٩٦٧ زلزالاً تداعت معه قيم كثيرة في وعي الناس على الرغم من محاولات التمويه التي تجاهد من أجل التعفية على آثاره ، وإخلاء الساحة من أوزاره ، وقد كان الظن ، بل المفروض ، أن ينظر إليه من الوجهة التربوية والأخلاقية على أنه سوط من سياط القدر هوى على ظهور اللاهين ، والمخدرين ، والمتمزقين في أرجاء الوطن العربي ، يسوقهم الى ساحات الجد ، ومدارس التغيير .

ولكن المفروض شيء ، والواقع شيء آخر .

الواقع أن اللصوص قد ازدادوا ضراوة في السرقة والاختلاس.

والمرتشين أمعنوا في فرض ضريبة الرشوة على الشعب ، بل ان الأمـة تشهد كل يوم ميلاد طبقة جديدة تنضم الى جيش المرتشين ، وتزيده قوة ونفوذاً.

والمترفين أكبوا على اكتراع الشهوات ، وأمعنوا في ارتضاع الموبقات . أي : أن ( العيار ) قد أفلت ، كما يقول المثل الشميي !!

وخير ما يعطي القارى، صورة عن الانحلال الاجتماعي السائد في المجتمع العربي أن نرجع معه الى مجوث الجريمة ، التي تتابع ظواهرهـــــا ، وتناقش احصاءاتها ، وتحلل نتائجها .

ففي تقرير المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتاعي ، التابعة للجامعة العربية : أن معدل الجرائم ضد الأموال في الرتفاع ، مع عملية التنمية الاقتصادية ، إذ تزداد فرص الاعتداء على الأموال عندما يصبح المجتمع أكثر إنتاجاً وتعقيداً ، وتحضراً وتصنيعاً ، ومن ثم نجد أن نسبة عالية من جرائم الأحداث والشباب ، في غالبية البلاد ذات طابع اقتصادي ، مثل السرقة ، والاختلاس ، واقتحام المنازل ، والسرقة بالإكراه .

وقد صاحب مرحلة التنمية الاقتصادية السريعة خلال السنوات العشر السابقة ، في مصر ، زيادة في عدد الجرائم ضد الأموال ، وبخاصة الأموال العامة ، وأصبح لهذا الاعتداء صور متعددة ومستحدثة ، كجرائم الرشوة والاختلاس ، وتزييف الأوراق الرسمية ، وتزييف العملة ، أو المسكوكات ، وتهريب الخدرات ، والخطف لطلب الفدية ( وهو اعتداء على الأشخاص والأموال في آن ) .

وثمة صور مستحدثة من الجرائم الاقتصادية ، بزغت مع تطبيق النظام التعاوني الزراعي ، حيث لوحظ تفشي السرقات من المحاصيل الزراعية ، التي تودع في الجمعيات التعاونية الزراعية ، قبل شحنها إلى مناطق التخزين العامة ، وجرائم الغش والاختلاس باغتصاب خامات ومحاصيل زراعية جيدة النوع بأخرى رديئة ، أو التلاعب في الأوراق الرسمية بالحصول على توقيعات من المنتفعين ، باستغلال جهلهم بالقراءة والكتابة ، وجرائم الرشوة ( النقدية أو العينية ) لتوريد سلف غير مستحقة للمنتفعين ، أو التغاضي عن نخالفات الرتكبها الزراع أثناء ري الأراضي ، أو مقاومة الآفات ، أو لعدم الالتزام بتطبيق المخطط الزراعي للدورات الزراعيات ، وجرائم السوق السوداء في بتطبيق المخطط الزراعي الدورات الزراعيات ، واختلاس جزء منها ، وبيعها مغشوشة (۱) .

<sup>(</sup>١) أعد هذا التقرير الدكتور محمود عبد القادر ، رئيس وحَدة بحوث الأسرة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة — ص ٤٣ وما بعدها .

وقد اتضح طبقاً لبيانات محددة عن بعض البلدان العربيسة: (سوريا ، ولبنان ، والعراق ، والأردن ، ومصر ) — أن جرائم السرقة ، والاعتداء على الأشخاص ، والجرائم الجنسية ، وحالات التشرد ، وبخاصة في مجالات الأحداث ، تعد من الظواهر البارزة التي تتزايد نسبتها باستمرار ، من عام لآخر ، مع اختلاف هذه النسبة من بلد لآخر (١) .

ويلاحظ عند قراءة بجوث الجريمة أنها تؤكد دائمًا أن الاحصاءات الرسمية أو السجلات الخاصة بالمجرمين لا تمثل حجم المجتمع الأصلي لمرتكبي الجرائم فعلا ، فهناك الجرائم المجهولة ، أو غير المنظورة، وهي التي لا تكشفها جهود رجال الشرطة والضبط ، أو التي لا يبلغ عن وقوعها ضحاياها .

ويقدم الدكتور صلاح الدين عبد المتعال في بحثه عن علاقة الجريمة بالتغير الاجتاعي ، مثالاً على هذه الحقيقة في جرائم النشل ، فإن نسبة المجني عليهم من الذين تكرر تعرضهم للنشل قبل الواقعة الأخيرة ، ولم يبلغوا السلطات عن هذه الحوادث السابقة – بلغت ٧٥ ٪ من مجموع من تكرر تعرضهم للنشل.

وبعض الذين لا يبلغون السلطات عن الجرائم التي ترتكب ضدهم ويفضلون أن يبلغوا عنها أحد الأولياء أو القديسين ، فيرسل الواحد منهم إليه رسالة تتضمن شكواه من جان يعرفه ، أو لا يعرفه ، ويطلب منه في هذه الشكوى أن يصدر حكمه العادل ، أو يرفع الظلم ، أو يشترك مع أولياء آخرين في نظر القضية ، أو عقد هيئة المحكمة الباطنية (٢) .

<sup>(</sup>١) د. صلاح الدين عبد المتمال : التغير الاجتماعي في البلاد العربية وعلاقته بالجريمة – ص ه ه .

<sup>(</sup>٢) السابق ٢٧

ولقد نجد لدى بعض الكتاب ميلا إلى محاولة تسويغ انتشار الجريمة ، أو تبرير ) وقوعها بأن هناك درجة من الانحلال الاجتاعي ضرورية لإمداد المجتمع بالتغييرات الجديدة . ومعنى ذلك ضرورة وجود الجريمة كدافع إلى التغيير المستمر ، وهي وجهة في النظر مردودة ، لأن التغيير ليس مرتبطاً ارتباطاً عضوياً بوجود الجريمة ، وإلا لاعتبرنا المجرمين مصلحين اجتاعيين ، وبحسبنا أن نذكر هنا أن التغييرات الاجتاعية والحضارية الكبرى ، في التاريخ ، قد قام بها أناس مؤمنون بالله ، ملتزمون بالفضائل الساوية ، وخير الأمثلة على ذلك ميلاد مجتمع الحضارة الإسلامية .

وقد يرى آخرون أن المشرع لا ينفرد وحده بوضع التشريعات التي يحتاج إليها المجتمع ، بل يشاركه المجرم في سن هذه التشريعات ، حين يحاول إخفاء معالم جريمته باستغلال صمت القانون عن بعض الحالات، أو انتهاز الثغرات التي تورط فيها ، نتيجة التضارب بين القوانين ، أو نتيجة سوء التفسير ، فيكون ارتكابه الجريمة بمثابة أمر منه للمشرع أن يتدارك نقص ما وضع من قانون .

ومع ذلك فإن الانحراف هو الانحراف ، والفساد هو الفساد ، لا يتغير وصفه تحت أي شعار ، وفي ضوء أية فلسفة ( تبريرية ) لأنه يشير إلى وجود اختلال أخلاقي يحمل في طياته نذير الشر للأمة ونظمها .

وفي غيبة المنهاج الأخلاقي يمكن أن نتصور حدوث أي شيء .

يمكن مثلًا أن تشيع أمثال شعبية تلخص بعض المواقف ، وتصدر حكماً بأن (حاميها حراميها)!!

ويمكن مثلاً أن ترى السلطة تبعاً لبعض وجهات النظر أن وجود المجرمين ظاهرة مرضية ، تحتاج إلى أطباء ، يمارسون مهمة تدليل الشواذ والمنحرفين، لا إلى تشريع حازم .

ويمكن أن نجد في كتابنا من ينظر إلى الاستقامة في السلوك على أنها انحراف تجب مقاومته وقد حدث فعلا أن تصدت إحدىالصحفيات لبنات المدارس اللاتي تحركت ضمائرهن إحساساً بالأزمة الأخلاقية الناشئة عن الهزيمة ، فرأين ضرورة الاحتشام وسترن أجسادهن وشعورهن في الطرقات وراء فإذا بتلك الصحفية تقلب القضية ، وتتهم الفتيات الفضليات بالتستر وراء الطرحة ، وهن على مواعيد مع الشبان !!

نعم ، وفي غيبة المنهاج الأخلاقي يفلسف اللص أهدافه من السرقة ، ويباهي النشال بما أوقع من ضحايا ، ويفاخر المدين بقدرته على أكل أموال الناس بالباطل ، ويستعلن أهل الفساد بما أعدوا لطلاب المتعة الحرام منبرامج رائعة ، وفنون ممتعة ، ثم لا توجد في نفس الفرد غالباً أية بادرة نحو الالتزام بقانون ، أو أدب عام ، أو واجب وطني .

## كل قانون منتهك ... كل أدب مستباح ... كل واجب مضيّع

ولقد يفسر بعض المتفائلين هذه الحالة بأنها نتيجة الضياع الذي استقر في أعماق الفرد ، جراء النكسة ، واستمرارها ، وأنها سرعان ما تختفي عندما ينجلي كابوس الهزيمة عن النفسية العربية ، مع أول انتصار تحققه على المدو الصهيوني .

وليس يمنعنا هذا الاحتمال من أن نقرر أن الهزيمة قد تمحوها طلقةرصاص، أما الجريمة في مستواها الاحترافي فأعسر من أن تجلو عن المجتمع بمجرد الانتصار في الجبهة العسكرية ، إنها ساكنة في أعماق أصحابها ، تجري في عروقهم مجرى الدم ، ومحال أن نقتل الشيطان بغير سلاح الأخلاق .

ولقد أعلنت الدولة ( في مصر ) مثلًا عن إجراءات لمواجهة مـا أطلقت

عليه : (حالات التسيب) ، وكان القصد هو محاربة الإهمال والاختلاس ، اللذين فشا وباؤهما في مؤسسات القطاع العام ، وانتشرت جيفهما .

وعلى أي أساس يمكن أن تحارب الدولة هذا (التسيب) ...؟ فقط ، على أساس سن تشريعات جديدة تسد ثغرات التشريعات القائمة!! ولماذا إذن أفلست هذه التشريعات القائمة ؟؟

هل كان ذلك لنقصها ، والنقص من صفات البشر ؟ . احتمال .

أو لأن القائمين على تطبيقها قد لا يعنيهم إنجاحها ؟ احتمال آخر .

وكلا الاحتمالين يشير إلى تخلخل أخلاقي دفين ، فداؤنا في كل حال هو داء ( التسيب الأخلاقي ) ، ولكن محاولات العلاج والإصلاح لا يتولاها عندنا أخلاقيون ، بل رجال شرطة ، يعالجون كل جريمة بنفس الوسيلة ، كا يعالج الطبيب الفاشل كل صداع بالاسبيرين :

( اقبض ... اضرب .... اقلب ) !!..

(اقبض على المجرم ووقيفه . . اضربه علقة وابسطه . . اقلبه على المحكة والسجن) وهي إجراءات تتم عادة مع كشف بالسوابق التي تصل أحياناً إلى خمسين سابقة ، كلها تاريخ إفساد اجتاعي ، وترويع للآمنين ، واستهزاء بالدولة ومؤسساتها الدستورية ، واستلاب لحقوق الشعب ، وهي تزداد مع الأيام كما وكيفا . ومع ذلك 'يد خكل هؤلاء المجرمون دور الضيافة (السجون) ليتدارسوا ما فاتهم من وسائل الإجرام ، وليخرجوا منها أقدر على الجريمة ، وأكثر تنويعاً في أساليبها .

وهكذا يدور الثور في ساقية شعار ( التسيب ) .

وهكذا يتمتع المجرمون والخونة والمرتشون بقدر هائل من الحرية والانطلاق في ساحة المجتمع ، على أساس يكفل لهم حرية العمل ، وحرية الإبداع ؛ حرية العمل لتخريب مستقبل الأمة ، وحرية الإبداع لتطوير أساليب الإجرام .

على حين لم يجد أصحاب الدعوات ومناهج الإصلاح بجالاً لنشر أفكارهم ، لا في الزمان ، ولا في المكان ، وذلك كله واقع عشرين عاماً خلت ، لن يغفره التاريخ ، وكانت الحصيلة َ هزيمتان ساحقتان للامة أمام عدوها ، هما النتيجة الطبيعية لسحق شخصية الإنسان المسلم ، وما زالت الأمة العربية تجاهد من أجل عبور الهزيمة أمام خصم لدود يستغل كل نقاط ضعفها ، ويجند جيوش المرتزقة ، والمجرمين ، ومهربي المخدرات ، من أجل دحرها .

ومع ذلك فلندع التاريخ جانباً الآن ، فنحن في مواجهة خطر قدادم رهيب ، لا يقاوم إلا بالوحدة القائمة على أساس المنهاج الأخلاقي ، والفكر الديني ، كا لن يغسل عار الهزيمة إلا السلاح . فكل فساد في الدولة أو في المجتمع هو في التحليل النهائي فساد أخلاقي ، تنبغي مواجهته بطريقة جذرية ، تعالج المرض ، لا أعراضه ، وفي حالة معينة يلزم فيها علاج ( التسيب ) ، في صورة الاختلاس مثلا ، لا يكون العلاج أن نسترد المال المختلس ، بل بأن نقضي على الخلل الأخلاقي الذي يسمح بالاختلاس ، ومن المؤكد أننا من حيث التشريع لسنا أحكم ولا أعدل من الخالق جل وعلا ، وهو سبحانه قد شرع قطع يد السارق علاجاً لمثل هذه الانحرافات ، وقضاء على جريمة السرقة .

وقد كان هدف المشرع من هذه العقوبة الصارمة ذا شعب ثــلاث ، فهو بقسوته يحجز الفرد عن مقارفة الجريمة عندما تراوده نفسه بمواقعتها ، وهو بحزمه وعدله يقطع اليد المجرمة عندما تحدثها ، أياً كان صــــاحبها ، أو

صاحبتها . قال تعالى : ( جزاء بما كسبا ، نكالاً من الله ) ويقول الرسول : ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ) .

ثم هو أخيرا يقرن الموقف القانوني بالوازع الأخلاقي : ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ) .

ولقد شرع هذا الحد عندما كان عدد اللصوص في المجتمع لا يتجـــــاوز أصابع اليدين عدداً ، فكان قطع يد واحدة عبرة لبقية الأيدي . فكيف ، واللصوص أصبحوا طبقة منتشرة ، وذات فنون متنوعة ؟

ألا يقتضي هذا الوضع تحديداً جديداً لمفهوم السرقة ، وتوسيعاً لشروطها، بحيث تنطبق على طبقات اللصوص الجدد ، ويحق عليهم حدها ؟؟

إن جمود المفهوم التشريعي هو في الحقيقة تجميد لحركة البناء الاجتاعي ، وتعطيل لوظيفة المنهاج الأخلاقي ، وهو في النهاية تضييع لأهداف المجتمع في التقدم والحضارة .

على أن الجرائم الفاشية لا تستقل بالدلالة على الفوضى الأخلاقية ، فإن هناك أمثلة أخرى لجرائم أكثر استتاراً ، وإن لم تكن أقل خطراً ، وخن مثلاً موقف الفلاح الذي يستأجر قطعة أرض يزرعها ، ويستنبط منها الخير الكثير يعول به أسرته ، ومع ذلك تموت يده عن دفع إيجار الأرض لمالكها عندما يحين أجله ، ويختلق شتى المعاذير للتهرب من دفع الحق ، مستفلاً في ذلك انحياز القانون له ، فهو لا يحرص أساساً على أداء ما عليه ، حرصه على استلاب حقوق الآخرين .

أي خلق هذا الذي يقوم على السحت والاستغلال ؟!!

وخذ مثلاً أيضاً العامل الذي يهمل في أداء مهنته ، أو يستخدم (الفهاوة) في انتاجه ، أو يتمارض اعتماداً على مرونة قوانين العمل ، ونهباً للإجازات المرضية ، والاعتيادية ، والعرضية ، فإذا ما وجّه إلى مراعاة الإخلاص في عمله رفع عقيرته قائلاً : ( على قد فلوسهم ) !!

ماذا يمكن أن يكون في هذا السلوك من خير ، أو ضمان لمستقبل الأمة؟! ومع ذلك فإن كل ما قدمنا عن الجريمة والانحراف هو في الغالب بمـــا يدخل تحت طائلة القانون ، فهو جريمة بمقياس القانون، إلى جانب أنه كذلك بمقياس الشريمة .

فإذا قلبنا الصفحة لنرى ما يكون من الجرائم بمقياس الشريعة وحدها ، ما يبيحه القانون ولا يجرّمه ، وجدنا أن الحياة حين خلت من تحكم الضمير في سلوك الفرد ، قد طفحت بالكثير من الجرائم الدينية ، ( الصفائر والكبائر ) ، فنوادي القيار ، ومهاجع الغانيات التي يغمض فيها القانون ، باعتبارها علاقات تقوم على التراضي ، بل كل ما قام على التراضي من هذا النوع من العلاقات ، وانحرافات السلوك في الطرقات ، وإهمال الفرد لما فرض عليه الدين ، والتصرفات المرذولة ، كالكذب ، والنميمة ، والغيبة ، كل ذلك وغيره هو في عرف الشريعة جرائم أخلاقية ، تعتبر جزءاً من المشكلة التي تعاني منها الأمة الإسلامية .

وإنا لنستطيع تتبع أمثلة الفوضى الأخلاقية على سائر درجيات السلم الاجتاعي ، من أدناها ، عند مستوى التسول ، الى أعلاها عند أي مستوى، حق ليكاد المرء يستسلم لليأس عندما يفكر في احتالات الإصلاح .

ولقد شهدت بلادنا ، كا شهدت بقاع كثيرة من الوطن العربي ثورات

إصلاحية ، ذات طابع اشتراكي ، وكانت الجماهير تؤمل أن تجد فيها حلولاً لمشكلاتها التي عانت منها في ظل الأوضاع السابقة على الثورة .

ولكن العجيب أن المشكلات قد ازدادت وتنوعت ، وتفشت ، حتى لم تترك قطاعاً من قطاعات المجتمع إلا غطته ، وفاضت في داخل القطاعات موجات من القلق واليأس ، تضمنت الكثير من مظـاهر النقد الشعبي ، المتمثل في النكت اللاذعة ، تنفيساً عن حقد مكتوم ، أو خوف مكبوت .

هذا على الرغم من أن الثورة حققت للطبقات الدنيا بخاصة ، وللشعب كله إجمالاً – مكاسب لا يستهان بها ، في ميادين الإصلاح الزراعي ، والتصنيع ، وتفتيت الملكيات الكبيرة ، وتأمين مصائر الناس في حالات المعجز والمرض والشيخوخة ، وتلك كلها أعمال مجيدة ، وخطوات ضرورية على الطريق السوية ، طريق التغيير البنائي للمجتمع .

ولكن ، قد ندهش إذا ما علمنا أن هذه الخطوات ذاتها هي التي أعقبت ما نئن منه من فوضى أخلاقية ، ذكرنا بعض أمثلتها من واقع دراسات مركز البحوث الجنائية ، ذلك أن الثورة قد ركزت جهودها في الجانب المادي فقط ، دون غيره من جوانب الحياة الإنسانية ، وهو مسلك جميع الثورات التي استلهمت التفسير الاقتصادي لحركة التاريخ ، « وليس بالخيبز وحده يحما الإنسان » .

حقاً ، لقد كانت الاندفاعة الثورية من أجل تحديد الملكية ، ومن أجل تأميم المصالح الأجنبية ، ومن أجل بنساء المشاريع الحيوية – جارفة ، بحيث عصفت بكل عقبة مادية أو بشرية ، وجدت ، أو توهمت أنها تعارض ما تريد من خير الشعب . وهذا كله وفاء منها بمقتضيات الايديولوجية المادية التي تحكم حركتها .

أما المشروعات ذات الطابع الأخلاقي والحضاري فقد أنشئت لها إدارات ومؤسسات ، يتولاها الأكاديميون والبيروقراطيون ، الذين اندمجوا في تنظيات الثورة ، بعقيدة ، أو بمصلحة ، وكانت نتيجة هذا التفاوت في ثورية المشروعات والمخططات ، أن سارت بعض الخطوات بجدية واندفاع وإصرار على حين بقيت خطوات أخرى على طريقة ( محلك سر ) ، لا يستأخر أولياؤها خطوة ولا يستقدمون .

لقد شبع كثيرون ، وملأوا البطون ، ولكن القلوب فارغة ، والأرواح صدئة ، والضائر خاوية ، ولقد يستقيم أناس في هذه الحالة لأن الاستقامة فيهم فطرة ، والقناعة خليقة ، ولكن الكثرة الساحقة من الناس لا تعرف الاعتدال أو الموازنة بين مطالب المعدة ، ومطالب القلب ، فقد عودتهم الثورة أن يأخذوا دائماً ما يريدون ، لا أن يتحملوا ما يواجهون ؛ فإذا ما حدثت أزمة تموينية مثلا ، قرقرت البطون المأزومة ، وجمحت الطباع الشرهة ، فلم تجد لجاماً من ضمير يقظ ، أو خلق ثوري ، لأن جهاز الأخلاق معطل غالباً في ماكينة الثورة ، فكان ما يكون دائماً من اتجاه إلى ملئها بأي ثمن ، وبأية طريقة . لا تهم الأخلاق ، ولا القيم ، ولا المبادى ، فهذه كلها مصطلحات لا تشغل فراغا ، ولا تشبع جائعاً ، ولا تثري مفلساً !!

ويجب أن نذكر هنا أن الأزمات التموينية ليست بجديدة على المجتمعات المكافحة ، ولقد شهد المجتمع الإسلامي على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أزمة قاسية ، عرفت في التاريخ باسم ( عام المجاعة ) ، وكان أول من تحمل قسوة الجوع أمير المؤمنين نفسه . . ولكأني أشهده الآن وهو يعتلي درج المنبر ، وإذا به يسمع أنين بطنه ، صوت قرقرة الجوع ، ويسمع الناس همهمة عمر ، وهو يخاطب هذا البطن الخاوي قائلا : « قرقر ، أو لا تقرقر ، فوالله لن تأتدم السمن حتى يخصب المسلمون » .

لم يكن عمر وحده في هذا الموقف، بل كانت الأمة كلها تواجهه بشجاعة، وصبر، ومعالجة، حتى انجلت الأزمة، واستغنى الناس عن ربط الحجارة على البطون، ولم يسجل التاريخ حالة تذمر واحدة، أو حتى نكتة واحدة تشنع بسياسة الدولة، أو شكوى واحدة من اختفاء الخبز أو الإدام، بل إن الناس لم يزدادوا مع الأزمة إلا استمساكا بأخلاقهم وحرصاً على أداء واجباتهم، وصبراً في البأساء والضراء وحين البأس.

ولقد أوقف عمر رضي الله عنه ، فيا يذكر التاريخ ، تطبيق حد السرقة آنذاك ، ترفقاً بالمضطرين إليها من أجل الإبقاء على حياتهم ، ومع ذلك لم يذكر التاريخ أن الجائعين تحولوا إلى لصوص ، أو أن القادين أصبحوا مستغلين أو محتكرين ، فقد كانت أخلاق الجماعة الإسلامية أقوى من قرص الجوع ، وأمنع من أن تزلزلها أزمة تموينية .

في هذا الضوء الرباني نستطيع أن تقرر حاجة مجتمعنا العربي إلى ثورة أخلاقية تدعم الثورة الاشتراكية ، وتعالج ما أحدثت من مشكلات اجتاعية ، نتيجة عدم التوازن في حركة الإصلاح الذي تم حتى الآن .

إن أكبر خطأ وقع فيه دعاة الثورة الاشتراكية في الوطن العربي أنهم تصوروا الثورة وصفة طبية ، تقتبس من أصحابها ، ليتعاطاها المجتمع المريض في أي زمان ومكان ؛ فإذا بكثير من الثوريين المتفلسفين يعكفون على استملاء التجارب والأدوية من الكتابات والمؤلفات الجاهزة ، وتحثر المطابع ، وتحثر الكتابات الثورية ، حافلة بالتنفخ والادعاء ، ولو جاز تطبيق حد السرقة على اللصوص ، لكان أول من يحق عليهم حدها أولئك السرقة الكاتبون ، المقتبسون ، دون تمييز ، الآكلون أفكار الناس بالخطف والتقليد!!

والحق أن الإصلاح الثوري نبات لا بد أن يتفجر من باطن الأرض

المخصبة ، ومن أعماق الفرد القلق ، المتطلع إلى الثورة ، ثم لا بد لهذا النبات من يد حكيمة ترعاه وتمهد له ، ثم لا بد له أيضاً من مناخ ملائم ، وبيئة سخية ، تغذوه حتى يستغلظ ويستوي على سوقه .

فقد تلقى البذرة في أرض سبخة فلا تؤتي ثمرة ، وقد تكون البذرة لنبات قطبي ، لا حاجة به إلى الشمس ، فإذا الأرض انشقت عن وريقاته ، ولسعتها الشمس ، احترقت وهي لما تزا، وليدة . وقد تكون حياة النبتة متوقفة على الشعاع الدافق ، والهواء المتجدد ، فإذا حرمت منها ذبلت واصفرت ، ثم ماتت ضحية ( الأنيميا ) والاختناق .

ولقد كان مجتمعنا مثقلاً بحمل الثورة ، متطلعاً إلى رؤية جنينها ساعة يولد ، فلما تخلق الجنين واكتمل ، وخرج إلى الدنيا امتدت الأيدي تحجب الضوء عن عينيه ، وتحرمه من الهواء الطلق ، وهما طاقته وحياته ، فاذا بالمولود أعشى يتخبط في الضوء ، ضيق الأنفاس من فساد الهواء .

لسنا هنا في مجال الرمز، وإن بدا حديثنارمزاً إلى أمور جرت على الأرض العربية ، فقد تصور بعض القائمين بالإصلاح أن القيود الأخلاقية عبء على الإجراءات الثورية ، وأن إطلاق النزوات الفردية في صورة الفنون المبتذلة طريق إلى الانفتاح على العالم ، وإلى استجلاب السياح ، ورؤوس الأموال ، والعملات الصعبة ، وإلى الظهور أولاً وأخيراً بمقاومة الجمود ، والرجعمة!!..

وربما كان الدافع أصلا إلى هذه الاتجاهات إحساس القائمين بالثورة أن هذه الفنون لا تمثل وجهة نظر مخيفة إلى السلطة ، وليس أصحابها منافسين لهم في مطلب الحكم، لأنهم ليسوا معسكراً إيديولوجياً ، إلى جانب أنهم يعتبرون أداة مثلى لامتصاص التيارات والاهتامات المناهضة بإلهاء الجماهير ودغدغة فراغها ، بعكس أصحاب الاتجاهات العقائدية والأخلاقية .

وهكذا شهدت الحياة العربية توسعاً كبيراً في إنشاء الملاهي والمسارح ، ودور السينا ، كا شهدت إسرافاً كبيراً في إنشاء معاهد الرقص ، والموسيقى ، والتمثيل ، للصغار والكبار ، وطفت على سطح المجتمع نماذج من الفنانين والفنانات ، صاروا محور الأخبار الصحفية ، وجندت وسائل الإعلام لتضخيم وجودهم ، وتتبع أخبار زواجهم وطلاقهم ، وسكرهم وعربدتهم ، وهم الذين قادوا الشباب إلى التقليد الأعمى ، والى التحلل في السلوك ، فكانت جماعات ( الحنافس ) في المدارس والمصانع من الظواهر الناشئة عن الفراغ الأخلاقي ، ومن الثمرات التي أهدتها الفنون المبتذلة الى الحياة الإسلامية في الوطن العربي.

ولقد ترتب على هذا الوضع كثير من المشكلات الحيوية التي سبقت الإشارة الى جانب منها ، وجوهرها هو انعدام فاعلية الفرد في مجالات كثيرة ، وهو وضع يحتم ضرورة احداث ثورة أخلاقية ، تستهدف بناء الإنسان الأمل ، الإنسان المستقبل، الإنسان الثورة، بكل ما يحمل من مطامح قريبة وبعيدة ، وبذلك تكتمل للوطن عدته لارتياد آفاقه الحضارية المنشودة .

ومن العسير أن تقوم ثورة أخلاقية دون منهاج تترسمه ، والكتاب الذي نقدمه اليوم يتضمن هذا المنهاج ، فهو ( دستور الأخلاق في القرآن ) ، وهو رسالة ضمير صادق الإيمان ، عميق الإدراك لمشكلات عالم ، ومخاصدة عالم العروبة والإسلام ، سديد النظرة إلى ما جاء في القرآن من إشارات عميقة ، دقيق الحكم في كل ما قدم من مناقشات تفسيرية ، أو مقارئات فلسفية .

وما أحسب مؤلفه رضوان الله عليه إلا راضياً تمام الرضا في برزخه ، وهو يشرف من الملا الأعلى ليرى كلمته الصادقة تتحرك من جديد ، بلغة القرآن ، لتسهم في صنع الحياة ، وبناء الانسان المسلم الذي لا يجد قدره إلا

في مجالات الصراع ، وميادين القتال ، ضد أعداء الله ، وأعداء الأخــــلاق القرآنية .

ولا ريب أن معركتنا مع الصهيونية وحلفائها طويلة الأمد ، وأن أمضى أسلحة القتال هو أن نتسلح بالأخلاق التي تحرم الخيانة ، والتهاون ، والتفريط ، والغفلة أمام العدو ، وتفرض البذل والتضحية بالنفس والمال ، وتؤكد على دوام اليقظة في مواجهة الخطر : « وَدَّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحت م وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ... وخذوا حذركم » .

فتلكم هي الطريق إلى الإصلاح ، طريق الثورة الأخلاقية ، لا طريق غيرها .

وإني لأرجو أن أكون قد وفقت فيما قصدت إليه من دعوة إلى الخـير ، وتحديد لحجم المشكلة الأخلاقية ، وحلما على أساس التعاليم القرآنية ، وقـد نزل في رسولها شهادة الله عز وجل في قوله : « وإنك لعلى خلق عظيم » .

### \* \* \*

ولست أستطيع أن أترك القلم دون أن أسجل في خاتمة هذه الكلمــة خالص شكري ، وعميق تقديري للأستاذ الدكتور السيد محمد بدوي ، على ما أسدى من نصح ، وما بذل من جهد في مراجعة الكتاب ، وما أفاض على شخصي من ثناء يدل على سخاء نفسه ، ولقد كانت رسائله إلي ، وكلماته نفحات دفعتني إلى إتمام العمل على هذا النحو من الاتقان .

وأسجل أيضاً شكري لكل من أعانني على حل مشكلات الكتاب

الاصطلاحية ، أو تحقيق نصوصه الفلسفية من المراجع والمخطوطات، وأخص بالشكر أستاذي الجليل الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريده .

وأترك القارىء الكريم يدلف إلى جو الكتاب ، يتنسم عبيره ، ويقطف من ثماره ، ويحمل رسالته السامية إلى سائر الناس .

دكتور عبد الصبور شاهين



ڊستور ارکنارون فياران ايماران ايماران ايماران فياران في المركنان في المركنان في المركز المرك

# مفسكرتة

[ لا يؤلف أحد كتاباً إلا في أحدد أقسام سبعة ، ولا يمكن التأليف في غيرها ، وهي : إما أن يؤلف من شيء لم يسبق إليه يخترعه ، أو شيء ناقص يتممه ، أو شيء مستقلق يشرحه ، أو طويل يختصره ، دون أن يخل بشيء في معانيه، أو شيء مختلط يرتبه ، أو شيء أخطأ فيد مصنفه يبينه ، أو شيء مفرق يجمعه ] (١).

هذه القاعدة الرشيدة التي قالها عالم أزهري ، من علماء القرن السابع عشر الميلادي ، تحتفظ دائمًا بقيمتها، وهي تدعو دائمًا كل كاتب أن يسير على نهجها.

ولسوف يكون لدى قارئنا الواعي فرصة أن يقدر الى أى مدى يوفي كتابنا الذي نقدمه اليوم إليه - بهذه الشرائط؛ فلم يكن شروعنا في هذا المؤلّف الجديد عن القرآن ؛ عبثاً نضيع فيه وقتنا ، ونثقل به على قرائنا ،

<sup>(</sup>١) شمس الدين البابلي المتوفى سنة ١٠٧٧ هجرية ، ذكره 'ملا المحبى، محمد أمين بن فضل الله، في خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ١٠/٤ (ط القاهرة ١٢٨٤هـ).

ونزحم به مكتباتنا ، فإذا لم يأت عملنا هذا بشيء جديد في عالم الشرق أو الغرب ، فلن يكون سوى مضيعة وزحمة وإثقال .

### ١ – الوضع السابق للمشكلة :

إن نظرة سريعة نلقيها على مؤلفات علم الأخلاق العام – التي كتبها علماء غربيون – كافية للمحظ فيهـا فراغاً هائلاً وعميقاً ، نشأ عن صمتهم المطلق عن علم الأخلاق القرآني .

والواقع أن هذه المؤلفات تذكر لنا باختصار ، أو بإفاضة ، المبادى، الأخلاقية ، كما ارتأتها الوثنية الإغريقية ، ثم أديان اليهودية والمسيحية . ولكنها حين تنتهي من عرض هذه المراحل الثلاثة ، نجدها تنقلنا بغتة الى المصور الحديثة ، في أوربا ، مغفلة كل ما يمس الدستور الأخلاقي في الاسلام .

وبرغم هذا ، فإن الإضافة القرآنية في هذا الباب ذات قيمة لا تقدّر ، ولسوف يفيد منها تاريخ النظريات الأخلاقية سعة ، وعمقاً ، وتوافقاً ، كها تفيد المشكلة الأخلاقية ذاتها منها ، في حل مصاعبها ، سواء في ذلك المصاعب المتحددة والدائمة .

أليست إذن خسارة ضخمة أن يغفل أمر نظرية كهذه ، وأرخ يلفها الصمت ؟..

والحق أنه لو أننا – بدلاً من أن نبحث في هذه المؤلفات عن علم الأخلاق العام – لجأنا الى الكتب الأوربية ، التي تعالج مسائل الإسلام بخاصة ، فسوف نجد أن محاولات قد تمت خلال القرن التاسع عشر ، من أجــل استخراج المبادىء الأخلاقية من القرآن ، بيد أن إطار هذه المحاولات ، كان في الغالب محدوداً ، كا كان مضمونها بعيداً عن المطابقة الدقيقة للنظرية القرآنية الحقة .

فمن حيث الإطار نجدهم أغفلوا الجانب النظري من المسألة: فليس هنالك عالم أوروبي واحد حاول أن يستخلص من القرآن مبادئه الاخلاقية العامة ، وفضلا عن ذلك ، فلم يكن لدى أيّ من بينهم اهتام بأن يصوغ قواعده العملية ، ويقدمها في صورة دستور كامل. وإنما انحصرت كل جهودهم في أن جمعوا عدداً ، قليلا أو كثيراً ، من الآيات القرآنية المنعلقة بالعبادة ، أو بالساوك ، وترجموها ترجمة حرفية .

ويبدو لنا ؛ أن الذي استهل هـــذه المجموعة من النصوص المختارة من القرآن كان المستشرق جارسان دي تاسي Garcin de Tassy فقد قدم لنا مؤلفاً صغيراً بعنوان : « القرآن : مبادئه وواجباته » [ باريس ١٨٤٠م ] . وتبعه المستشرق لوفيفر Lefèvre ، الذي نشر عام ١٨٥٠م قطعاً مختارة من ترجمة سفري Savary ، بعنوان : « محمد : قوانين أخلاقية ، ومدنية ، ودينية » . ثم جاء من بعدهما بارثلمي سانت هيلير Barthelemy S. Hilaire في كتابه : « محمد والقرآن » [ باريس ، نشر ديدييه ١٨٦٥ Didier م ] . هذا من حيث الإطار الذي سيقت في داخله بحوث ذلك العهد .

وأما من حيث عيوب المضمون فمرجعها إما الى ترجمات غير صحيحة ، وإما إلى تلخيص سيى، ، وإما الى الأمرين معاً ، وهو ما نجده واضحاً لدى المستشرق جول لا بوم Jules La Beaume في كتابه : « تحليل آيات القرآن Koran Analysé إ باريس ۱۸۷۸ Maisonneuve ] . وهو مع ذالك أقل الأعمال التحليلية في هذا المجال بعدا عن المام (۱).

<sup>(</sup>١) بيد أنه الى جانب تكرار الآيات تحت عناوين مترادفة ، وبرغم الأخطاء المختلفة عن ترجمة كازيمرسكي Kasimirski - التي اضطر جول لابوم أن يستخدمها لجمله بالعربية - فإن العناوين التي أراد بها تلخيص الآيات لا تتفق مع النصوص التي يقلب معناها أحيافا ، ويحس المرء في بعض المواضع أن القرآن يدفع الناس الى الأنافية ، وإلى الثأر ، وأفه قد أباح لهم الغدر ، والخيافة ، والحنث في اليمين ، الى غير ذلك مما يعيينا حصره ...

ولذلك بدا لنا من الضروري أن نتناول الموضوع من جديد ، وأن نعالجه تبعاً لمنهج أكثر سلامة ، من أجل تصحيح هذه الأخطاء ، ومل هذه الفجوة في المكتبة الأوربية (١١) ، وحتى نري علماء الغرب الوجه الحقيقي للأخلاق القرآنية ، وذلكم في الواقع هو هدفنا الأساسي من عملنا هذا

#### \* \* \*

بيد أننا بالرجوع إلى مكتبتنا الاسلامية نفسها ، لاحظنا أنها لم تعرف حتى الآن سوى نوعين من التعاليم الأخلاقية : فهي إما نصائح عملية ، هدفها تقويم أخلاق الشباب ، حين توحي إليهم الاقتناع بالقيمة العليا للفضيلة (٢٠) وإما وصف لطبيعة النفس وملكاتها ، ثم تعريف للفضيلة وتقسيم لها ، مرتب في غالب الأمر بحسب النموذج الافلاطوني ، أو الأرسطي (٣) ، وكثيرا ما نرى المنهجين يتعاقبان في قلم كاتب واحد (٤) ، وإذن فلم يكن هنالك سوى كتب إنسانية محضة ، أجهد مؤلفوها أنفسهم ، فاستودعوها ثمرات تأملاتهم ، ودراساتهم الفلسفية ، ولم يظهر فيها النص القرآني كلية ، أو هو لا يكاد يظهر إلا بصفة ثانوية .

فلم تكن الاخلاق القرآنية إذن الموضوع الرئيسي للدراسة ، والتقنين ، لدى المسلمين أو المستشرقين ، لا من الناحية النظرية ، ولا من الناحية العملية .

<sup>(</sup>١) سوف يتبين بعد ذاك أن الكتاب قد ملاً هذه الفجوة في المكتبة العربية أيضاً ، حين وفق الله الى تعريبه ، على نحرِ ما يلمس القارىء . « المعرب ».

<sup>(</sup>٢) نذكر من خير الكتب "تي من هذا النوع رسالة ابن حزم « مداواة النفوس » طبعة أدهم بالقاهرة .

<sup>(</sup>٣) خير كتاب تبع هذا النظام ، وأشهره هو كتاب ابن مسكويه : « تهذيب الأخلاق» — المؤلف – ، وقد نشرته الجامعة الامريكية ببيروت عـــام ١٩٦٦ ، بتحقيق الأستاذ قسطنطين زريق . « المعرب » .

<sup>(</sup>٤) يظهر هـــذا لدى الأصفهاني في « الذريعة » ، وبصورة اكثر كالاً وامتداداً لدى الغزالي في كثير من كتبه ، وبخاصة موسوعته الاسلامية : « إحياء علوم الدين ».

ونحسب أن من الواجب أن نضيف بمض التحديد الى هذا التأكيد المزدوج ، ليصبح أكثر دقة ، ويخلص من كل لبس أو غموض .

ولسنا ندَّعي ابتداء ، أن بجوثنا في المجال النظري تخوض في أرض لم يرتد ها أحد قبلنا، فإن العلماء المسلمين قد أعملوا قرائحهم منذ عهد مبكر في هذا الموضوع : علماء الكلام ، وعلماء الأصول ، فكروا جميعاً في مقياس الخير والشر ، ( أو بحسب تعبيرهم : مسألة الحسن والقبح ) ، وفكر الفقهاء في شروط المسؤولية ، وفكر الأخلاقيون والصوفية في فاعلية الجهد، وإخلاص النية والقصد . ولكنا إذا صرفنا النظر عن أن هذه الأفكار قد بقيت متناثرة في مختلف المذاهب التي تمس الاخلاقية من قريب أو من بعيد ، والتي متناثرة في مختلف المذاهب التي تمس الاخلاقية من قريب أو من بعيد ، والتي التي يقدمها هؤلاء تصدر في جانب كبير منها \_ على الأقل \_ عن روح المذهب الذي ينتمي إليه مؤلفوها ، إن لم تكن من محض نظراتهم الشخصية ، لأن القرآن لا يود ذكره فيها إلا بصفة مكلة ، شاهدا أو برهانا على فكرة أو القرآن لا يود ذكره فيها إلا بصفة مكلة ، شاهدا أو برهانا على فكرة أو أخرى سبق الأخذ بها .

وأما في المجال العملي فمن الحق أن الغزالي \_ كا نعلم \_ قد حاول في كتابه « جواهر القرآن » \_ أن يحلل جوهر القرآن وأن يرده الى عنصرين أساسيين ، يتصل أحدهما بالمعرفة ، ويتصل الآخر بالساوك . وانتهى الى أن حصر في القرآن من النوع الأول سبعائه وثلاثاً وستين آية ؛ كا حصر من النوع الثاني سبعائة وإحدى وأربعين آية (١).

<sup>(</sup>١) فمجموع هذه الآيات 'ير ْبي على ألف وخمسائة آية ، تمشل أقل من ربع القرآن بقليل ، وما عدا ذلك لا يعالج في رأيه سوى مسائل تكيلية ، وشأنها – على ما قال – شأن الصدفة التي تغطي المادة الثمينة في الكتاب ، وقد دخل هذا العمل القديم مع بعض تعديلات يسبرة – الى اللغة الفرنسية ، على يد كاتب تركي ، هو الجنرال محمود مختار كتير جوغلو ، في كتاب بعنوان : « الحكمة القرآنيسة – آيات مختارة – كتارة – كتاب بعنوان : « الحكمة القرآنيسة – آيات مختارة ) . وقد نشر المؤلف علهذه الصورة كتاب الغزالي مختصراً ( بادبس Geuthmer ) . وقد نشر المؤلف علهذه الصورة كتاب الغزالي مختصراً ( ألفاً وماثنا آية ، بدلاً من ألف وخمسائة آية)، بعد أن خلط خلطاً تاماً كلا عنصريه بالآخر ، حتى إنه ألفي عناوين السور ، وقد كانت من قبل متميزة .

ومن المؤسف أن هـذا النوع من الحصر والتصنيف ، الذي يعد خطوة أولى في سبيل إعداد المواد للتشييد \_ لم يعقبه ما يقتضيه من عمل ضروري يهدف الى إعلاء البناء .

ومع ذلك ، يجب أن نعترف بأن اختيار المواد في العمل قد تم بوجه عام تبعاً لقاعدة ، وأن الآيات المختارة في القسم العملي تتوافق غالبا مع موضوع دراستنا .

وليس الأمر على هذا النحو بالنسبة الى ما استخرجه القاضي أبو بكر الجصاص الحنفي ( المتوفى عام ٣٧٠ ه ) (١)، في كتابه : « أحكام القرآن »، ( طبعة اسطنبول ١٣٣٨ ه )، وإلى ما استخرجه القاضي أبو بكر بن العربي، المالكي ، ( المتوفى عام ١٤٥ ه ) (٢) في كتابه المعنون أيضاً باسم : « أحكام القرآن » ( نشر مطبعة السعادة بالقاهرة ١٣٣١ ه ) . وكذلك بالنسبة الى ما استحرجه ملا أحمد جيون الهندي الحنفي ، ( المتوفى عام ١٣٠٧ ) في كتابه « التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية » ( بومباي ١٣٢٧ ه ).

ولم يقتصر الأمر في هــــذه الكتب على أن نجد النصوص القرآنية ذات المغزى الأخلاقي ، وقد غرقت بطريقة غامضة وسط نصوص تتصل بموضوعات

<sup>(</sup>١) أحمد بن على الرازي ، أبو بكر الجصاص ، فاضل ، من أهل الري ، سكن بغداد، ومات فيها ، انتهت اليه رياسة الحنفية ، وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع ، وألف كتاب ه أحكام القرآن » ، وكتاباً في « أصول الفقه » .

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبدالله بن محمد المعافري ، الأشبيلي المالكي ، أبو بكر بن العربي ، قاض من حفاظ الحديث ، رحل الى المشرق ، وبرع في الأدب ، وبلغ رتبة الاجتهاد في الدين ، وصنف كتباً في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ ، وولي قضاء اشبيلية ، ومات بقرب فارس ، ومن مشهور كتبه : « العواصم من القواصم » و « وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي » و « أحكام القرآن ».

فقهية ، أو أصولية ، أو كلامية ، أو كونية ، أو غيرها. بل لقد رأينا لدى القاضيين آيات مذكورة بمناسبة مسائل ، لا يتصل النص بها إلا من بعيد ، وقد اعتبرت هذه المسائل ببساطة مناسبة لذكرها .

وعلى كل حال ، فإن جميع المؤلفين ، بما فيهم الغزالي ، وقد جمعوا بطريقتهم الآيات القرآنية بترتيب السور – جعلوا من مختاراتهم مجرد جمع لمواد متفرقة ، لا تربط بينها روح قرابة ، ولا يظهر فيه أي تسلسل للأفكار . ولذلك ، فعندما فقدت الوحدة الأولى لكل سورة لم يستطيعوا أن يكملوا عملهم بإيجاد وحدة منطقية ، تربط بين الأجزاء المختارة ، أو تصنيف منهجي تقتضيه قاعدة التعلم .

وقد وجدنا هذا النظام المنطقي لدى بعض العلماء الشيعة ، من مثــل : الشيخ أحمد بن محمد الاردبيلي ( المنوفى عـام ٩٩٣ هـ) ، في كتابه : « درة البيان في آيات الأحكام » (١) ، ومن مثل الشيخ أحمد بن اسماعيل الجزائري النجفي ( المتوفى عام ١١٥٠ هـ) في كتابه : « قلائد الدرر في بيان أحكام الآيات بالأثر » (٢) ، غير أن هذين الكتابين (٣) اللذين يمكن أن يعدا فهرساً

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد الاردبيلي – فاضل من فقهاء الامامية وزهادهم ، نسبته الى أردبيل بآذربيجان , ووفاته بكربلاء ، ومن كتبه : « مجمع الفوائد والبرهان في إرشاد الأذهان » و « زبدة البيان في شرح آيات أحكام القرآن » . وهو ما نقل المؤلف عنوانه مختلفا ومختصراً . « المعرب ».

<sup>(</sup>٢) أحمد بن اسماعيل الجزائري النجفي ، فاضل إمامي ، أصله من جزائر خوزستان ، واشتهر في النجف ، وتوفي فيـــه ، ومن كتبه : « قلائد الدرر في بيات أحكام الآيات بالأثر » . . « للعرب » .

<sup>(</sup>٣) الكتابان مطبوعان في فارس ، وقد رتبت موضوعاتها تبعـاً للنظام المعتاد لكتب الفقه ، وتوجد منها نسخة لدى صديقنا وزميلنا القاضي الشيخ أحمد محمد شاكر ــ بالقاهرة .

لنصوص القرآن المتعلقة بالفقه الاسلامي – لا يعالجـــان الأوامر الاخلاڤية إلا نادراً ..

وهكذا لم ينهض أحد \_ فيما نعلم \_ حتى الآن باستخلاص الشريعة الاخلاقية من القرآن في مجموعه ، ولم يحاول أحد أن يقدم لنا مبادئها ، وقواعدها في صورة بناء متاسك مستقل عن كل ما يربطه بالمجالات القريبة منه ، وتلكم هي المهمة التي انتدبنا للوفاء بها هنا ، بقدر ما تطيقه وسائلنا .

### ۲ - « تقسيم ومنهج » :

نحن نميز تحت لفظة (القانون الأخلاقي) –كما يميز جميع الباحثين تحت اسم الجنس – فرعين مختلفين هما : النظرية والتطبيق .

والواقع أن دراستنا للنص القرآني قد أوحت إلينـــا ، لا بوجود هذين الفرعين لعلم الاخلاق في القرآن – فحسب ، بل لقد كشفت لنــا عن أنـــ الصورة التي جاءت بها بلغت درجة من الكمال لا 'يبتَنفى وراءها شيء .

الجانب العملي : وقد بحثنا في رسالة حديثة النشر \_ الاخلاقية العملية في القرآن ، في علاقتها بالحكمة القديمة ، واستطعنا أن نكشف فيما عن ثلاث خصائص نوجزها فيما يلى :

فالقرآن \_ من حيث كونه حافظاً لما سبقه ، واستمراراً له \_ قد تميز عنه بذلك الامتداد الرحب الذي ضم فيه جوهر القانون الأخلاقي كله ، وهوالذي ظل متفرقاً في تعالم القديسين والحكماء ، من المؤسسين والمصلحين ، الذين تباعد بعضهم عن بعض ، زماناً ومكاناً ، وربما لم يترك بعضهم أثراً من بعده يحفظ تعالمه .

ولعل هذا الجانب هو السمة البارزة من سمات القرآن ، وإن لم تكن أثمن سماته ، ولا آصلها . وإنما تبدو أصالة هذا التعليم الأخلاقي في أجلى صورها ، في طريقته التي سلكها لتقديم تلك الدروس المختلفة عن الماضين ، وتقريبها ، بحيث يصوغ تنوعها في وحدة لا تقبل الانفصام ، ويسوقها على اختلافها في إطار من الاتفاق التام ، وذلك لأنه بدأ بأن نزع عن الشرائع السابقة كل مساكان في ظاهر الأمر إفراطا أو تفريطا ، وبعد أن حقق وضع التعادل في ميزانها ، الذي كان يميل تارة إلى جانب ، وأخرى إلى جانب آخر — دفعها جميعها في اتجاه واحد ، ثم نفخ فيها من روح واحدة ، بحيث صار حقا أن ينسب إليه بخاصة بحموع هذه الاخلاق .

وأعجب من ذلك وأعظم أصالة جانبه الخلاق، فليس يكفي في الواقع للكي نصف أخلاق القرآن \_ أن نقول : إنها حفظت تراث الأسلاف ودعمته ، وإنها وفقت بين الآراء المختلفة التي فرقت أخلافهم ، بل ينبغي أن نضيف : أن الاخلاق القرآنية قد رفعت ذلكم البناء المقدس ، وجمعلته ، حين ضمت إليه فصولاً كاملة الجدة ، رائعة النقدم ، ختمت الى الأبد العمل الاخلاقي (١٠).

ولسوف يكون علينا في هذه الدراسة أن نعالج الأحكام العملية التي جاء بها القرآن في ذاتها ، وفي مرحلتها النهائية من تطورها، وحسب القارىء بعد ذلك أن يتصفح النصوص التي نوردها في نهاية هــــذا الكتاب ، ليدرك رحابة هذا النظام وجماله .

ولسوف يختلف منهجنا كثيرا في عرض هذا الجانب عن المنهج الذي اتبعه سابقونا . فلما كنا \_ أولاً \_ لا نرى من اللازم أن نستوعب النصوص والآيات ذات الاتصال بالموضوع ، فقد اكتفينا بأن سقنا بعضاً منها ؛ ذا دلالة كافية

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا « المدخل الى القرآن - Initiation du Koran » القسم الثاني- الفصل الثاني ، وسوف تجد هنالك أمثلة عديدة مادية ، تشهد بوجود هذه الجوانب الثلاثة فيما أضافه القرآن : إجمال لما سبق ، وتوفيق بين وجهات مختلفة فيم ، وإكال لجوانب ناقصة.

على القواعد المختلفة للسلوك ، ثم حاولنا من بعد ذلك أن نتجنب التكرار بقدر الإمكان .

واتبعنا أخيرا نظاماً منطقياً بدلامن التزام نظام السور (الذي تبعه الإمام الغزالي) ؛ أو النظام الأبجدي للمفاهيم (كا فعل جول لابوم). فالنصوص في عملنا هذا مجمعة في فصول، بحسب نوع العلاقة التي سيقت القاعدة لتنظيمها، وقد مُيَّزَت في داخل كل طائفة عدة مجموعات صغيرة من النصوص، وضعنا لها عنواناً فرعياً يوجز التعليم الخاص الذي يستقي منها، بحيث يتاح للقارى، أن يجد الحكم الذي يبحث عنه بكل سهولة.

وتنظيم النصوص بمجموعها على هذا الوجه يبني لنا منهجاً كاملاً للحياة العملية كما رسمها القرآن: كيف ينبغي على الإنسان أن يسلك مع نفسه ، وفي أسرته ، ومع الناس أجمعين ؟.. وما المبادىء التي يجب أن تحميم العلاقات بين الحاكمين والمحكومين ، وبين الدول أو المجتمعات ؟.. وكيف يؤدي الانسان العبادة لله ؟.. وكل ذلك قد قيل بطريقة واضحة ومحددة .

هذا الطابع الإجمالي يجد ما يكله في طابع آخر ، يمنحه قيمته العليا ، ذلك أن القرآن \_ بعد أن رسم لكل مجال من مجالات الحياة خط سلوكه \_ يقدم لنا أُطرا معدة على هيئة دوائر مشتركة المركز ، كل واحدة منها قابلة لأن تتسع ، وتنكش ، في توافق مع المجموع . بل لقد تتداخل هذه الدوائر بالتبادل ، دون أن تطفى إحداها على الأخرى .

كيف استطاع القرآن أن يحدث هذا الأثر المعجز ؟.

لقد كان منهجه غاية في البساطة ، حين تخير لبيسان قواعده أقوالاً ذات تأثير خاص ، وهي أقوال تقف دائماً في منتصف الطريق ، بين المجرد : غامضه ومبهمه ، وبين الحسي المفرط في الشكلية . وكذلك نجد أن الأطر التي يبنيها صارمة ومرنة في آن .

فمن حيث وضوح المضمون نجد أن وضوح كل قاعدة يوجيد نوعاً من الحجاز ، يقف في مواجهة الفوضى ، وجموح الهوى ؛ ولكنها من حيث عدم تحديد هذا المضمون تترك لكل فرد حرية اختيار الشكل الذي يكيف في نطاقه مثله الأعلى ؛ طبقاً للشروط التي تمليها التجربة ، كا يختار الشكل الذي يوائم به بين الواجب العاجل والمقتضيات الأخرى التي تمليها الأخلاقية . فها أمران : تكييف ومواء مة ، ينبغي أن يتما بوساطة جهد راشد ، بعيد عن الإرخاء ، وعن الغلواء ، التي لا ضابط معها .

وبهذه الطريقة استطاعت الشريعة القرآنية أن تبلغ كمالاً مزدوجاً ، لا يمكن لغيرها أن يحقق التوافق بين شقيه : لطف في حزم ، وتقدم في ثبات، وتنوُّع في وحدة .

وبهذه الطريقة أيضاً ، أتاحت الشريعة القرآنية للنفس الانسانية أن تطمئن الى سعادة مزدوجة ، تجمع أيضاً بين النقيضين : خضوع في الحرية ، ويسر في المجاهدة، ومبادأة في الاستمرار، وقليل من فهم تلك الحكمة الرفيعة.

ومن ثم أخذ بعضهم على الاسلام أنه لم يحدد مثلاً الطريقة التي يستشار بها الشعب في القضايا العامة ، ولم يحدد شكل الدولة المسلمة ، وطريقة اختيار رئيسها : أهي اقتراع شامل ، أم مقتصر على الصفوة ؟. وهل هي جمهورية ، أو ملكية ؟ الخ . .

هذا البحث المفرط في التحديد القانوني ، يمكن أن يظهر لدى أولئك الذين يضعون القانون، أو أولئك الذين يخضعون له . ففي الحالة الأولى يفرض القانون ويحتمه نوع من الحذر لدى المشرعين ، إزاء الأفراد الذين يناط بهم تطبيقه ؛ ومع ذلك فهو يتجه الى إلغاء كل مبادأة ، وإلى أن يجعل الحياة المشتركة رتيبة ، لا تطاق ، وإلى أن يجعل من أعضاء المجتمع ما يشبه النسخ المكررة من غوذج آلي واحد .

لكنا قد نصادف بين المحكومين أنفسهم أناساً يودون أن يتولى المشرع بنفسه تحديد كل شيء وتقنينه ؛ فإذا افترضنا أن هذا المشروع يمكن أن يتحقق ، فكيف نفسر اقتضاءً من هذا القبيل بالغا أقصى مداه ، إلا بأنه تلمس لأدنى جهد عقلي وأخلاقي ..؟.. إن لم نقل ، إنه تنازل محض وبسيط عن الشخصية !!

إن القرآن لا ينقض ذلك الاتجاه الى حصر كل القواعد ، كما لا ينقض الاتجاه المختم ، وذلك الموقف الوسط الاتجاه المضاد ، فهل كان هذا التصرف الحكيم ، وذلك الموقف الوسط الذي يقف فيه الفرد دائماً بمعزل عن طرفي نقيض \_ بحرد اتفاق ؟ أو تحكماً واعتسافاً ؟ أو أن له غاية معينة ؟.

إننا لكي نقتنع بأن القرآن في إيجازه ، وفي تفصيله ، يهدف الى تلك الحكمة التشريعية المنزهة – حسبنا أن ننذكر الواقعة النالية :

« فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله على فقال : يأيها الناس ، إن الله قد فرض عليكم الحج ، فحيُجيُّوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ . فسكت حتى قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله على الله على الله على أنه على أنه على أنه على أنه على أنه الله على أنه على أنه أمرتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أنه ثله الحشني ، أخرى اكثر تصريحاً ، رواها ابن جرير موقوفة عن أبي ثعلبة الحشني ، ورويت مرفوعة الى النبي على النبي على الله قال : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت

<sup>(</sup>۱) يريـــد أن يقول : لا تستثيروا الوحي ، ولا تفتشوا عن شرائع لتضعوها حين لا تحدوها .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، وورد بممناه في ابن حبان ـ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٣/ه٣٠.

هذا الاستبعاد للمبالغة والإفراط في (كيف؟ وكم؟) من القواعد القرآنية - إجراء "اتُخذ صراحة ، كيا يتسنى لكل فرد أن يمارس طاقته العقلية والجسمية والخلقية ، بطريقة تختلف عن غيره . فهذا هو ما يتصل بالأخلاق العملية ، والسات العامة التي تحددها ؛ فلنمض الى الاخلاق النظرية :

الجانب النظري : وهنا يفارق منهجنا أيضاً المنهج العام ؛ ذلك أن ما يهم غالبية علمائنا في المقام الأول هو الجانب الاقتصادي ، أو الشرعي ، ونحن بادى و ذي بدء ، نركز اهتامنا على المجال الاخلاقي ؛ واضعين كل مسألة في المصطلحات التي تصاغ بها لدى الأخلاقيين المحدثين .

ونحن من ناحية أخرى نتخذ من القرآن ذاته نقطة انطلاق ، بحيث كان دأبنا الدائب أن نستخرج منه الإجابة عن كل مسألة ، بالرجوع المباشر إلى النص . وهنا تكمن الصعوبة ؛ فإن النصوص المتعلقة بالنظرية الاخلاقية ليست بالكثرة والوضوح اللذين تمناز بهما الأحكام العملية ، غير أن هنا سؤالاً مسبقا ينبغي أن يطرح :

هل القرآن كتاب نظري ؟ أو هل يمكن أن يلتمس فيه ما يلتمس ، من المؤلفات والأعمال الفلسفية ؟

<sup>(</sup>١) حديث حسن رراه الدارقطني وغيره ، وللمؤلف هنــا طريق أخرى « المعرب ».

<sup>(</sup>٢) المائدة ـ ١٠١ ـ ٢٠١ .

- إن الفلسفة بالمعنى المألوف للكلمة هي عمل فكر منطقي ، معتمد على مجرد ومضات الذهن الطبيعي ، ينتقل فيه المفكر من حكم الى آخر ، بمنهج معين ، للتوصل الى إقرار نظام معين ، قادر على تفسير الأشياء في عمومها ، أو تفسير وضع معين لأحد هذه الأشياء. وبدهي أن هذا الجهد العقلي؛ وهذه الخطوة التدريجية - لا يتناسبان مع ضوء وحي ، يغمر النفس دون بحث أو توقع ، ويقدم لها على حين فجأة جملة من المعرفة ، لا تسبق فيها المقدمات نتيجتها ، ولا المقدم تاليه .

فليس القرآن إذن عملاً فلسفياً ، بمعنى أنه ليس ثمرة فلسفة ، وهو لا يستخدم طرق الاكتساب الفلسفي ، بالاضافة الى أنه لا يتبع كذلك طرق التعليم التي يتبعما الفلاسفة ، وهي طرائق المنهج العقلي ، التي تقوم على : ( التعريف ، والتقسيم ، والبرهنة ، والاعتراضات ، والإجابات ) ؛ وهي كلها أمور متلاحمة دون جدال ، ولكنها لا تؤثر إلا على جانب واحد من النفس ، هو الجانب العقلي ، على حين أن للقرآن منهجه الذي يتوجه الى النفس بأكملها ؛ فهو يقدم إليها غذاءً كاملا ، يستمد منه العقل والقلب ، كلاهما ، نصيباً متساوياً .

وهكذا يف\_ارق التعليم' القرآنيُّ التعليمَ الفلسفيَّ ، سواء في المصادر ، أو في المناهج . فهل هما يتفارقان كذلك في موضوعهها؟. وفي هدفهها؟.

إن القول بهذا معناه أننا نقرر – بعلم أو بلا شعور – أن القرآن ليس كتاب دين ؛ ذلك أنه مهما تكن الفروق بين الفلسفة والدين – والتي تتمثل في أن الأولى ، تستمد منبعها من ارتياب العقل ، على حين أن الدين يستمده من الضوم الكامل للوحي ؛ أو أن كليهما قد ينقاد أحياناً (١) وراء سراب

<sup>(</sup>١) نحن نتحدث هنا عن الدين بعامة ، لا عن الأديان المنزلة .

التخيل ، وأن أحدهما ( وهو الفلسفة ) ليس سوى معرفة محضة وبسيطة ، والآخر اقتناع عميق ، ومؤثر ، وأخّاذ – مهما تكن الفروق بينهما فإن للفلسفة في جانبها الأسمى ، وللدين في جميع أشكاله ، موضوعاً مزدوجاً ، مشتركاً ، هو : حـل مشكلة الوجود ، أصله ومصيره ، وتحديد الطريقة الحكيمة والمثلى للسلوك ، ولتحصيل السعادة .

بيد أن أفضل ما يدل على التشابه بين المادة القرآنية بخاصة ، وبين الفلسفة – أن نلحظ أن القرآن حين يعرض نظريته عن الحق ، وعن الفضيلة لا يكتفي داغاً بأن يذكر بهما العقل، ويثير أمرهما باستمرار أمام التفكر والتأمل ، وإنما يتولى هو بنفسه التدليل على ما يقدم ، ويتولى تسويغه . وفضلا عن ذلك ، فإن طبيعة استدلالاته ، والطريقة التي يسوق بها الدليل ؛ قد اختيرت كلتاهما على وجه يفحم أعظم الفلاسفة دقة ، وأشد المناطقة صرامة ، في الوقت الذي تلبى فيه أكثر المطالب واقعية ، كا تروق أرقى الأذواق الشعرية وأرقها ، وأبسط المدارك وأقلها .

فليس يكفي إذن أن نقول: إن القرآن لا ينكر الفلسفة الحقة ، وليدة التفكير الناضج ، وعاشقة اليقين ؛ ولا يكفي كذلك أن نقول: إنه يوافقها ويشجعها ، وإنه يرتضي بحثها المنصف ، بل ينبغي أن نضيف الى ذلك: أنه ريدها بمادة غزيرة في الموضوعات ، وفي الاستدلالات .

ولا ريب أن القرآن لا يقدم إلينا هذه الحقائق الأساسية مجتمعة ، في صورة نظام موحد . بيد أننا نتساءل : إذا كان نظام كهذا لم يوجد كاملا ، أفلا يوجد في هذا الكتاب جميع العناصر الضرورية ، والكافية لبنائه ؟.

الحق أنه لا مراء في أن القرآن مشتمل على جميع العناصر الأساسية للفلسفة الدينية : أصل الإنسان ، ومصيره ، وأصل العالم ومصيره ، ومبادىء السبب والغاية ، وأفكار عن النفس ، وعن الله ... الخ ... وإن دراسة مثل هذا الموضوع لجديرة أن يخصص لها عمل مستقل .

فأما أن يكون ذلك الكتاب قد تحدث في الوقت نفسه عن أسس النظرية الاخلاقية – فذلكم هو السؤال الأول الذي طرحناه في دراستنا هذه، والذي خصصناه بأعظم قدر من جهدنا.

وإنا لنعتقد أن بوسعنا أن نعلن منذ الآن أننــا قد وجدنا لهذا السؤال إجابة واضحة ، وإيجابية تماماً .

إن القرآن لا يكتفي في الواقع بأن يضع قاعدة السلوك ، على وجه اكثر شمولاً وتفصيلاً ، كما لم يفعله أي تعليم عملي ، فقد وجدناه يرسي تحت هـذا البناء الضخم قواعد من المعرفة النظرية أعظم متانة وأشد صلابة . ولتَطرَح عليه مثلاً السؤال التالي :

على أي أساس ترتكز شريعة الواجب القرآني ؟

ومن أي معين تستقي سلطانها ؟ .

ولسوف يجيبك : بأن التمييز بين الخير والشر هو إلهام داخلي مركوز في النفس الإنسانية ، قبل أن يكون شرعة سماوية ؛ وبأن الفضيلة – في نهاية المطاف – إنما تتخذ مرقاتها من طبيعتها الخاصة ، ومن قيمتها الذاتية . وبأن العقل والوحي – على هذا – ليسا سوى ضوء هادٍ، مزدوج؛ لموضوع واحد، وترجمة مزدوجة ، لواقع واحد أصيل ، تمتد جذوره في أعماق الأشياء.

واسَّأَلُهُ بَعْدُ ذَلِكَ : عَنْ صَفَّاتَ هَذَهُ الشَّرِيَّمَةُ ﴾ وامتداد سلطانها ؟

ولسوف يقول لك: إنها شريعة عامة ، وأبدية ، تكفل للبشرية مطامحها المشروعة ، ولكنها تعترض بكل وضوح وتأكيد على شهواتهــــا الجامحة ، والمتحكمة .

وزد في سؤاله عن المسئولية الانسانية، وعن شروطها، وحدودها، وعن الوسيلة الناجعة لكسب الفضيلة، وعن المبدأ الأسمى الذي ينبغي ان يحد الإرادة عن العمل ؟..

أو سله عن اي مبدأ عام لا يملك اي اخلاقي بصير بعمله أن يغفله ؟.

ولسوف تجد فيه لكل سؤال حكماً محدداً وقاطعاً ، يفرض نفسه إجابة فريدة ، من شأنها ان تؤلف بين اكثر المشاعر نباهة واتزاناً .

والذي استولى في النهاية على إعجابنا ، هو ما رأينا من التباين المذهل بين الطريقة التي يقدم بها القرآن إجاباته على هذه الأسئلة ، وطريقة غيره .

فعلى حين أن هذه الحقائق الأساسية قد برزت الى الوجود في ضوء القرآن اللامع ، منذ اربعة عشر قرنا ، نجد أن مجتهدي المفكرين ممن يبحثون عن هذه الحقائق خارج ضوء القرآن يصدرون دائماً عن تردد وارتياب، ولا يصلون الى أبعاض منها إلا بعد جهد جهيد ، دون أن يتوقد الوقوع في أخطاء فادحة .

### ٣ - دراسة مقارنة :

ويجب أن نعترف بأن تصورنا للخطة الأولية لهذا العمل كانت في شكل محدود ، بجيث لم نكن نتصور شيئًا سوى عرض القانون الاخلاقي المستمد من القرآن ، وربما من تعليم النبي عليهم ، المبَيِّن الأول ، الثقة .

غير أن الأستاذ لويس ماسينيون M. Louis Massignon الأستاذ في الكوليج دي فرانس ، في معهد الدراسات العليا بباريس ـ قد أبدى لنا رغبة في أن يرى هذه الدراسة تتناول في نفس الوقت بعض نظريات المدارس الاسلامية المشهورة ، وهو في سبيل هذا الهدف قد مكتننا بما ضمت مكتبته من مؤلفات نادرة وثمينة ، مخطوطة ، أو مطبوعة .

كا أن الأستاذ رينيه لوسن M. René Le Senne الاستاذ بكلية الآداب، يحامعة باريس - ؛ قد اقترح علينا أن نقارن النظرية الاخلاقية المستمدة من

القرآن ببعض النظريات الغربية. وقد استجبنا مجمد الله لما أبديا من مقترحات موفقة ، يبدو عملنا اليوم بفضلها أرحب مدى ، وأعظم توفيقاً .

فعملنا على هذا النحو نوع من التأليف ، تلتقي فيه الأفكار الاخلاقية ، من الشرق بنظيرتها من الغرب ، في مقارنة واعية ، محايدة ، بريئة من كل فكرة مسبقة ، ومن كل هوى متعصب لمدرسة بعينها ، رائدها الوحيد في كل مناقشة أن تحتكم الى العقل ، الذي يستهدي بالأسانيد الوثيقة .

ترى هل يكون هذا التقارب بين مختلف الثقافـــات استهلالًا في المجال العملي ، يعقبه فهم أرحب مجالًا ، ونزوع الى الانسانية أكثر امتداداً ، حيث تتجمع القلوب ، من هنا وهناك ، وتتشابك الأيدي لخير بني الانسان ؟!!

محمد دراز

باریس فی ۸ یونیو ۱۹٤۷

النظرات الأخلاقسية كما يمون القائدة المنطوعة ال

الفصف لالاول الارلزام

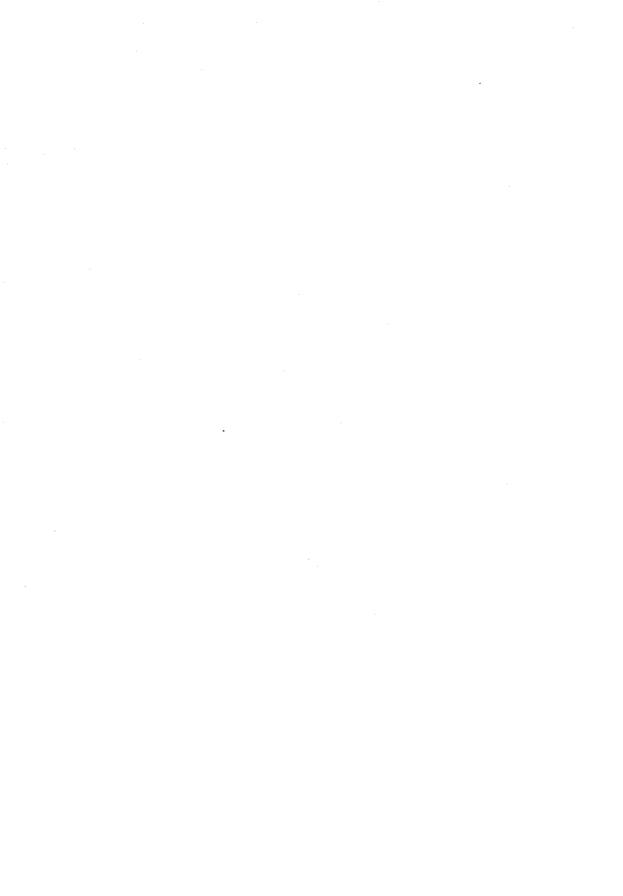

يستند أي مذهب أخلاقي جدير بهذا الاسم ـ في نهاية الأمر ـ على فكرة الإلزام L'obligation ) فهو القاعدة الأساسية ، والمدار ، والعنصر النووي الذي يدور حوله كل النظام الاخلاقي ، والذي يؤدي فقده الى سحق جوهر الحكمة العملية ذاته ؛ وفناء ماهيتها ؛ ذلك أنه إذا لم يعد هناك إلزام فلن تكون هناك مسؤولية ، وإذا عدمت المسؤولية ، فلا يمكن أن تعود العدالة ؛ وحينئذ تتفشى الفوضى ، ويفسد النظام ، وتعم الهمجية ، لا في بحال الواقع فحسب ، بل في مجال القانون أيضاً ، وطبقاً لما يسمى بالمبدأ الاخلاقي .

ومن هنا نرى الى أي اتجـاه يريد أن يقودنا بعض أصحاب النظريات المحدثين (١).

ومن ناحية أخرى ، كيف نتصور قاعدة أخلاقية بدون إلزام ؟ أليس هذا تناقضاً في الحدود ؟. أم أننا نجعل من الضمير مجرد أداة للتقدير الفني ؟. ولكن ، أليس بدهياً أن علم الاخلاق وعلم الجمال ـ أمران مختلفان ؟.

وبمعنى أكثر عمقاً ، إذا كان حقاً أن كل مــا هو خير فهو جميل ، فهل المكس أيضاً صحيح ؟..

إن مما لا ريب فيه أن لفكرة الفضيلة جمالهـــا الذاتي ، الذي تتذوقه

<sup>(</sup>۱) ومن أمثلتهم ، جييو Guyau في كتابه : « نحو أخلاقية بلًا إلزام ولا جزاء »- Esquisse d'une morale sans obligation, ni Sanction ).

الأنفس ، حتى عندما لا تستبى الأعين ، لكن هنالك ايضاً أشياء أكثر من هذا ، فالفضيلة بطبيعتها عاملة ومحركة ، فهي تستحثنا أن نعمل كيما نجعل منها واقعاً ملموساً ، على حين لا نرى للإحساس بالجمال ، إذا ما رددناه الى أبسط صوره ، أية علاقة بالعمل ، ومخاصة عندما لا يكون موضوعه متصلا بإرادتنا .

ومن ذلك أن إعجابنا بالقدرة الإلهية ، أو بعظمة القبة الساوية لا يحملنا على أن نخلق أمثالهما . وشبيه بهذا ما يحدث للفنان عندما يتخيل فكرة عمل يمكن تحقيقه ، فإن هذه الفكرة لا تقهره مطلقاً على ان ينفذها ، ولكنها تدعوه برفق أن يحققها حين يريد ، ومتى أتيح له وقت فراغ . ولو أنها فرضت نفسها على بعضهم ، فإنها لا تفرض نفسها على الآخرين بنفس القدر من الضرورة ، وهي في كل حال تعبر عن الإحساسات ، دون أن تصادمها .

أضف الى ذلك أن أي نقص يرتكب في عمل فني \_ قد يصدم الحواس ، ولكنه لا يثير الضائر ، ولا يقال : إن مرتكبه قد أحدث عملاً غير أخلاقي.

أما الخير الأخلاقي فبمكس ذلك يتميز بتلك السلطة الآمرة تجاه الجميع، بتلك الضرورة التي يستشعرها كل فرد ، أن ينفذ نفس الأمر ، أيتة كانت الحال الراهنة لشعوره ، وهي ضرورة تجعل من العصيان أمراً مقيتاً ومستهجناً .

ولسوف نرى <sup>(۱)</sup> في أي صورة ساق القرآن هذه الضرورة التي يسميها : أمراً = Impératif ، وكنابة = Prescription ، وفريضة

فإذا ما عرَّفنا مبدأ الإلزام ، وطرحناه على هذا الوجه \_ وجب علينــا

<sup>(</sup>١) انظر فيما بعد ، في نفس الفصل ـ الفقرة الثانية .

الآن أن نتغلغل أكثر ، في معرفة طبيعته ، دارسين مصادره ، وخصائصه ، ومناقضاته .

## ١ – مصادر الالزام الأخلاقي :

استطاع الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون ، في تحليك العميق لقضية الإلزام الأخلاقي أن يكشف له عن مصدرين: أحدهما: قوة الضغطالاجتماعي، والآخر : قوة الجذب ذي الرحابة الانسانية المستمدة من العون الإلهي، وهي قوة أوسع مدى من سابقتها .

وقد فسر ذلك قائلاً : إننا نؤدى الدور الذي عينه لنا المجتمع ، ونتبع الطريق التي رسمها لنا ، ثم نسلم قيادنا لهذه الطريق ، نترسمها كل يوم ، بنوع من العادة لا يكاد يخالطه تفكير ، أشبه شيء بغريزة النحلة أو النملة . وذلك هو ما يسمى عادة " : بالوفاء بالواجب .

ولو أننا قاومنا ذلك لحظة ، أو حاولنا أن نعدل من سيره فإننا لا نلبث أن نرتد إليه ، شئناً أو أبينا ، بفضل تلك القوة القاهرة للحياة الجماعية.

هذا الدور يختلف اختلافاً كاملا في وجهه الآخر ، فعلى حين أن أخلاق الكافة أثر ناشىء عن نوع من القهر الجماعي ، نجد أن أخلاق المتازين منهم هي طموح الى المثل الأعلى ، فهي نقلة على جناح الحب المبدع ، الذي ينزع لا الى توجيه سلوك الفرد وجهة أفضل فحسب ، بل الى جذب المجتمع معه ، وقيادته ، بدلاً من أن يكون مقودا له (١).

Bergson. Les deux sources de la morale et de la : انظر (۱) religion: ch. 1 .

<sup>(</sup> مصدرا الأخلاق والدين ـ الفصل الأول ) .

فإذا نظرنا الى عرض برجسون هذا \_ على أنه وصف وتحليل لواقع معين نجده في التجربة \_ أمكن القول بأنه لم يغفل كثيراً من الأساس .

وأما إذا تناولناه – على أنه نظرية في الالزام الاخلاقي – فإن تحليله يحمل بعض الصعوبات ، وشيئًا من الانحراف عن الجادة ، بالنسبة الى وجهة النظر القرآنية .

فمن حيث كونه وصفاً يمكن أن نتساءل – ما دام الأمر أمر تعيين لكل القوى المؤثرة على الإرادة – : لماذا لم يشر برجسون الى عامل ثالث ، اكثر قدماً ، وأعمق جذوراً في الفطرة الانسانية ، أعني : العنصر الفردي لدامانية ، أعنى : العنصر الفردي Le vital ؟؟

ذلك أن ما يهم كل مواطن ليس فقط أن يخضع لقيود المجتمع ، ويسلك في داخل الكيان الاجتماعي مسلك خلية في مركب عضوي ، ولكنه كذلك أن يبحث بخاصة عن المحافظة على ذاته ، مستقلا عن المجموعة التي ينتمي إليها ، إن لم يكن على حسابها .

وأخطر منذلك أنمصطلحي (إلزام Obligation) و(أخلاق morale) واخطر منذلك أنمصطلحي (إلزام Obligation) والحدهما الآخر، فمق الواردين في هذا التحليل يبدوان لنا متنافيين، يناقض أحدهما الآخر، فمق أصبح الإلزام قهراً شبه غرزي فإنه يفقد بذلك صفته الاخلاقية ، وعكس ذلك : أن تلقائية الحب هي نقيض الإلزام .

والحق ان الاخلاقية الصحيحة لا تجد هنا مجالها ، في إحدى الحالتين أو في الأخرى ، فالانسان قد صور لنا على أنه لعبة في يد قوة ، أية كانت ، فهو تارة مدفوع بالغريزة ، وأخرى محمول بالعاطفة ، ولكنه لم يكن مطلقاً شخصية مستقلة ، قادرة على المقارنة ، والتقويم ، والاختيار .

وإذن ، فلكي تكون لدينا أخلاقية لا يكفى أن يتمثل لنــا المثل الأعلى

على أنه هدف لطموح متوثب محليّق، ولا على انه أمر البيئة ، وكأنه ضريبة استبدادية ، بل يجب ان يمر كلاهما في الضمير ؛ ويتعرض لعملية إنضاج حقيقية ، يخرج منها بمظهر جديد، قائم على مبادى، قانونية ، يقويهاويفرضها العقل . فها دامت جاذبية المثل الأعلى ليست لها صبغة الأمر الصادر عن العقل ، وحتى لو لم تكن نوعاً من ملاحقة السراب ، أو حاماً واهما ؛ فانها تظل محكومة بنوع من الإحساس بالجمال ؛ ولكن هذا الاحساس بالجمال ، مهما بلغ من النبل ، فلن يكون مبدأ أخلاقياً .

وكذلك الحال في كل خضوع لا مسوغ له ، إلا أن يكون صادراً عن نوع من الارهاب الجماعي.

ومن هنا نرى القرآن يقف دامًا أمام هذين العدوين للأخلاقية : اتباع الهوى دون تفكير : « ولا تتبع الهوى فيضلك » (١) . « فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » (٢) ، والانقياد الأعمى : « قالوا : إنا وَجَدْنَا آبَاءَنَا على أُمّة ، وإنّا على آثار هيم 'مقْتَدُون َ » (٣) . وهمَلُ 'يقدم الذين يريدون السير على سنة أسلافهم على الانقياد لهم دون تمييز، حتى ولو « كان آبَاؤُ هُمُ الا يَعْقِلُون َ شَيْئًا ولا يَهْتَدُون َ » (٤) ؟.

ففي الفرد إذن — من حيث كونه فاعلا — عنصر عقلي ، أعني : عنصراً أخلاقياً ، بالمعنى الحق ، وفي الأمر الخلقي عنصر آخر هو : العقل، والحرية، والمشروعية ؛ وتلكم هي العوامل الأساسية ، التي أدى إغفالها الى نقص كبير في تحليل برجسون .

ولقد يستطيع من شاء أن يقلل من شأن « الملكة الفكرية » ، وما لها من دور في تصور الأمور والحكم عليها ، باعتبارها الأخيرة من حيث تاريخ

<sup>(</sup>١) ص ٢٦ (٦) المائدة ١٣٥ (٣) الزخرف ٢٢ و ٢٣ (٤) البقرة ١٧٠ .

ظهورها ، ويستطيع أن يصر على أن تأثيرها ضئيل في مقاومة الشهوات ، ولكن يبقى شيء لا شك فيه ، هو أن جوهر الاخلاقية ذاته يكن في نشاط ذاتنا المفكرة .

ولقد أحسن (كانت) صنعاً – برغم بعض النقص في طريقــة تقديم لنظريته – حين أكد أنه كشف عن مصدر الإلزام الاخلاقي، في تلك الملكة العليــا في النفس الانسانية، والتي توجد مستقلة عن الشهوة، وعن العالم الخارجي – معاً، إذ يقول:

«أيها الواجب ، أيها الاسم الأسمى العظيم ... أي مصدر جدير بك ؟.. وأين نجد جذر ساقك النبيلة ؟.. لعله لا يكون – على الأقل – سوى ذلك الذي يرفع الانسان فوق ذاته ... والذي يشده الى نظام للأشياء ، لا يمكن لقوة أن تتصوره سوى قوة الإدراك » (١١) . فالإنسان بانتائه في وقت واحد الى عالم الادراك ، وعالم الحس ، ذو طبيعتين ، تسيطر أشرفهما ، وهي (العقل) على دنياهما ، وهي (حب الذات غير المشروع ) وهذا الصوت العقلي واضح على دنياهما ، وهي (حب الذات غير المشروع ) وهذا الصوت العقلي واضح تمام الوضوح ، « شديد التأثير ، قابل لأن يدركه حتى السنج من الناس . . والحدود التي تفصل الاخلاقية عن حب الذات مميزة بكثير من الوضوح والضبط ، حتى إن النظرة العادية لا تعجز عن تمييز ما يتصف به أحدهما ، دون الآخر » (٢) .

فإذا ما رددنا نظرية (كانت) الى أبسط تعبير عنها ، وخلصناها منجميع مظاهر الدقة الشكلية ، ونزعة التسامي ، ونقيناها ايضاً من نزعة التشاؤم ، التي اتسمت بها ؟ ومن بعض ما شابها من اللود العاطفي - فهي بعد هذا

<sup>(</sup>۱) انظر: Kant. Critique de la Raison pratique, p. 91

<sup>(</sup>٢) المرجع السابع ص ٣٥ - ٣٦ .

لا تعد من المسلمات فحسب ، بل إنها لتتفق تماماً - فيما نرى - مع النظرية المستخلصة من القرآن .

لقد علمنا هذا الكتاب أن النفس الانسانية قد تلقت في تكوينها الأولي الإحساس بالخير وبالشر: « وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ، وَأَلْسُهَمَهَا نُفجُورَهَا وَتَقُو اها » (١٠). وكما وهب الإنسان ملكة اللغة ، والحواس الظاهرة ، فإنه زود أيضاً ببصيرة أخلاقية : « بَلِ الإنسان على نَفْسِهِ بَصِيرَة ، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ، (٢٠).

ولقد ُهدي الانسان طريقي الفضيلة والرذيلة : ﴿ أَكُمْ تَجْعَلُ كَلَّهُ عَيْنَاهُ النَّجِّدَيْنِ ﴾ (٣) ، حقاً عيننين ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجِّدَيْنِ » (٣) ، حقاً « إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةَ وَ بِالسُّوءِ » (٤). ولكن الانسان قادر على أن يحكم أهواءه : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الهُوكَى ، فَإِنَّ الجَنَّةَ هِيَ النَّمَاوَى » (٥).

وإذا لم يكن كل الناس يمارسون هذا التأثير على انفسهم فإن منهم من يفعله بتوفيق الله له وهو ما قراره رسول الله عليه في قوله: « إذا أراد الله بعبد خيرا جَعَلَ له واعظاً من نفسِه ، يأمر ُه وينهاه » (٦).

ففي الانسان إذن قوة باطنة ، لا تقتصر على نصحه وهدايته وحسب ، بل إنها توجه إليه بالمعنى الصريح أوامر بأن يفعل ، أو لا يفعل .

فهاذا تكون تلك السلطة الخاصة ، التي تدّعي السيطرة على قدراتنا الدنيا ، إن لم تكن ذلك الجانب الوضيء من النفس ، والذي هو العقل ؟..

<sup>(</sup>۱) الشمس ۷ و ۸ . (۲) القيامــة ۱۶ . (۲) البلد ۸ ـ ۱۰ ،

<sup>(</sup>٤) يوسف ٣٥ . (٠) النازعات ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦) الديلمي ـ مسند الفردوس ، صحيح من طريق أم سلمـــة ، ذكره السيوطي في الجامع الصنير ١ / ١٧.

ذلكم أيضاً هو مـا عبر عنه القرآن بألفاظه الخاصة ، حين صور حال الكافرين بين أمرين ، فقال تعالى : « أَمْ تَأْمَرُ هُمْ أَحُلامُهُمْ بِهِــذَا ، الكافرين بين أمرين ، فقال تعالى : « أَمْ تَأْمَرُ هُمْ أَحُومُ الثالث المستبعد من أمْ مُمْ قَوْمُ طَاعْنُونَ » (١) ؟. فها هو ذا مبدأ الطرف الثالث المستبعد من الأخلاق قد استبان ووضح ، إذ ليس وراء أمر العقل وقيادته قاعدة أخرى - سائغة - للسلوك ، فهو وحده إذن السلطة الشرعية .

في هذه الظروف نستطيع أن نقول مع (كانت ) : إننا مشرعون ورعايا في آن ، وإنْ التجربة الاخلاقية للندم لتؤكد هذا الازدواج ، فنحن عندما نقصر في واجبنا نحس أننا قد هبطنا الى مستوى غير خليق بنــا ، ونمترف ضمناً بأننا مخلوق نبيل قد زلَّ ؛ ولا يزال القرآن يوقظ فينا هذا الشعور بكرامتنا الأصلية ، ويؤصله، فهو لا يقرر فقط أن الله كرم الانسان، وبسط سلطانه على الأرض ، وعلى البحار : « وَفَـصَـّلـنْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمْنْ خَلَقَـٰنَا تَفْضِيلًا ﴾ (٢) ، ولم يقتصر فضل الله سبحانه على أن أمر الملائكة أن تسجد أمام أبينا: « وَإِذْ 'قَلْنَا لِلنَّمَلائِكَة ِ اسْجُدُوا لِآدَم فَسَجَدُوا » (٣) ، وهي درجة رفيعة ، كثيرا ما يذكرنا القرآن بها في مثل قوله : « وَلَقَد تَخلَقنناكُم ، ثم صور ثناكم ، ثم وقلننا للملائكة اسْجُنُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا »(٤). ليس هذا فحسب ، ولكنا ، إذا ما نحينا جانباً تلك الإشارات الخارجية إلى الكرامة الانسانية ، وإذا ما وقفنا أمام القيمة الاخلاقية فإنه يبدو لنا أن القرآن لا ينظر الى الطبيعة الانسانية على أنها شريرة في أصلها ، ولا على انها فاسدة فساداً عضالاً ، بل على العكس من

<sup>(</sup>١) الطور ٣٠ ، (٢) الاسراء ٧٠ . (٣) البقرة ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) الأعراف ١١ ، وأيضا: الحجر ٢٩ ، و طه ١١٦ ، و ص ٧٧ .. الخ ..

ذلك: « لقد كلف الإنسان في أحسن تقويم » (١). ولم يهلك من الناس بعد هذا سوى الجاحدين ، والذين لا يؤدون شعائر دينهم: « ثم ردد ذاه أسفل سافيلين ، إلا الذين آمننوا و عملوا الصالحات » (٢)، وفي آية أخرى: « إن الإنسان خلق هلوعا ، إذا مسه الشر وفي آية أخرى: « إن الإنسان خلق هلوعا ، إلا المصلين » (٣) ملك إلا جزوعا ، وإذا مسه الخير منوعا ، إلا المصلين » (٣) ما يهلك إلا الذين: « الهم الحلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين الا يبصرون بها ، ولهم أعين الا يبصرون بها ، ولهم أولئك كالانتعام ، بك أهم أضل ، أولئك الأنتعام ، بك أولئك كالانتعام ، بك أهم أضل ، أولئك المنافيلون » أولؤلون » أولون » أولؤلون » أولون » أولؤلون » أولون »

فالأمر إذن أمر اختيار حرّ دنيوي ، لا علوي ، وهو يرجع الى استخدامنا الحسن أو السيىء لملكاتنا العليا ، وهي ملكات يزكى تثقيفها النفس ، كا يدسيها ويطمسها إهمالها : « قد أفلكح مَنْ رَكّاها ، وقد خابَ مَنْ دَسّاها » (٥٠) .

والحق أن القرآن لم يقتصر على الملكات العقلية وحدها ، فلقد عنى في الوقت نفسه عناية كبيرة بإيقاظ أشرف مشاعرنا وأزكاها ، بيد أنه لم يحرك هذه المشاعر إلا تحت رقابة عقلنا ، فهو يتوجه إلينا دائمًا ، أعني : يتوجه الى ذلك الجانب المضيء من أنفسنا ؛ الى ملكتنا القادرة على أن تفهم ، وأن تقدر في كل شيء ما يضر وما ينفع ، وأن تقوع القيم المختلفة .

ومن المشاعر السامية التي حرَّكها القرآن فينا ـ نذكر على سبيل المثال(٢) ما جاءفيه دعماً لسائر واجباتنا الاجتماعية، بالمعنى الأوسع لكلمة: (مجتمع)، ألا وهو الشعور بالأخوة الإنسانية: « يَأْيُنْهَا النَّاسُ إِنَّا خَطَفَتْنَاكُمْ مِنْ

<sup>(</sup>۱) النين ٤ . (٢) النين ٥ و ٦ . (٣) المعارج ٩ ـ ١٢ . (٤) الأعراف ١٧٩ . (٥) الشمس ٩ ـ - ١٠ . (٦) لمن أراد معرفة أوسع أن يرجع الى الفصل المعنون « نظام التوجيه القرآني » ـ المبحث الثالث من الفصل الثالث ـ م .

ذَكَر وأُنتْنَى، وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا » (١) ، « التَّقُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ » (٢) . ولقد تجلى هذا الشعور حين قدم لنا القرآن في صورة عاطفية مؤثرة مشهد الفزع الذي ينبغي أن يزعنا عن اغتياب الآخرين ، فشبه المفتاب بمن « يأكلُ كُمْ أَجْعُون . كُمْ مُعِدًا مُ يضيف: « وَكَر هُتُمُوهُ » (٣) - كلكم أجمعون .

وإذا كان الأمر كذلك ، ألا يمكن أن نستخلص منه أن الانسان يملك في غيبة أي تعليم إيجابي – جميع الوسائل الضرورية ، العقلية والعاطفية ، لكي يميز ما يفعل بما يدع ؟ ، وعلى ذلك ألا يكون التشريع للخير وللشر أحد شؤوننا نحن ؟.

وينبغي للإجابة عن هذا السؤال أن نحدد معنى هذه الدعوى وأهميتها . هل نريد أن نقتصر على وجهة النظر الانسانية ، ونهتم بخاصة بالضميرالفردي، أو أننا نريد أن نتناول وجهة الشيء في ذاته ؟.

فإذا كانت فكرة الخير والشر قد حددت عقلاً على أنها: «صفة كال أو نقص ، موافق للطبع أو مخالف ، مستحق للمدح أو الذم » – فإن المتكلمين المسلمين لم يجدوا صعوبة في أن يقرروا صلاحية الانسان للتشريع من هذه الناحية ، ولكن هل كل ما نرى أنه حسن ، أو قبيح ، بحسب عقولنا، هو في ذاته كذلك بالضرورة ؟. وبعبارة أخرى : هل هو كذلك في نظر العقل الإلهي ؟. وهل نحن على ذلك مدينون أمام الله سبحانه ، حتى قبل أن نتلقى أوامره بوساطة رسله ؟..

لقد دارت مناقشاتهم حول هذه النقطة المحدَّدة ، وتنوعت إجاباتهم التي

 <sup>(</sup>۱) الحجرات ۱۳ . (۲) النساء ۱ . (۳) الحجرات ۱۲ .

قدموها لنا ، ابتداء من العقليين ( المعتزلة والشيعة ) ، الذين يؤكدون ذلك الرأي بصورة عامة ، حتى الأشاعرة الذين ينكرونه إنكاراً مطلقاً ، وبين هؤلاء وأولئك الماتريدية الذين يسلمون به في حدود الواجبات الأولية .

ولكن من ذا الذي لا يري أن العقليين من المتكلمين عندنا قد تغالوا في اعتقادهم بعصمة العقل الانساني ؟. وأليس هـذا على الأقل مجالاً عصياً على إدراكنا ؟.. وخذ مثلاً: الطريقة التي يؤدي بها المرء عبادته لخالقه ، فلو ترك لكل امرىء أن ينظم هذه العبادة فلن يخلو الأمر من احتالين: فإما أن يبقى متحيراً لا يفعل شيئاً ، وإما أن يلجاً الى كل ضرب من ضروب التخيل والاعتساف .

وحتى بالنسبة الى جميع الجالات الأخرى \_ يجب أن نعترف بأن هذا النور الفطري الذي يغلف الهوى ، وتفسده العادات ، ينبغي أن يتعرض لنوع من الكبح ، وأن يظفر بجملة من التوجيهات ، تختلف باختلاف الزمان، والمكان ، والأمزج \_ ، وإلا ، فإن اليقين الأخلاقي \_ بصرف النظر عن بعض الواجبات الأساسية المعترف بها لدى جميع الضائر السوية \_ سوف يخلي مكانه تدريجيا للأوهام ، وضروب الشك ، وصنوف الضلال .

فثلا ، ما واجبنا حيال طبيعتنا العاطفية ؟. أمن الواجب ألا نستجيب الشيء من شهواتنا ، وأن نفرض على أنفسنا الآلام ، وألوان القهر والتقشف ، وأن نفري في هذه الطريق مع البوذية ، حتى نبلغ مرحلة ( النرفانا )(١) ؛ أو درجة الإمتحاء والفناء ؟. أو أنه يكفي أن نتظاهر - كما يفعل الرواقيون - بنوع من اللامبالاة تجاه كل ضروب الخير والشر في هذا العالم ، وإن كنا نفضل بعضها على بعض ؟.. أو أنه يجب علينا أخيرا أن نستمتع بكل ملذات

<sup>(</sup>١) النرفاتا ، في فلسفة الهنود تعني امتِّحاء الذات في الكل « المعرب ».

الحياة ، سواء أكان ذلك في حكمة وانتقاء ، كما يعلمنا النفعيون ، أم كان بلا قاعدة أو منهج ، على طريقة أريستيب Aristippe (١١) والشعراء في كل زمان ؟..

ومع ذلك فكل هذه ضروب من الادراك تؤكد أننا قد رجعنا في أمرها الى الفطرة الانسانية ، وأتحنا لكل منها الوسيلة الفريدة التي تجعل صاحبها يسلك سلوكاً مطابقاً لتلك الفطرة ، بقدر الإمكان .

وكذلك الحال في علاقاتنا بأقراننا ، فإن الاهتداء الى السلوك المناسب لا يقل صعوبة بسبب ما يواجهنا من اختلاف في الرأي . ونسوق هنا مثالاً طالما قوبل من قبل بآراء متعارضة: فهل يجب على من لحقته إهانة أن يقتص، أو أن يعفو ، أو أن له الخيار؟. وهل يجب علينا أن نعامل أخواتنا بتحفظ، أو بقساوة ، أو نكشف لهن عن حبنا الأخوي ؟.. وهل ينبغي أن نساعد الآخرين ليعيشوا أعفاء ، أو نتركهم لوسائلهم الخاصة ؟.. الخ .. ؟؟.. فلو أننا أردنا أن ننزل الى تفاصيل الحياة اليومية من : بيع ، وربا ، وخمر ، وزواج ، وزنا ، فإن الخطايا سوف تعظم أبداً ، ولسوف 'تقاوم العقول دائماً بعقول ، كا تقاوم العواطف بعواطف .

لقد أبصر (كانت) الصخرة التي تصطدم بها الأخلاق القائمة على الضمير الفردي ، والواقع أنه من المستحيل عند بلوغ درجة معينة أن نسن قانوناً يفرض باعتباره ضرورة على كل الضائر ، فلماذا أضحي باقتناعي من أجل اقتناعك ؟.

إن من الضروري إذن أن نلجأ الى سلطة عليا لحسم الخلاف ؛ ولن يكون الحـــل بكل تأكيد أن نعترف بهذه السلطة للمجتمع ، إذ كان الأمر أمر

<sup>(</sup>١) أريستيب : فيلسوف إغريقي ، ولد في القرن الرابع قبل الميسلاد ، وهو تلميذ لسقراط ، وصاحب مدرسة كانت تبني السعادة على أساس الملذات . « المعرب » .

أخلاقية Moralité لا أمر شرعية Légalité . وهنا نامح الدافع السليم الذي حدا بكانت ان يلتمس هذا التشريع من سلطة أعلى ، تتوفر لهما صفتا : الأخلاقية والشمول ، واعتقد أنه واجدها في العقل نفسه ، في صورته الاكثر صفاء وتجريداً ، والذي يحكم جميع الاشياء بقانون عدم التناقض La loi de ، ولسوف تتاح لنا الفرصة لنلاحظ إفلاس مشل هذا المعيار (۱) .

ونلاحظ ان (كانت) نفسه يعترف بعجز نقده عن تحديد الواجبات الانسانية مخاصة ، وهي الواجبات التي يعد تقسيمها من مهمة نظام العلم ، لا من مهمة نظام نقد العقل بعامة ، فإن هذا النظام لا يستتبع أي رجوع إلى الفطرة الانسانية (٢).

وإذن ، فالناس محتاجون على وجه التحديد الى قاعدة صالحة للتطبيق على فطرتهم ، ويستطيع كل منهم في الحالات السهلة ان يجد قلك القاعدة مسجلة بصورة ما في ضميره : أي أن الشخص لا يحتاج الى ذلك الكيان الشكلي المجرد ، وهو إن احتاج إليه فإن هذه الفكرة الفارغة لا تفيدنا شيئاً محدداً.

لا بد إذن من أن نتوجه وجهة اخرى، فأين نفتش عن ذلكم النور البديع لنهدي ضمائرنا ، عندما لا تجد حيثًا توجهت غير الظلام ؟ . . وأين نجد ذلك المخلّص الذي تعلقت به أنفسنا وقد تفاذفتها الشكوك ؟.

ليس لدينا أمام هذه الأسئلة سوى إجابة واحدة تفرض نفسها ، إذ لا أحد يعرف جوهر النفس ، وشريعة سعادتها وكالها ، مع الصلاحية الكاملة ،

<sup>(</sup>١) انظر فيما بعد : المبحثين الثاني والثالث .

Kant, Crit. de la R. part, préface, p. 6. (۲)

والبصيرة النافذة – غير خالق وجودها ذاته : « أَلَا يَعْلَمُ مَنْ َخَلَقَ ، وَالبَصِيرة النَّافِذة – غير خالق وجودها ذاته : « أَلَا يَعْلُمُ مُنْ َخَلَقَ ، وَهُو َ اللَّطيفُ الخَيْسِيرُ » (١) ؟.

فمن ذلكم النور اللانهائي يجب أن أقتبس نوري ، وإلى ذلكم الضمير الأخلاقي المطلق يجب ان أتوجه لهداية ضميري : « وعَسَى أَنْ تَكُر هُوا شَيئًا وَهُو َ شَرْ لَكُمْ ، وعَسَى أَنْ تَحِبُوا شَيْئًا وَهُو َ شَرْ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تَحِبُوا شَيْئًا وَهُو َ شَرْ لَكُمْ ، وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ مَا يَعْلَمُونَ » (٢) .

فبدلاً من أن نقول: (العقل المحض raison transcendante) ، وبدلاً حيب أن نقول: (العقل العلوي raison transcendante) ، وبدلاً من الاستناد الى تجريد تصوري ذهني \_ يجب أن نلجأ الى ذلكم الواقع المحس، الحي ، الذي هو (العقل الإلهايي) ، فنور الوحي وحده هو الذي عكن ان يحل محل النور الفطري ، ذلك أن الشرع الإلهايي الإيجابي هو الذي يجب ان يستمر ، ويكل الشرع الاخلاقي الفطري .

وفي القرآن يسير العقل والنقل معاً ، جنباً الى جنب ، وهو ما يفهم من قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنْنَا نَسْمَعُ الْوْ نَعْقِلُ مَا كُنْنَا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ » (٣) وفي قلب المؤمن يستقر نوران ، على حين لا يجد الملحد سوى نور واحد، وهذا هومعنى رمز النورالمزدوج في قوله تعالى: ﴿ نُورُ عَلَى نُورٍ » (٤).

هل معنى ذلك ان علينا ان نفرق بين مصدرين مختلفين للإلزام الاخلاقي؟ كلا ... فنحن بالأحرى نراهما مستويين لمصدر واحد ، أقربهما الى الناس هو أقلمها نقاء ، وذلك ان هذا النور المكمل ليس قريب المنال ، ولا سلطان له

<sup>(</sup>١) الملك ١٤ . (٢) البقرة ٢١٦ . (٣) الملك ١٠ . (٤) النور ٢٥٠ .

علينا ، وليس له معنى أخلاقي إلا من خلال ضميرنا الفردي ، وشريطة أن يعترف به ، فمن يد هذا الضمير الفردي نتلقى في كل حال الأمر المباشر ، وعقلنا الانساني هو الذي يأمرنا ان نخضع للعقل الإلهالي .

ومن هنا استطاع الغزالي ان يقول: « وقول القائل: صار واجباً بالإيجاب حديث محض ، فإن ما لا غرض لنا آجلا وعاجلا في فعله وتركه ؟ فلا معنى لاشتغالنا به ، أوجبه علينا غيرنا أو لم يوجبه ، (١). هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى : عندما أسأل نفسي ، وقد استسلمت لأنواري الفطرية قبل أن أخوض عملا ما لكي أعرف واجبي ، في موقف يتسم بالوضوح نسبيا ، فإن إشارة ضميري لن يكون لها في نظري قيمة القاعدة الأخلاقية إلا إذا اعتقدت انها تعبر عن الحقيقة الأخلاقية في ذاتها ، لا عن حقيقة نسبية بالنظر الى مشاعري . وكل جهودي في التأمل تهدف الى مطالعة هذه الحقيقة التي اعتقد أنها مطبوعة في أعماقي ، وفي جوهر كل كائن عاقل .

فإذا ما قيل لنا : إننا نحن الذين نشرع لأنفسنا ، بوصفنا أعضاء في عالم عقلي ، وجب علينا أن نتفق على ذلك الاستقلال الذي 'خصَّ به العقل.

ماذا تعني في الواقع هذه القولة : « العقل يمنح نفسه قانونه » ؟ هل يبدع العقل القانون ؟ أو أنه يتلقاه معداً ، على أنه جزء من كيانه ، كيا يفرضه على الإرادة ؟.

ذلك لأنه إذا كان العقل مبدع القانون فإنه سوف يصبح السيد المطلق ، فيبقي عليه ، أو يبطله ، تبعاً لمشيئته ، فإذا لم يستطع ذلك فلأنه قانون سبق في وضعه وجود العقل ، وأن صانع العقل قد طبعه فيه ، كفكرة فطرية ، لا يكن الفكاك منها .

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٤ / ٤ ـ طبعة الحلبي.

وحينئذ يكون معنى: أن يستنصح المرء عقله: أنه يقرأ في كتاب فطرته النقية ، والانسانية بصفة نوعية – ما سبق أن فطرها الله عليه . وبعبارة أخرى: عندما يرجع أشد الناس إلحاداً الى سلطة العقل فإنه لايفعل في الواقع سوى الإنصات الى ذلكم الصوت الإلهاي، الذي يتكلم في داخل كل منا ، دون أن يذكر اسمه، وهو ينطق به صراحة عندما يتحدث الى المؤمن.

ولكن ، إذا كان النوران: الفطري والموحمَى ــ ينبثقان من مصدر واحد فحسب ، فيجب أن نخرج أخيراً بأن الله سبحانه هو الذي يرشدنا دائماً الى واجبنا ، ما ظهر منه وما بطن .

وهكذا نصل الى علاج الإلزام الاخلاقي في الاسلام، في صورته، كقانون إيجابي Loi Positive .

وينبغي علينا في مواجهتنا لهذا المجال الجديد أن نسأل أنفسنا عما إذا كان الشريعة الاسلامية مصدر واحد ، أو عدة مصادر ؟ ذلك لأن الفقهاء قد حددوا لها بعامة أربعة مصادر ، هي : القرآن، أو (كلمة الله) ، والسنة، أو (ما نقل عن الرسول) ، والاجماع، أو (الحكم المجتمع عليه في الأمة)، وأخيراً : القياس أو (الحكم بطريق التناظر).

وإذا كان التحليل الذي قدمنا صحيحاً \_ باستثناء بعض التحديدات التي يجب ان نضيفها الى هذا القول \_ فلا ينبغي ان يكون لدينا سوى سلطة تشريعية واحدة ، بالمعنى الصحيح. والقرآن ذاته لا يفتأ يؤكد لنا هذه الفكرة في كثير من آياته ، قال تعالى : « إن الحريم ألاً بله » (۱) ، و « ألا له الحريم ) و « ألا له الحريم ) و « الم معقب لحريم ) .

 <sup>(</sup>١) الأنمام ٥٥ ، ويوسف ٤٠ ، (٢) الأنمام ٦٢ . (٣) الرعد ١١ .

وقد بعث الله سبحانه فينا رسوله ، لا ليكون مجرد خاضع أشرع الله فحسب ، بسل ليكون أول خاضع له : « 'قل إن صلاتي ونسُكيي ، وَعَيْنَايَ وَمَا تِي لِللهِ رَبِّ العَالَلِينَ ، كَلا سَرِيكَ لَا مَرْيكَ لَا مُرْيكَ أَلْ ، وَبِذَالِكَ أَمر ثَتْ ، وَأَنَا أُو اللهُ المُسْلِمِينَ » (١) .

وإذن فياذا يقصد بذلك المبدأ الرباعي ..؟..

## أولاً ؛ القرآن :

لما كان القرآن \_ في نظر المسلمين \_ كلمة الله ذاته ، فقد أصبح مستوفياً لشرائطه تلقائيا ، لكي يعبر عن الارادة الإلهاية . ولكن ، ألا ينبغي أن يُعد منذئذ المصدر الوحيد للشريعة الاسلامية ؟.. ثم ألا يكون إقرار مصدر آخر للتكليف الأخلاقي المباشر والواقعي ، يجانب القرآن \_ معناه : اشتراك بصائر أخرى مع الله ، لها نفس الحق المقدس في إصدار الأحكام ؟.. ولمانر الى أي مدى بلغت في الواقع السلطة المخوالة للمبادىء الأخرى .

## ثانياً : السنة :

والحق أن جميع العلماء متفقون على أن يروا في تعاليم السنة العملية ، أو مأثور النبي عَلِيْكُمُ (٢) \_ مصدراً ثانياً ، عظيم الأهمية ، الشريعة الاسلامية ، بعد القرآن ، كلمة الله .

والقرآن نفسه قد طلب الى المؤمنين أن ينقادوا، دون حرج، لجميع أوامر النبي ﷺ، متى أخذوا أنفسهم بالإيمان به ، ومن ذلك قوله: « َفلا وَر َبـُكَ

<sup>(</sup>١) الأنمام ١٦٢.

<sup>(</sup> ٣ ) نقصد بهذا مجموع أقواله وأفعــاله ، وتقريراته ، وجميع مواقفـــه الضمنية ، استحساناً ، أو رفضاً .

لا يُؤْمِننُونَ حَنسَى يُحَكُمُوكَ فِيما شَجَرَ بَينَهُمْ ، نَمْ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ ، نَمْ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمِ ، نَمْ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمِ تَحرَجًا مِمّا فَضَيْتَ ، وَيُسلَّمُوا تَسْلِيمًا ، (۱) وقوله: « مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطاعَ اللهَ ) (۱) ، وقوله: « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ ، (۱) ، وقول : « وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ أَلَّ حَمُونَ ) (١) .

غير أننا إذا ما نظرنا الى حقيقة الأمر نجد أن جميع الأوامر النبوية لا تفرض تكليفا نهائيا ، مهما يكن شأنه ، شرعيا أو دينيا ، إلا بقدر ، وبشرط أن ترتدي الفكرة التي يشتمل عليها صفة الوحي ، صراحة أو ضمناً .

فإذا عدمت هذه الصفة الإلهائية لم يعدللدرس او المثال الذي قاله ( الإنسان ) سلطان على أحد .

وقد وردت هذه التفرقة مشاراً اليها في النص القرآني ، قال تعالى : « يَأْيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِللهِ ، وَلِلرَّسُولِ ، إذا دَعَاكُمْ لِمَا المُحْييِيكُمْ ، (٥) .

على أن النبي عَلِيْكِم هو الذي قرر ذلك بأوضح وجه وأصرحه، حين قال: ﴿ إِذَا أَمْرَتُكُم بَشِيء مَنْ رَأْبِي فَإِنَمَا أَنَا بَشْرُ ۗ ، وَلَكُنْ إِذَا حَدَثْتُكُم عَنْ اللهِ شَيْئًا فَخَذُوا بِه ، فَإِنِي لَنْ أَكَذُبَ عَلَى اللهِ ، (٦) .

ولم يكتف النبي عليه بإعلان أن آراءه حول أمور الدنيا ليست معصومة

<sup>(</sup>١) النساء ٥٠. (٧) النساء ٨٠. (٣) الحشر ٧.(٤) النور ٥٥. (٥) الأنفال ٧٤.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ـ كتاب الفضائل ـ باب ٢٨ ، والفقرة الأولى من النص الذي ذكره المؤلف من حديث عن طلحة المؤلف من حديث عن طلحة ابن عبيد الله ، وكلاهما وارد بمناسبة حادثة تأبير النخل . « المعرب » .

من الخطأ ، من حيث كانت خارج نطاق رسالته ، وهو في ذلك يقول لصحابته ولأمته : « أنتم أعلم بأمر دنياكم » (١) \_ وإنما أضاف الى ذلك أنه ربما يقع في أخطاء ، صغيرة أو كبيرة ، حين يتعرض لموضوع من موضوعات رسالته الإلهاية نفسها ، أعني : النظام الاخلاقي، أو التشريعي ، أو العبادي، ما لم يكن مؤيداً بالوحي .

ومن أمثلة ذلك أيضاً موقفه في إحدى حالات السرقة التي رفعت إليه ، على ما ورد في القرآن ، فكاد يخدع في حكمه ، ولولا مساعدة الوحي له لأدان البريء ، وبرأ المذنب ، وفي ذلك يقدول القرآن : « ولا تَكُنُ اللّٰ فَا يُنْ خَصِيمًا » (٥) .

<sup>(</sup>۱) مسلم ـ السابق . (۲) الأنفال ۲۰ . (۳) التوبة ۳۶ . (٤) التوبة ۲۰ . (١) التوبة ۲۰ . (١) النساء : آيات ۲۰ - ۱۰ ، وقيد ذكر الواحدي في أسباب النزول - ۱۲۰ مناسبة نزول هذه الآيات ، وذلك أن رجلا من الأنصار يقال له : طعمة بن أبيرق ، أحد بني ظفر بن الحارث سرق درعاً من جار له يقال له : قتادة بن النعان ، وكانت الدرع في جراب فيه دقيق ، نجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجواب ، حتى انتهى الى الدار ، وفيها أثر المدقيق ، ثم خباها عند رجل من اليهود يقال له : زيد بن السمين ، فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده ، وحلف لهم : والله ما أخذها وما له به من علم ، فقال أصحاب الدرع : بلى والله قد أولج علينا فأخذها ، وطلبنا أثره حتى دخل داره ، فرأينا أثر الدقيق ، فلما أن حليف تركوه ، واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا الى منزل اليهودي فأخذوه ، فقال : دفعها إلى طعمة بن ابيرق ، وشهد له أناس من اليهود على ذلك . فقالت بنو ظفر ، وهم قوم طعمة : انطلقوا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فكلموه في ذلك ، فسألوه أن يجادل عن صاحبهم ، وقالوا : إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح ، وبرى، فسألوه أن يجادل عن صاحبهم ، وقالوا : إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح ، وبرى، اليهودي ، فهم رسول الله تعالى الآيات . ا ه. « المعرب » .

وليس يخرج عن هذا السياق تلك العظة البليغة التي وجهها النبي عَلَيْكُمُ ذَات يوم الى متخاصمين قبل أن يفصل بينها . قال صلوات الله عليه فيما روي عن أم سلمة : « إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار » ١١

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الأحكام - باب ١٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ من حديث في كتاب الصلاة ـ باب ٣١ .

لِيُضِلُّ وَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ ، حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُّونَ ، (١).

فلولا هذا التقويم المستمر لنجم عن تخلفه أن تصبح كل أو امرالنبي وأحكامه التي لم يقومها الوحي ـ موافَقاً عليها ضمناً ، ولتلقاها الناس ، ومعهم الحجة المبالغة ، على أنها أحكام إلهاية . وقس على ذلك سائر أحواله . حين يعمل ، فهي معدودة من حيث المبدأ أمثلة يقتدى بها ، وينظم المسلمون على اساسها سلوكهم ، ما لم يصدر عنه ما ينقضها .

وموجز القول: أن كل حديث صحيح لم يرد ما ينسخه ، وكان موضوعه جزءاً من رسالة النبي عليه بنيث أصبح في نهاية الأمر تعبيراً عن الإرادة الإله المديث له في نظر المسلمين نفس السلطة الأخلاقية التي للنص القرآني . ولو اشتمل الحديث علاوة على ذلك ، تفصيلات وتحديدات ، أكثر محسا اشتمل عليه النص القرآني \_ فإن هذا الحديث هو الذي يحكم النص القرآني أهيته ، ويبين غاذج تطبيقه .

<sup>(</sup>١) التوبة ١١٥.

<sup>(</sup>٢) « السنة قاضية على الكتاب » - نص حديث أورده الدارمي في السنة - المقدمة - باب ٤٨ . بيد أن أحمد بن حنبل حين سئل عن هذا الحديث قال : « لا أجرؤ أن أقول هذا ، وإنما أقول : إن السنة تفسر القرآن وتبينه » ، ولا شك أنه يربد بهذا أن يقول : إذا كان راري الحديث قد أورد الفكرة الأساسية فإنه قد استخدم تعبيراً غريباً ، أو جريئاً بعض الشيء ، بحيث يبدو أنه يقلب الترتيب المعتاد بين السنة والقرآن . والواقع أنه لوحدث أن رويت عبارة منسوبة الى النبي ، وكانت غير متفقة مع مبدأ مقرر في القرآن ، فإننا نرفض هذه العبارة وجوباً ، على انها غير صحيحة . ومن ذلك عبارة : « إن الميت يعذب ببكاء أهله » - فقد ردتها عائشة، ذاهبة الى انها يجب أن تكون رواية مشوهة محرفة، نظراً لتعارضها مع الآية القرآنية : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ( الأنعام ١٦٤ ) التي تضع مبدأ هو : أن أحداً لا يمكن أن يتحمل وزر غيره . ( البخاري - كتاب التي تضع مبدأ هو : أن أحداً لا يمكن أن يتحمل وزر غيره . ( البخاري - كتاب الميت المناثر - باب ٣٢ ) .

ثالثاً: الاجماع:

وهكذا رأينا من كل وجه ، وفي أي ظرف ، يمكن لسنة النبي عَلَيْكُم أن تكون مبدأ للإلزام . فما الظن إذن بتلك السلطة الرفيعة التي خص بها المصدر الآخر للتشريع ، والمسمى بالإجماع ، أو الحكم المجتمع عليمه في الأمة . . ؟ . .

الحق أن سلطة الاجماع يمكن ان تستقى من بعض النصوص القرآنية ، مثل قوله تعالى: وكُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتُ للنَّاسِ، تَأْمُرُ ونَ بِالمَعْرُوفِ وَاتَنْهُونَ بِاللهِ ، ١٠٠.

وليس يهمنا أن يقال: إن هذه الآية موجهة الى الأمة المحمدية بعامة ، أو هي موجهة الى الجيل الاول الذي شهد الوحي ، وهو قول أكثر احتالاً ، فهناك دائماً ، أنى توجهنا ، جماعة من الناس ، رأيهم مجتمع ، وقد يصدقه الكتاب الكريم ، ليصبح ـ رأيا منزها من الناحية الاخلاقية ، يجل عن أن يرضى شراً ، أو يمنع خيراً .

وهناك استدلال مماثل يفيد مزية الإجماع ، ويمكن ان يستقى من آية أخرى ، فبعد أن قرر القرآن لأولي الأمر من المسلمين نفس حق الطاعة الذي قرره لله ورسوله \_ نجده يضيف مباشرة تحفظاً ، هو أنسه في حال النزاع يجب الرجوع الىالسلطتين الرئيستين : ﴿ يَاْيَّهُمَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأُطِيعُوا اللهَ وَأُطِيعُوا اللهَ وَأُولِي الأمسر مِنْكُمْ ، فإن تَنَازَعْتُمْ فِي وَأُولِي الأمسر مِنْكُمْ ، فإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْهِ وَالرَّسُولِ (٢) ، ومن هذا النص يؤخذ أنه طالما شَيْم وَدُدُوهُ إلى الله وَالرَّسُولِ (٢) ، ومن هذا النص يؤخذ أنه طالما

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۱۱۰.

<sup>(</sup>۲) النساء ۹ه.

وجد اتفاق مشترك فلن يكون هنالك مقتض للجوء الى أي معيار أخر ، لإقرار العدالة ، فيما يواجه أولي الأمر من ظروف .

فإذا ما رجمنا الى الوثائق التي ترويها السنة فسوف نرى أن هذا الامتياز غير مقتصر مطلقاً على عصر الصحابة ، على مسا قد يفهم من هذه النصوص القرآنية ، ولكنه ممتد بلا نهاية الى جميع الأجيال المسلمة .

وحسبنا هنا أن نذكر نصا منها ، معترفاً بصحته ، وهو غاية في الصراحة في هذا الصدد ، قوله على الحق ، « لا تزال طائفة " من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يَضُرُهُم من خَذَ لهُم " ، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون ، وفي رواية : حتى تقوم الساعة (١١) » .

وإذا كانت عصبة الحق لا تزال باقية في العالم الاسلامي فإن فكرة الاتفاق الاجماعي على الضلالة سوف تكون إذن مستبعدة ، على أنها أمر محال من الوجهة العملية في العالم الاسلامي .

فقد انتهى الرأي الى اعتبار الإجماع في أي عصر سلطة عليا لا معقب لها، وهي تستطيع أن تحكم على نصوص القرآن والحديث ذاتها ، ولا يمكن أت تحكم بهما ، ولا أن تبطل برأي آخر ، سابق أو لاحق . وعامـة المسلمين يخضعون في الواقع لهذه السلطة دون مناقشة ، اللهم فيما خلا بعض الخوارج، والمعتزلة والشيعة .

ولكن ، كيف نوفق بين موقف كهذا وبين الخضوع المطلق ، والولاء العميق الذي يضمره المسلم لله ، ولكتابه ، ولرسوله الذي هو المبلغ عن الله ،

<sup>(</sup>١) البخاري ـ كتاب الاعتصام ـ باب ١٠ . وقد فسر البخاري هذا الحديث ذاهباً الى أن الطائفة المذكورة في النص « هم أهل العلم » .

والمبين لكتابه ؟.. وكيف يمكن أن يكون هذا الموقف بخاصة متوافقاً مع منطق الاسلام ، الذي يبغض أشد البغض كل انقياد أعمى ، ولا يفتأ يمجد العقل ، والرأي الناضج ، حتى في عقائده الأساسية ؟

من هنسا نفهم الى أي حدّ أثارت هذه النظرية رجلًا من العقليين ، هو النظـّام، فدفعته الى أن يعلن أن: « الاجماع عبارة عن كل قول قامت حجته، وإن كان قول واحد » (١)، ولا قيمة لإجماع لا يقوم على حجة .

فإذا تأملنا من قريب رأي النظام فسوف نجد أنه لم يكن مصيباً مطلقاً ، ولا مخطئاً مطلقاً ، فهو محق لأنه يدافع عن مبدأ سام اعترف به القرآن ، ولكنه أخطأ حين اعتقد أنه كشف عن شرط أو لي جهله كل الناس قبله .

فلا بد إذن من إيضاح لتحديد هذا الاجماع ، الذي يمكن أن يعتمد عليه المسلم ، كسلطة تشريعية مؤكدة ، ومعتمدة عند القضاء .

فكلمة (إجماع) تترجم عموماً بكلمة Consensus (٢) Consensus والمواقع أنه لا يجب أن نتصور Ominium وهي ترجمة غير كاملة تماماً والواقع أنه لا يجب أن نتصور هذا الاتفاق على طريقة تصويت شامل انشيء عن استفتاء مفروض على شعب بأكمله او على جميع الشعوب الاسلامية الجميث يشترك فيه أجهل الناس وغير المختصين على قدم المساواة مع أعلم الناس. كا لا يجب أن نتمثل المجموعة المقترعة على هيئة بجمع ديني او جمعية عامة اعضاؤها منتخبون أو معينون المجتمع تحت سقف واحد لمناقشة بعض المسائل المقيدية او الاقتصادية او السياسية فالاجماع لا يشبه شيئاً من هذه المنظمات الغربية لا في شكله ولا في موضوعه .

<sup>(</sup>١) انظر : الغزالي في المستصفى ١ - ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) كلمة لاتينية ممناها : الاتفاق بين عدة اشخاص ، أو عدة هيئات . « المعرب » .

أما من ناحية الموضوع فإن دور الإجماع هو حسم مشكلة جديدة (١١). ذات طابع أخلاقي أو ففهي ، أو عبادي ، دون أن يكون من شأنه أن ينظر في مسائل الدين النظرية . ينظر في مسائل الدين النظرية .

فأما الحياة المادية فلأن أي نص لا يعصمنا من أن نرتكب خطأ 'يتوقع أن يحدث في أي قرار مشترك بهذا الصدد . وأما المسألة الاعتقادية فلسبب يختلف عن هذا ، والواقع أنه إذا كان احتال خطأ الأمنة بأسرها في موضوع ديني ، ذي طابع عملي \_ أمراً ينبغي أن يستبعد من الافتراض ، فمن الأولى أن يستبعد ذلك فيم يتعلق بموضوع الايمان . وغاية الأمر أن يقال : إن الرجوع إلى الإجماع في هذا الجحال لا تلتقي عنده بالرضى كل المشاعر والقلوب (٢).

وإذا كان بعضهم قد أجازه في المسائل الثانوية ، فإن أحداً لم يوافق عليه فيا يتصل بالعقائد الأساسية ، فليس لمسلم الحق مطلقاً في أن يلجأ الى سلطة الآخرين ليؤسس إيمانه ، فإن بناء الدين على أساس لا يوضع إلا بوساطة الدين نفسه هو أشبه بالدوران في حلقة مفرغة .

وأما من حيث الشروط التي ينبغي أن يتم بها التصويت لإنشاء سلطة تشريعية قطعية الأحكام – فإن القاعدة الثابتة تبدي إلحاحاً شديداً على جوهر الموضوع ، وإن ظلت غير عابئة مطلقاً بالشكل الخارجي ، الذي

<sup>(</sup>۱) نقول: (جديدة) ، لأنه اذا كانت المشكلة قد درست من قبل فلذلك حالتان: أن تكون المناقشة قد انتهت الى اتفاق أو اختلاف ، فغي حالة الاتفاق لا تكون إعدادة دراستها عديمة الجدوى فحسب ، بل ينبغي ألا يكون لها موضع ، وهي أشبه بما إذا كانت المشكلة قد حلت بوساطــة الوحي المباشر . وفي حالة الاختلاف سوف يكون للحصول على اتفاق لاحق بعض الفائدة بلا شك ، ولكنه لن ينشى، إجهاعاً مؤكداً وحاسماً ، لأن الرأي تبما لكثير من الاصوليين ـ لا يموت بموت أصحابه، وبذلك لن يكون الاتفاق إجهاعاً. الرأي تبما لكثير من الاصوليين ـ لا يموت بموت أصحابه، وبذلك لن يكون الاتفاق إجهاعياً.

يمكن أن يتولاه تنظيم الهيئة المقترعة . وكون الاعضاء معينين أو غير معينين بوساطة الدولة ، منتخبين أو غير منتخبين بوساطة الشعب ، واجتماعهم في جلسة عامة ، أو تفرقهم في أنحاء الأرض ـ كل ذلك لا يؤثر في شيء على قيمة النتيجة ، بشرط أن تكون صادرة في دقة وإحكام .

فجوهر القضية أن يكون كل عضو مدركاً لاستقلاله الأدبي ، ولمسئوليته الأخلاقية ، وأن يعبر عن رأيــه في حرية ، بعد تأمل ناضج في المشكلة المعروضة .

بيد أن الأمر الجدير حقاً بأن يشد اهتامنا هو : أن أحداً لا يمكن ان يعتبر عضواً في هذه الجماعة إلا إذا حاز من قبل صفة العسالم المتخصص في المادة، أعنى: أن يحقق الشروط المطلوبة فيمن يكون له حق الرجوع مباشرة الى المصادر، ليستقي منها الأحكام على منهج العلماء . وبعبارة اخرى : يجب ألا يقتصر جهد جميع الاعضاء على ان يضعوا تحت ايديهم الوثانق اللازمة لحل هذه المشكلة او تلك ، بل يلزمهم ايضاً ان يكونوا متمرسين بنقد النصوص التي تحتاج الى إثبات ، عندما لا يكون لديهم نقد موثق . ويلزمهم بعمد ذلك ان يعرفوا اللغمة معرفة عميقة ، في أسلوبها الحقيقي ، وفي أسلوبها المجازي ، وأن يحسنوا إدراك الأفكار الأساسية ، والأفكار الثانوية ، سواء أكانت هذه الافكار ملفوظة أم ملحوظة، ويلزمهم فضلاً عنذلك ان يكونوا على قدم راسخة في تاريخ التشريع الاسلامي للمسألة ، وأن يحيطوا بأسباب النزول ، وبالناسخ والمنسوخ إن وجد . وأخسيراً يجب أن يتعمقوا روح الشرع ، وغاياته التي يهدف إليها ، من خلال تطبيقاته على عهد الذي علي المسابة .

فالاجماع على هذا أبعد شيء عن ان يكون تلفيقاً لآراء معتسفة ، ذاتية ، طائشة ، ناتجة آلياً عن التقليد ، أو مدفوعة بروح المحاباة المغرضة . إنه

يتجلى لأعيننا على أنه وحدة اليقين الراسخ وحقيقته ، اليقين الذي تفرضه حقيقة الأشياء على كل الأنفس المستنيرة .

وإنا لنعلم كم تفرق الظروف الذاتيسة آراءنا الشخصية ، وندرك الى أي مدى تعمل هذه الظروف على تفرقها واختلافها غالباً. وعلى هذا ، فلو حدث في ظروف كهذه ، يبذل فيها كل فرد جهده العقلي ، تبعاً لطريقته الخاصة في التفكير ، ومستقلاً عن كل تأثير خارجي . لو حدث أن انتهى هذا الجهد الى نفس الحل الذي انتهت إليه جهود الآخرين . فها ذلك إلا لأن هذا الحل قد تجلى من خلال الضائر كلها في وضوح وصدق لا يقبلان المناقشة .

فعصمة الاجماع ، التي هي موضوعنا هنا، ليست في حقيقة الأمر منسوبة الى المفكرين أنفسهم ، ولا الى هذا النص الخاص ، او ذاك ، بما يمكن أن ترفض صحته ، او يختلف تأويله وتفسيره ، ولكنها تكن في ذلك الرجوع الى مجموع الوثائق القرآنية والنبوية الصحيحة ، ودراستها دراسة ناضجة ، وبناء عليها يؤسس مفكرونا ما يصدرون من أحكام .

## رابعاً: القياس:

على حين آمنت المدرسة الظاهرية ، أو التفسيرية ، بوجوب الاقتصار على المصادر الثلاثة السابقة : (الكتاب ، والسنة ، والإجماع ) – فقد مضت المذاهب الأخرى – استناداً الى ما فعله صحابة النبي عليه ، وإلى رأي أكثر تابعيهم – الى مصدر رابع وأخير ، أطلق عليه : القياس .

أيجب أن نعتقد أن نظريتهم هذه تنزع الى أن تخلع على هــذا النوع من التشريع صفة الاستقلال العقلي الذي سبق أن رفضناه بالنسبة ألى القرار الاجماعي ، وبالنسبة الى النبي نفسه .....

 فإن الطابع المشترك بين الحالتين يجب: إما أن ينشى، (') علة التشريع ، وإما أن ينطوي (') عليها . والمراد بالعلة : السبب الذي من أجله طبق حل الحالة الأولى .

وبناء على ذلك فإذا كان هذا الطابع المشترك قد عين صراحة في النص ، أو اعترف به الاجهاع ، على أنه سبب وجود الحل الأصلي . فليس هذالك أية صعوبة ، حتى من قبل المدرسة الظاهرية ، لكي نجعل هذا الطابع دليلا، بل شرطاً ضرورياً وكافياً للحكم الصادر من قبل ، ومن ثم لا صعوبة ايضاً في تعميم هذا الحكم وتطبيقه أينا توفرت العلة الثابتة .

بيد أنه في الحال التي لا يمكن فيها استخراج هذا التعليل ، أو هذه العلاقة السببية ، إلا بواسطة جهد دقيق في البرهنة ، قل او كثر – أيجب في هذه الحال أن نعتد هذا التعليل بما يستكى منه من نتائج – مما تقتضيه روح الشريعة المنزلة ؟ . .

في رأينا أن الاجابة عن هذا السؤال ينبغي أن تشتمل درجات ، ولكن سكوت المدرسة الظاهرية عنه لا يعد على الأقل مانعاً من إساءة استعمال بعض الفقهاء للحرية العقلية .

وبعكس ذلك مذهب المالكية ، الذي مضى الى ما هو أبعد من ذلك في الاتجاه المتحرر ، مستنداً الى ما حدث من أمثلة على عهد المسلمين الأوائل .

فالإمام مالك يوافق على هذه البرهنة القياسية ، لا استناداً الى نص محدد فحسب ، يضع نفس الحل لمشكلة محددة مماثلة المشكلة المدروسة، بل كذلك استناداً الى الطرق العامة التي لجأت إليها الشريعة في مواضع لا تحصى ، أقل شبها أو أكثر بما نحن بصدده ، والتي تستخرج من مجموعها تلك الفكرة الثابتة التي تقول : إن هذا النوع من الخير هدف جوهري يسعى الشرع لتحقيقه بكل الوسائل المكنة . فالحالة الجديدة حينتذ لا تقدم لنا سوى

<sup>(</sup>١) انظر: قياس العلة . (٢) انظر: قياس الشبه .

وسيلة أخرى يجب أن تستخدم عندما تفرض بدورها نفسها ، لتحقيق هذا الخير النوعي الذي يسميه مالك: المصلحة المرسلة .

وبفضل هذا المبدأ ، استطاع هذا الفقيه أن يحل عدداً من مشكلات الاخلاق والشريعة في اتجاه جد أصيل ، وإن اصطدم حيناً بنصوص الشريعة (١١).

(١) لنأخذ على ذلك المثال التالي : هل يجوز في حال الحرب أن فضرب في اتجاه جنودنا الذين أسرهم العدو ، واستتر خلفهم ليضربنا ويحتل أرضنا؟ أو أن من الواجب – على عكس ذلك – أن نمسك عن الضرب رعاية للشرع الصريح الذي يمنعنا أن نستبيح دم بريء ?.. والله يقول : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » ( الانعام – ١٥١ ) .

يجيب الامام مالك عن هذا السؤال مرجعاً الآخذ بأخف الضروين ، ويملل لذلك بأننا لو بقينا دون عمل ، احتراماً لهذا العدد القليل من جنودنا ، الذين جعلهم سوء الحظ درعا للعدو ، فان بقية الجيش وهي الكثرة الكاثرة منه ، قد تتعرض للهلاك ، ثم ان ينجو ايضا أسرانا من نفس المصير بعد ذلك . ولا ريب إذن في أن الشرع الاسلامي يقدم دائماً إنقاذ الجماعة ، ومصلحتها المستركة والدائمة ، على حياة الأفراد ومصالحهم العاجلة . ويختم حديث بقوله : إننا مع احتياطنا للحفاظ على رجالنا – لا ينبغي أن نوقف الحرب ، بل يجب أن نواصلها ولو أصيبوا من جرائها .

و إليك مثالاً آخر ذا طابع فقهي : هل للقاضي الحق في أن يأمر بحبس متهم في سرقة ، دون أن يجد ضده دليلا ماديا ، أو شهادة ، أو اعتراف ، على حين قد يكون في هذه الظروف غير مذنب ?.. إن نص الشرع - كا نعلم - يمنع من الاضرار بالياس في أشخاصهم، أو أموالهم ، أو أعراضهم ، ما داموا لم يستحلوا حراماً . قفي مسلم - كناب البر - باب ، « كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » . وفي البخاري : - كتاب الحج - باب باب ، « فإن دماء كم وأموال كم وأعراض عليكم حرام » .

بيد أن الامام مالكاً يعلل ذاك على الوجه التالي : بما أن من النادر أن يقر مجرم بجرمه، بيد أن الامام مالكاً يعلل ذاك على الوجه التالي : بما أن من النادر أن يقر مجرم بجرمه، أو أن يؤخذ في حسال اقترافه للجريمة ، فإن اكثر الجرائم سوف تمضي دون عقاب ، إذا ما تمسكنا بهذه الأدلة الكاملة . وعليه ، فمن المعلوم لنا أن الشرع قد عنى عناية كبيرة بإقرار النظام الاجتماعي والحفاظ عليه ، وأن يعمل بكل وسيلة على ان يؤمن لكل فرد مقدرته على ان يمارس حقوقه على ملكيته . فلا بد لنا إذن من أن نلجأ الى إجراءات أقل تشدداً ، 'يخضع لها المتهم ، لا لكي نفتصب منه مطلقاً اعترافاً بما لم يفعل ، مجرداً من أية صحة ، من حيث كان صادراً عن إكراه ، بل بأمل أن نحمل هذا المتهم على ان يرشدنا الى دليل واضح . . وجدير بالذكر في هذا المقام أن هذه المدرسة ، ترى ايضاً أن مثل هذه الاجراءات لا تكون شرعية الا بشرط ان تكون بداية هسذا الدليل قد كثفت من قبل ضد المتهم .

على أننا مها تعمقنا في مختلف تيارات الفكر التشريعي في الاسلام فإن حقيقة معينة تظل ثابتة لا تقبل جدلاً ، هي أن الغاية النهائية وراء كل جهود الفقهاء ليست إلا التوصل الى ذلكم المنبع الوحيد الذي يجب أن يستقي منه الناس جميعاً ، من قريب ، او من بعيد : حكم الله ، وهو الحكم الذي يسجله القرآن في المقام الأول مباشرة ، ثم يأتي الحديث ليبينه ويحدده.

وإذا لم يَرد الحكم في نص الكتاب أو السنة فإن القياس يحـــاول أن يكشف عنه في روحهما ، وفي مفهومهما العميق . ويأتي أخيراً دور الاجماع ، محاولاً إدراك هذا الحكم في فحوى مجموعهما .

فالله سبحانه وحـــده هو إذن المشرع ، وليس الآخرون سوى مقررين لأمره ، بطريقة مباشرة ، او غير مباشرة .

بيد أننا لم نمس بعد أعمق الجذور في الإلزام الاخلاقي في القرآن ، فنحن لم نفعل حتى الآن سوى أن نرد الشرع الاخلاقي الفطري الى نوع من الشرع الإلهي المتضمن في كيان العقل الانساني ذاته . ولقد سبق أن أشرنا الى قصور هذا النور الجزئي (أي نور العقل) عن أن يقدم شرعاً تتوفر فيه – في وقت واحد – صفات : الحسية ، والكمال ، والشمول . كما أشرنا الى ضرورة اللجوء الى سلطة اخرى من أجل الحصول على هذه الصفات الثلاثة ، وهي سلطة تستطيع أن تنير للناس طريقهم على خير وجه ، بوساطة تعليم وهي سلطة تستطيع أن تنير للناس طريقهم على خير وجه ، بوساطة تعليم إيجابي محدد ، وإن كانت ذات طبيعة علوية .

هذه السلطة التي يجب ان تكون ذات علم مطلق، ونور أبدي – لا يمكن أن تكون شيئًا آخر سوى الوجود الكامل L'être parfait .

ولقد انتهينا أخيراً الى ان رددنا جميع مصادر هذا الشرع الايجـــابي الى مصدر وحيد ، وقصرنا جميع الأوامر الى أمر واحــد ، ظاهر او باطن ، هو أمر الله .

على أن القرآن لا يقدم لنا هذا الأمر الإلهي على أنه سلطة مطلقة ، مكتفية بنفسها لكي تكون في أعيننا أساساً لسلطان الواجب ، بل إن مما يثير العبرة في هذا المقام أن نلحظ – على العكس – العناية الفائقة التي التزمها هذا الكتاب في غالب الأحيان ، حين قرن كل حكم في الشربعة بما يسوغه، وحين ربط كل تعليم من تعاليمه بالقيمة الأخلاقية التي تعد أساسه . ومن ذلك أنه عندما يدعونا ان نتقبل من أهلينا كل تسوية للصلح ، حتى لو كانت في غير صالحنا يؤيد دعوته بتلك الحكمة : « والصلاح ، خير " » (١) . وعندما يأمرنا أن نوفي الكيل ، ونزن بالقسطاس المستقم يعقب على هذا الأمر بقوله: و ذلك من من " " " .

ولكي يسوغ قاعدة الحياء ، التي تطلب من الرجال أن يغضوا أبصارهم، ويحفظوا فروجهم – نجده يسوق هذا التفسير: « دَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ » (٣)، وبعد أن يأمرنا بتبيئن السبب قبل أن نصدر حكماً يقول : « أَنْ تُصِيبُوا قَوْمُمَّا بِجَهَاللَة ، وَتُصْبِحُوا عَلَى مَا وَعَلَمْتُمْ أَنَادِمِينَ » (٤).

وكذلك نجد الأمر الذي يقتضينا أن نكتب ديوننا ، وآجال أدائها - مفسرًا بقوله تعالى : « ذلك مُ أَقَدْ عَالَ عَنْدَ اللهِ ، وأَفْوَ مُ لِلشَّهَادَة ، وأَذْنَى أَلَّا تَوْتَابُوا » (٥).

وإنه ليكفينا عن تعداد أمثلة الأوامر الخاصة ، أن نرى الطريقة التي يدفعنا بها الى التماس القيم الروحية ، وكيفية توجيهه بصفة عامة . فضلا عن عدد هذه الأوامر . قال تعالى : « 'قل 'كلا يَسْتَوْ ي الخَبِيث ' وَالطَّيَّب '، وَلَوْ أَعْ جَبَكَ كَثْرَة ' الخَبِيث ِ » (٦) . وقال : « وَلِبَاس التَّقُوي وَكُو لَكُو المَّا التَّقُوي وَلَوَ الْحَبِيث ِ » (٦) . وقال : « وَلِبَاس التَّقُوي وَكُو المَا التَّقُوي وَلَوْ الْحَبْدِيث ِ » (٦) . وقال : « وَلِبَاس التَّقُو وَى

<sup>(</sup>١) النساء ١٢٨ . (٢) الاسراء ه٠٠ . (٣) النور ٢٠ . (٤) الحجوات ٦ .

<sup>(</sup>ه) البقرة ۲۸۲ . (٦) المائدة ١٠٠٠ .

ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ (١). وقسال: ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ وَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ﴾ (١).

وإنه ليُشهِدُنا كذلك على المبدأ الأساسي الذي صدرت عنه الشريعة الإلهية كلها ، حين صاغه فقسال : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ وَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وهكذا ، فإن ما كنا نعتقد أنه الحلقة الاخيرة في سلسلة المراجع ، لم يثبت انه الأخير . فالعقل الإلهي ، في هذا المجال ، أكثر تشدداً من العقل الانساني . فهو لا يربد أن يتمسك بشكل حكمه ، ويجعل منه المبدأ الأول للإلزام الاخلاقي ، وإنما هو يلجأ بدوره الى معيار آخر فيحيلنا إلى جوهر الواجب ذاته ، الى كيفية العمل ، وإلى قيمته الذاتية .

فالأمر الإلهي يسوغ في نظرنا بتطابقه مع تلك الحقيقة الموضوعية ، وهو بهذا التطابق يستحوذ على قبولنك ا أنه يقيم على هذا القبول سلطانه الاخلاقي .

بيد أن هذا الطابع العميق الذي يؤلف جوهر العدل ، والخير في ذاته لا يتسنى لنا أن نميز، بأنفسنا، دائماً ، وحيثا وجد ؛ فشأنه شأن كل جوهر ، لا نراه مباشرة في حال كاله ، وإنما نلمحه لمحاً ، بفضل ذلك الجزء من النور، المحدود في امتداده ، وفي قوته ، والذي نستمده من فطرتنا .

ليس هنالك إذن سوى نور واحـــد محض ، وغير محدود ، هو الذي يستطيع ان يضم هذا الجوهر كاملا ، وفي ثقة تامة ؛ ولذا كان من حق المؤمنين ان يتخذوا من العقل الإلهي وسيلة الهداية الاخلاقية الكاملة ، وإذن

<sup>(</sup>١) الأعراف ٢٦ . (٢) البقرة ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف ٢٨ . (٤) النحل ٩٠ .

ففي فكرة القيمة يكن المنبع الحق للإلزام ، فهي عقل العقل ، وهي المرجع الأخبر للحاسة الخلقية .

## ٢ – خصائص التكليف الأخلاقي :

كل قالون ( مادي ، أو اجتماعي ، أو منطقي ، أو غير ذلك ) ، يحكم بالضرورة جميع الأفراد الخاضعين له ، على نسق واحد ، كا يحكم الفرد الواحد في مختلف ظروف... ، وإلا فلن يكون القانون قانوناً . أعني : قاعدة عامة وثابتة .

وقانون الواجب ، وإن كان ذا طابع جد فردي فإنه لا يتخلى عن هذا الطابع المشترك: انه شامل ، وضروري . ويتجلى طابع الشمول في القانون الأخلاقي ، في القرآن ، بوضوح لا ريبة معه ، لا لأن مجموع أوامره يتوجه في مجلته الى الانسانية جمعاء فحسب ، وهو ما يقرره قوله تعالى : « قل يَأْيُهَا النَّاسُ إِنَّي رَسُولُ اللهِ إلي كُمُ مَجيعًا » (١) . وقوله : « لأَننَذ رَكُمُ بِهِ وَمَن بَلَّمُ عَلَى معنى توزيعي . بل إن القاعدة الواحدة ، ولتكن واحد ، سواء أكان تطبيقه لها على نفسه ، أم على الآخرين : « أَتَأْمُرُونَ وَاحد ، سواء أكان تطبيقه لها على نفسه ، أم على الآخرين : « أَتَأْمُرُونَ أَن يُعْمِينُوا فِيهِ » (١) . « وَيُسَلُّمُ » (١) . « وَلَسَتُمُ بِالّٰجِيدِ إِلّا أَنْ الله الله الله الذين إذا اكْتَالُوا أَنْ تُعْمِيضُوا فِيهِ » (١) . « وَيُسَلُّمُ » (١) . « وَلَسَتُمُ بِالْجِيدِ إِلَّا النَّاسَ بِالبِرِ وَتَنْسَوُنُ أَنْ فُسَكُمُ » (١) . « وَلَسَتُمُ بِالْجِيدِ إِلَّا النَّاسَ بِالبِر وَتَنْسَوُنُ الْفُسِكُمُ » (١) . « وَلَسَتُمُ بِالْجِيدِ إِلَّا النَّاسَ بِالبِر وَتَنْسَوُنُ الْفُسُكُمُ » (١) . « وَلَسَتُمُ بِالْجِيدِ إِلَّا الْمُتَعْمِينُ الذِينَ إِذَا اكْتَالُوا أَنْ الْمُعْمَانُوا فِيهِ » (١) . « وَيُسَلُّ لِلْمُطَافِقِينَ ، الذِينَ إِذَا اكْتَالُوا أَنْ تُعْمِيضُوا فِيهِ » (١) . « وَيُسَلُّ لِلْمُطَافِقِينَ ، الذِينَ إِذَا اكْتَالُوا

<sup>(</sup>١) الاعراف ١٥٨ . (٢) الأنعام ١٩ . (٣) الفرقان ١ .

<sup>(</sup>٤) البقرة ٤٤ . (٥) البقرة ٢٦٧ .

على النئاس يَسْنَوْ فُونَ ، وإذا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ أُخِيْسِرُونَ »(١). وسواء أكان هذا التطبيق على أقربائه ، أم على البعداء ، على الأغنياء أم على الفقراء : « كُونُوا وَوَّامِينَ بالقِيسُط ، شهداء بله وَلَوْ على أَنْفُسِكُمْ . أو النُوالِدَيْنِ وَالأَقْسُ بَيِيْنَ . إِنْ يَكُنْ عَنِينًا أَوْ فَقِيرًا »(١) وسواء أو النُوالِدَيْنِ وَالأَقْسُ بَيِيْنَ . إِنْ يَكُنْ عَنِينًا أَوْ فَقِيرًا »(١) وسواء أكان خارج الجاعة أم داخلها : « ذلك بأنهم قالوا ، ليس عليننا في الأُمِينِينَ سبيلُ . ويَقُولُونَ على اللهِ الكدنوبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ . بَلَى مَنْ أَوْ فَي بِعَهْدِهِ وَانَّقَنَى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُ المُتَقِينَ »(٣). على الأصدقاء أم على الأعداء : « وَلَا يَحْرِ مَنْكُمْ وَ شَذَآنُ وَوَم عَلَى أَلَا تَعْدَلُوا . اعْدَلُوا ، هُوَ أَقَرْ بُ لِلتَقَوْق » (٤) .

بل إنه ، حتى في الحالة التي لا يشتمل نص التشريع فيها على لفظ عام ، وحق لو كان منزلاً بمناسبة ظرف فردي \_ فإنه يعتبر من حيث المبدأ قابلا للشمول ، أعني أن من الممكن أن ينطبق على جميع الحالات الماثلة ، ومن ذلك ما أعلنه رسول الله على قوله : « إني لا أصافح النساء ، إنما وَوْلِي لمائة المرأة كقولي لامرأة واحدة » (٥٠).

وقد ذهب الجمهور الى أن الحكم الوارد بشأن فرد واحد ينطبق على جميع الناس ، ما دام القياس واضحاً بدرجة تقترب من التاثل . أعني : ما دامت الحالتان لا تفترقان إلا في صفات فردية يمكن التسامح فيها ( بأن تختلفا في الأفراد ، أو في الزمان ، أو المكان ) .

وأعتى خصوم القياس هجوماً عليه ، من أمثال ابن حزم ، يؤيدون

<sup>(</sup>١) المطففين ١ - ٣ . (٢) النساء ١٣٥،

<sup>(</sup>٣) آل عمران ٥٠- ٧٦ (٤) المائدة ٢ و ٨.

<sup>(</sup>ه) موطأ مالك ٣ / ١٤٧ ـ باب البيعــة . وفي رواية : ( مثـــل قولي لامرأة واحدة ) « المعرب ».

شمول الحكم ويدافعون عنه بقوة ، باعتباره نتيجة ضرورية لشمول رسالة النبي على الحيم ويدافعون عنه بقوة ، باعتباره نتيجة ضرورية لشمول رسالة النبي على الحيام المسريعة. وإنما كان مبدأ التعليل بالقياس موضع خلاف بين فقهاء المسلمين في موقف واحد ، كا رأينا ، عندما تكون الصفة المشتركة بين الحالتين غير محسوسة ، ويحتاج استنباطها الى إعمال العقل بطريقة أقل أو أكثر ذكاء ، وهي حالة جزئية لا تحمل أدنى مساس بالمبدأ العام .

بيد أن شمول الواجب لا يعني امتداده الى جميع الأفراد فحسب، ولكنه يستتبع كذلك تطبيقه على مختلف الظروف التي يمكن أن يوجدفيها فردمعين، وهذا النوع من الشمول هو ما يطلق عليه اصطلاحاً: الضرورة المطلقة وهذا النوع من الشمول هو ما يطلق عليه اصطلاحاً: الضرورة المطلقة مفرد nécessité absolue ولسوف نرى في بعد ان هذا الوصف غير صالحلت لتطبيقه بدقة على فكرة الواجب القرآني ؛ فالواجب على ما قرره القرآن لا يفرض على الانسان إلا عندما يكون ممكناً ، ولكنه ضروري بمعنى أنه لا ينبغي ان ينحني أمام حالاتنا الذاتية ، ولا أمام مصالحنا الشخصية .

ومن الارتياب ، أو مرض القلوب - كا حدثنا القرآن - ألا نذعن القانون إلا حين نفيد منه ، على حين يخضع له المؤمنون دون قيد أو شرط : و إذا دُعُوا إلى الله ورسُوله ليَحْكُم بَيننَهم إذا وَريق منهم مُعْر ضُون . وإن يكنن الهم الحيق يأتُوا إليه مدعنين . أفي معرض . وإن يكنن الهم الحيق يأتُوا إليه مرض مرض ؟ أم ارتنابُوا؟ أم يخنافُون أن يجيف الله عليهم ورسوله ؟ بَل أوليك مم الظالكون . إنتما كان قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا :

والقرآن لا يعظم فحسب الانفاق الذي يجدث على نسق واحد، في السراء والضراء : « السَّذِينَ 'ينْفيقـُونَ فِي السَّرَّاءِ والضّرَّاءِ » (٢)، ولا يمتدح فقط

۱۳: النور ۸۱ - ۱۰ . (۲) آل عمران ۱۳: (۱)

الشجاعـــة التي تتحدى الجوع والعطش والنسّصب : « دَلِكَ بِأَنسَهُم لَا يُصِيبُهُم وَلا يَطاً وُن يُصِيبُهُم وَلا يَصَيبُهُم وَلا يَضِيبُهُم عَلَم وَلا يَطاً وُن مِن عَدُو يَ سَبِيلِ الله وَلا يَطاً وُن مَن عَدُو يَ سَيلًا إِلّا كُتِب مَو طِيئًا يَغِيظُ الكُفّار . وكلا يَنالُون مِن عَدُو يَ سَيلًا إِلّا كُتِب مَو طِينًا يَغِيظُ الكَفْتُ الكَفْتُ مِن عَدُو يَ سَيلًا إِلّا كُتُب مَلَ مَدُ عَدُو يَ مَن الله عَلَم الله عَلَم مَثلُ هَذَه الحالات مِن أَداء الواجب : بأولئك المرضى المنحرفين ، الذين تمنعهم مثل هذه الحالات من أداء الواجب : بأولئك المرضى المنحرفين ، الذين تمنعهم مثل هذه الحالات من أداء الواجب : وقالنُوا لا تَنْفُورُوا فِي الحَر " ، قل : نَار ُ جَهَنَام أَشَدُ حَراً ، (٢) .

وحين يتكلم الشرع الإلهي فلا كلام لأحد . يقول الله سبحانه في كلمات صريحة : « وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللهُ ورَسولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَنْ نَجِد تعبيراً أَعظم أَنْ يَكُونَ لَنْ نَجِد تعبيراً أَعظم قوة من هذا ، لإثبات الضرورة التي يُفرَض بها الواجب ؟..

ومع ذلك فلا ينبغي ان يلتبس هذا التعبير في أذهاننا باستعمالين آخرين لكلمة « الضرورة » . فإن الضرورة الاخلاقية تفترق في وقت واحد عن « الضرورة المادية La necessité physique » ، وعن « الضرورة المنطقية – La necessité logique ».

فللقانون المادي على أجسامنا ضغط نتحمله مكرهين ، دون أن نملك تحاشيه ، وأما القانون الأخلاقي فهو بعكس ذلك يفترض حرية الأختيار ، فهو يكلفنا، ولكنه لا يقهرنا قهراً مادياً . إنه يدع لنا أولاً إمكان مراعاته،أو مخالفته ( ودعك من مقاومته آخر الأمر ) ، وتلك هي القاعدة الأصلية التي لا يفتأ القرآن يعلنها ، سواء فيا يتعلق بواجب الإيمان ، أو بواجب الفضيلة العملية ، واقرأ إن شئت هذه الآيات الكريمة : « وَمَنْ تَوَلَى فَهَا العملية ، واقرأ إن شئت هذه الآيات الكريمة : « وَمَنْ تَوَلَى فَهَا العملية ، واقرأ إن شئت هذه الآيات الكريمة : « وَمَنْ تَوَلَى فَهَا العملية ،

<sup>(</sup>١) التوبة ١٢٠ . (٢) التوبة ١٨١ . (٣) الأحزاب ٣٦ .

أرْ سَلْنَاكَ عَلَيْهِم تَحْفِيظًا ، (١) . ﴿ لَا إِكْثَرَاهُ فِي الدَّيْنِ . قَدَّ تَبَيِّنَ الرُّسُدُ مِنَ الغَيِّ ، (٢) . ﴿ أَفَانَتَ عَلَيْهِم يَمْ يَمْسَيْطِيرٍ ، (٣) . ﴿ أَفَانَتُ الرُّسُدُ مِنَ الغَيْ ، (١) . ﴿ أَفَانَتُ وَالْسُوا الْمُؤْمِنِينَ ، (١) . ﴿ فَإِنْ آوَلَسُوا فَإِنْ مَنْ مَنْ مَا يُحْلَلُ ، وَعَلَيْكُم مَنْ مَنْ الْحَلْنُم ، وإن تطيعُوه وَإِنْ تَطيعُوه وَاللّا البَلاغ الرَّسُولِ إلا البَلاغ المُبِين ، (١) .

وهكذا يكون للفرد أمام الواجب الاختيار بحسب الواقع ولكنه لا يملك هذا الاختيار شرعاً. فالضرورة الأخلاقية ليست إذن ضرورة وجودية ، بل هي ضرورة مثالية . ومع ذلك يجب ألا 'نللبسها بالضرورة المنطقية ، فكل ما هو ضروري منطقياً يفرض نفسه على العقل مسلمة من المسلمات ، إذ ليس بوسم المرء ألا يرى مساراة جلياً ، وكل ما هو ملزم أخلاقياً يفرض نفسه على الإرادة على أنه شيء كا يكن ، ولكن يجب أن يكون . وهو ينتج من حكم على قيمة ، لا من حكم على واقع .

وهكذا يتمثل سلطان الواجب بطابعه الخاص الأصيل ، فهو لا يقهر الجوارح ، ولا يكرم المدارك ، ولكن يفرض نفسه بخاصة على الضمير .

ومع ذلك اعتقد (كانت » أنه يستطيع أن يرد اللاأخلاقي L'immoral ومع ذلك اعتقد (كان من قوله: الى ما ينافي المنطق L'absurde وإلى اللاعقلي المنطق مناف مندأ خاطىء لا يمكن أن يقوم على هيئة قانون شامل دون أن يؤدي الى تناقض ، سواء في مفهومه ذاته ، أو في الإرادة التي تريد رفعه الى مرتبة الشمول » (٦).

<sup>(</sup>١) النساء ٨٠. (٢) البقرة ٢٥٦. (٣) الغاشية ٢٢.

<sup>(</sup>٤) يونس ٩٩ . (٥) النور ٤٥ .

Kant: Fondement de la métaphysique des mœurs, انظر: (٦) p. 142:

لقد نظر برجسون في بعض الأمثلة التي رأى الفيلسوف الالماني أن يستشهد بها على نظريته ، ثم أعلن أنه لا يستطيع أن يوافقه على رأيه إلا بشرط أن يفهم هذا المعنى أو ذاك ، لا في تعريفه المادي البسيط ، بل بما يشمل طابعه الإلزامي ، وجميع شروط الأخلاقية . وفسر ذلك بأنه ربما يكون من باب التناقض أن نجد من ائتمن على وديعة ، مع تعهده بردها صراحة أو ضمناً ، يتملكها ، فهو حين يفعل ذلك لا تصبح الوديعة وديعة (١).

ولكن ، أليس واضحاً أن نظرية (كانت) - حتى مع هذا التقييد - تظل دائماً غير مثبتة ؟ بل نقول : إنها غير قابلة للاثبات أيضا ، مها تكن قوة الجدل التي يمكن استخدامها ؛ ذلك أنه حين 'يستحب اليوم تعهد' أخينا بالأمس فإن الناتج عن ذلك بعد تباينا ( Contraste ) بين موقفين متقابلين، ولكنه ليس مطلقاً تناقضاً Contradiction بالمعنى الصحيح . «فهذا التعهد يجب أن يلتزم » . هدنه قضية قانون ، «ولكنه لم يلتزم » ـ وتلك قضية واقع . أيثة استحالة داخلية في هذين التقريرين ؟ . فها دام وجها التقابل غير صادرين من نفس المصدر ، ولا يعودان الى نفس المراجع ، وما دام الاثبات والنفي لا يقمان معاً على نفس الشيء ، وفي نفس المطوف \_ فلا يمكن أن يكون هنالك أي تناقض منطقي ، دون أن نخترع مصطلحا جديداً . يكون هنالك أي تناقض منطقي ، دون أن نخترع مصطلحا جديداً . وفالعقل يتقاضانا أمراً » . نعم ، وهو لا يفتاً يفعله . . . « والشعور يقبل أو يرفض » واأسفاً . . لكن ذلك هو قانونه .

ذلكم هو الصراع الحالد بين المثل الأعلى والواقع ، بين شريعة الأخلاق ، وشريعة الفطرة ، وخير دليل على عدم تناقضها أنها تعملان معاً ؛ على حين أن المتناقض هو الشيء المطرود من حظيرة الواقع بداهة .

Bergson, les deux sources de la Morale et de la (\(\cdot\)) religion, p. 86.

فبدلاً من القول، بالتناقض » نجد أن بعض من يرى تسمية الأشياء بأسمائها يقول فقط : إنه « تعويق » أو « إخفاق ». فهو تعويق المثل الأعلى الذي ينزع الى التدخل في الواقع ، ولكنه يجد نفسه ممنوعكا منه ، وهو إخفاق المضائر الاخلاقية في انتظارها للقيمة .

لسنا نريد أن نتلمب بالكلمات ، وليطلقوا ما يشاءون على هذا العمل ، الذي لم تعد به الوديمة وديمة ، فإن ما يثبت أن الخطأ الاخلاقي لا يكمن في هذا التبديل البسيط هو أنه يكفي أن يغير صفته أحد العوامل الاخلاقية (كأن يتنازل المالك عن حقه للمستودع ) لكي يصبح غير مستحق للوم .

فلننظر الآن . لا أقول : في واقعة رفض إنسان للتكليف الاخلاقي بالنزام كلمته بعد قبوله ، ولكن في مبدأ شخص كهذا يسمح لنفسه في حال حاجته ، أن يعطي وعداً كاذباً ، ما الذي يحدث على وجه الدقة إذا ما حولنا هذا المبدأ الى قانون شامل ؟

لا شك أن الارتقاء – الى هذا المستوى – بالعمل الذي يسمح الانسان به الكل فرد أن يخدع الآخرين – سوف يعرس للضرر من لم يكن يريد له هذا الانسان ان 'يخند ع به . ومنذئذ يبدو التعارض ، وقد انتقل الى الصعيد النشريعي ذاته .

ولكن هل يستتبع هذا التنازع في الواقع تناقضاً: إنه يريد، ولايريد وأن يكون محدوعاً ؟.. إنسا نعتقد أن هذا التعارض الظاهر لم ينشأ إلا عن غموض في معنى اللفظ (يريد)، الذي يؤدي هنا دوراً مزدوجاً، عملياً actif ، وعاطفياً affectif . فالواقع أن (إرادتنا) بالمعنى الحقيقي للكلمة، وهو أنها القدرة على اتخاذ قرار \_ تستطيع تماماً كا يفعل المولع بالمخاطرة — أن تقر نظاماً عاماً، يكون امتداده قابلاً ليؤثر فيا نطلق عليه اصطلاحاً كلمة (إرادة)، وهي ليست سوى حساسيتنا أو قدرتنا على الرغبة.

وعلى هذا النحو فإن القاضي ( يريد ) ، ويرى عقوبة المذنب عدلاً ، بصفة شاملة ، وإن كان ( لا يحب ) أن يكون هو نفسه معاقباً عند الاقتضاء .

وعود الى مثال الوعد الكاذب لنتساءل: ألا يتضمن السماح للآخرين بأن يخدعوا الناس ـ أن يفسد أحابيلهم ويفلت من شراكهم ، دون أن يحتاج الى الخروج على مبدئه ؟

ولكن سوف يقال لنا: ألسنا حين ألغينا الثقة في الكلمة المعطاة قد أتحنا لمبدأ الوعد الكاذب أن يدمر فكرة الوعد ذاتها وهي التي تفترض إمكان الوثوق بالغير ؟.. إن من السهل أن نكشف عن الحيسلة التي تسلك بها في الحفاء أفكار كثيرة في فكرة واحدة . وبرغم كل ذلك فإن فكرة الوعد ليست لأجل هذا متناقضة ، لا في جوهرها ، ولا في وجودها ، ولا في إمكان أن تؤثر على بعض العقول ، ما دام في الناس مخدوعون . وإنما يطرأ التناقض في اليقين بنهايتها ، فنحن على ذلك بعيدون جسداً عن أية ضرورة منطقية .

إن ما هو ضروري منطقياً يتمثل لنا حقيقة تحليلية ساكنة Statique وذلك هو اتفاق الفكرة مع ذاتها ، على حين ان الضرورة الاخلاقية هي بالأحرى ذات طابع تركيبي متحرك Dynamique ، فهي تصف علاقة بين مجالين محتلفين ، وذلك هو سعي الفكرة نحو كينونتها كا هي الحال . وليس معنى ذلك مطلقاً أن جوهرها يكفيها في ذاتها لكي توجد في الواقع في فكرة الموجود الكامل عند و ديكارت » . إذ أن المفهوم الأخلاقي لا يمكن أن يندمج في الواقع إلا بوساطة نشاط فاعل مريد وحر" ، ولكنها (أي الضرورة الأخلاقية ) متصورة بوساطة هذا الفاعل كقيمة جديرة أن تتحقق، وحافزة لإرادته على ان توجدها . وفي كلمة واحدة : فإنها الإلحاح على مثال أعلى عملي يطلب حقه في الوجود الفعلى .

بهذه الفكرة عن القيمة العملية نترك مجال الخصائص العامة المشتركة بين جميع القوانين ، لننتقل الى الخصائص النوعية للقانون الأخلاقي .

لقد أدرك «كانت » ، بفضل تعمقه الفكري الملحوظ ، الاختلاف الكبير الذي يفصل أساساً القاعدة الاخلاقية عن جميع القواعد الاخرى العملية . ويكن هذا الاختلاف في الفكرة الأرسطية عن «الفاية » و « الوسيلة » ، ويعني الاختلاف بين ما ينبغي أن نسعى إليه « لذاته » ، أو « لشيء آخر » . وإنها لفكرة خصبة ، تلك التي عرف «كانت » كيف يستخدمها لحسن والواقع أنه على حين أن فن الحياة بما اشتمل من قواعد الحذق والفطنة لا يتطلب نشاطنا بشكل جاد ، إلا بناء على هدف محبب ، فإن القانون الأخلاقي وحده هو الذي يفرض النشاط لذاته ، أعنى: بموجب القيمة الذاتية التي يتضمنها . فأمر الواجب هو وحده الذي يكن أن يسمى « إلزاماً » المهنى الحقيقي . أما الأوامر الأخرى فهي ليست سوى نصائح مجردة ، تدل بالمعنى الحقيقي . أما الأوامر الأخرى فهي ليست سوى نصائح مجردة ، تدل بالمعنى الحقيقي . أما الأوامر الأخرى فهي ليست سوى نصائح مجردة ، تدل بالمعنى الحقيقي . أما الأوامر الأخرى فهي ليست سوى نصائح مجردة ، تدل

ولسوف ندع جانباً – مؤقتا – مسألة معرفة ما إذا كان الانسان قادراً دائما على تصور واجبه في تجرد كهذا .

لسنا نتكلم الآن من وجهة نظر الفاعل ، ولسوف نناقش فسيما بعد (١) النظرية التي تجعل من هذا الإخلاص المثالي في نية الانسان ، واجبا صارما . لكنا نؤيد فقط «كانت ، فيما ذهب إليه، من أنه لما كان كل اعتبار للنتيجة غريبا عن فكرة الواجب ، فإن القانون الأخلاقي من حيث هو لا حاجة به مطلقاً لأية قيمة خارجة عنه ، يسوغ بها أمره . وإنما ينبغي ، بل ويكفيه لكي يؤكد سلطته ، أن يقدم لنا العمل على أنه إلزامي ، وحسن في ذاته ، بقطع النظر عن أية نتيجة مستحسنه ، أو مستهجنة .

<sup>(</sup>١) انظر فيا بمد الفصل الرابع - الفقرة الثانية - ب .

فإذا ما أحللنا أحد هذه الاعتبارات محل الآخر انقلب نظام الأمور، ولم يعد عملنا ذا صلة بعمل الأخلاقيين .

بيد أنه إذا كان حقاً أن أي نشاط يمكن أن يكون عادلاً ، ونافعاً ، ومستحسناً في آن ، فليس محظوراً على المشرع أن يضاعف الأسباب المسوغة لنظامه ، ولكنه لن يكون حينئذ قد اقتصر على دور الأخلاقي ؛ وإنما هو يضيف الى هذا الدور أشياء أخرى ليست مع ذلك متعارضة . وأي مرب حاذق يجب أن يلجأ الى هذه الطريقة ليضمن فاعلية تعليمه . ولسوف تزداد مبررات هذه الاضافة كلما اتصلت بتربية المبتدئين ، فأما إذا ما حققت الحاسة الخلقية بعض التقدم فإنها تصبح بالتدريج أكثر نقاء، لتكتفي في النهاية بذاتها ، وبهذا المنهج التدريجي يبدو لنا القرآن قد سار في تعليمه الأخلاقي (١).

ويجب أن نشير الى أن هذه السمة الميزة للالزام الاخلاقي. من ناحيسة التشريع ، تصاحبها ، جنبا الى جنب ، سمة أخرى تتصل بناحية التطبيق . ذلك ان العمل الاخلاقي لا يتمثل أبداً في واقسع مادي : لاشعوري ، أو لا لا غير مقصود ، فعلى حين تقنع الشرعية « بمادة » العمل وحرفيته الجافة ، تتطلب الأخلاقية منه « روحه » . بل إننا – دون أن نتخذ موقفا في الجدل المشهور الذي ثار بين فقهاء المسلمين حول الضرورة المطلقة في أن يؤدي المرء واجبه لمجرد كونه واجباً – نجد أن هنالك واقعاً في الاسلام لا يقبل الشك ، هو أن قداسة الواجب تقتضي ان نتأملها – على الأقل – في يقبل الشك ، هو أن قداسة الواجب تقتضي ان نتأملها – على الأقل – في تصوره للعمل ، ولا بد أن يتخذ الذهن في تلك اللحظة وضعاً ، لا يكون تصوره للعمل خلاله من جانبه المادي وحده ، بل تكون له التفاتة الى طابعه الإلزامي بهذا المعنى دون غيره .

<sup>(</sup>١) انظر فيما بعد : الفصل الثالث - الحاقة .

وبدون هذا يصبح اكثر الأعمال مطابقة لنص القانون جسداً ميتاً ، وأمراً دنمويا ليست له قيمة أخلاقية (١).

وهكذا نجد أن ما يتميز به قانون الواجب كونه قانون حرية ، وعقل ، وقيمته ذاتية ، ونشاطه ذو طابع روحي في جوهره .

بيد أننا ينبغي ان نعود الى خصائص القانون الاخلاقي العامة التي يشترك فيها مع سائر القوانين والشرائع ، كيا نقدمه في شكله القرآني الخاص. ولقد رأينا كيف ينظر القرآن الى هذا القانون على أنه ضروري وشامل ، ويجب أن نضيف أنه لا يترتب على هذا كونه غير مشروط إطلاقاً ، فهاذا تكون هذه الشروط ؟

لدينا منها أنواع ثلاثة: أحدها ينظر الى الطبيعة الانسانية بعامة، والآخر ينظر الى واقع الحياة المادي، والثالث ينظر الى تدرج الأعمال.

#### أ \_ إمكان العمل:

ولعل من نافلة القول أن ذؤكد فكرة الإمكان المادي للعمل كشرط لا معدى عنه في الالزام الأخلاقي . فليس الضمير العام هو الذي يعترف وحده بتلك الحقيقة البدهية القائلة بأنه لا 'يطلب' الطيران من النوق ، ولكن ذلك هو بذاته ما ورد في كثير من النصوص القرآنية . مثل قوله تعالى :

( لا 'يكلّف' الله كنفسًا إلّا ما آتاها ه (٢). وقوله: ( لا 'نكلّف' نفسًا إلا " نفسًا إلا " وسعّهَا الله كنفسًا إلا " و أسعّهَا » (١) .

<sup>(</sup>١) انظر : فيا بعد الفصل الرابع ، للفقرة ١ - ١ .

<sup>(</sup>٢) الطلاق ٧ . (٣) الانعام ٥٠ ، والمؤمنون ٦٢ . (٤) البقرة ٢٨٦ .

والظروف التي نزل فيها هذا النص الأخير تميننا على تحديد معنى هذه الاستحالة ، التي تبدو وكأنها غير متفقة مع الالزام . ففي الآية السابقة عليه يقول الله سبحانة: ﴿ وَإِنْ 'تَمْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ 'تَخْفُوهُ 'كِاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ﴾ (١) . وقد اعتقد صحابة النبي ﷺ أنها تنطبق على كل ما يدور في الضمير : أفكاراً ، أو عزائم ، أو رغبات، أو هواجس ، أو تخيلات الخ.. تمسكاً منهم مجرفية هذا النص العام . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لمَا نزلت على رسولُ الله عِلْكُمْ : ﴿ لِللَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَإِنْ 'تَمِنْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ 'تَخْفُوهُ 'يَحَاسِبْكُمْ بِـهِ اللهُ ، . اشتد ذلك على أصحاب رسول الله عليه ، فأتوا رسول الله عليه ، ثم جثوا على الركب فقالوا: يا رسول الله ، كُلِّفنا من الأعمال ما نطيَّق : الصلاة ، ، والصوم ، والجهاد' ، والصدقة' ، وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطبقها ، فقال رسول الله عَلِيلِهِ : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ . بل قولوا « سميعنا وأطعننا ، عفر انك ربنسا وإليك المَصِير ' ، (٢) . وهنا نزل هذا النص التفسيري المذكور آنفاً ليقول لهم : « إن التكليف لا يتوجه إلى الانسان إلا في حدود وسائله ، وهكذا أدركوا أن أحوال النفس التي لا تخضع للارادة ليست في الواقع ، ولا يمكن أن تكون \_ موضوعاً مباشراً للتكليف، فضلاً عن الوسارس، والغرائزوالشهوات، والممول الفطرية .

ولذا ، فإن جميع الأوامر ذات الاتصال بالحب أو البغض ، وبالخوف أو الأمل ــ قد فسترت عقلياً لدى الشراح على أنها قد جاءت لتحكم عملاً سابقاً نشأت عنه هذه الحالات ، أو عملاً مصاحباً أو لاحقاً ، ولكنه لا يمكن أن

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) للحديث بقية في مسلم ـ كتاب الايمان ـ باب ٥ ، وقد أخرجه أحمد وأبوداود في ناسخه ، والطبري في نفسيره ٣ / ٩٧ .

يكون من قبيل اللإرادي . وهكذا نجد أن حب الله ، وهو حالة عاطفية ولا إرادية في ذاتها ، يكن أن يكتسب بوساطة عمل إرادي ، هو التأمل في رحمة الله التي لا تنتهي ، وتذكر فضله الذي لا يفتاً يفيضه علينا ؛ ذلك أن الناس جُبلوا على حب من يسدي إليهم معروفا ، وبهذا المعنى غير المباشر أصبح حب الله أمراً في قوله والله الته الته الله يغذوكم به من نعمة ، (١) وكذلك يكن أن يكون حب الأقربين أمراً محتوماً بفضل طرق شبيهة بتلك نسبيا ، أو بفضل تصرفات عملية أخرى أكثر تقبلا ، وهي ما نجد له مثالاً طيباً في قول الذي ولي مقابل ذلك يبدو لنا الأمر : « لا تغضب مشراً الى آثار هذه العاطفة ، أكثر من أن يكون مشيراً الى أسبابها ، إنه يويد أن يقول إذن : « لا تخليوا بين أنفسكم وبين الانزلاق في نتائج الغضب مشيراً الى آثار هذه العاطفة ، أكثر من أن يكون مشيراً الى أسبابها ، إنه الطائشة ، وقاوموا الحركات التي تسير في اتجاه فاسد بتوجيهها وجهة الطائشة ، وقاوموا الحركات التي تسير في اتجاه فاسد بتوجيهها وجهة أخرى » (٤) .

بل إن العقيدة نفسها يكن أن ينظر إليها على إنها إلزام منبثق عن أمر

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ، وذكره السيوطي في الجامع الصغير .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ ٢٠٠/٣ ، وزاد المؤلف « الغل عنـكم » ، وقديكون معنى : « تصافحوا » من الصفح ، او من المصافحة . « المعرب ».

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب الأدب - باب ٧٦.

<sup>(</sup>٤) الواقع أننا نجد لهذا الموضوع علاجاً مشاراً إليه في الاحاديث ، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كل من يتمرض لهذه العاطفة العنيفة أن ينعش وجهه وجوارحه بوضوه : « فإذا غضب احدكم فليتوضأ » . ابو داود \_ كتاب الادب \_ باب / » ، ويعتمد علاج آخر على تغيير الوضع المادي : أن يجلس الفاضب إذا كان قائماً : « أذا غضب احدكم وهو قائم فليقعد ، فإن ذهب عنه الغضب ، وإلا فليضطجع » - المرجع السابق .

وهنا مجال لمقارنة كل هذه الاساليب الفنية النفسية \_ العضوية بنظرية ديكارت، ومالبرانش، - L'art de maitriscr les passions - التي قدمها كلمنها عنفن السيطرة على العواطف: - كالمنها عنفن العواط العواط

واقع ، ما دام الانسان – أمام الوضوح الذي لا يقاوم – لا يملك إلا أن يذعن ويسلم .

ولذا نجد القرآن حين يريد أن يوجز وصاياه المتعلقة بالإيمان ينتهي بها الى وصية واحدة هي التفكر في عزلة، أو في صحبة شخص آخر : « 'قل إنَّمَا أَعِظُ كُرُمُ ' بِوَ احِدَة أَنْ تَقُومُوا لِلهِ مَثْنَى وَفُرَ ادَى، 'ثُمُ ' تَتَفَكَدُّرُوا» (١) أي بعيداً عن تأثير الجماهير .

ومع ذلك فلقد شهد التاريخ الاسلامي جدالًا نشب بين الأشاعرة والمعتزلة حول هذه المسألة : هل الله سبحانه قادر على تكليف الناس بعمل الحال ، فضلًا عن أن يكلفهم ما لا يطيقون ؟..

والغريب أنه على حين نجد المعتزلة – الذين يطلقون أساساً العنان لعقولهم – يدافعون هنا عن حرفية النص ، إذا بالأشاعرة – الذين يرفعون غالباً لواء التشدد في الدين – (دون أن يكونوا خير ممثليه كا يجب أن نعترف) – يدافعون عن القضية العكسية ، مقررين أن من الممكن عقلاً وشرعاً لله سبحانه أن يكلفنا ما ليس في وسعنا ، وأن يحقق ما لا يقبل التحقق، حتى لو كان محالاً. وعلة هذا الانقلاب في الموقف يسهل كشفها إذا ما وضعنا نقطة الخلاف في مكانها من مجموع كل مذهب .

فالمعتزلة يرون ان هذا الموقف مرتبط بنظام عقلي خالص ، يزعم التوصل بنور العقــل وحده الى ذات الموجود الأسمى ، وإلى الشرائع الأخلاقية التي تحكم أفعاله ، كما يتوصل أيضا الى الشرائع التي تفرض علينا .

وفضلًا عن ذلك فإن الشرائع الإلهاية ما إن تعرف حتى تستنبط منها

<sup>(</sup>١) سبا ٢٤.

مجموعة من القواعد المحددة ، التي لا يقدر الله سبحانه على نقضها. فالله سبحانه طيب ، وحكم ، وعدل .

وإذن فهم يقررون أن ما لا يتفق في ذاته مع هذه الصفات ، بل ما نتصوره نحن من هذا القبيل ، لا يقدر الله سبحانه على فعال ، ولا يجوز أن يفعله .

ومن هذا جاء ، فيا جاء عنهم ، القواعد الآتية : لا يجوز أن يخلق الله سبحانه شيئا دون ان يقصد الى غرض نافع بالنسبة الى المخلوق ، وهو ما يطلقون عليه : ( رعاية الصلاح ) ، كا أنه يجب أن يحقق من بين الخيرين المكنين أكثرهما نفعا ، وهو عندهم : ( رعاية الأصلح ) . وليس لله سبحانه ان يتدخل في أعمالنا الإرادية ، لا من اجل فرضها ، ولا من اجل منعها ، وفي مقابل ذلك يجب ان يزودنا بقدرة متكافئة لفعل النقيضين ، ثم يتركنا نختار اختيارا حراً فيا بينها ، فمن أطاع وجب على الله أن يثيبه ، ومن عصا الله دون ان يتوب ، وجب على الله ان يعاقبه ، دون ان يغفر له ، وإلا ارتكب ظلماً .

وسواء أكان الأمر يتعلق بطبيعة واجباتنا نحو الله ، أم نحو أنفسنا .. أم نحو الآخرين .. فإن هــــذه الواجبات تصدر بالضرورة عن طبيعة الخير والشر . ولدينا عن هذه الطبيعة معرفة فطرية تقريباً .

وحتى لو أننا افترضنا أن الله سبحانه لم يكن قد أظهر إرادته في الكتب المنزلة ، ولم يوح أوامره الى الرسل، فمن المؤكد أننا كنا سنعرفها ، ثم نكون مازمين باتباعها ، وليس للكتب ولا للرسل من مهمة سوى إثبات آرائنا العقلية وإيضاحها .

فن أجل مقاومة هذا الاغترار الشاطح ، وهذه الثقة المتضخمة بالعقل الانساني ، هب الأشاعرة يناهضون أفكار المعتزلة ، فكرة فكرة ، حتى

وجدنا أن روح المراء قد أدت بهم أحيانا إلى أن ارتكبوا تطرفا مضاداً.

فالأشاعرة حين أرادوا ان يقارعوا البراهين بالبراهين ، قصروا أولاً عن أن تكون لهم أرضية فلسفية ثابتة ، وهي على كل حال اقل خطراً ، أعني هذا الموقف السلبي الذي يقوم على رفض الاحتكام الى العقل في مثل هذه المشكلات ، باعتبار أنه لا يصح قياس العقل المتناهي بالأشياء اللامتناهية .

أما في الجانب الإيجابي فإنهم قد أخطأوا حــلا ليس بأقل حكمة ، وهو حل بنــًا، وقرآني بحق، يوفق بين الصفات المتعارضة، دون أن يغفل واحدة منها ، أو يغلو في الاعتاد عليها ، والأخذ بها .

فالقرآن يعلمنا من جانب حقيقة "هي: « إن الله كي كُمُ مَا 'يريد' (١٠) فهل من الممكن أن نفهم هذه العبارة على أنها تحكم واستبداد مطلق ؟ . . على حين يؤكد القرآن لنا من جانب آخر : « وَاللهُ يَقَضِي بِالْحَتَى " ، (٢) ؟ . .

وها هو ذا نفس التقابل بين الصفات في صورة اخرى. فهو يقول في نص من نصوصه : « عَذَا بِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ » (٣) ، ولكنه يقول في نفس النص : « وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ » (٤) . ويقول في آية أخرى : «مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ تَشَكَرْ تُهُ وآمنتم و كانَ اللهُ شاكراً عليمًا » (٥) .

وكذلك الحال حين يعلن أن الله قادر على ان يهلك الناس جميعًا، الطائعين مع المذنبين : « 'قل ' فَمَن كَمُـلِكُ مِنَ اللهِ مَشيئًا ، إِنْ أَرَادَ أَن ُ يَهْلِكَ مِعَ المَدْنبين : « 'قل ' فَمَن كَمُـلِكُ مِنَ اللهِ مَشيئًا ، إِنْ أَرَادَ أَن ُ يَهْلِكَ

<sup>(</sup>١) المائدة ١ . (٢) غافر ٢٠ . (٣) الاعراف ١٥٦ . (٤) السابقة .

<sup>(</sup>ه) النساء ١٤٧.

المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جيعا ، (١) ، أو حين يعلن أيضا أن شيئا في هذا الكون لا يستطيع أن يعارض مسا فرض علينا من التكاليف الشاقة ، ولا ما ابتلانا به من تصاريف مُغِمَّة ، « وَلَو مُاهَ اللهُ لَاعْنتَكُم ، (٢) . أليس واضحا أن هذه الصورة الشرطية لم تتغير مطلقا للى مضارع الحال ؟.. ومن المكن كذلك أن نؤكد أنها لن تتغير أبداً من حيث إن الله سبحانه قال : « كتَب رَبُّكُم على نَفْسِهِ الرَّحْمَة ) (٣).

وإذن ، فبدلاً من أن يؤكد الأشاعرة القدرة الإلهابية الكاملة التي غاب عن المعتزلة تأكيدها ، وبدلاً من ان يجعلوها في مقابل الحكمة التي حاول المعتزلة إبرازها \_ نجدهم بدافع الحية ، وقلة الحنكة النظرية \_ قد ألفوا تقريباً الحكمة من أجل القدرة . بحيث لم يحتفظوا منها إلا بالاسم وحسب .

قعندما نجد عملا محكم التدبير ، كامل التنظيم ، بحيث يكون لكل جزء وظيفته داخل المجموع ، أو عندما نرى أن واقعاً قد انتهى الى نتائج طيبة ، فإن العادة قد جرت على أن نفسر الأمور بعضها ببعض ، وأن نحمل هذه المعلاقة في المكان ، أو في الزمان ، وهذا التضامن البنائي ، أو هذا التتابيع التاريخي ، على غاية مقصودة .

قال الاشاعرة: هذا تشبيه !! فإن هذا التفسير الانساني لا يصدق على الأمر الإلهاني، حيث لا موضع لافتراض وجود غاية ، بحسب مذهبهم ، والله يفعل ما يريد ، دون أن يقصد الى أية غاية . ومن عباراتهم في ذلك : « إن الله لا يفعل شيئاً لأجل شيء ، ولا بشيء ، وإنحا اقترن هذا بهذا لإرادته لكليها ، وهو يفعل أحدهما مع صاحبه ، لا به ، ولا لأجله ، لأنه خالق كل شيء ومليكه » (3).

<sup>(</sup>١) المائدة ١٧. (٢) البقرة ٢٧٠. (٣) الانعام ١٢.

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية \_ منهاج السنة النبوية ١ \_ ١٢٧ – ١٢٨ .

ونقول نحن: ليكن هذا ، ولكن أليس الأشاعرة مضطرين – على الرغم من هذه الإرادية التي لا تتقيد بغاية ، وليس لها ما يقابلها أو يوازيها – الى أن يعترفوا بأن مجال الارادة والوجود أكثر تقييداً من مجال الإمكان ، والقدرة المطلقة ؟. لا شيء حينئذ سوف يحول دون أن يتفق ما يبدعه الله ، أو ما يأمر به ، مع مقتضيات العدالة والخير ، ولو أنها ، مع مقتضيات العدالة والخير ، ولو أنها ،

أما فيا يتعلق بهذه الحالة التي تشغلنا فلسوف يرضينا لو استطاعوا أن يؤكدوا لنا أن الله سبحانه لا يكلف الناس إلا وسع قدراتهم، وهو تكليف، إن لم يكن بالشرع، فليكن على الاقل بالواقع، وتبعال لعرف دائم لا يقبل التغير.

لقد فهم اكثر الاشاعرة تعقلاً هذا المعنى (١) ، ولكن الآخرين استهواهم المضي في المراء ، فجذبهم الى بعيد. لقد أجهدوا أنفسهم ليجدوا وسيلة بارعة لإثبات فكرة التكليف بالمحال في ذاته ، لا من حيث هو حق القدرة الإلهية فحسب ، ولكن باعتباره واقعا قد حدث فعلاً . ثم نجدهم يدعون في جرأة نموذجية أن لديهم على ذلك أمثلة مادية في القرآن نفسه ، وإليك ليطتهم الثمينة .

لقد ساقوا مثلاً على ذلك حسال بعض الكفار الذين أعلن القرآن أنهم سيموتون في الكفر، من مثل قوله تعالى : « سيك للى ناراً ذات كهب "(٢)، وقوله : « سأصليه سقر ) (٣). ولسوف يكون ذلك مها بذل في سبيل هدايتهم من جهد : « سواء عليهم أأن ذر تهم أم أم كم تنذرهم "(٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) المسد ٣ . (٣) المدثر ٢٦ . (٤) البقرة ٦ .

فهؤلاء الناس لم يكونوا أقل تكليفاً بالاعتقاد في الحقائق المنزلة ، بما في ذلك كفرهم الدائم ، وهم على ذلك يفعلون المستحيل :

أولاً : لأن أمرا مما علم الله عدم وقوعه ، لا يمكن أن يوجد .

وثانياً: لأنه ربما كان من المتناقض أن يؤمنوا بهذا الوحي الخاص ، الذي يقرر أنهم لن يؤمنوا أبداً ، وبذلك يكونون في حالتي إيمان ، وعدم إيمان .

ويقدم فخر الدين الرازي هذا الاستدلال المزدوج ، ويضاعف من حوله الأقوال ، كأنما هو العقبة الكؤود التي لن يستطيع العقليون أن يفلتوا منها أبداً (١).

بيد أنـــه حتى لو افترضنا أن المقدمات صادقة ، فلسنا نرى في هذا الاستدلال المزدوج سوى ضروب من القياس الكاذب .

وأول الاستدلالات ، وهو ما يستمدونه من علم الله السابق \_ يقوم على نوع من الخلط بين « الممكن » و « الواقع » ، بين « الجوهر » و « الوجود» فليس معنى كون الشيء لا يوجد ، أو لن يوجد أبداً \_ أن يكون مستحيلاً في ذاته . فالعلم لا يغير جوهر الأشياء ، فضلاً عن واقعها ، إنه يسجل هذا الواقع ، ثم يحكيه ، ويعبر عنه ، ولو كان كل ما علم الله أن لا يوجد \_ « مستحيلاً » لوجب القول \_ لنفس السبب \_ بأن كل ما علم الله أنه يوجد « مستحيلاً » لوجب القول \_ لنفس السبب \_ بأن كل ما علم الله أنه يوجد « ضروري » . فهاذا بقي في الكون إذن لتتحقق فيه الإرادة الإلهمة ؟ .

وأما الاستدلال الثاني: فهوم يقوم كذلك على خلط منطقي بين نوعين من القضايا ، أحدهمـــا قائم بذاته ، والآخر معلق بغيره ؛ فالإيمان وعدم الإيمان ــ قضيتان متناقضتان ، مفترض أنها قد استوفتا كل الصفات المطلوبة.

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ، للرازي ١/٥٨١ .

ولكن إيمان الفرد ، بأنه لن يؤمن أبداً ــحدث واقعي بالنسبة لمن لا يؤمن ، ما دام أنه يحسه في نفسه ، ويعرفه بالتجربة المباشرة ، والشخصية .

وحين أخفقت كل محاولات الأشاعرة في هذا الجال القرآني ، وجهوا محوثهم الى مجال أكثر رحابة ، وأعظم اعتاداً على العقل الخالص ، وها هم أولاء يريدون أن يبرهنوا لنا على أن التكليف بالحال هو من جانب معين قاعدة "عامة ، اكثر من ان يكون قاعدة خاصة في الشرع الإلهي .

ويقف خصومهم المعتزلة ليدافعوا عن الحرية الانسانية مقدمين إياهـا على المعمل ، حين يكون لكل امرىء أن يجرب قدرته المزدوجة على أن يعمل ، أو يمتنع عن العمل .

ويعترض الأشاعرة على هذا بأن القدرة كانت قبل العمل احتالاً والقدرة الفعلية مصاحبة للعمل (١) ، من حيث إنه لا يمكن أن تمارس هذه القدرة تأثيرها على الضدين إلا تباعاً ، فإذا ما شغلت بأحدهما بقي الآخر محالاً ، ما دام الأول في طريق التحقق . فالذي يخالف الأمر ، ويستخدم نشاطه في مناقضته هو حينئذ غير قادر على الطاعة ، في حين يمارس المعصية ، وهو مع ذلك ، مكلف في اللحظة ذاتها بأن يؤدي واجبه ، وبهذا يكون عدد الحالات الاستثنائية الشاذة ما أعنى : التي يكون موضوع التكليف فيها أمراً لا يقبل التحقق مساوياً على الأقل لعدد الحالات السوية .

ولكن من ذا الذي لا يرى في هذا الكلام سفسطة خالصة ؟..

الواقع أن أحداً لا يمكن أن يفكر في تفسير الأمر الموجه الى عاص ،

<sup>(</sup>١) قارن هذا بنظرية برجسون عن الحرية ، القائمة على عدم القدرة على التنبؤ بالعمل ، وعلى ديناميكية الذات الفاعلة .

باعتباره تكليفاً له بأن يطيع ، في الوقت الذي يعصي . فقد وضح إذن أن الهدف هو إلزامه بأن يكف عن المقاومة ، وأن يتيح لنشاطه بديلا اخلاقياً.

فإذا ما أصروا على أن يخلعوا صفة ( المحال ) على عمل كهذا فلن تكون هذه سوى مشكلة زائفة ، وإذا لم يكن الخصمان قد اتفقا على تحديد المراد من الكلمة ، فإنها متفقان بهذا على الوقائع ذاتها ، وعلى المبدأ الذي ندافع عنه اتفاقاً كاملاً .

### ب -- اليسر العملي:

ها نحن أولاء قد أقصينا من مجال التكليف كل ما لا يمكن أن يخضع خضوعاً مباشراً ، أو غير مباشر ، لقدرتنا . ومع ذلك ، فهذا الإقصاء لا يمكن أن يكون وقفا على الأخلاق الاسلامية ، بل يجب أن نعتبره السمة المشتركة بين جميع المذاهب الأخلاقية العادلة والمعقولة ، ولا سيا الأخلاق مع الموحاة كلها ، من حيث كان بدهيا أن عكس هذه الاخلاق غير متوافق مع العدالة والحكمة الإلهية . ومضمون النصوص السالف ذكرها يؤكد هذه الملاحظة ، إذ هو يقدم لنا في الواقع هذا الشرط في صورة مؤكدة ، شديدة العموم ، حتى ليحق لنا أن نفسرها على أنها تعبير عن قانون التزمت به الذات الإلهية نفسها ، وهو صادق بالنسبة الى جميع الناس ، في جميع الأزمان .

وإليك الآن نصوصاً أخرى لا تقتصر على نفي كل ما هو مستحيل على سبيل الاطلاق ـ من الأخلاق الاسلامية ، وإنما هي تنفي عنها كذلك كل تكليف لا تقر العادة إمكان تحمله ، كا تنفي كل مشقة يمكن أن تستنفد قوى الانسان ، حتى لو كانت في حدود طاقتها .

يقول الله سبحانه : ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ الدُّسْرَ ﴾ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ

العُسْرَ» (١)، ويقول: « َومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدَّيْنِ مِنْ حَرَجِ (٢)»، ويقول: « وَمَا جَعَلُ عَنْكُمُ هُ (٣) ، ويقول: « وَمَا أَنْ يُخفَيِّفَ عَنْكُمُ هُ (٣) ، ويقول: « وَمَا أَرْ سَلَنْنَاكَ إِلاَ اللهُ أَنْ يُخفِيِّفَ ) (٤).

ففي هذه الكلمات نسمع نغمة جديدة تماماً ، إذ أنه على حين أن الشرط الأول ، وهو الامكان ، كان يساق على أنه حقيقة أبدية ، مستقلة عن المكان ، وعن الزمان \_ لا نصادف هنا سوى أقوال مقيدة ، تقدم لنا هذا الطابع الثاني : اليسر ، على أنه واقع تاريخي ، متصل بالأمة التي يتوجه اليها الخطاب ، أعنى : أمة الاسلام .

فإذا لم يكن المراد ضرورة أن هذا الطابع إسلامي النوع ، فلا أقل من أن يوحي إلينا عدم القصد الى ذكر قول عام في هذا الصدد ، فكرة أن هذا الجانب ليس مشتركاً بين جميع الشرائع المنزلة .

هذه الفكرة التي يمكن أن نستنتجها هنا من مجرد المقابلة الأسلوبية ، جاءت إلينا واضحة تمام الوضوح في آية أخرى هي قوله تعالى: « رَبَّنَا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصراً كَمَا حَمَلْتَهُ على الذينَ مِنْ قبلينا » (٥) ، فقد كان هنالك إذن « إصر » مفروض في شريعة سابقة ، ففي أي دين كان ؟. وما هو هذا الإصر ؟.

فأما عن النقطة الثانية ، فقد ذكر المفسرون أمثلة كثيرة لا مجال هنا لنحقيق قيمتها التاريخية .

وأما عن النقطة الأولى ، فإن العبارات التي استخدمها بعضهم يفهم منها أن ذلك كان في جميع الأديان السابقة ، التي باينتها شريعة محمد علي عليه على يشبه

<sup>(</sup>١) البقرة ١٨٠ . (٢) الحج ٧٨ ، (٣) النساء ٢٨ . (٤) الأنبياء ١٠٧ .

<sup>(</sup>ه) البقرة ، آخر آية .

المزية الخفية . غير أننا إذا ما تمسكنا بإشارات القرآن نعتقد أن بوسعنا أن نجيب عن هذين السؤالين إجابة قاطعة محددة .

ففي الحوار الذي أورده القرآن بين الله عز وجل ، وبين موسى ، عقب الرجفة التي أخذت السبعين المختارين من قومه في جبل سيناء ، نقف أمام آية ، لو وضعناها بإزاء الآية التي ذكرناها آنفاً لمنحتها قيمة بيانية ، حيث قد استعملت نفس ألفاظها. يقول الله تعالى : « ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ، والذين هم بآياتنا يؤمنون ، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ه (۱۱) فبنو إسرائيل والديانة اليهودية يمكن إذن أن يصبحا عبرة لنا ، عبرة توضح النص المذكور ولكن ما أهمية هذا التوضيح ؟ . أيجب أن نأخذ النصين على أن كلا منها عدد للآخر ؟ . أو يجب على العكس أن غضي صعداً في التاريخ ، وأن غد فيه العبرة الى الأديان السابقة . ثم نختم حديثنا بامتياز الشريعة المحمدية في هذه النقطة ؟ . إننا لا نوافق على الافتراض الأخير ، لأسباب :

اولها: ان من العسير أن نصف دينا كدين إبراهيم بهذا الوصف وهو الذي طالما انتسب إليه الاسلام وخصه القرآن بنفس السمة الرحيمة: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ ابِيْكُمْ إبْرَاهِيمٍ »(٢). وثانيها: ان المصاعب التي ذاقها بنو إسرائيل على ما حكى القرآن (كالسبت وتحريم بعض الطيبات) - لا تبرز أصلا في ديانته وإنما هي إجراءات اتخذت فيا بعد عقابا لهم على سوء عملهم وهو ما يعبر عنه قوله تعالى: « إنسَمَا بُحِمِلَ السَّبْتُ على الذينَ اخْتَكَفُوا فِيه » (٣) وقوله: « فبيظُلُم مِنَ الذينَ هادوا حرَّمنَا على على مرات إشارة هنا في المنهم على وردت إشارة هنا في المنهم عنه وردت إشارة هنا في المنهم المنهم التي وردت إشارة هنا في المنهم المنهم التي وردت إشارة هنا في المنهم المنهم المنهم المنه المنها المنهم المنه المنهم المنه المنهم المنهم المنه المنهم المنهم المنهم المنه المنه المنه المنهم المنهم المنه المنهم المنه

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٥٦ - ١٥٧ . (٢) الحج ٧٨ . (٣) النحل ١٦٤. (٤) النساء ١٦٠ .

موضع آخر من السورة السادسة ( الأنعام ) ، ثم ختم التفصيل بقوله تعالى : « دُلِكَ جَزَيْنُنَا ُهُمْ بِبَغْيهِمْ » (١).

فالاسلام لم يفعل إذن سوى أن رد الأمور الى نصابها، ووضَعها موضعها. ومع ذلك فتلك هي الرسالة التي 'كلّف عيسى عليه السلام ان يؤدي جانباً منها على ما حدّث القرآن: ﴿ وَلِأُحِلُّ لَكُمْ مُ بَعْضَ الذي 'حرّمَ عَلَيكُمْ ﴿ ) بعْضَ الذي 'حرّمَ عَلَيكُمْ ﴿ ) (٢).

وثالثها: أننا لا نستطيع أن نفهم بسهولة ، : كيف تريد رحمة الله أن تثبت منذ البداية نظاماً يضغط ضغطا شديداً على الانسان ، ذلك المخلوق الضعيف، حتى لتجعله يئن تحت ثقل نيره، على ما تدل عليه كلمة «إصر»؟. أمن المكن أن نتحدث ، الى حد ما ، وتبعا للمعتقدات ، عن مشقة نسبية في بعض الفرائض الواجب أداؤها ، أو أن نتحدث عن قدر معين من المشقة يتفاوت في مبلغ امتداده ، أمام حرية المبادأة ، أو حرية الاختيار ؟..

أيًا ما كان الأمر فلا ينبغي أن نتوسع كثيراً في هذا الموضوع ، الذي قد يحتاج الى دراسة مقارنة أكثر تفصيلاً . ولنعد الى نقطة بدايتنا ، لنرى بما نسوق من أمثلة \_ بعض مظاهر اليسر العملي الذي خص به القرآن أوامره .

والمظهر الأول يكمن في أن القرآن لا يفرض علينا الغلو في تطبيق بعض الأعمال التعبدية ، كقيام الليل في الصلاة ، وإنما هو ينصحنا بعدم التزام هذا الغلو ، ويفصح عن بعض مساوئه .

فمن المعلوم أن النبي عَلِيْكُم كان في بداية رسالتـــه مأموراً أن يقوم شطراً كبيراً من الليل في الصلاة ، وترتيل القرآن، وهو قوله تعالى : «قم الليل

 <sup>(</sup>١) الأنعام ١٤٧ . (٢) ٦ل عمران ٠ ه .

إِلّا َ قَلِيلًا ، نِصْفَهُ أو انْقُنُ مِنْهُ عَلِيلًا ، أو زَدْ عَلَيْهِ ، ورَتُسُلِ الْقُرْ آنَ تَرْتِيلًا ، (١١) ، وقد سار على هدى النبي عَلِيلًا بعض صحابته ، حيث اعتادوا أن يفعلوا ما يفعل . وها نحن أولاء نقرأ في نهاية السورة ذاتها درسا موجها الى هذه الطائفة من القائمين بالليل ، يلفت أنظارهم الى أنهم لن يستطيعوا أن يداوموا على هذه الشعيرة في ظروف معينة ، كالمرض ، والسفر ، والجهاد . ثم يأمرهم أن يكون قيامهم بالليل بقدر ما تسمح أحوالهم : « فاقشر ء واما تيسسر منه ، " ) .

وقد ظهرت هذه الروح – التي ترى الإفراط في التحنث – لدى بعض الصحابة في المدينة سفلم تواجه بأقل بما سبق ، باعتبارها انحرافاً مناقضاً لروح الشريعة . وينتج من مجموع النصوص القرآنية والنبوية المتعلقة بهذا الموضوع أن الاسلام يعلق أهمية كبيرة على بعض الأوامر التي لا ينبغي أن يغفل عنها امرؤ تقي ، وربما كان إغفالها هو النتيجة الطبيعية لهذا الإفراط .

فقد رأينا أن الانسان ليس عليه فقط أن يتحفظ من إطالة عبادة ، ربما تعوقه في أداء الواجبات الأخرى (كالتجارة ، والجماد ) ، ولكن العمل العبادي نفسه لا ينبغي أن يتحول الى نوع من الآلية ، التي لا يحس المرء معها إحساساً واضحاً بما يفعل، أو بما يقول: «حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقْدُولُونَ ﴾ (٣).

ولقد يحدث – كا يلاحظ النبي عَلِيْلِيْم – أن ينشأ عن طول القيام والسهر اضطراب في نظام الدماغ ، يحدث أخطاء فاحشة في الصلاة ، فقد يريد المرء أن يسأل الله المغفرة ، فيتفو ، بألفاظ من التجديف ، أو قد يلمن نفسه، وفي

<sup>(</sup>١) المزمل ٢ - ٤ .

<sup>(</sup>٢) المزمل ٢٠.

<sup>· [ 4 ]</sup> النساء ٣ ] .

ذلك يقول رسول الله على إن أحدكم إذا صلى وهو ناعس ، لعل يذهب ينهب يستغفر فيسب نفسه » (١) ، فلكيلا يبلغ الأمر هذا المبلغ رغب الاسلام في نوع من الاسترخاء البدني ، أو الشبع المادي ، وهو ما يمنح المرء راحة خلال هذه المهمة التعبدية . واسمع في ذلك قوله على : « لِيُصل أحد كم نشاطه ، فإذا كسل – أو فتر – قعد » (٢).

فالقيام بأي نشاط تعبدي ينبغي إذن أن يستغرق الزمن الذي يحتفظ فيه القلب بنشاطه وسروره فحسب ؛ إذ من الواجب علينا ألا نحول عبادة الله الى عمل بغيض الى قلوبنا : « ولا 'تبعشض الى نفسك عبادة الله » (٣) .

وملاحظة أخيرة ، ولكنها ليست أقل الملاحظات صدقاً ، تلك هي أن الذي يخطىء بالإسراف في عمل معين ، ينتهي غالباً إلى أن يخطىء بالتقتير في نفس العمل ، بل وقد يعرض عنه إعراضاً نهائياً ، ومَثَلُ هذا الانسان ، في منطق رسول الله عليه ، كمثل فارس منهمك في مضاره ، فهو لا يلبث أن يرهق فرسه ، حتى يقتلها ، دون أن يبلغ هدفه : « إن المُنتبَت لا أرضاً قطع ، ولا ظهراً أبقى » (٤).

وليس الأمر في هذه الأمثلة كلها أمر إزالة عقبة ماثلة ، وإنما هو التهيؤ لمواجهة عقبات محتملة ، وإن كانت تقريباً مؤكدة . والحل لا يتدخل لتغيير

<sup>(</sup>١) رواه مسلم \_ كتاب الصلاة \_ باب ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ كتاب التهجد \_ باب ١٨ ، ومسلم \_ كتاب الصلاة \_ باب ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد \_ مسند أنس .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، وقد عثرنا عليه في «فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي» ٢/٤٤ه قال الهيثمي : وفي إسناده يحيى بن المتوكل أبو عقيل ، وهو كذاب .« المعرب ∝.

بعض الأشياء في بنية العقل ، وإنما هو يتدخل في مدة الفعل ، ليفرض عليه في اللحظة المناسبة قراراً منسجماً مع الارادة .

ولنتناول الآن جانباً ثانياً :

وتعنينا هنا قضية واجب ثابت في الظروف العادية ، أو في ظروف خاصة مناسبة . ولكن ها هي ذي الظروف تتغير ، فتجعلنا في موقف يصبح فيه أداء الواجب بمعناه الكامل الذي حدد ابتداء \_ عسراً حقيقياً \_ فهل يجب علينا ، برغم كل شيء أن نؤديه كما هو ؟.. وهل يمكن أن تنام عين الله عما نلاقي من مشقة ، فلا تهتم بالموقف الجديد ؟.

كلا ... بلا ريب ، ففي هذا الظرف بالذات يظهر بكل وضوح الطابع الرحيم للشريعة القرآنية ، فإن الحل سوف يتمثل - في الواقع - في تعديل للواجب تبعاً لظروف الحياة الجديدة ، أي أن العمل سوف يتعرض لنوع من التصرف ، أقل أو أكثر عمقا ، وسوف يكون ذلك مجسب مقتضيات الظرف ، سواء أكان تغييراً ، أم تخفيفاً ، أم تأجيلاً ، أم حتى إلغاء .

وهذه الاعتبارات ذاتها سوف تنطبق على العمل سواء أكان تغير الموقف نهائياً ، وإلى الأبد ، أم كان نسبياً يخص هذه الحالة أو تلك ، هذه الطائفة من الناس أو من الأشياء .

ولنأخذ على ذلك مثلاً خفف فيه الواجب بصورة نهائية . ونتساءل : ما النسبة العددية التي يجب بمقتضاها على أي شعب مسلم محتل أن يواجه عدوه بمقاومة مسلحة ؟ . النسبة واحد الى عشرة ، بموجب قوله تعالى : « إن يكنن من كن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، وإن يكنن من كن مائة " يَغْلِبُوا أَلْهَا مِنَ الذينَ كَفَرُوا » (١) ، وذلك هو الحل من كنم مائة " يَغْلِبُوا أَلْهَا مِنَ الذينَ كَفَرُوا » (١) ، وذلك هو الحل

<sup>(</sup>١) الانفال ٥٠.

الأول الذي قدمه القرآن الى الجيش الاسلامي الأول ، حين لم يكن به سوى بضع عشرات من الرجال .

لكن الغربب أن هذا الشعب ، حين يصبح مع الزمن أكثر وأعز نفراً ، وبحيث لن يعود أبداً الى الموقف الأول ، هذا الشعب الفتي الممتلىء حماساً ، يبدو أنه لم تعد لديه نفس الصفات المتدفقة التي كانت لديه من قبل ، وهو أمر يمكن تفسيره بأنه نوع من الاسترخاء الطبيعي، الناشيء عن كثرة الجماهير التي تتساعد فيا بينها ، والتي يبدو حضورها و كأنما يعفي كل فرد من جزء من جهده . فكيف يمكن في مثل هذه الظروف النفسية أن نكلف الأمة بأن تقف الموقف البطولي الذي سجله الأولون ؟.

على أن لدى المجاهد المسلم تفوقا روحيا بفضل الإيمان الذي يحركه ، وهو أمر سوف يمنحه دائما ميزة على خصمه ، وما كان له أن ينزل بمستواه حتى يكون عد له ، ومن هنا يأتي الحل الثاني والأخير الذي تصبح النسبة بموجبه: واحداً ضد إثنين ، وهو قوله تعالى: « الآن خَفَتْفَ الله عن عَنْكُم ، وعَلِم أَنْ فِيكُم ضَعَفًا ، فإن يتكن منتكم مائسة " صابرة " يَعْلَبُوا أَنْ فِيكُم فَانَتَين ، وإن يتكن منتكم أَنْ فَيْ لِبُوا الفَيْن ِ بإذ ن الله ه (١٠).

في هذا المثال نجد التشريع لا يتدخل لحل الحالة الصعبة إلا في أعقابها . على أنه في أغلب الأحيان يتدخل في نفس الوقت ، فقد نجد أنفسنا في حالة عادية ، يملك التشريع فيها ناصية الموقف ، ومع ذلك تلمح القاعدة حالة استثنائية فتجد لها مخرجا .

وهذا المخرج يكون تارة : إعفاءً كاملاً ، كما يعفى العاجزون من فريضة الجمهاد ، والله يقول : « كيش على الأعْمَى حَرَج " ، وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَج " ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَج " ، وَلا عَلَى المَاعِن حَرَج " ، وَلا عَلَى المَر يض حَرَج " ، (٢).

<sup>(</sup>١) الأنفال ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الفتح ١٧.

وكما يجوز للمستضعفين في الأرض ، بمن ينبغي عليهم أن يبحثوا عن ملجأ آمن يمارسون فيه حرية العقيدة والعبادة – يجوز لهم أن يبقوا حيث هم ، ما داموا لا يملكون وسيلة الهجرة ، وهو قوله تعالى : « إلا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَـال والنِّساء والولِدان ، لا يَسْتَطيعُون حِيلَة ، ولا يَهْدُونَ سَبِيلًا ، فأولنَّلُكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ » (١).

والمسافر الذي لا يجد ما يتقوَّت به مما أحلَّ الله ، يمكنه ، بل يجب عليه بنفس القدر ، أن يطعم أي شيء : ولا يترك نفسه يهلك جوعاً : « َفَمَن اضْطُرُ وَ فِي مَحْمُصَة مِ عَيْر َ مُتَجانِف لِإِثْم وَانَّ اللهَ عَفْدُور وَ مِيم فَيْن اللهَ عَفْدُور وَ مِيم فَي اللهُ عَفْدُور وَ مِيم فَي اللهُ عَنْدُور وَ مِيم فَي اللهَ عَنْد وَ اللهَ عَفْدُور وَ مِيم فَي اللهُ اللهَ عَنْدُور وَ مِيم فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ عَنْدُور وَ مِيم فَي اللهُ ال

وتارة يكون الخرج إعفاء جزئياً ، ومن ذلك : قصر الصلاة أثناء السفر ، فيا قيال الله تعالى : « وإذا ضربَتُم في الأرض فَلَيْسَ عَلَيْكُم فيا قياح أن تقصرو المين الصلاة ، إن خيفتُم أن يَفْتَيْكُم الذين كَفَرُوا » (٣).

ومنه : أن الصلاة أثناء المعركة يمكن أداؤها خلال المشي ، أو ركوب الفرس ، وهو قوله تعالى : « فإن خيفتتُم ۚ وَرَجِالًا ، أو أَرُكُبَانَا »(٤).

وتارة ثالثة : يكون المخرج مجرد إرجاء ، فالمرضى ، والمسافرون ليسوا ملزمين بالصوم في وقته المحدد ، وبوسمهم قضاؤه في مقبل الأيام : « ومن كان َ مَريضاً أو ْ عَلَى سَفَر فِي فَعِدَّة " مِن أيّام أخَر َ » (٥٠).

ورابعة : يكون الخرج استبدال عمل يسير بآخر عسير ، فالمسافر الذي لا يجد ماء ليتطهر، والمريض الذي لا يطيق استعماله ـ يجب أن يكتفي كل منهما

<sup>(</sup>١) النساء ٩٨ . (٤) البقرة ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المائدة ٣ . (٥) البقرة ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) النساء ١٠١.

بعملية رمزية ، عبارة عن لمس حجر نظيف أو رمل نظيف ، ثم يمسح بيده على وَجهه ويديه : « َفلَـم ْ تَجـِدوا مَاءً َ فتــَيمَّمُوا » (١).

وجدير بالذكر أن النص في أغلب هذه الأمثلة يبرز جانب اليسر العملي الذي تنطوي عليه ، والذي يؤكد رحمة الشرع الإلهايي . ففيها إذن الصفة الضرورية للدلالة على أن الأمر ليس أمر بعض العوارض الطارئة ، أو حدث ناشىء عن صدفة ، وإنما هو مبدأ جوهري يعتبر تطبيقه هدف محاولة دائمة .

ولننظر وجها آخر للعلاقة بين الواجب والموقف، ولقد وجدنا في الجوانب التي درسناها حتى الآن أن العقبة التي يتنازل أمامها التكليف بعض تنازل كانت عقبة طبيعية ، ليست من صنع الانسان ؛ إذ كيف نجعل في الواقع من قبيل الضرورة حالة ميكانيكية ركبها الانسان بنفسه ، ومن ثم فهو قادر على أن يفكها ؟.

ومع ذلك فهناك حالات يصبح فيها هذا الموقف المصطنع مع طول الزمن أشبه بطبيعة ثانية ، متمردة ، لا يمكن تذليلها ، فهل يجب حينئذ أن نتقهقر أمام هذه الصعوبة ، ونعاملها كواقع ليس في طاقة الانسان أن يتجنبه ، بحيث ينبغي أن يقف أمامه موقفاً سلبياً في انتظار ما يؤول إليه ؟

إن الحل الأصيل الذي جاءت به الشريعة الاسلامية مختلف عن ذلك تماماً ، فهو يقوم على التصدي لهذا الموقف ، وتناوله بطريقة خاصة ، حتى يتاح للانسان أن يرتقي مرة أخرى ، في المنحدر الذي هبط منه ، شيئاً فشيئاً ، وبحيث يتسنى له – حين يبلغ مستوى معيناً – أن يتقبّل النظام الأخلاقي، الذي ظل حتى ذلك الحين معلقا .

ولدينا في هذا المقام مثال واضح الدلالة ، يقدمه لنـــا موقف القرآن في

<sup>(</sup>١) المائدة ٦ .

مواجهة إحدى العادات السيئة ، التي تنوقلت على مدى الزمن ، من جيل الى جيل ، وغرست جذورها عميقة في الجهاز العصبي ، بل وفي كيان أولئك الذين مردوا عليها وأدمنوها .

نريد أن نتحدث عن ذلكم الخبال؛ وتلكم الآفة الانسانية التي هي الخر . والآيات – التي نجد فيها إشارات الى حالة السُّكُر ، وإلى الأشربة المتخمرة المسْكِرة – بلغت أربعاً؛ كانت رابعتها وأخيرتها هي التي نصّت على التحريم الصريح لهذه الأشربة .

أما الثلاثة الأولى فلم تكن سوى مراحل تدريجية لتهيئة الاستعداد النفسي لدى المؤمنين ، حتى يتقبلوا هذا التحريم .

وقد تمت الخطوة الأولى في هذه الطريق في كلمة نزلت بمكة ، كلمة واحدة مستت المسألة مستًا رفيهًا ، فمن بين الخيرات التي استودعها الله سبحانه في الطبيعة ، يذكر القرآن : « تَمْرَاتِ النَّخيلِ وَالأَعْنَابِ » (١) . ويضيف إليها : « تَتَخذُونَ مِنْهُ مُسكراً ورزْقاً حَسنَا » (١) . فهو لم يقصد إلا الموازنة بين « السَّكر » والثمرات الآخرى التي يصفها بأنها « حسنة » ، دون أن يصف هـنا السَّكر نفسه . وبذلك صار لدى المؤمنين دافع الى الإحساس ببعض التحرج والوسوسة تجاه هذا النوع من الشراب .

ولكن ها هم أولاء بعد قليل من وصولهم الى المدينة يفاجأون مرة أخرى بنص ثان ، من شأنك أن يقوي تحرجهم ووسوستهم ، وهو يعقد مقارنة موجزة بين منافع الخر والميسر ، ومضارهما، ويختم القرآن تلك المقارنة بهذه العبارات : « وإثمها أكبر من نفعها » (٣).

<sup>(</sup>١) النحل ٧٦ . (٢) الآية السابقة .

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢١٩.

فإذا كان حقاً ألّا شيء في هذه الدنيا بخير مطلق ، أو شر محض ، وأن ما يسمى خيراً أو شراً ليس في جملته إلا ما يحتوي على نسبة أكبر من هذا أو ذاك . فإن النتيجة التي نخلص إليها لا بد أن تكون الإدانة الحقيقية . بيد أن الذي حدث هو أن التحريم لم يكن واضحاً بدرجة كافية لجميع العقول . ولذلك ظل عدد من المسلمين يشربون ، ولعلهم كانوا هم الغالبية ، على حين بدأ آخرون منذ ذلك الوقت الامتناع عن الشرب ، ومن ثم كان لازما بعض الأوامر الأكثر صراحة ، كيا تصل جميع العقول الى الاقتناع الكامل، ومع ذلك إن هذا كله لم يكن بلا تأثير على جانب اللاشعور في المجتمع ، حتى إن بعض ذوي العقول الراجحة كانوا يتوقعون نزول حـم نهائي يؤيد وجهة نظرهم ، وقد حدث فعالا أن نزل حكم ، ولكنه لم يكن الحـم النهائي، وإنما سوف نجده يمثل مرحلة وسيطة .

في هذه المرحلة الثالثة لم يقل القرآن: « لا تشربوا » ، بل قال: « لا تَصَرْ بُوا الصَّلاة وأنتُهُمْ سُكارى » (١). وهنا نلاحظ التقدم الذي حققته هذه الخطوة ، إذا ما ذكرنا أن الصلاة تعتبر الفريضة الأولى في الاسلام ، لا لأنها الفريضة الدينية الأولى ، التي يجب أداؤهبا في أوقاتها ، ولكن لأنها كذلك المناط الخارجي ، والعلامة المميزة للمؤمن – هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى ، يجب أن تقام خمس مرات في اليوم والليلة ، أربع منها ما بين الظهر الى الليل ، وينتج عن ذلك أن الذي يشرب أثناء هذه الفترات يكاد يخل بالفريضة ، بل بأكثر الفرائض قداسة .

وهكذا كان هذا التحريم الجزئي غير المباشر منهجاً علمياً لتوسيع فترات انقطاع التأثير الكحولي ، وفي نفس الوقت تقليل رواج الأشربة ، وتجريدها

<sup>(</sup>١) المائدة ٣٤ .

من سوقها بالتدريج، دون إحداث أزمة اقتصادية بالتحريم الشامل والمفاجىء.

وحين تم هذا، وتخلصت التجارة من تأثيرها لم تبق سوى خطوة واحدة، وهي الخطوة التي أنجزتها الآية الرابعة، والأمر الأخير: « يَأَيّهُمَا النَّذِين آمَنُوا إِنسَّمَا الخَمْرُ والمَّيْسِرُ والأنسْصَابُ والأز لامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ، فاجْتَنِبُوهُ لَعْمَلِ الشَّيْطانِ، فاجْتَنِبُوهُ لَعَمَلِ المَّيْسُونَ » (١).

هذا المسلك اليسير المتدرج يدعونا الى أن نتذكر الطريقة التي يستخدمها الأطباء المهرة لعلاج مرض مزمن ، بل أن نتذكر ، بصفة عامة ، المنهج الذي تلجأ إليه الأمهات لفطام أولادهن الرضع ، ذلك أن هذه الوسائل التي خلت من العنف والمفاجأة تدعو الجهاز الهضمي الى أن يغير نظامه شيئاً فشيئاً ، ابتداء من أخف الأطعمة ، حتى أعسرها ، ماراً بجميع الدرجات الوسيطة . ألا ما أعظم رحمة الله التي ترفقت بالعباد ، على نحو لم يبلغه فن العلاج ، ولا حنان الأمهات !!

هذا الجانب التدريجي الذي درسناه لا يقتصر وجوده على بضعة أمثلة قحسب ، بل هو ينطبق أيضاً ، وبطريقة جد واضحة ، على الاخلاق القرآنية في مجموعها ، كما ينطبق على النظام الاسلامي بعامة .

ومن المعلوم أن القرآن الذي يقوم في هذا النظام بالدور الرئيسي –لميجيء إلى الناس كتاباً ، جملة واحدة ، على نحو ما نراه اليوم ، فلقد ظهر بعكس ذلك – نجوماً تتفاوت في كمها ، خلال نيف وعشرين عامـــاً ، تتقسم إلى مرحلتين متساويتين تقريباً : المرحلة المكية ، والمرحلة المدنية . ومن اليسير ملاحظة أن الآيات التي نزلت في المرحلة الأولى كان موضوعها الأساسي دعم الإيمان ، وتثبيت المبادى، والقواعد العامة للسلوك ، وأن ما سوى تعـــاليم

<sup>(</sup>١) المائدة ٩٠.

الصلاة والممياش، وهو تطبيق هذه القواعد العملية على حلول المشكلات الخاصة، الأخلاقية والشرعية – كان كله تقريباً مقصوراً على المرحلة الثانية.

ومن هذه الوجهة نستطيع أن نقول: إن المرحلة المكية كانت في مجموعها نوعاً من الإعداد ، ولكن التطبيقات المقدرة والمحددة لهذه المبادىء العامة قد توزعت بصورة متفاوتة على عشر سنوات. كذلك نستطيع القول بأن كل أمر جديد كان ينشىء في مجال التكليف تقدماً بالنسبة إلى الحالة السابقة ، ونقطة انطلاق بالنسبة إلى الحالة اللاحقة .

وإنه ليكفي أن نلاحظ هذه المجموعة من الأوامر ، المنفصل بعضها عن بعض ، بمراحل تتفاوت طولاً وقصراً ، لكي نتفق على أن فيها منهجاً تربوياً ، بلغ الذروة في قيمته ، وذلك بغض النظر عن أسباب النزول التي تفسر وتسوغ إقرار كل واجب جديد .

وحسبنا أن نتخيل ما كان يمكن أن يحدث لو أن هذه الكثرة من الواجبات المتصلة بجميع مجالات الحياة – قد فرضت مرة واحدة ، وبصورة شاملة !! أما وهي قد وزعت على هذا النحو فإن النفوس جميعاً قد تقبلتها بارتياح كامل ، حتى كأنها كانت تزداد قوة واستعداداً كلما كانت تمارس واجباً منها.

لم يفهم الكفار على عهد الذي هـنه الحكمة التشريعية السامية ، ولذلك اعترضوا فقالوا: « لولا 'نزل عليه النقر آن 'جملكة واحدة " (١١) ، وترد الآية نفسها على اعتراضهم : « كَذَلِكَ لِنْشَبّْتَ بِهِ فَوَادَكَ » (١) ، ثم نقرأ في آية أخرى تفسيراً ثانياً : « لِلتَقرأه عَلَى الناس على مكثث " (٣) .

<sup>(</sup>١) الفرقان ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) السابقة

<sup>(</sup>٣) الاسراء ٢٠٦

وأكد عمرُ الثاني \_ بنُ عبدِ العزيز \_ بدوره أهمية هذا المنهج في المجال السياسي ، ففيا يحكى عنه أن ابنه عبد الملك قال له : « ما لك لا 'تنفيذُ الأمور َ ، فواللهِ ما أبالي لو أن القُدور َ غلَت بي وبيك في الحق ؟ »

فقال له عمر: « لا تعبَّجَلُ يا بني " ، فإن الله ذم الحمر في القرآن مرتين ، وحَر مُهَا في الثالث م الناس جملة " ، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة " ، فيدفعوه جملة " ، ويكون من ذا فتنة " ، (٢) .

#### ج - تحديد الواجبات وتدرجها

وهكذا نجد أن الإلزام الأخلاقي قد جاء في القرآن مشروطاً بأمرين:

اولهما: أن النشاط الذي يستهدفه يجب أن يكون يسيراً على الطبيعة الانسانية بعامة ، أي و خاضعاً لإرادة الانسان ».

وثانيهما: أن يكون هذا النشاط ميسرا في واقع الحياة المحسوسة ، أي ديكن ممارسته ، وغير استبدادي ».

وليس هذا هو كل شيء ؛ إذ أنه لا يكفي ، حتى ونحن في نطاق الخير الاخلاقي ، أن يوصف نشاط بأنه بمكن وعملي، ليدخل في عداد الواجبات ، فسوف نصادف هنا سلماً من القيم الايجابية والسلبية ، رتبت بعلم ، وتنوعت في وفرة .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري \_ كتاب فضائل القرآن ، باب تأليف القرآن .

<sup>(</sup>٢) الموافقات ، لأبي اسحاق الشاطبي ٢-٩٣ ط. التجارية .

ولو أننا – بادىء ذي بدء – نحينا جانباً الواجبات الأولية المحددة التي لا يؤدي تطبيقها الى أدنى لبس ، مثل : ( لا تكذب – أدّ الأمانة – كن في حاجة الآخرين . . ) لبقي أمام الفضيلة المبدعة والبناءة ميدان نشاط متراحب ، يضم عددا لا ينتهي من الدرجات ، كلها ممكنة وعملية ، فهل يجب استيعابها ؟ أو أنه يكفي الاجتزاء ببعضها ؟ . وبعبارة أخرى ، هل الخير والواجب فكرتان متطابقتان؟ وهل لا يوجد فوق السلوك الملزم بشكل صارم درجات يتزايد استحقاقها للثواب ، ويصح تجاوزها دون ارتكاب موقف غير أخلاقي ؟

إن رجوعنا الى الضائر الفردية سوف يصطدم بأن كل الناس ليس لديهم نفس القدر من التشدد، ولا نفس الطاقة الاخلاقية ، ويترتب على ذلك أن التنوع في الإجابات يرينا كثيراً من الاتجاهات المتعارضة ؛ فعلى حين أن الأنفس ذات العزيمة القوية (۱) تجعل واجباتها في أعلى درجات الكهال الممكن، وبذلك يتطابق لديها المفهومان « أي ؛ مفهوم الواجب والخير ، يتجه الكافة بعكس ذلك الى ما هو أقل وأدنى ، ليحددوا الواجب على أنه الحد الأدنى من النزعة الانسانية وحسن المعاشرة .

وعلى الرغم مما يدّعيه «كانت » فإننا نتردد في وضعه بين الفلاسفة الذين يؤيدون ارتباط فكرة الالزام بفكرة الخير ؛ بالمعنى الواسع الذي نقصد إليه من هذه الكلمة ؛ لأنه لكي يضع فكرة الواجب فوق كل شيء ؛ بدأ بأن استبعد من مجالها علاقات الانسان بالكائن الأعلى (L'être Superieur) ؛ وبالكائنات الدنيا (Les êtres inférieurs) قاصراً إياها على الفرد والمجتمع

<sup>(</sup>١) انظر مثلًا الغزالي في الاحياء ١٠/٤، وكذلك أبو المعالي، الذي يرى أنه لا توجد خطيئة عرضية ، فكل شر أخلاقي هو كبيرة « أبو الممالي بالارشاد - ذكره الشاطبي في الموافقات ٣ / ٣ ه ٢ ه.

الانساني ؛ ثم إنه ميز في هذا المجال المقيد طائفتين من الواجبات يطلق على بعضها ؛ كاملة أو جوهرية ، وعلى الأخرى ؛ ناقصة أو عارضة (١).

وأخيراً نجد أن الواجبات التي أدخلها في هذه الطائفة الأخيرة هي على وجه التحديد ما كان موضوعها تحقيق الكمال للفرد نفسه، وسعادة الغير.

أما الواجبات التي يصفها بأنها صارمة Stricts – فلم تكن في جوهرها سوى واجبات منصبة على التحريم ، لا تحط من كرامة الإنسان، ولا تستخدمه مجرد وسيلة .

والكمال الوحيد الذي أعلن أنه ملزم على وجه الإطلاق ، وهو في الوقت نفسه مستحيل في هذه الحياة هو : النية الأخلاقية التي تنطوي على تــــأدية الواجب ، بدافع الواجب وحده .

بيد أننا يمكن أن نسأل أولئك الذين يمدون «الواجب» إلى جميع مجالات الحير ، ويريدون في الوقت نفسه أن يعينوا لكل مجال أعلى درجات الكمال الممكن على أنها إلزامية وملحة – نسألهم عما إذا كانوا يرون أن هذه الكمالات جميعاً و واجب » على كل شخص ، أو أنهم يتركون لكل أن أن يختار مجال كاله ؟

ومن الواضح أن الافتراض الأول يقتضي شيئًا هو فوق القدرة الإنسانية ، أما الثاني فإنه يستحوذ على الإنسان ببعض القيم ، و يُفرِرغه لها تماماً على حساب القيم الأخرى ، فهل هذا يشبع الحاجة الأخلاقية ؟..

إن الكائن الإنساني تركيب من العلاقات : فالعنصر الحيوي، والشخصي، والأسري ، والاجتماعي ، والإنساني، والإلهاي – كل ذلك نظام من العناصر

Kant: Grit. de la R. prat. p. 168 - 9.

المترابطة المتواثقة ، وكله قابل للتطور والتقدم ، وليس من المكن أن نغفل أي واحد منها دون أن نخلخل هذا التناسب العجيب الذي أبدع فيه الإنسان، أو نشوهه ، أو نبتره .

والحاسة الخلقية تتطلب ازدهار هذا المجموع ككل ، وهو ما لا يمكن إلا بشرط أن نربي – على التوازي – جميع الجوانب إلى مستوى معين ، أي : أنه يجب أن تمارس النفس الإنسانية جميع القيم ، قبل أن تتخصص في واحدة من بينها ، وذلكم هو المفهوم الإسلامي للواجب : « إن " لر بك عليك حقيًا ، ولنفسيك عليك حقيًا ، ولاهليك عليك حقا » ، « وفي رواية. ولز و رك ، فأعط كل ذي حق حقه » (١) .

فمن هـــذه المنافسة في القيم ينتج بالضرورة أن الواجب فرع من فروع الحياة لا ينبغي له أن يشغل سوى امتداد معين من الخير الممكن والميسور في هذا الفرع نفسه ، تاركا المجال للفروع الأخرى كي تشبع احتياجاتها؛ وتحرز نصيبها الشرعي من نشاطنا .

وهنالك مقياس تستطيع الضائر الطاهرة أن تلمح به الحد الأعلى ؛ الذي يتحول عنده معنى كل فضيلة إلى نقيضها ؛ حين تلحق الضرر بفضيلة أخرى .

بيد أن هذا الحد الأعلى ؛ الذي يختلف تبعا لاستعداد كل فرد ؛ وتبعاً للظروف التي يمر بها – لا يحدد ميدان الخير الأخلاقي إلا على نحو جزئي ؛ وسلبي ؛ إذ لما كان الميدان رحباً عرف كل فرد فيه درجات مختلفة من الفضل والاستحقاق ؛ بحيث يستتبع النقص في درجة أو في أخرى ؛ تارة تأنيباً قاسيا ؛ وأخرى عتبا رقيقا ، أو عتابا شديدا ؛ وثالثة لا يثير أدنى رد فعل في الضمير .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب ٨٤ - ٨٦

أليس معنى هذا أن الفرد قد عرف ضمناً أن فكرة الخير يجب أن تتضمن قيمتين مختلفتين : حداً أدنى إلزامياً ؛ وإضافة أكثر إغراء بالثواب؟.

إن الضائر لا تخطى، في هذا ؛ ولكنها تخطى، عندما تريد أحياناً أن تأخذ الجانب الإلزامي على أنه أدنى الدرجات المكنة ، وهو مقياس لا يجد فيه الناس ما يبلغ رضاهم بصفة عامة .

أما أهل الصلاح من الناس فهو أكثر إلحاحاً ؛ إنه يقدر لنفسه بطريقة مبهمة – قدراً وسطاً من الخير لا يستطيع أن يقيسه قياسا دقيقا ، فكيف نبلغ في الواقع تحديد هذا القدر المتوسط بالنسبة إلى كل واجب من واجباتنا؟

ليس هناك أي مقياس عقلي ، وموضوعي يستطيع أن يقدمه العقل الإنساني .

فهل نركن إلى الضمير الفردي ؟..

ليس هناك اتفاق في هذا الصدد ، فهل نحاول وضع حد اتفاقي ؟ إن هذا يعني اللجوء الى التحكم والاعتساف .

وهكذا نجدنا بحاجة ماسة الى هذه التحديدات.

ان شمولية القانون (L'universalité de la loi) تتطلب قدراً من التجانس في الأساس ، وبغير ذلك ربما لا تبقى لنا أية قاعدة ؛ ثم لا يصبح القانون أكثر من كلمة 'ترَدُ ، فارغة من مضمونها .

لقد حاولنا أحياناً أن نحد تحديداً عقلياً واجبنا الدقيق نحو أندادنا ، ولكنا لم نستطع أن نقدم سوى جانبه السلبي : ألا نلحق بهم ظلماً ، ومعنى ذلك أن يكون للناس حق في عدالتنا ، لا في إحساسنا ، وتلكم هي الأنانية شاخة في القانون !!

ثم .. كيف نقدر الحد الأدنى الضروري من واجباتنا نحو الله ، ونحو أنفسنا ؟. عن هذه النقاط جميعها تقدم الأخلاق الاسلامية إشارات ثمينة.

ففيا عدا الواجب المطلق الذي لا يتضمن تقييداً ، ولا تحديدا ، أعني : « الإيمان » – نجد أن هذه الأخلاق تعين في كل عمل يقبل التحديد درجتين من الخير ، وتعطي لكل منها علامات بميزة ، ومحددة بدرجة كافية : الحد الأدنى ، الذي لا يهبط العمل دونه ، إلا إذا أخل الواجب ؛ ثم ما يعلو فوق ذلك دون تجاوز للحد الأقصى ؛ وبعبارة أخرى: الخير الالزامي، والخير المرغوب فيه . ومعنى ذلك بالنسبة الى ما سبق أن ما وصف بأنه ضرورة صارمة يمثل مشاركة جوهرية في كل قيمة (١) .

وفضلاً عن ذلك ، إن القرآن يفتح الطريق في كل مجال الى مشاركة اكبر، وهو يحث كل إنسان على ألا يقنع بهذه المرحلة المشتركة ، وأن يرتفع داغًا إلى درجات اكثر جدارة ، في مثل قوله تعالى : « وَأَن تَصُومُوا خَيْر " درجات اكثر جدارة ، في مثل قوله تعالى : « وَأَن تَصُومُوا خَيْر " لَكُمُم " " ) ، وقوله : « وَيَسْأَلُونَكَ مَاذا يُنفقُونَ ؟ أقل : العَفْو " " ) وقوله : « والذين يبيتُون لِر بَهْم " سجدًا وقياماً " ( ) ، فهو يضع فضيلة وقوله : « والذين يبيتُون لِر بَهْم أُسجدًا وقياماً " ) ، ويلح مخاصة على فضيلة ( الاحسان ) ، واسمع في ذلك قوله تعالى : « وَأَن تعنفُوا أَقَدْرَ ب فضيلة ( الاحسان ) ، واسمع في ذلك قوله تعالى : « وَأَن تعنفُوا أَقَدْرَ ب للتَقْوَى ، و لا تَنْسُوا الفَضْلَ بَيْنكُم " ) ( ) .

وإمهال المدين عندما يكون عاجزاً عن الوقاء – واجب ، ولكن إعفاءه

<sup>(</sup>١) وعلى سبيل المثال : شهر من الحرمان يفرض على شهواتنـــا ، وعشر من محاصيلنا ، وجزء من أربعين جزءاً من أموالنا يوجهها الى الفقراء ، وخمس صلوات في كل يوم .. النج... (٢) البقرة ١٨٤ . (٤) البقرة ١٨٤ . (٣)

<sup>(•)</sup> البقرة ٧٣٧ .

نهائياً من دَيْنه بادرة جديرة بالثناء . ﴿ وَإِنْ كَانَ دُو عُسْرَةً مَ فَسَطِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ وأن تصد قدُوا خير آلكُم ﴿ ﴾ (١).

والدفاع عن النفس ضد الظلم حق ، ولكن التحمل والمغفرة أجمل . « وَكَانَ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَزْمِ الْأُمُورِ » (٢) .

وأداء الفرائض خير ، ولكن ﴿ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فإنَّ اللهُ صَاكِرْ ﴿ عَنْ مَا كُورٌ عَالَمَ اللهُ عَلَمِ اللهُ عَلَمِ ﴿ عَالَمُ اللهُ عَلَمِ اللهُ عَلَمِ ﴿ وَالْعَالَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

في مقابل هذه الدرجات للقيمة الانجابية ، والتي سبق أن ذكرناهـــا في المفهوم الأخلاقي للخير ، في القرآن ــ من اليسير أن نتمرف درجات القيمة السلبية التي وضعها القرآن على النقيض .

بيد أن سلم القيم ، مع هاتين القائمتين المتوازيتين كنا 'يستَنفَد ، حتى في سطوره البارزة ؛ ذلك أنه 'سلم" ثلاثي ، يتقارب فيه هذان الطرفان المتضادان بوساطة حد وسط يربطها، دون أن ينقطع استمرارهما؛ فبين «القيمة»، و « نقيض القيمة » يقحم القرآن « اللاقيمة » ؛ إذ يوجد بين « المفروض » و « المحرم » مكان ل « المباح ».

ثم إنه يميز في « المفروض » – أولاً – الواجب الرئيسي ، ثم يجيء دور التكاليف الأخرى ، ثم أخيراً الأعمال التي يتصاعد ثوابها .

كا أنه يرتب في « المحرم » الكبائر ، ثم تأتي السيئات الأخرى ، من الفواحش أو اللهم .

وكذلك نراه يميز بين درجتين في الأعمال المباحة ، ونعني بهما : المسموح ده ، والمتغاضي عنه .

فين الحق إذن أن نتساءل عما إذا كان أدق العقول وأكثرها إدراكاً للتنوع – يمكنه أن يجد أشياء أخرى يضيفها الى هذا البناء المتدرج للقيم ؟!

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٨٠ . (٢) الشورى ٤١ – ٤٢ . (٣) البقرة ١٥٨ .

ولقد حاولنا عبثاً أن نعثر على أية ثغرة تسوغ ما ذهب إليه « جوتييه » من إطلاق تعبير « العقل المولع بالفصل » – على العقل الاسلامي الذي أقر هذا التدرج ، وهو بحسب ما اعترف به هذا المفكر سمة إسلامية خالصة (١١)، إذ يقول : « إن وضع الشيء بإزاء نقيضه هو الصيغة التي تتلخص فيها جميع الأشياء في العالم العربي ، ومخاصة المسلم ، بما في ذلك الدين ، والتاريخ الخ» (٢)

تلك على أية حال ملاحظة عابرة ؛ ولنعد الى عرضنا ، الى النقطة التي تركنا الحديث عنده\_ا ، لنقول كلمة عن المغزى الحقى لهذا التدريج ، فيما يتعلق بالمعفو عنه ، والمباح القرآني ، فلا ريب أن المباح بالمعنى الصحيح إنما يتناول الأعمال التي لا دخل فيها للأخلاق (٣).

أمــا فيما يتعلق بالمعفو عنه فيجب أولاً أن نبعد الفكرة التي تجعل منه رخصة ببعض ما يمس الأخلاق ، رخصة ببعض الميول والأهواء لدى كل فرد.

إن ذلك سوف يكون إنكاراً مسبقاً للأخلاق ذاتهـا ، التي هي بحسب التعريف (قاعدة السلوك) ، فماذا يكون – على الحقيقة – الالتزام بقاعدة، إن لم يكن التمسك الصارم بها ، وعدم الخضوع للمغريات التي تصد عنها؟!..

ولكن .. ها هو ذا وضع المسألة : فإذا ما وجد نوع من المشقة ، ووقف القرآن أمامها صلبا لا يتزعزع ، ثم وجدناه يحثنا على أن ننتصر عليها بأي ثمن – فذلك هو ما يستتبع على وجه التحديد مقاومتنا لميولنا ، إذ يجب أن نختار بين طاعة الله ، وبين الخضوع للرغبات الجامحة ، ومن تُمَّ قال الله

Gauthier, Introd. à l'étude de la philos. Musulmanne, p.125 (۱) . ۴۷ مالرجم السابق ص ۲۷.

<sup>(</sup>٣) فمثلًا : تناول طعام معين أو غيره – كلاهما صواب ، وهما سواء صحة وطهارة .

سبحانه « و لا َ تَتَبِّعِ ا ْ لهُوَى اللهُ وَى اللهُ عَنْ سَبِيلِ اللهِ » (١) وقال. « وَ هَنْ أَضَلُ مِمَّنِ وَ فَلا َ تَتَبِعُوا ا ْ لهُوَى أَنْ تَعْمِدلُوا (١) » ، وقال « و هَنْ أَضَلُ مِمَّنِ النَّبَعَ هَوَ اهُ (٣) » .

فلم يكن المعفو عنه في القرآن – إذن – لكي ننحرف أمام أهوائنا، وإنما هي بكل بساطة وصدق مسألة مراء الواقع المحسوس الذي يجري فيه نشاطنا ، دون أن نذهب في هذه الطريق إلى حد إلغاء جهدنا، وإعفاء أنفسنا من واجبها . فقد رأينا – عموماً – أن القاعدة لا تخضع للموقف بذاتها، وإنما هي تخضع له في خصائصها المكانية – الزمانية – كالكية، والمدة، والشكل، والتاريخ . . الخ . . .

فإذا أردنا ألا يكون القانون الأخلاقي حرفاً ميتاً فيجب – في الواقع – أن نجعله في إطار صارم من الزمان ، والمكان ، والظروف الخارجية المحضة، يجب أن يجد القانون مجال تطبيقه بشكل أو بآخر .

ومن الطبيعي والعدل أن تتطلب فاعلية هذا التطبيق مرونة مناسبة ، للتكيف مع الواقع المستقل عن إرادتنا ؛ وعندما يخضع التكليف للفرورة عند هذا الحد ، فيقف أمام عقبة في هذا الواقع لا تقهر ، ( مثلا : حالة الانسان العاجز عن أداء واجبه العسكري ، أو المحروم الجائع الذي لا يستطيع أن يمتنع عن الأطعمة النجسة) - هنا تصبح المسألة أساساً هي تفادي الهلكة ، في فضيلة واحدة ، على حساب فضائل أخرى تعدلها ، أو تفوقها أهمية . وهكذا نجد أن لطف الشريعة لم يكن الهدف منه تقليل الجهد ، بل إرساؤه على أساس عقلي ، أي « عقلكنته » إن صح التعبير .

<sup>(</sup>١) ص ٢٦

<sup>(</sup>۲) النساء ۱۳۵

<sup>(</sup>٣) القصص ٥٠

ولسوف نرى فــــيا بعد (١) ، بأية طريقة حقق القرآن تركيب هاتين الفكرتين ، فلنكتف الآن باستخلاص موقف القرآن أمام المشكلات المتعلقة بمفهوم الإلزام في ذاته .

## ثالثاً - « تناقضات الالزام »

الحق أننا بإزاء فكرة الالزام في ملتقى مجموعة من التناقضات العملية التي يحس كل فكر أخلاقي بأنه محير فيما بينها ، والتي ينبغي حيالها أن يتخذ موقفاً ، أيا كان ، ومن بين هذه التناقضات نذكر إثنين رئيسيين :

# أولاً – وحدة وتنوع

حقيقة لا ريب فيهـا أنه إذا كانت الأخلاق علماً فيجب أن تبنى على أساس قوانين شاملة وضرورية ، لا أن تقوم على قضايا خاصة وممكنة .

وليس بأقل من ذلك صدقاً أنه إذا كانت الأخلاق علماً معيارياً، موضوعه تنظيم النشاط الانساني فيجب أن تتناول الحياة في واقعهـــا المحسوس. ولما كانت الحياة في جوهرها هي التنوع ، والتغير ، والجدة ، فسوف نجد أنفسنا إذن أمام التتابع التالي :

فإما أن يكون نموذج السلوك الذي يقدمه لنا هذا العلم قد جاء ليكون ثابتاً وعاماً .

وإما أن يكون قابلًا للتنويع والتعديل .

وفي حالة الفرض الأول سوف ترتد الانسانية الى نموذج وحيد متماثل مع

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الخامس \_ الفقرة الثالثة .

نفسه دائمًا ، وسوف يختصر المكان الى نقطة ، والزمان الى برهة ، وسوف تتوقف حركة الكون ، وسوف تمحى الحياة ذاتها ، لتحل محلها فكرة مجردة ، لا توجد إلا فى تخيل عالم الأخلاق Le moraliste .

ولو أننا - على الله كس - أخذنا في اعتبارنا أن العمل المفرد يتصف بالتفرد ، ويستعصي على الاندماج في فكرة عامة ، وهو خاضع فقط لتأثير الزمان ، واختلاف المكان - فلن يكون هناك بجال للحديث عن قاعدة ، او قانون ، او علم . . فهاذا تكون في الواقع قاعدة مصيرها الى الموت بمجرد تخلقها ؟ وما حقيقة قانون لن يأمر سوى فرد واحد ، بشكل فوري ؟ وما كنه علم لا يملك أية عمومية ؟

وهكذا ، إما أن نحافظ على وحدة القانون ، أو أن نحترم تنوع الطبيعة المحكومة بهذا القانون

إما أن نبقي على بساطة القاعدة أو أن نخضعها لتعقد الحياة التي تطبق عليها. إما أن نرتقي الى المثل الأعلى الخالص ، والخالد ، أو أن نهبط الى الواقع المتغير الى أقصى حدود التغير ؟

إما أن ننتصر «للجوهر» أو « للوجود » .

فهاتان هما نهايتا الطريق التي يجب ان نصعد مرتقاها ، وهما النهايتات اللتان لا نستطيع أن نقترب من إحداهـا إلا إذا ابتعدنا عن الأخرى . تلكم هي أولى الصعوبات الأخلاقية .

## ثانيا – سلطة وحرية

لكن هنالك صعوبة اخرى ، وهي مع ذلك ذات علاقة بالأولى ؛ فما لا شك فيه أن العلاقه المعبَّر عنها بلفظة \_ الإلزام \_ هي علاقة تجمع إرادتين عتلفتين ، ومدفوعتين بطبيعتها الى إظهار اتجاهات متصارعة . « المشرَّع » الذي يأمر ، وهو شديد الحرص على « سلطته » ؛ و « الفرد » الذي يعمل، وهو يدافع عن « حريته » .

ولما كانت سلطة المشرع تبقى محترمة بقدر ما تحتفظ القواعد التي تسنها بمعناها كاملاً قوياً ، دون مساس – فإن تنوع الظروف لا يتدخل مطلقاً لتحديدها ، او للتخفيف من وطأتها . وفي هذه الحالة يصبح القانون الاخلاقي ماثلاً لأي قانون من قوانين الطبيعة ، يخضع له الفرد خضوعاً سلبياً ، ويطبقه تطبيقاً أعمى .

ومعنى ذلك ، أن (الالزام) الصرف يقابله بالضرورة انتفاء للحرية ، وخضوع تام .

ولكن ، ما جدوى هذا الضمير حينئذ ؟ الضمير الذي لن يغير حضوره أو عدمه شيئًا في مجرى الأمور ؟

وإذا نحن اتجهنا الى الطرف الآخر ، وأرضينا الفرد العامل بمنحه حرية كامسلة في الاختيار والتصرف ، فستكون النتيجة عكسية ، إذ سوف يتحول « الأمر » الى مجرد « نصيحة » يمكن أن نقبلها أو نرفضها ، بحسب تقديراتنا الشخصية .

ما الذي يجب علينا أمام هذه الدواعي المتعارضة ؟ هل يجب أن ننحاز الى أحد الجانبين ، أو نحاول التوفيق بينها ؟ وإذا تعين الاختيار فأي الاتجاهين نختار ؟ وإذا تعين التوفيق فعلى أي أساس يكون ؟ • تلكم هي المشكلة التي تتطلب حلا ، ولننظر الآن كيف اختلفت حلولها •

وفي السطور التالية ، حتى نهاية الفصل سوف نهتم ببيان كيف ان الحل القرآني يمكن أن يعتبر توفيقاً منصفاً لجميع الأطراف الحاضرة في القضية ، على حين أن لدى النظريات العادية اتجاها متفاوتاً في مقداره ، نحو اختيار أحد طرفي التعارض ، أو الآخر .

ولسوف نقصر الفقرة التالية – التي خصصناها للخاتة – لنقوم بإثبات الشق الأول من هذه الدعوى المزدوجـــة ؛ ونبدأ الآن بالشق الثاني ، لنبرز الصعوبات التي تصطدم بها نظريتان سائدتان ، نقدمها هنا مثلين نموذجين ،

لاتجاهين متطرفين ، أحدهما يمثل السلطة الصارمة للواجب العام ، والآخر يدافع عن أصالة العامل النفسي ضد فكرة صرامة المنطق : النظرية الكانتية ، ونظرية روه (Rauh) .

#### « كانت »:

من المعروف أنه \_ لكي يقاوم هذا الفيلسوف الالماني بعض النظريات التي روضت الاخلاق حين أخضعتها لجميع مطالب الحياة الدنيوية \_ لم يكتب الرجل برسم خط فاصل بين فكرة الأخلاق وفكرة الحياة الحسية، بل مضى الى أبعد من ذلك ، وأمعن في البعد ، فهو لم يكتف بأن جرد مفهوم الواجب من كل تجربة حسية ، وكل واقع مادي يمكن أن ينطبق عليه ، بل إنه خلصه أيضاً من صفته الخاصة ، من مادته التكوينية التي تظهر في هذه القاعدة أو تلك ، فلم 'يبتق له سوى صفته الشكلية ، وهي أنه قانون شامل صالح لجميع الإرادات ، وقد استخلص من ذلك هذا التعريف للواجب ، فهو : «كل سلوك يمكن أن يصاغ في قاعدة عامة ، دون أن يكون عرضة لنقد العقل أو تسخيفه » (١) .

ولقد اعتقد كانت \_ اعتاداً على هذه الصيغة المجردة الى أقصى حد \_ أنه يستطيع أن يستنبط علم « الواجبات الأخلاقية المخلوبية المحال المعلى ما قاله بنتام Bentham ؛ أعني : علم الواجبات الحسية الخاص بكل مفهوم عملي ، وذلك بتقدير كل سلوك عملي من حيث هو أخلاقي أو غيير أخلاقي ، عن طريق وزنه بذلك الميزان الوحيد ، وهو صلاحيته لأن يصبح قانوناً عاماً .

Toute action dont la maxime peut sans absurdité être (1) universalisée.

أمشروع من هذا القبيل يمكن أن يتحقق فعلا ؟ وهل أساس هذا البناء ذاته متين بحيث يدعمه ؟. إليك من وجهة النظر التي تهمنا تخطيطاً للفكر الكانتي ، ويمكن القول إجمالاً بأنه يتكون في ثلاث مراحل :

أ – إثبات حدث أولى .

ب - تحليل يسمح بالارتقاء الى أعلى درجات العمومية .

ج - هبوط مرة أخرى لوضع القواعد الأساسية للأخلاق الانسانية .

#### \* \* \*

أ — إن نقطة البداية في النظرية الكانتية تنحصر في هذا الواقع المحسوس، الذي يقدمه الضمير مباشرة ، أعني : أننا في أحكامنا الاخلاقية لا نزن الأعمال مطلقاً بالقياس الى نتائجها الطيبة ، أو السيئة، ولكنا نزنها بالقياس الى قاعدة عامة صالحة للتطبيق على جميع الأفراد، ومستقلة عن جميع النتائج، وتلك حقيقة لا مجال للطعن فيها .

فنحن \_ بدلاً من أن نجع \_ للبحث عن اللذة ، والهروب من الألم مبدأ للتقدير الأخلاقي \_ نستحسن الأعمال الفاضلة بقدر ما تشق علينا ، ونحن نعجب الى أقصى حد بالنفوس القوية التي تعرف كيف تقاوم كل ضروب الاغراء ، وتتخطى جميع العقبات . ونحن \_ قبل أن نمنح أنفسنا الحق في إخضاع قاعدة سلوكنا الحاص لأحوالنا الشخصية \_ نعرف أن من واجبنا ان نقيسها على القاعدة التي نتطلبها من الآخرين : « كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم إفعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم » (١) ، ويؤكد القرآن الكريم هذا المعنى بقوله : « وَلا تَهَمُّ مُوا الحَبِيثَ مِنسَهُ مُنسَهُ مُنسَهُ مُنسَهُ وَلَا سَتُمُ مُنا المعنى بقوله : « وَلا تَهَمُّ مُوا الحَبِيثَ مِنسَهُ مُنسَهُ مُنسَهُ وَلَا سَتُمُ مُناهِ المعنى بقوله : « وَلا تَهَمُّ مُنوا الحَبِيثَ مِنسَهُ مُنسَهُ مُناهِ المُنسَةِ مُنسَهُ مُنسَهُ مُنسَهُ المعنى بقوله : « وَلا تَهَمُّ مُنوا الحَبِيثَ مِنسَهُ مُنسَهُ مُنسَهُ مُنهَ المُنهَ مُنسَهُ مُنْهُ المُن المُنهَ مُنهَ المُنهَ المُنه المُنه المُنهَ المُنهَ المُنهَ المُنهَ المُنهَ المُنهُ المُنهَ المُنهَ المُنهَ المُنهَ المُنه المُنهَ المُنه المُنهَ المُنهَ المُنهَ المُنهَ المُنهَ المُنهَ المُنهَ المُنه المُنهَ المُنهَ المُنه المُنه المُنه المُنه المُنه المُنهَ المُنهَ المُنه المنه المُنه المُنه المُنه المُنه المُنه المُنه المُنه المُنه المُنه الم

<sup>(</sup>١) انجيل متى \_ القسم \_ الاصحاح السابع ١٢ .

بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ﴾ (١)، ويمضي رسول الله عَلَيْكُم الى حدّ أن يَجعل من هذا الحب المتبادل المتساوي شرطاً للايمان : « لا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يجب لنفسه » (٢) .

من هذه الإدانة الكاملةالأنانية في جميع أشكالها استخرج الضمير الانساني العام مبدأ شمولية الواجب وتبادليته .

فلم يفعل «كانت » إذن في البداية سوى ان سجل هذا القانون ، ولاحظه كواقع للضمير . ومع انه قد أوضح نقص هذه الأقوال القديمة وعجزها عن تقديم القانون الأخلاقي الكامل (٣) \_ نجده يبني كل نظامه ابتداء من الفكرة الموحاة في هذه المأثورات .

والواقع أنه يعتمد في وضع القاعدة الجوهرية للحكم الخاضع لقوانين العقل العملي المحض \_ على حكم « الادراك العادي » ، وهي القاعدة التي يصوغها على هذا النحو : « سل نفسك إذا ما كان العمل الذي تهم به يكن أن يحدث افتراضاً ، طبقاً لقانون الطبيعة التي أنت جزء منها \_ هل تستطيع إرادتك \_ مع ذلك \_ أن تقبله على أنه ممكن » ؟.

ويستطرد قائلًا على سبيل المشال: «كل منا يعرف جيداً أنه إذا سمح لنفسه أن يخدع خفية فلن يكون ذلك سبباً في أن يسلك كل الناس نفس السلوك ، وإذا ما نظر أحدنا بلا مبالاة كاملة الى بؤس الآخرين فلن يترتب على ذلك أن يقف الناس جميعاً نفس الموقف من بؤسه » (٤).

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ كتاب الايمان \_ الباب السادس ، ويضيف النسائي : عبارة« من الخبر».

<sup>(</sup>٣) انظر: Fondement de la metaphisique des mœurs p153

Kant: critigre de la R. pratique, p. 71 - 2.

ب- ولكن من أين يأتي هذا الطلب الحثيث لعمل مثالي لا يوجد له نموذج في التجارب؟ ويجيب مؤسس مذهب: (الشكلية العملية العملية Formalisme pratique) بقوله: « يأتي ذلك من أن « القانون الآخلاقي » ينقلنا بطريقة مثالية الى مجال مختلف تماماً عن مجال « القانون التجريبي » ، فهو يشركنا في عالم ذهني صرف ، حيث يتجلى استقلل الارادة ، لا في نوع من الاستقلال عن قانون الطبيعة المحسوسة ، وحسب ، فذلك ليس سوى وجه سلبي للحرية ، ولكن كذلك في أن هذه الارادة تضع لنفسها قانونها .

هذا القانون ينبغي أن يكون قانون عقل محض ، أي : بحيث لا يكون متحرراً فقط من تأثير أي ظرف تجرببي ، أو حدس intuition ، أو أيــة مادة ، بل يكون أيضاً قادراً على تحديد الإرادة بطريقة قبلية Apriori ، ذلك أن العقل المحض إنما كان كذلك لأن شأنه في استعاله العملي كشأنه في استعاله النظري : « هو عقل واحد ، يحكم طبقاً لمبادى، قبلية » (١).

ولما كنا لانجد غير الشكل المحض لتشريع عام ، هو الذي يستطيع أن يحدد الارادة تحديداً قبلياً بـ وجب لهذا أن يتكيف كل حكم مع هذا الشكل، وإلا أصبح مستحيلاً أخلاقياً .

وهكذا نجد أنها عمومية ، لا تشبه فقط عمومية قانون الطبيعة ، الذي ينبغي لأي حكم عادي أن يهتدي به ، على أنه صورة مطابقة للعقل المحض ، ولكنها أيضاً عمومية مطلقة ، تصلح للتطبيق على جميع الكائنات العاقلة ، فانية وخالدة ، وهي تجد أساسها في حكم جازم ، أعني ضروري وقسَبلي ، صادر عن العقل المحض .

Kant: Crit de la R. prati. p. 130.

« اسلك بحيث يمكن للقاعدة التي تقبلها إرادتك أن تصلح في الوقت نفسه كمبدأ يتخذ أساساً لتشريع عام » (١).

وهنا أيضاً نتمرف على مسلك العقل ( المبتذل ـ Triviale )، الذي أراد ـ كانت ـ أن يعلو علمه .

ج - وحيث قد وصلنا الى قمة التجريد بهذه الصيغة التي لا يمكن أن نتصور ما يفوقها في العمومية - فإننا نستطيع أن نعني أنفسنا من الاشارة الى المنحدر الذي يجب ان نهبط منه ، لنجد تطبيقات هذا القانون العام على الطبيعة الانسانية .

ولنعد الآن مرة أخرى الى تتبع هذا المذهب في مراحله الثلاث، المتعاقبة، كما نسبر غوره .

### المرحلة الأولى :

\_ ولنسأل أنفسنا أولاً عما إذا كان يوجد في الواقع علاقـة ضرورية بين فكرة العموم وفكرة الأخلاق .

أصحيح أن إمكان تحول قاعدة الى قانون عام يعتبر الشرط الضروري والكافي لنخلع عليها الوصف الأخلاقي ؟.

أصحيح أيضاً « أن القاعدة اذا لم تصمد أمام تجربة التاثل مع القانون الطبيعي عموماً ، فإنها تصبح مستحيلة أخلاقياً »(٢).

وعلى حد قول مؤلفنا : إن في هذا المقياس المزدوج ـ « القانون الذي يسمح بتقدير سلوكنا بعامة » (7) والوسيلة الى ان نتعلم « بأسرع ما يمكن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٧ .

Fondement de le Met. des Mænrs, p. 142. (\*)

مع عصمتنا من الخطأ » (١)، وقال : « وبهذا المقياس في أيدينا يصبح لدينا في جميع الحالات التي تطرأ ، كامل الاختصاص لتمييز ما هو خير ، مما هو شر ، ما هو مطابق للواجب مما هو مناقض له »(٢).

ولا يحتساج الأمر الى كثير من الحصافة لكي نرى كم يضم الجزء الأول من هذا المقياس ، تحت نفس المفهوم ـ قيماً شديدة الاختلاف فيما بينها ، ابتداء من الواجب، حتى نقيضه تماماً ، مارة بالأعمال المحايدة والمشبوهة .

والواقع أننا إذا نحينا جانباً طرق السلوك التي قد برفض الانسان التبادل فيها ، فإن ما يتبقى يعتبر في نظره سلوكا لا مؤاخذة فيه ، تقبل أحكامه ان تتحول \_ في رأيه \_ الى قانون عام . ونبدأ بقاعدة السلوك التي يتخذها الانسان المتوسط لنفسه في ناحية من نواحي حياته اليومية : وهي أن يسير وراء أهوائه البريئة التي يجوز الترخيص في إرضائها ، وحينئذ نجد أن السلوك الحسن أخلاقيا ، والسلوك المحايد أخلاقيا قدأصبحاغير متميزين ، بحسب المفهوم الذي يقول : «بإمكان تعميم مثل هذه القاعدة» \_ليس هذا فحسب ، ولكن الواجب قد هبط الى مستوى مجرد المباح ، لأنه شتان بين أن نقول : إن التشريع يجب أن يكون عاما ، وبين أن نقول : إنه يمكن أن يكون كذلك .

ولما كان هذا الاختلاف هو الذي يتميز به السلوك « الملزم » من السلوك « المازم » من السلوك « الجائز » فقط ، فإن الصيغة الكانتية شأنها شأن الصيغة السوقية - Vulgaire - الجائز » فقط ، فإن الصيغة عن تقديم .

ومعلوم من ناحية أخرى بأية عنـاية ميز «كانت » بين طائفتين من قواعد السلوك التي تدور حول الواجب «كإسداء الخير للغير »:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٠١.

الطائفة الأولى: تأمر بالامتثال للواجب ، لا أكثر ، « أي ، مها يكن الدافع: استعداد طيب ، أو مزهو" ، أو ذو مصلحة ...»

والأخرى: تشترط في الوقت نفسه تحديد الواجب بفكرة الواجب و ولما كان واضحاً ان مقياس العمومية ، سواء أكان بمكناً أم ضرورياً ، لا يوضح لنا هذه الفروق الطفيفة مع أهميتها القصوى ، فإن التباسا آخر يحدث هنا ما بين الأخلاقية والشرعيه « Moralité et légalité » .

بيد أن الالتباس الأسوأ هو الالتباس الذي يحدثه هذا ﴿ المحكّ ﴾ المزعوم في الضمير الفردي ، حين يمنحه الحق في أن يطلق وصف ﴿ الخير الأخلاقي ﴾ على كل سلوك يريد ببساطة رفعه الى مرتبة القانون العام ، حتى لو كان من اكثر الأعمال تهمة ، إن لم يكن بحكم الضمير العادي ، فعلى الأقسل في نظر الحكة الكانتية ذاتها .

فلنختبر ، مثلا ، شعور أولئك الذين يرتكبون مخالفات تتفاوت في خطورتها ، ضد القانون الاخلاقي : « الطبيب الذي يخدع مريضه ليشفيه ، والمحسن الذي يرتكب كذبة بريئة لينقذ حياة ، والانسان المرهف الحس الذي يؤثر أن ينتحر على أن يتحمل عاراً .. ) \_ ألا يعطى هؤلاء لسلوكهم قيمة قانون عام ، يجب أن يطبق على جميع الناس الذين يوجدون في نفس الظروف التي وجدوا هم فيها ؟

ثم ماذا ؟! هذا الانسان الوقح الذي يرتمي في أحضان الفسق الداعر، هل يحس بأدنى عيب في أن يقتدي الناس به ؟أو َليس هناك بعض الناس يريدون أن يخلموا صفة القانون العام على العري ، وجميع آثاره اللاأخلاقية ؟!

بيد أن هناك ، على عكس ذلك ، قواعد للسلوك لا يمكن أن ترتفع الى درجة العمومية ، دون أن تتمارض في ذاتها ، أو دون ان تعرّض الطبيعـة الانسانية للخطر ، ومع ذلك لا نستطيع أن ننسبها الى اللاأخلاقية .

ولنفترض أن إنساناً ما جعل موقفه في الحياة أن يبلغ درجة من الكمال لم يبلغها أحد دونه. فليس التعميم وحده هو الذي يهدم هذه الفكرة، بل إن أقل قدر من التوسع فيها يهدمها تماماً ، إذ أن التفوق لن يصبح تفوقاً . فهل من العقل أن نصف هذه الغاية بأنها شر من الناحية الأخلاقية ؟

وإليك مثلاً آخر: التبتل عن الزواج.. ولنترك جيــلا إنسانيا واحداً يفرض على نفسه إلزاماً بهذا التبتل.. إن آخر حي من هذا الجيل سوف يشهد حتماً نهاية الإنسانية ، فهل يمكن أن نصف بالإجرام موقف هذا المتبتــل ، وهو موقف مدحته المسيحية كثيراً ؟

وما رأي «كانت » نفسه في هذا ؟

هكذا تبطل المقابلة بين العام والأخلاقي ، في وجهها المزدوج ، الإيجابي والسلبي، وليس يغضمن صدق هذا القول أن هناك علاقة ضرورية بين المُلُـز مِ والعام ، وهي علاقة من طرف واحد ، سوف نتولى بعد قليل بيات معناها وأهميتها .

### المرحلة الثانيـــة:

بيد أن «كانت » لا يقتصر على تقرير عمومية واجباتنا ، كواقع حسّي، وتجريبي ، واحتمالي . وهو لا يكتفي كذلك بنصف تجريد ، يجعل من العقل الانساني قوة للقانون العام . . إنه يمضي إلى أبعد من ذلك كثيراً ليصل الى الجوهر الحقيقي للعقل العملي في ذاته ، وهو يقدم لنا القانون الأساسي لهذا العقل المحض ، على أنه مطلب لا غنى عنه ، ليس لقاعدة أو أخرى « محددة للقيام بأعمال معينة ، (١) فحسب ، بل لتشريع شامل عموماً . ويؤكد لنا

<sup>(1)</sup> 

أن قانوناً بهذا الشكل ، وبهذه الشمولية البالغة النجريد ـ هو الذي يحقق الصفة الجوهرية للقانون الأخلاقي ، ولا يمكن مطلقاً أن تكون له صفات أخرى إذا أريد للواجب ألا يكون « مفهوماً وهمياً » .

ويقول لذا «كانت »: إنه لم يصل الى مذهبه الشكلي عن طريق حاجة فلسفية الى التجريد ، أو تقليداً للشكلية المنطقية لدى أرسطو ، وإنما على أساس اعتبارات أخلاقية ذات أهمية بالغية ، وعن طريق منطق الأخلاقية ذاته ؛ لأنه \_ كا يقول \_ : إذا كانت القيمة الأخلاقية للعمل لا تكن في الآثار التي تنتظر منه ، ولا في اتفاقه مع ميولنا ، بل في علاقته بالقانون.. وإذا كان هذا القانون \_ من ناحية أخرى \_ واقعا مسلماً للعقل ، باعتباره قوة ذات كيان ذاتي ، ومستقل عن قوة الشعور \_ فيجب أن نستبعد كلا من المذهب لامبيريقي Empirisme \_ الذي يحصر الخير في النتائج النافعة ، والنزعة الصوفية Mysticisme \_ التي تتوه في العالم العلوي ، ونتمسك بالمنهج العقلي الصوفية Rationalisme ، وهو المنهج الوحيد الذي يتناسب مع المفاهيم الأخلاقية (۱).

وإلى هنا نستطيع أن نكون متفقين مع «كانت » ، ولكنه يضيف قائلا: « ولما كنت قد جردت الإرادة من جميع الدوافع والنتائج فــــلم يبق سوى التمسك بالصيغة العامة للقانون في عمومه ، فهي وحدها التي تصلح أن تكون مبدأ للإرادة .

وبعبارة أخرى: إذا اتخذت المادة موضوعاً للارادة ، وكانت مبدأ محدّداً لها ، فإن الارادة سوف تخضع لظرف تجريبي ، « ولما كنا قد نزعنا بالتجريد كل مادة ، فلم يبق سوى الشكل » (٢).

Kant: Crit. p. 73 (1)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٦.

وهنا \_ في رأينا \_ يكن اللبس ، وتظهر الحاجة الى الحبكة ، وبسببهما أحدث هذا التعليل ثغرة بين المقدمات والنتيجة ، لأنه عندما استبعدت الدوافع الحسية ، والحسابات العملية ، فلم تستنفذ بذلك جميع الحلول المكنة للوصول الى الشكل المحض ، ألسنا نرى \_ في الواقع \_ وسطاً بين « المادة » المنقوضة و « الشكل » المختار ؟ إن هذا الوسط ليس المادة «موضوع الرغبة» الخاضعة للتجربة ، والمتنوعة بالنسبة لكل موضوع للادراك ، معروف قبللنا ، ولا معروف قبلنا ، ومفروض على كل الإرادات ، بفضل تصور قيمته الذاتية .

ألسنا بهذا نتحاشى عيوب المنهج الأمبيريقي ، مع تحفظنا الكامل من أن نضيع في المنهج الشكلي ؟.

والحق أننا بسبب نوع من الحاجة المنطقية نفرض بالضرورة على أحكامنا شكلا عاماً ، كيا نجيزها من ناحية القوانين الأخلاقية ، فنحن لا نوافق على أن يصبح سلوك ما ملزماً لبعض الناس ، وغير ملزم للآخرين ، الذين يماثلونهم في ظروفهم ، فذلك أمر يثير العقل . ولكن هذا الارتباط الضروري بين المادة والشكل لا يصح إلا في اتجاه واحد : « فكل واجب عام ، ولكن المكس ليس صحيحاً » ، فمن أجل تأكيد هذه العلاقة بدأ الحكم الأخلاقي بأن لاحظ في السلوك « قيمة » في ذاتها، تنزع بمنطقها الداخلي الى أن تنتشر ، وهي قيمة ذات صفة من نوع خاص ، فهي من الممكن أن تفرض ، وهي يسيرة بالنسبة لكل الأفراد .

وأية طريقة للسلوك لا تستوفي هدا الشرط المزدوج لا يمكن أن تكون قانوناً أخلاقياً . . فلتكن أي شيء ، إلا أن تكون واجباً ، ولكنها ليست بالضرورة جريمة ، لأن من المكن أن تكون عملا اختيارياً ( مثل التبتل )، أو عملاً يستحق أعلى درجات التقدير ( مثل ؛ البطولة الخارقة لمن هو فوق

البشر ) ، ولهذا لم تكن الفضيلة الإلهية التي هي أسمى القيم الأخلاقية قانوناً عاماً بالنسبة الى جميع الكائنات العاقلة .

وما دام الأمر كذلك ، أعنى : ما دامت جميع القيم ليست لها القدرة على أن تأخذ شكل قانون عام ، وما دام يتحتم علينا أن نختار من بينها القيمة التي يمكن بحسب طبيعتها ذاتها أن تتحقق فيها هذه العمومية \_ فأولى بنا أن نقبل عقلا أنه ليس من الضروري حين تتخذ أية قاعدة للسلوك هذا الشكل المجرد ، أن تزودنا بمقياس للخير الأخلاقي.

والنظر بعين الاعتبار الى عمومية » قانون ما \_ لا يعفي مطلقاً من النظر الى « شرعيته » . ولما كنا نزعم أنه حين نقدر شرعية مبدأ معين \_ لو أننا اكتفينا بأن نلاحظ فيه فكرة القانون المحضة ، بصفة عامة ، دون نظر الى مضمونه ومدلوله الخاص \_ فلسوف يصبح من المستحيل علينا أن نقرر ان هذا المسلك وحده أخلاقي ، دون ذاك ؛ كما يصعب علينا تحديد مجال الفضيلة والرذيلة .

لقـــد كان «كانت » يعترف بأن الشيء حين يمكن استعماله حسناً من وجه ، وسيئاً من وجه آخر ـ ليس حسناً مطلقاً . . ألا تنطبق هذه الحالة على منهجه الشكلي ؟

إن المبدأ الشكلي العام ليس سوى قالب يمكن أن نصب فيه كعكة من عجين ، أو حجراً من طين . وأعظم تناقض في النظرية الكانتية هو أنها تعتبر صفة أساسية ما ليس إلا صفة فرعية ، ولذلك فإن «كانت» يرى أن القانون الشكلي هو الذي يتخذ أساساً للخير، وليس الخير هو الذي يتخذ أساساً للقانون الشكلي .

هذا الموقف المعارض لموقف القرآن \_ كما رأينا \_ محدد في فكر «كانت »،

بنفس القياس الكاذب Parallogisme الذي فندناه ، والذي قـال فيه : « إذا كان مفهوم الخير لا يتفرع عن قانون سابق ، وإغا يتخذ أساساً لهذا القانون ـ فلن يكن حينئذ أن يكون سوى مجرد مفهوم لشيء مرغوب»(١).

ونحن نعتقد ، بعكس ذلك ، أن الحكم على قانون بأنه أخلاقي ليس لكونه عاماً ، ولكن تعميم القانون يصبح واجباً لأنه وضع أولاً على أساس أنه حق ، إذ لماذا ننشد سلاماً عالمياً إن لم يكن لاعتقادنا أنه يمنحنا نمواً عظيماً لوجود الانسانية ذاته ؟

ولنفترض بعكس ذلك أنه تقرر وجوب اختفاء الضعفاء ليفسحوا المجال للأصلح من الناس، للحياة !!. إن حكمنا سوف يتغير في الحال ليصبح الصراع الشامل هو الرأي الوحيد الذي يعطيناه رجل الأخلاق .

إن العمومية لا تفعل أكثر من أن تترجم في عبارات شاملة ما تحصل أولاً في شكل جوهر مفهوم ، والذي يحدث هو : أن الضرورة ، سواء في النظام الأخلاقي ، أو في النظام المنطقي ، هي السبب في وجود العمومية ، ومن ثم ينبغي أن تسبق هذه الضرورة العمومية كي تفكير المشرع ، ومن الواضح أن الضرورة الأخلاقية تنبع من قيمة داخلية ، لا من شكل خارجي .

هذا الفهم المحكوس لعلاقة الفضيلة بالقانون لا يؤدي إلا الى تغيير وضع الإرادية الإلهية Volontarisme théologique ، بنقلها الى مجال ميتافيزيقي ، مجيث يرى أصحاب هذا الاتجاه ان الله لا يأمر بشيء لأنه حتى في ذاته ، بل إن ما يأمر به الله هو حتى ، لأنه أمر به فحسب . فهناك فقط تغيير في المصطلحات ، فحيث يقول رجال اللاهوت : « هذا أمر علوي من الله » . يقول كانت : « هذا أمر حتمي من العقل المحض »

Kant. Crit. p. 60

والفرق بينهما ، مع ذلك ، هو أن رجال اللاهوت يجدون في الكمال الإلهي ضماناً واقعياً ضد الأوامر الظالمة ، فأي ضمان نجده في هذا المفهوم التجريدي للعقل المتسامي ، اللهم إلا إذا طابقنا بينه وبين العقل الإلهي ؟

ولا يخطئن أحسد في إدراك فكرتنا ، فنحن نميز في الشكلية الكانتية جوانب كثيرة ، ما دامت تستخدم قانون العقل المحض في نواح متعددة ، فهذا القانون مبدأ موضوعي ، يحدد السلوك وموضوعاته : ( الخير والشر )، وهو في الوقت ذاته مبدأ شخصي ( دافع ) يوجه الإرادة نحو الطاعة (١).

ونحن غيل بالنسبة الى هذه النقطة الأخيرة الى ألا نثير أية صعوبة ، بل على المحكس من ذلك ، نحن نعترف بأن الشكل الصرف للقانون قادر قدرة كاملة على أن يؤثر في الضمير الأخلاقي . فأداء المرء للواجب ، لأنه واجب ، دون أن يبالي بالخير الأخلاقي الذي يستهدفه \_ هو تعريف للارادة المخلصة بإطلاق .

ولسوف نبيتن (٢) أن ذلك هو المثل الأعلى للأخلاق القرآنية ؛ فالمرء لا يسأل طبيبه الذي يثق به عن أوامره ، لأن المناقشة هنا هي الارتياب ، فهل الأمر كذلك فيا يتصل ـ لا بالسلوك ـ بل بالحكم والتقدير ، والأمر المفروض ؟. وهل يستطيع الشكل الخارجي للقانون بعامة أن يقوم بدور مبدأ تشريع للخير والشر ؟.

إن القول بأن فكرة الإلزام وحدها تكفي لإعطائنا دليــلا إيجابياً على أفضل الطرق للسلوك \_ قول يدهشنا ؛ فإن العقل الذي يأمر بالخضوع لقانون ما \_ ربما يكون متحكماً ظالماً ، ومـــاكان له أن يكون عقلاً ، إذا لم

Kant: Crit. p. 79 (1)

<sup>(</sup>٢) انظر فيما بعد : الفصل الرابع، فقرة ٢ - ١ .

يفترض مقدماً الاتفاق الكامل لهذا القانون مع المثل الأعلى للمدالة . فقد خلط \_ كانت \_ إذن ، وعالج بطريقة واحدة مرحلتين مختلفتين الأخلاق :

- ١ اللحظة التي ما زال التفكير يجري فيها لوضع القانون .
- ٣ واللحظة التي ينفذ فيها القانون ، الذي تم وضعه بالفعل .

وفي كلمة واحدة : خلط «كانت » بين « الإلزام » و « النية » ، بين علم الأخلاق La moralité . وبين السلوك الأخلاقي

#### المرحلة الثالثة :

والواجب الكلي العام!! فلنقبله ، ولكن ينبغي أن نفرق بين درجات كثيرة من العمومية، فإن لها امتداداً بقدر ما لها من مفاهم:

الواجب الأبوي ، والأموي ، والزوجي ، والبنوي .

واجبات الرياسة ، والصداقة ، والمواطن ، والانسان .

واجب العمل ، وواجب التفكير ، وواجب المحبة .

فهل يمكننا بصفة مشروعة أن نعطي لكل هذه التعبيرات نفس الامتداد، على جميع الأشخاص، وعلى كل الموضوعات، مجيث ننفض عنهـــا حدودها الخاصة، ثم نمد بعضها على بعض؟.

وهل من حقنا أن نقول لرئيس أن يعامل من هم أعلى منه رتبة معاملته لمرءوسيه ؟ وأن نطلب الى زوج أن يعامل كل نساء الدنيا كما يعامل زوجته ، والمكس ؟.

إن كل واجب ، إذا تعدى حدوده الخاصة \_ قد يتوقف عن أن يكون واجبا ، ولربما يصير جريمــة . فالأمر إذن أمر عمومية نسبية ، لا يمكن

لامتدادها أن يتحدد إلا تبعاً لطبيعة عناصره التكوينية ، وبالقياس الى مجموعة الظروف المناسبة . وتقسيم الواجبات وتحديدها هو العمل الجوهري لعالم الأخلاق بمعنى الكلمة ، فكيف نشرع في هذا العمل ؟

أيكن أن نصل الى النسبي ابتداء من المطلق ، دون أية مساعدة خارجية؟ وكيف نحدد ألوان رسم من الرسوم ، وتفاصيله التي يضعها فيه الفنان بالاعتاد على الشكل فقط ؟

وكيف يتسنى لنحوي قح ، من حيث كونه كذلك أن يكون قادراً على إعطاء المبررات للمعاني العميقة في المقال ، وألوان الأسلوب ؟

إننا إذا أردنا أن نحول الأخلاق الى رياضيات ، بل وأكثر من رياضيات، فربما أصبح الأمر غريباً وغير مقبول ، ويا لها من أعجوبة !!

وإذا كَان من المستحيل ، واقعاً، أن نستنبط جميع نظريات الهندسة من مبدأ واحد، فكيف نأمل أن نحصل من ذلك على نجاح أكبر في علم السلوك ؟

وإذن ، ففي حالة نقص الاستنباط الدقيق ، لأنه مستحيل في هذه الظروف ، نشهد لدى «كانت » محاولة للتقريب تتفاوت في براعتها ، بين الشكل والمادة ؛ نوعاً من التكليف يهدف الى تسويغ نفس قواعد الأخلاق العامة ، بعد قطعها عن روابطها الدينية أو الميتافيزيقية ، هذامن ناحية .

ومن ناحية أخرى نشهد لديه بعض الآراء الشخصية عن نوع الحياة الفاضلة التي يفضلها الفيلسوف .

إن ضمائر كثيرة مخلصة يكنها أن تجتمع على الطريقة الكانتية ، في رؤية المثل الأعلى الأخلاقي ؛ وهو أمر لا نناقشه ، ولكنا حين نختبر بعض صيغه الفرعية في علاقتها بمبدئه الأول \_ تبدو لنا ، إما دون رباط ضروري، وإما سقيمة التوافق معه .

فأما كونها دون رباط صروري ، فتلك هي حال الصيغة التي تأمر باحترام الانسانية في شخص الغير ، كا تحترمها في أنفسنا ، وذلك باعتبار الشخصية الانسانية غاية في ذاتها . إن من المكن أن نسأل أنفسنا : لماذا يحس العقل المحض ، وهو السيد المستقل ، والمطلق ، بهذه الضرورة في أن يحترم شيئا آخر دون ذاته ؟ أمن المعقول أن نعتبر غاية ما لا يكونها إلا جزئيا ، تلك الطبيعة المختلطة ، المصنوعة من الشيء ومن الفكر ، وهي في أصلها محسوسة أكثر منها معقولة ؟

ويبدو أن هذه الملاحظة لم تغب بكاملها عن الفكر الكانتي ، وربما كان هذا هو السبب في أنه قيد صيغته ، حين طلب معاملة الشخصية الانسانية على اعتبار أن مفهوم « العناية ، لا يقتصر عليها وحدها ، بل ينطبق « في الوقت نفسه » على غيرها ، ولكن هذه الدقة في التعليل لا تلبث بكل أسف أن تضعف بمجرد أن نصل الى تحديد الواجب العملي الذي ينبع من هذا الاحترام.

وقد كان من الواجب أن يؤدي منطق هذه الثنائية في الطبيعة الانسانية الى تأكيد نوع من التفرقة ، لا بين الشخص والفرد فحسب ، أي : بين ما آل إلينا على صورة الاشتراك ، وما يعزي الى كل إنسان بمفرده ، ولكن أيضاً بين حقوق العقل وحاجات الجسد .

ولكنا نرى «كانت »يدافع مع الجيع عنحق الناس في الأمن، والواجب الصارم ألا يعتدي أحد على أجسامهم وأموالهم، كا يحرّم الاسترقاق والسخرة في جميع أشكالها . وإذن ، فلم نكن بجاجة الى كل هذه الدقة في التحليل ، لنصل ، في النهاية ، الى ترديد أمور قافهة ، وأعم من أن يتضمنها المبدأ الذي أعلنه . ألسنا نرى هنا أن النتيجة تتضمن أكثر مما في المقدمات ؟ . وإذا كان الاحترام يكن أن يمتد الى العنصر المحسوس في الانسان ، ويجب أن يكون كذلك ، فلماذا نرفض امتداده الى العنصر المحسوس في عجال آخر ؟ . ولماذا

كان من المسموح به أن نعامل الحيوانات على أنها أشياء ، سواء أكنا نستأنسها أم كنا نذبجها دون تحرج ؟

وهناك اعتبارات أخرى غريبة عن المنطق المحض ، لا مناص من أن تدخل في تفكير المشرع ، كيما تطبع نتائجه بذلك الطابع غير المتكافى، ، تارة بتوسيمها ، وتارة بتضييقها .

وأما كون تلك الصيغ الفرعية سقيمة التوافق مع المبدأ ، فذلك عندما يحظر علينا هذا المبدأ أن نسمح لأي امرى، أن يس حقوقنا ، فإما أن الكلمات قد فقدت مدلولها ، وإما أن أي «حق » من حيث هو هو ، لا ينشى، « واجبا » قبل من يلكه ، بل في مواجهة الغير . فإذا كان هذا فعلا حقي فأنا حر في أن أستمسك به ، أو أتنازل عنه لمن أشاء . ولنقرر ، بنوع من انفصام الذات ، أنني باعتباري « فرداً » يجب أن أدافع عن حقي باعتباري « إنساناً » ، أي : باعتباري أميناً على هذا المبدأ المقدس ، مبدأ الانسانية . لكنا إذا تعدينا واجب « العدالة » فهناك واجب « الرحمة » ، ألا يتطلب هذا الواجب أيضاً أن يطبق بصورة شاملة ؟ ولما كانت الرحمة تستتبع بالأحرى إغضاء وتساعاً ، فإن الأخلاق المسيحية التي تأمرنا في هذا الصدد بأن نحب حتى أعداءنا – كانت أكثر إخلاصاً لمبدأ الواحب الكلن السامل من الأخلاق الكانتية .

وهنا نشهد اعتراف ضمنياً بأن العمومية لا يمكن أن تتوافق مع واجب إلا إذا قوضت عومية واجب مناقض له. والحق أن الأمر الحتمي غير المسروط لا يمكن أن 'يتَخيل بالمعنى الدقيق للكلمة ، أعني : من وجه مطلق ، غير محدود ، لا بالتجربة ، ولا بالإدراك ، إلا إذا قبلنا مبدأ الواجب الوحيد ، وبما أن هنالك تعدداً في الواجبات، وينبغي أن يوجد هذا التعدد، فإن هناك حالتين ممكنتين :

فإما أن الأمرين سوف يمضيان متوازيين ، دون أن يضيق أحدهما بالآخر ، وإمسا أن كلا منها سوف يتجه الى مناقضة الآخر ، لا إلى محايدته فحسب .

وفي الحالة الأولى ، لا توجد أية صعوبة عملية ، فنحن مثلاً ينبغي ألا نكذب ، وألا نقتل ؛ وهذان واجبان متوافقان تماماً ، ومن المكن أن يضيا معاً . ولا ريب أنه ليس من الضروري أن يفرضا دائماً في وقت واحد، لأن أحدهما خاص « بالكلام » ، والآخر خاص « بالعمل » . بيد أن الحدود المرسومة لكل منها لم تفرض عليه من خارجه ، بل بنصه نفسه ، ومن تحليل مفهومه الخاص ، وهو عمل يتناسب مع ممارسة الإدراك الانساني ، مستقلاً عن كل عنصر تجريبي .

أما في حالة التصادم بين الواجبات ، فتتفجر صعوبات عظيمة الخطر ، وإليك بمض الأمثلة : يجب أن نقول الحقيقة ، وأن نكون مؤدبين تجـــاه الآخرين .

فما العمل حين لا يمكن إعلان الحقيقة القاسية دون حرج ؟. يجب أن أمسك علي ً لساني .

ولكن لو أني كشفت أن العون الذي وعدت به سوف يكون لمصلحة ظلم واضح ؟.

حرام عليّ أن أكذب ، وحرام عليّ أيضاً أن أدعُ للهلاك نفسا ، ربمـــا أستطيع إنقاذها .

وما العمل عندما 'تعرُّض الحقيقة شخصاً آخر بريئاً للخطر ؟

إن قول الحقيقة في هذه الحالة يكون على حساب حياة الغير ، فهل مثل هذا العمل من أعمال الكرامة المحمودة ، أو هو أنانية مذمومة ؟

وإذا سمح المرء لنفسه أن يكذب لإنقاد حياة إنسان ، فهل هذا منه احتقار لذاته ؟ أو هو تضحية ؟ أو هبة لذاته ؟.

ومحاولة التوفيق بين اتجاهسين باستخدام تعبير غامض ذي معنيين ، أهو لحساب الفضيلة ، أم هو على المكس يعرضها للخطر ؟ ذلك أننا في مواجهة المعتدي سنتمسك معنوياً بأن نجعله يقتنع بالاتجاه الخاطىء ، ونكون حينئذ قد تجنبنا الكذب بحرفيته ، وإن كنا قد قارفناه بمعناه .

وهكذا نرى أن تعميم أمرين ، ولو عقلياً ، يستتبع بالضرورة تجاوزهما للحدود ، وتناقضها، وتدمير كل منها للآخر، ومن ثم كانت الضرورة المطلقة في تضييق مجال تطبيق أحدهما ، لكي يمر الآخر ، ولكن أيها ؟. أمن حقنا أن نميز واحداً منهما ، أيا كان ، على سبيل التحكم ؟ وكيف نخولهما حقام متساويا للمرور دون أن يسبق ذلك أن نحصهما بقيمة متساوية ؟

على أنه من غير المقبول أن نضع في مستوى واحد: اللازم ، والضروري، والزائد الفضلة ؛ الأكثر إلحاحاً والأقل ، الوجود والكمال . ومهمة عالم الأخلاق لا تنتهي بمجرد أن يضع قائمة بالواجبات ، فإن عليه أيضا أن يقر فيا بينها تدرجاً في القيم ؛ وحتى لو افترضنا أن هذا النظام قد وضع ، فلن يكون مطلقاً نظاماً نهائياً ، لأنه في جوهره نسبي ؛ ولأن ما هو لازم محتم في حالة \_ قد يصبح ثانوياً في حالة أخرى ، وفائضاً ، زائداً في حالة ثالثة . ولذلك نجد الانسان أمام الخطر يضحي بأثمن الطيبات من أجل إنقاذ الحياة ، ثم هو يعرض الحياة للأخطار من أجل إنقاذ الشرف .

وإنما تتحدد القيمة الجديرة باختيارنا عند الاتصال بالواقع الراهن ؛ وليس مكناً وضع خط دقيق للتمييز بين الواجبات المختلفة إلا « على الطبيعة » ، وهو مع ذلك خط غير ثابت ، يخضع دائماً للتعديل ، يحيث إننا لو أردنا تحديد واجب في لحظة معينة ، فإن الكلمة الأخيرة سوف تترك لحمكم كل فرد ، بل ربما تترك لما يمكن أن نسميه « مجاسته السادسة ».

هكذا نجد أنفسنا وقد تجاوزنا « الكانتية » بمرحلتين ، وهذا التجاوز نفسه ينقلنا الى الطرف الآخر من الطريق . على الطرف النقيض للنظرية الكانتية التي تجعل السلطة التشريعية كلها من شأن العقل الحالص - تقف نظريات أخرى تدافع عن قضية الحرية التجريبية للذات، ويتجلى هذا التناقض العجيب المثير لدى « جيو Guyau » وهما اللذان قصرا الأخلاقية على الشعور بالجال، أو على إرادة الحياة ، وعلى أساس هذا الرأي الأخير يتقرر أن القيمة الأخلاقية لا توجد مسبقاً في نظام الأشياء الأزلية ، بل هي إبداع إنساني يتجاوز الانسان به نفسه ليصبح فوق الإنسان Sur homme .

ولم يدفع الفيلسوف الفرنسي « فريدريك روه Frederic Rauh » هذه الفكرة الثورية الى نهايتها ، وهي التي ترمي الى أن تلفي إلفاء كاملا فكرة الإلزام ، ومعها الأخلاق نفسها . وهو ، وإن كان يعترف بسمو فكرة الواجب بالنسبة الى الفرد ، إلا أنه مع ذلك أراد أن يكون كل فرد هو صاحب مبادئه وأحكامه الخاصة ، ومبدعها (۱).

ويمكن أن نقول ، دون أن نخشى إغراباً : إنه على الرغم من المسافة التي تفصل ما بين هذه الفكرة ، وفكرة «كانت » \_ فإنها تلتقي معها وتتوافق في بعض المقاييس ، ذلك أن كلا منها لا 'تبثقي من فكرة الواجب إلا معناه العام ، الذي لا يتضمن أي اتجاه خاص . بيد أن اختلاف الرأيين يبدأ بعد هذا التوافق في نقطة الانطلاق ؛ فعلى حين يجلتق الفيلسوف الالماني في سماء

<sup>(</sup>١) سبق للفيلسوف الالماني فيخت Fichte - أن جعل ( الضرورة ) التي تواجه كل فرد بأن يعمل طبقاً لاقتناعه ـ ( قاعدة ) أساسية للأخلاق ، و ( حجته ) : أن الضمير لا يمكن أن يخطىء مطلقاً. ولكن يبدو أن هذا المصطلح لم يكنله في فكره تلميذه كانت المسطلح لم يكنله في فكره تلميذه كانت المسلم الصراحة التي له في فكر « روه »..

المنطق ، ولا يهبط نحو المحسوس إلا على مراحل ، ومع كثير من التحفظ \_ نجد أن مؤلف « التجربة الأخلاقية » (١) يسرع فجأة على الصعيد النفسي .

وقد رأينا ، كيف حاول «كانت » \_ انطلاقاً من الفكرة القائلة بأن جوهر العمل الخير أنه حق بالنسبة الى جميع الارادات \_ أن أبو َلله من هذا المبدأ بعض الصيغ الأقل تجريداً ، ثم من هذه بعض القواعد الأكثر مادية .

وأخيراً ، فإنه بمجرد أن كشف عن هذه الصيغ تَبُّتَهَا الى الآبد في أطرها الصارمة الثابتة ، وأغلق بعضا على بعض ، كأنها أعداد ليبنزية (٢٠).

فمشكلة صراع الواجبات لم تواجهه إذن ، لأن كل شيء مر تحت نظره ، كأنه محكوم بصيغة معينة واحدة .

ولقد كان « روه » على حق حين أعلن عجز جميع القواعد المجردة عن أن تحكم بنفسها واقعاً مادياً ، وكما أن من المستحيل أن نحدد نقطة خريطة ، دون الرجوع الى نقط أخرى كثيرة ، أو أن نفسر كلمة في نص من دون أن نوعى السياق ، أو أن يملك فن العلاج ضمان فاعلية دواء معين ، دون أن يلاحظ مزاج المريض ، وسائر اتجاهات مرضه \_ فكذلك رجل الأخلاق ، لا يستطيع أن يغفل في السلوك الانساني عامل المكان والزمان ، لأن السلوك في جوهره مكاني \_ زماني .

وسلوكنا خلق" واقعي يتجه الى الاندماج في عالم الواقع ، فليس يكفي

L'experience morale (\)

<sup>(</sup>٢) نسبة الى الفيلسوف الالماني جوتفريد ليبنز Gottfrid leibniz - المولود في ليبزج (٢) نسبة الى الفيلسوف الالماني جوتفريد ليبنز المنالية ، ويرى أن جميع الكائنات قد نشأت على أساس أعداد يوجد فيا بينها توافق سبق إقراره ، وقد انتهى الى فلسفة تفاؤلية . « المعرب » .

إذن أن يكون ممكناً من الناحية المنطقية ، بل يجب أيضاً أن يكون قابلاً التحقق من الناحية العملية، وأن يجد مكانه وسط الوقائع التي تحوطه، بحيث لا يكون ممنوعاً بواسطة الأحداث التي تسبقه ، ولا مدفوعاً بالأحداث التي تلحقه. فلا مناص إذن، قبل أن نتخذ قراراً معيناً، من أن نحيط علماً بالواقع الموضوعي ، لا في مجرى نموه الراهن فحسب ، بل في تاريخه ، وفي مصيره .

وليس هـذا هو كل شيء ، بل يجب أن نلاحظ في الوقت نفسه تنوع العوامل النفسانية التي تحدد رد الفعل لدينا على الطبيعة ؛ فإذا ضربنا هاتين المجموعتين من العوامل ، إحداهما في الأخرى ، فإن النتيجة التي نحصل عليها في كل حالة هي دامما ثمرة أصيلة . فإذا أضفنا أن الزمن لا يمكن أن يعيد نفسه وصلنا الى نتيجة قاطعة هي : أن التاريخ لا يمكن أن تتاثل فيه لحظتان أبداً . وهكذا تبرز في وضوح « الصفة النسبية » للحياة الأخلاقية .

على أن فيلسوفنا الذي عرف كيف يتفادى الخطأ الكانتي \_ لم يستطع أن يعصم نفسه من الوقوع في نقص معاكس ، فقد مضى ، تبعاً لمنهجه في تعليم الأخلاق ، وكأنما كانت فكرة عدم التاثل بين لحظتين من لحظات الحياة \_ تستبعد في نفس الوقت تشابهها ، ولا تسمح بأن يكون بينها أي مقياس مشترك ، وكأنما لا يوجد الى جوار العنصر الفردي أي مكان يتسع لعنصر جنسي أعم وأشمل ، وكأنما لا تترك الأشياء التي تمر أثراً لها ، يبقى من بعدها .

وبناء على ذلك : يدعونا فيلسوفنا الى أن نركز انتباهنا على العنصر الوقتي، ويحثنا كذلك بصراحة على أن نتحرر من المبادى، والمثل ، ويرى : أنه يجب ألا نكف عن إخضاعها للتجربة والاختبار ، بدلاً من أن نخضع لهـــا (١).

la Senne, Traité de morale, p. 635-6 : انظر (۱)

ولا تقتصر النتيجة حينتُذ على إعطاء كل امرىء الحق في أن يشرع لنفسه واجباته ، وفق ما يلائم طبعه ، واستعداداته ، ومطامحه فحسب ، بل إن لنفس الشخص أن يضع مبادئه وأحكامه ، بصورة مستمرة ، تحت الفحص، وأن يهدم في كل لحظة ما بناه في لحظة سابقة .

ألسنا نلقي بأنفسنا في غمار الهوى والاعتساف حين نسلمها على هذا النحو لحماة مضاعفة من الفوضى ؟..

على أن هذه ليست أهم نقطة ، بـل إن من الواجب أن نسأل أنفسنا عن مبدأ التجربة نفسه ، كقوة قادرة على هداية الضمير ؟ إن التجربة تعتمد على « الأحداث » ، ولكن الضمير « يتغذى من القيم » ، فبأية عملية سحرية يمكن تحويل جانب الى آخر ؟ . . ولا بد أن يعرف « روه » : أن الحكم « القيمي » لا يمكن أن يخرج من مجرد الحكم « الواقعي » ، في أيسة صورة تتشل هذا الواقع ، موضوعيا كان أو شخصيا ، بسيطا أو مركبا ، ماضيا ، وحاضراً ، أو مستقبلاً .

ففياً يتعلق بالماضي والحاضر \_ تتلخص كل ثمرة بجثناً التجريبي في هذه الملاحظة البسيطة التي تقرر : أن أي عمل قد صحبه أو لحقه دائماً أثرممين ، فنحن نسجله ، ونحيط به علماً ، لا أكثر .

ولا شك أننا حين نحكم بأن أثراً من الآثار حسن أو سيّى م فنحن نميل الى ذلك الحكم، بل ويدعونا إليه العمل الذي هو سبب فيه .

ولكن ، ما الذي يدفعنا في الواقع الى أن نحـكم على الأثر هكذا ؟.

إن تجربتنا لو أمكنها أن تنتهي الى حكم تقديري كهذا، وهي ( تنصب أن فيه ، فإنها ليست على أية حال ( منبعه ) ، بل هي مجرد مناسبة له . فنحن لا نستطيع مطلقاً أن نستنتج من حدوث ظاهرة ما \_ أن هذا الحدوث في حد ذاته يرضينا أو يغضبنا .

ولنمترف بأنهناك رباطاً طبيعياً بين هذين الحكين، ولكن هذا لا يمنع من أن نحدث هنا تفرقة هامة : فإن حكمنا التقديري نفسه هو واقع ملحوظ ، حدث نفساني ينبع من التجربة بما أنه يقع تحت ملاحظتنا الباطنة ، ولكن ما ينصب عليه هذا الحكم هو «قيمة » تستمصي بموجب تحديدها على كل تجربة ، وتتجاوزها لانهائياً .

فالتجربة لا تفعل \_ إن صح هذا التعبير \_ اكثر من امتياح بئره القيمة ، نقطة بعد نقطة ، مع هذا الشعور الغريب بملامحها الخاصة ، وبأنها معين لا ينضب .

والقيمة ذات طابع مطلق ، فهي ليست مسجلة في الزمان ، مع أن عنصر الزمان يمكن أن يوحي بها ، فلا يصح إذن ان نلجاً في حل لغزها الى ما هو وقتي .

ولسوف يتضاءل دور التجربة ايضاً في المنتقبل ، الذي هو المجال الوحيد للعمل الأخلاقي ، ( فهذا العمل ليس من باب ما هو كائن ، بل من باب ما ينبغي أن يكون ، ومن المستحيل ـ من ناحية أخرى ـ أن نقرر عمل بعض الأشياء في الماضي ، أو في نفس اللحظة التي يتم فيها اتخاذ القرار ) .

فما لا حاجة الى ذكره ابتداء: أن التجربة بمعناهـا الصرف ليست هي التي تبيح لي أن أستخلص أن الأشياء إذا ما كانت قد حدثت حتى الآن بطريقة أو بأخرى ـ سوف تحدث غداً ، ودائماً بنفس الطريقة .

فهذا الاستقراء يجد أساسه المنطقي في اعتقادنا بثبات الطبيعة ، والأمر كذلك بالنسبة الى قانون الأعداد الكبيرة ، الذي يجب أن يفترض عدم تدخل الأسباب الجديدة ، القادرة على خلخلة المعدل المتوسط لحسابنا .

وأخيراً ، فما الذي أحصل عليه من كل رصيدي التجريبي ، ومـا يواكبه

من مسلمات ؟.. إنني أعلم الإمكان(أو الاستحالة العملية) لتحقيق مشروع معين ، أو درجة احتمال ناجحة ، ولكن من ذا الذي يخبرني : إن كان ما أشرع فيه خيراً جديراً بأن أسعى إليه ؟..

و إذا كانت أمامي بمكنات كثيرة فما الذي يجعلني أقرر تنفيذ أحدها ، وربما كان أقلما صلاحية بطبيعته ؟.

إن من الواضح أن ما نؤثر به بعض الاتجاهات من تفضيل في نشاطنا ، واستبعاد لبعضها ـ ينبع من مثل أعلى ، لا من واقع .

وعليه ، فإذا لم يكن هـذا المثل الأعلى سوى ظهور لذاتنا التجريبية المتقلبة ، وإذا لم يكن سوى عطاء لشعورنا الحقيقي أو الافتراضي ، فإنه يصبح ـ هو أيضاً ـ عطاء عابراً ، وظاهرة مؤقتة . فبأي حق يزعم إذن أنه يحكم عملاً مستقلاً ، على حين أنه قد يكون موجوداً في اللحظة التي سيبدأ فيها العمل ؟.

وإنما هي إحدى اثنتين : إما أن إرادتنا تستطيع أن تكتفي بمثل أعلى يتلاءم مع العمل، أي: يولد ، ويوت معه، وتلك هي إرادة العجزة والمجانين.

وإما أن تمضي إرادتنا \_ على العكس \_ تلتمس في المثل الأعلى صفاته التي تفرضه عليها ، سواء بالنسبة الى المستقبل البعيد أو القريب ، أعني : أنها تذهب لتطلب منه بعض الثبات ، قبل أن تمنحة الحق في أن يحكمها .

بيد أننا حينئذ لن نكون في مجال الذات التجريبية ، والتجربة المحضة ، إذ أن « المثل الأعلى الثابت ، هو التعريف نفسه « للقانون الأخلاقي ، ولما لم يكن قانون معين غرة لتجربة مطلقا ، بل موضوعاً للبرهنة أو الايمان ، وكانت « التجربة ، هي مرجع « الأخلاق ، ... أليس همذا تناقضاً في المصطلحات ؟!.



# خاتبة

وضح لنا إذن وضوحاً كاملاً أن كلتا النظريتين لا تظهر من الحقيقة الأخلاقية سوى جانب واحد ، وفضلاً عن ذلك يكن نقصها المشترك في تعصبها ، وترافضها ، أكثر بما يكن في جانبها الإيجابي .

وهكذا حدث للفلسفة العملية مساحدث لنظرية المعرفة ، فالمثالية ، والواقعية ، والعقلية التجريبية ، وجماعات أخرى فلسفية كثيرة ، لم يكن تعارضها إلا لأن كلا منها يركزمن جانبه على شرط ضروري للمعرفة الانسانية ، معتبراً أنه هو الشرط الكافي ، والسبب الكلي ، على حين أنه ليس سوى عنصر واحد بين عناصر أخرى كثيرة ،

والواقع أنه ، لا المفهوم المنطقي ، ولا القانون العلمي ، ولا مجموع المفاهيم والقوانين المعروفة \_ بقادرة مطلقاً على أن تؤلف، وتستنفد الموضوع المحسوس، الذي هو نقطة التقائها ، ولكنه يتجاوزها بلا حدود ، هذا من ناحية .

بيد أنه من ناحية أخرى يظل كل موضوع واقعي أجنبياً تماماً ، وغير قابل للتمثل ، ما لم يوضع في أشكال عقلنا وقوانينه .

وبعبارة أخرى : إذا كانت المبادىء الأولى ، والقوانين العامـــة تعفينا

مطلقاً من أن نطابقها مع الواقع ، وإذا كان هذا الواقع لا يحتوي شيئاً زائداً ، ولا يقدم لنا جانباً جديداً \_ فإن العالم سوف يبلغ مرحلة المتاثل المبهم ، سوف يكون بلا حياة ، بلا تاريخ ، بلا أبعاد .

ولكن في مقابل ذلك ، إذا لم يكن هنالك من حقيقة مكتسبة ، ولا قانون ثابت ، فإن العقل سوف يتوقف عن أن يكون عقلا ، سوف يفقد وحدته البنائية ، سوف يؤول الى هباء ، ولن تكون له أدنى سيطرة على الطبيعة .

وفي مقابل ذلك ، ومن وجهة نظر عملية \_ لو كان يجب على العالم أن يستأنف دائماً من البداية ، فلن يكون التقدم ممكناً ، ولن يتم مطلقاً بناء صرح الحقيقة .

وإنما هو لقـاء الفكرة بالموضوع ، لقاء الشكل بالمادة ، لقاء الفرض بالتجربة ، لكي تنفجر شرارة المعرفة الحقة .

وذلكم هو شأن الأخلاقية ... فلا الصيغة المجردة لقاعدة عامية ، ولا التحليل الدقيق للحالة الخاصة \_ معزولاً كلاهما عن الآخر \_ يكفي لهداية إرادتنا ، وإنما هو كا قررنا منذ قليل \_ تركيب « المثل ، الشامل ، القادم من « أعلى » ، مع الواقع الراهن ، الذي ليس سوى إيضاح وبيان ، حتى يوجد الدليل الممتاز لضميرنا . فبين المثل الأعلى والواقع، بين المطلق والنسبي، يوجد الضمير الانساني علامة توحيد ، يجب أن يستمر في التقريب بين هذين المطرفين ، بأن يؤكد رابطة ما بينها في صورة العمل الذي يولد من اقترانها السعيد ، ويرتدي هذه الصفة المزدوجة التي يمثلها في وقت واحد : ثبات القانون الأزلى ، وجدة الإبداع الفني .

أليس هـــذا هو نفس إدراك « التكليف » الذي يستخلص من المفاهم القرآنية؟ ولنستمع الى القرآن وهو يقول: ﴿ وَفَاتَـُقُوا اللهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ (١٠٠٠)

<sup>(</sup>١) التغابن ١٦.

ألا نرى فيه من أول وهلة الخط الفاصل الذي يميز هذه الصيغة منالأخريات؟؟ ليست هذه هي الصيغة: « افعلوا ما يبدو لكم ُحسناً ،تبعاً لإلهام اللحظة.

وليست هذه أيضاً صيغة الواجب الصارم على سبيل القهر ، دون استثناء أو تعديل . ليست هـذه أو تلك ، ومع ذلك فهى تتفق معها في المتدادهما العمق .

بهذه الكلمات الجامعة البيئنة يلفت القرآن أنظارنا نحو السماء ، وهو يثبتنا على أسس متينة من الواقع . وهكذا نجد طرفي السلسلة وقد اجتمعا : صعود نحو المثل الأعلى ، وإنقاذ للفطرة ؛ خضوع للقانون ، وحرية للذات .

ولكن ، هل ترون أن هذا بمكن ؟! ألا يجوز أن يتنافر هذان الطرفان المتعارضان ؟. أو لا يجوز لكل فرد ، منذ اللحظة التي يصرّح له فيها بتحديد واجبه بالنسبة الى حالته الخاصة \_ أن يتجاوب مع نوازعه الطارئة، ويطسّرح بهذا سلطة الأمر ؟.

- هذا ما لا يحدث أبداً ، لأن الضمير الذي يخاطبه القرآن ليس ذلك الضمير الفارغ ؛ غير المهذب ، المتروك دون مرشد غير حالته البدائية ، على ما عليه إنسان الطبيعة لدى «روسو». وليس هو أيضاً ضمير ذات مختلفة يكالذات الخالصة Moi transcendantal لدى «كانت».

إنه ضمير يجمع شرطين لم يجتمعا خارجه قط ، فهو أولاً مستنير"، بفضل تعليم إيجـــابي ، حُدِّدَت فيه الواجبات ورتبت بدرجة كافية . وهو فضلاً عن ذلك قائم في مواجهة واقع حي ، ومراعى "الى أقصى حد .

وباختصار: ذلكم هو ضمير المؤمن ، ومن خصائص ضمير كهذا أن يكون لديه ، وهو حاضر في ذاته ، ومنهميّاً "للتناصح ، شخصية " مُشَرَّعِهِ ، فها كان له إذن أن يستسلم لاعتبارات يعلم أنها غير مشروعة في نظر واضع الشرع، بكنه أن يخون نفسه . وإليك مثالًا على هذا ، فالله سبحانه يقول لي ( ما معناه ) : افعل هذا إلا المحرم ، ولا تفعل هذا ، إلا إذا كنت مكرها بضرورة ، ثم إنه يحصنني ضد الدوافع الخفية التي يمكن أن تحملني على مخالفة الأمر، تحت ستار ضرورة زائفة : « َهْمَن اضْطُرْ فِي مُحْصَة عَيْرَ مُتَجانِف ِ لِإِثْم ، وَإِنَّ الله غَنُور " رَحِم " ، (١) . .

فهل أستطيع في هذه الظروف أن أبرىء نفسي ، وأنا أعتبر مخالفة بسيطة كأنها محرم ؟.. أو حين أرى التخويف الهين من باب الإكراه، على حين أعلم يقيناً أن هذا ليس ما أراده الله سبحانه بهذه الكلمات ؟..

ولا ريب أن الله عز وجل لم يجبني دائمًا بصراحة في الحالات المشتبهة ، وهو لا يوحي إلينا أيضًا ، فأمامنا جميعًا نفس الحل ، إيجابًا وسلبًا ، ولدي دائمًا 'فرَصُ لأرتكب خطأ في التفسير ، أو في التحديد .

وهذه الاحتالية نتيجة طبيعية لِظرَّ في الإنساني ، وللحرية الني أتاحها لي في هذا الظرف نفسه .

والأمر الجوهري بالنسبة لي ، كمؤمن ، هو أن أبذل جهدي في حال الالتباس ، وأن أميز ، وأتبع ، بأمانة وإخلاص ، ما يمكن أن يكون من أمر الله ، تبعاً لجموع تعاليمه . ولو كان الحل الذي اجتهدت فيه واخترته منحرفا ، فلن أكون آئما ، متى ما بذلت جهدي الضروري ، الذي يصدر عني ، لإضاءة طريقي ، والله يقول ، « ولكيس عَلَيْكُمُ م م بخناح فيما أخطاً تُم به ، ولكين ما تعمدت فلكوبكم ، (١٠).

فأما أن كل فرد ، في الحالات المشتبهة ، مازم بأن يرجـع إلى ضميره ،

<sup>(</sup>١) المائدة ٣.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ه .

ويلتزم بإجابته بطريقة معينة ، فذلك هو ما قاله لنا الرسول على مستوحياً القرآن (۱) ، في كلمات معروفة ، منها : ( الحلال بين ، والحرام بين ، وبينها أمور مشتبهات ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) (۲) . « دع ما يريبنك إلى مسا لا يريبنك ، فإن الصدق طمأنينة " ، والكذب ريبة " ) (۳) . وحين 'يسأل النبي عن معنى الخير والشر يجيب : ( استَفت ريبة " ) (۳) . واستفت نفسك ، البر ما اطمأنت إليه النفس ، واطمأن إليه النفس ، والإثم ما حاك في النفس ، وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك ) (١٤).

ولكن، قد يثور اعتراض ، إذا ما نظم الشرع ـ فيما عدا هذه الحالات المشتبهة النادرة نسبياً ـ كل شيء ، وهو اعتراض يقول بأن الضمير الفردي لا يقوم بأي دور في تقرير الواجب .

ونجيب على هذا: بأن الاعتراض سوف يكون محقاً ، إذا كانت القاعدة قادرة دائمًا على تعيين جميع الأفراد الذين تحكمهم – أولاً – ، وعلى التنبؤ بعد ذلك لكل فرد بجميع الحالات التي يتعين عليه حلتُها ، ثم تقدم له أخيراً في كل حالة ، صورة محسوسة لحكمها الإجماعي ، متفقاً مع القواعد الأخرى .

وبعبارة أخرى ، سوف يكون الاعتراض محقاً لو لم توجد سوى طريقة واحدة لادراك القاعدة ، وطريقة واحدة لتطبيقها ، والتوفيق بينها وبين القواعد الأخرى . ولكن الواقع لا يتفق مطلقاً مع هدذه النظرة من نواحمها الثلاثة .

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى : ( ولا تقفُ ما ليس لك به علم ) ، الاسراء ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ كتاب الايمان ـ باب ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ كتاب البيوع \_ باب ٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر : مسند أحمد من طريق وابصة ، وكذلك صحيح مسلم \_ كتاب البر \_ بابه.

ولو افترضنا أن النقطة الأولى قد حلت فلسوف نعرف ببساطة أن أكثر القواعد التي قد نصوغها تحديداً ، تشتغل بالضرورة على بعض الجوانب غير المحددة ، ومن ثم فبين غير المحدد والمحدد يوجد كل التأثير الممكن ، لا بالنسبة الى الاختيار الحر لضمير نفسي فحسب ، وإنما أيضاً بالنسبة الى التقدير الذكي للضمير الأخلاقي. ذلك أن الخصائص المميزة للعمل الفرد لا يمكن تجاهلها كلها، كما لا يمكن تقديرها كلها ، وهي كذلك تحمل في أغلب الأحيان هذه الصفة المزدوجة ، سواء أكان ذلك على التوالي ، بحسب الحالات ، أم في الآن نفسه بحسب الرأي الذي نأخذ به . وإذن فلا بد من جهد فردي ، وبصيرة خاصة لتقديرها بقيمتها الحقيقية ، وليختار منها ما يفرض منطقه أكثر.

هذا اللجوء الى الجهد الفردي لتحديد واجب الفرد في علاقتـــه بالواقع الموضوعي، هو واجب شامل يقع على عاتق الانسان صاحب الدنيا، وصاحب الدني ، وذلك بصرف النظر عن إيجاد امتياز مقصور على المتخصصين القادرين على التشريع .

فهناك ضرورة تواجه كل فرد متى ما أريد الانتقال من المفهوم الاخلاقي الى العمل الاخلاقي . وكما أن القاضي يجب عليه أن يمحص كل حالة، ليتحقق جيداً من أنها فعلا الحالة المنصوص عليها في صيغة هذا القانون، أو ذاك الحكم، فإن كلا منا ملزم بأن يفتى لنفسه إذا ما كان الوجه الذي يزمع تحقيقه موافقاً فعلا لشرائط القاعدة (١). ولنأخذ على ذلك مثلا ، القاعدة الاخلاقية التي تأمرنا بأن نرعى حاجات اليتامى . فهذه القاعدة لا تشير بالنسبة الى كل ظرف – الى وزنه ، ودرجته ، ونوعه ، وصفته الكافية ، والمناسبة .

وكذلك نجد أن القاعدة التعبدية التي تأمر المؤمن بأن يتوجه الى وجهـة

<sup>(</sup>١) انظر : المستصفي للغزالي ، ح ٢ ص ٢٣٠ ـ ٢٣١ ، والشاطبي في الموافقــات ح ٤ ص ٨٩ ـ ١٠٥ .

معينة في أثناء صلاته، لم 'تعنن بأن ترسمله في كل موقع سهما يعدل من اتجاهه تبعاً له . والقاعدة القانونية التي تطلب الى القاضي ألا يقبل من الشهود سوى الأشخاص العدول ، ذوي المروءة ، فهي لا تلقنه عدالة رجل معين أو نزاهته .

هذا البعد عن التحديد الصارم ، وهذا الصمت الملازم لكل قاعدة ، وهذه المسافة الممتدة بين المفهوم والواقع ، ذلك كله أبلغ دعوة موجهة الى ضميرنا ، ليستمر العمل التشريعي الذي بدأته القاعدة ، وعلينا أن نتابع هذا العمل الى أن يزول كل غموض ، وبحيث يستطيع كل فرد أن يقول لنفسه : واجبي هنا فعلا ، وفي هذا العمل الفرد ، لا غير . فهناك إذن ، حيث تنتهي المهمة المحددة للقاعدة ، وينتهي معها إكراه سلطتها – يبدأ نشاط الفرد في ممارسة حريته . ونستطيع أن غضي الى أبعد من ذلك ، حين نواجه القاعدة من جهة تحديدها ، إذ ينبغي أن نعلم أن قاعدة ما \_ لم توضع مطلقاً لتقييد حريتنا ، بل لتنميتها بطريقة معينة . وفائدة القاعدة المقررة أنها أولاً توفر ترددنا ، وتقلل بذلك من فرص أخطائنا ، بدلاً من أن يترك تفكيرنا موزعا في كل الاتجاهات المكنة ، محثاً عن أحكام صائبة . ثم إنها حين تحصر بحال نشاطنا لا تعني إلا تقوية هذا النشاط وزيادة فاعليته ، شأن تيار الماء ، يحقر له مجراه ، وتدُدعَم ضفتاه . فما سوف تفقده حربتنا في الامتداد ، سوف تكسمه في العمق ، في بحثها عن أفضل الطرق لأداء الواجب .

ومن ناحية أخرى لا يمكن القول أن هناك واجباً واحداً فحسب. فهناك فوق تركب ظروف الحياة ، وتغيرها الدائم - كثرة الأوامر الأخلاقية وتداخلها . ومن تقابل هاتين المجموعتين ينفتح أمام حريتنا أرحب المجالات امتداداً ، ولكي نقتنع بذلك نسمح لأنفسنا باستعارة مثال من قواعد اللعب . فمن المعلوم في لعبة الشطرنج مثلا أن سير كل قطعة أمر بسيط ، وهو يتبع قاعدة محددة على وجه الدقة . ومع ذلك هل يمكن القول بأن دقة القاعدة

تجمد حرية اللاعب ؟.. الواقع المعلوم – على العكس – هو أن كل لاعب شطرنج يمكنه أن يمارس تفريع عملياته الى ما لانهاية له ، حتى إن ترتيب اللعب في دورين لم يحدث أن تماثل مطلقاً. بيد أن أكثر الملاحظات أهمية في هذه المقارنة هي أن أصالة كل لاعب لا تكمن في طريقة تطبيقه للقاعدة وطريقة تحريكه لكل قطعة ، بقدر ما تكمن في طريقته التي يوجه بها الضربات ، وينسق بين الحركات ، ويجمع القوى المختلفة . هنا تتجلى عبقرية اللاعب ، في حدسه الذي يكشف به من خلال هذا التيه – أقصر الطرق وآمنها لبلوغ النتيجة .

مثل هذا يحدث في النظام الاخلاقي : فإن من بين المهام التي يتعين علي أداؤها ما يفرض نفسه علي كل يوم ، ومنها ما هو دوري ، أو ظرفي ، ومنها أخيراً ما لن تسنح فرصته سوى مرة واحدة في الحياة . وكل من جسمي ، وعقلي ، وأسرتي ، ووطني ، وسائر أعبائي ، يطلب نشاطاً محدداً بوساطة قاعدة . ومع ذلك ، فحين أستيقظ في الصباح أستطيع بطرق شي أن أقر جدول أعمالي ، وأسطر القائمة التي سوف أتبعها في تنفيذها ، ويكنني في فترة معينة من الزمن أداء عدد من الأعمال الحسنة ، فأضيف من الكمال لبعضها ما لا أضيفه للأخرى ، وأقدم عملا وأؤخر غيره \_ بقدر الإمكان ، وأكتفي ما لا أضيفه للأخرى ، وأقدم عملا وأؤخر غيره \_ بقدر الإمكان ، وأكتفي بأشكال عادية من الإحسان ، أو أبلغ الجهد في خلق شكل جديد ، ذي بأشكال عادية من المعلم الى حد أن مجرد إشارة أو لفتة واحدة يجب أن تعتبر تركيباً ينطوي على كثير أو قليل من الحذق في التوليف بين مجموعة من الواجمات .

وهكذا يستطيع كل فرد أن يؤلف بكل حرية صفحة أصيلة من حيات الاخلاقية ، وإن كان يحترم القواعد العامة لهذا الفن الانساني. وكيف نطالب بقدر أكبر من الحرية ، تستهدف تفجير هذه الأطر ، دون أن ننحدر الى الفساد أو الى الجنون ؟. إن ذلك هو ما يجب أن تجنبنا إياه كل حكمة

تشريعية ، جديرة باسمها ، حين ترسم لنا الخطوط العريضة لسلوكنا . أما ما لا يجب أن تفعله ، مخافة أن تنتهك حقنا الطبيفي، وتردنا الى الخضوع الذليل والآلي \_ فهو أن تقحم نفسها في تفصيل أعمالنا ، التي نأتيها بفطرتنا ، كل على هواه .

فالجانب الذي يخصنا من تشريع تكاليفنا هو \_ منذئذ \_ محدد تمامـاً .

نحن لا نوجد قواعد الشريعة ، وإنما نتناولها جاهزة ، صراحة ، أوضمناً ، من يدي مشرعنا . أما تحديد واجباتنا المادية فنحن نقوم به ابتداء من هذه المثل العليا ، بقدر وسعنا . ذلكم هو الوضع المعقول ، والميسر ، الذي يتخذه ، كما نرى ، التكليف الأخلاقي في القرآن. فهو يضع الانسان في مكانه الصحيح ، وفي الظروف التي تناسبه على وجه التحديد ، ما بين الفطرة والعقل المحض .

وحين كان برجسون يعتقد أنه كشف نوعين للأخلاق، أحدهما: ذو طابع إلزامي، والآخر: ذو طابع إبداعي، فإنه لم يزد على أن أحدث فصلاً مصطنعاً بين عنصرين لا ينفصان لحقيقة واحدة في كلتا الحالين.

إن الأخلاقية الحقة ليست خضوعا محضا ، ولا ابتكاراً مطلقا ، هي هذا وذاك في وقت واحد . والموقف ليس موقف عبد 'مسترق" ، ولا موقف سيد مطلق ، بل هو موقف مواطن يشارك بقدر معين في السلطة التشريعية بالاختيار ، والمبادرة التي يملكها. فمن ذا الذي يستطيع أن يضيف الى ذلك، أو يقتطع منه شيئاً دون أن يخطى، بالزيادة أو بالنقص ؟.

إننا حتى الآن قد أرسينا بين المشرع والانسان العامل نوعاً من التعاقد ، يقدم كل منها بموجب جزءاً من تحديد الواجب الحسي . واشتراك الفرد في السلطة التشريعية يتمثل إذن على أنه نوع من التعاون ، أساسه تقسيم العمل ،

وهو تعاون يتكامل فيه الجانبان دون أن يتداخلا ، وبحيث يبقى الشريكان مستقلين ، أحدهما عن الآخر ، فلا يلتقيان إلا في منتصف الطريق .

وهناك في الواقع مــا هو أكثر وأفضل ، فحين نلتحم بالقانون المقدس يتمثله ضميرنا ، ويحميه ، ويجعله نفسه ، حتى كأنما كان يسهم في خلق الحقائق الأزلية ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى ، إننا بتركيبنا لمختلف القواعد المقررة ، وضبطها على موقفنا – لا نفعل ذلك في غيبة المولى، بل تحت سلطانه، ورعايته، ورقابته. فنحن نستلهمه دائماً ، كا لو كان يواصل في أعماقنا دوره كمشرع ، حتى في أدق التفاصيل . وبذلك نستطيع القول بأنه ليس بين العامل وواضع الشرع « مشاركة » فقط ، بل اتحاد ، أو قل : هو « اندماج » بين إرادتين .

فأية فلسفة من الفلسفات الأرضية ، استطاعت أن تحدث هذه المصالحة الوثيقة بين مطالب متمارضة على وجه الاطلاق ؟.

إنه لن يفي بهذه المهمة \_ في رأينا \_ سوى الأخلاق الدينية ، وهو مــا نهضت به مجق \_ الأخلاق القرآنية ، على وجه الكمال .

# الينظرك الأخلاقس الينظرك الأخلاقس كما يم كما يم كن استخلاصها من القائدة ما مقادمة بالنظريات الأخرى، قديمها وحديثها

الفص لالشايي

المسئولية

يرتبط بفكرة الإلزام ، ناتجان يستلزم أحدهما الآخر بدوره ، ويؤيده ، ويدعمه ، هما : فكرة المسئولية ، وفكرة الجزاء.. والواقع أن هذه الأفكار الثلاثة يأخذ بعضها بحجز بعض ، ولا تقبل الانفصام. فإذا ما وجدت الأولى تتابعت الأخريان على إثرها ؛ وإذا اختفت ، ذهبتا على الفور في أعقابها . فالإلزام بلا مسئولية يعني القول بوجود إلزام بلا فرد 'ملزَم ، وليس بأقل استحالة من ذلك أن نفترض كائناً ملزماً ومسئولاً ، بدون أن تجد هذه الصفات ترجمتها وتحققها في « جزاء » مناسب ، فإن معنى ذلك تعرية الكلمات من معانيها .

والمسئولية المتولدة عن الإلزام ، هي نفسها نوع خاص من الالزام . وإذا عدنا الى الجانب الاشتقاقي وجدنا أن عبارة (كونه مسئولاً être responsable) تعني : « كون الفرد مكلفاً بأن يقوم ببعض الأشياء ، وبأن يقدم عنها حساباً الى زيد من الناس ».

ولا ريب أننا نتكلم عن المسئولية بالمعنى الحقيقي ، الذي قد يتفاوت في قوته ، وقد يحدث أن يستخدم هذا الاصطلاح بتوسيع دلالته أو إضعافها ،

ليدل على مجرد تبني العمل. ولو لم يوجد إلزام، ولا إمكانة سؤال أوإجابة، فمنذ كان الخالق وحده في هذا العالم ، إلها متفرداً »، يتصرف فيه متحكماً؛ فإنه بهذا الاعتبار هو الصانع المسئول عن أعماله ، بأكمل معاني الكلمة ، سحانه وتعالى.

فلنقتصر إذن على مفهوم المسئولية الانسانية ، التي إن لم تفترض سلفاً فكرة إلزام صارم ، فعلى الأقل : الفكرة المعادلة لمثل أعلى ، اصطلح عليه مقدماً ، مجيث يرى الانسان أنه مسئول عنه أمام نفسه .

وفي الدراسة التاليـة ، سوف نبحث أولاً الصفات العامة التي تنبع من تحليل هذه الفكرة ، ثم شروطها من الوجهة المزدوجة: الأخلاقية، والدينية، وأخيراً جانبها الاجتاعي .

### ١ – تحليل الفكرة العامة للمسنولية :

ينتج عن التحديد الاشتقاقي الذي رأيناه — أن هذه الفكرة تشتمل على علاقة مزدوجة من ناحية الفرد المسئول : علاقته بأعماله، وعلاقته بمن يحكمون على هذه الأعمال .

فأما من ناحية العمل ، فإن مصطلح ( المسئولية ) ، بعكس ما كان يعتقد ، لا يدل ابتداء على علاقة واقع ، بل على علاقة حق يقره ، ويجب أن يسبقه في أحكامنا الخاصة . والمسئولية قبل كل شيء استعداد فطري ، إنها هذه المقدرة على أن يلزم المرء نفسه أولا ، والقدرة على أن يفي بعدذلك بالتزامه بوساطة جهوده الخاصة . فإذا أخذت المسئولية بهذا المعنى الرحب ، والأولى - فلن تكون سوى سمة من السمات المميزة التي يأخذها الانسان من جوهره ذاته .

ولو أننا تتبعنا الأشياء في مجراها العادي ( بما في ذلك الانسان الفيزيقي

والنفسي ) لوجدناها في الواقع تؤدي دورها الذي عينه لها قانون الطبيعة ، بطريقة قدرية ، وعلى نسق واحد . فليس هنالك أدنى تدخل ممكن لمبادرتها الخاصة ، لا من أجل صيانة النظام الثابت ، ولا من أجل تغييره ، أو تعديله في أي صورة ما كان ، وإذن فلا مسئولية مطلقاً .

أما في النظام الأخلاقي فالأمر بالعكس ، حيث يواجه الفاعل إمكانات متعددة ، يستطيع أن يختار من بينها واحدة ، توافق هواه ، سواء احترم القاعدة ، أو اخترمها .

« فالإمكان » و « الضرورة » هما الصفتان اللتان تكو نان مجالي المسئولية وعدم المسئولية ، كل على حدة ، والجانب الأول هو الذي رصد له الانسان استعداده .

هذا التباين الذي يضع الكائن العاقل ضد الكائنات غير المزودة بالعقل، من حيث مقدرتها الأخلاقية \_ يبدو لنـا أن القرآن قد أبرزه في هذه الجملة الإلهية القصيرة: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَّو الَّهِ وَالْرَوْسُ وَالْجِبَالِ فَا اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) هذا أحد الوجوه التي رد إليها أكثر المفسرين معنى النص ، ولكن الفعل (حمل) مستعمل هنا استعبالاً مزدوجاً في القرآن ، فهو أحيافاً يعني تحمل السكليف في مثل قوله : « عليه ما محمِّل وعليكم ما محمِّلة » – النور ؛ ه . وقوله : « محمِّلوا التوراة » الجمعة ه . وهو أحياناً بمعنى ( تحميل الخطأ ) في قوله تعالى : « ويحمل يوم القيامة وزراً » طه ١٠٠ وقوله : « وقد خاب من حمل ظلماً » طه ١٠١ . واستناداً الى هذا المعنى المزدوج الفظ ، حمله بعض المفسرين على معناه الثاني ، وهاك معنى النص تبعاً لما ذهبوا إليه : ومع أن الخلوقات الأخرى قد وفت بمهمتها ، حين خضعت لقانون ( الطبيعة ) دون مقاومة « قالتا أتينا طائمين » ـ فصلت ١٠ . فإن الانسان الذي لم يطع القانون( الأخلاقي ) يبقى محملا به المحملة بالمعنف ما أمره » ـ التكوير ٣٣ ، فالأمر لا يتعلق إذن بالانسان بعامــة ، بل بالكفار والعصاة وحدهم ، وهو تفسير – لا ريب – معقول ، في ذاته ، ولكنه فضلا عن ذلك التقييد الذي يفرضه على مفهوم ( الانسان ) ، الذي جاء غير محدد في النص ، فهو لا يحقق على وجه الدقة التطابق المطلوب بين الضائر والأسماء التي تتعلق بها ، إذ لم تعد الأمانات الممروضة على الانسان ، وغيره من المخلوقات ـ كا هي ، وصار من اللازم أن يكتفى بالتقائم المفرة العامة للأمانة ، كا أصبح لازما اللجوء الى فكرة مجازية ، حتى نقرر للطبيعة في الفكرة العامة للأمانة ، كا أصبح لازما اللجوء الى فكرة مجازية ، حتى نقرر للطبيعة في النقائر من الإلزام تجاه القانون .

بيد أن هذا ليس سوى وجه كامن ، يعبر عن استعداد بعيد الأصول ، لتحمل المسئولية بالفعل ، فهذه لن تبدأ إلا نحندما تتحقق بعض الشروط : (كالسن، والصحة مثلا) ، كيا تخلع مغزاها الأخلاقي على تعهداتنا والتزاماتنا. كذلك لا يكفي أن تجتمع هذه الشروط العامة لنصبح فعلا مسئولين، بل يجب أيضاً أن تنضاف إليها ظروف مادية ، تدعونا إلى أن ندخل نشاطنا في نسيج الأحداث .

والحق أن هذه الظروف لا تتخلف أبداً ، فلكل منا بالضرورة بعض العلاقات ، وهو يشغل مكاناً معيناً ، ويمارس بعض الوظائف في جهاز المجتمع . فالأب مسئول عن رفاهية أولاده \_ المادية والأخلاقية ، والمربي مسئول عن الثقافة الأخلاقية والعقلية للشباب ، والعامل عن تنفيذ عمله وكاله ، والقاضي عن توزيع العدالة ، والشرطي عن الأمن العام ، والجندي عن حفظ الوطن . كذلك نحن \_ فرادى \_ مسئولون عن طهارة قلوبنا ، واستقامة أفكارنا ، كذلك نحن \_ فرادى \_ مسئولون عن طهارة قلوبنا ، واستقامة أفكارنا ، كأ أننا مسئولون عن حماية صحتنا وحياتنا . حتى إننا نستطيع أن نجد في كل لحظة من لحظات الحياة الإنسانية بعض المسئوليات ، وهي ليست افتراضية فحسب ، بل حاضرة وواقعية ، متى ما تحققت لها الشروط العامة . ثم إن اختلاف المواقف لا يتدخل إلا من أجل تخصيص وتحديد موضوع هذه المسئولية .

على أننا لا ينبغي أن نخلط هنا معنيين متميزين تماماً للمسئولية، فعلى قدر ما تكف الاعتبارات الخاصة عن التدخل (وهي من نوع مـا سنراه بعد) نبقى في مرحلة المسئولية الطبيعية ، التي هي مجرد طلب لموقف ، وكوذك مسئولاً لا يعني هنا سوى كوذك جديراً بأن تكون هـذا المسئول فحسب . فالإنسان مسئول طبيعياً من قبل أن يجعل نفسه مسئولاً ، ومن قبل أن يعتبر مسئولاً أخلاقهاً .

والآن ، إذا كان حقا أن مسئوليتنا لصيقة بنا داعًا ، بوجه أو بآخر ، فإن ذلك لا يترتب عليه أن نكون داعًا على وفاق معها ، وحتى بعد أن نحمل التزاماتنا صراحة فإن لدينا الخيار أن نبقى مخلصين لها ، أو نخل مجقها، تبعاً لما إذا كنا سوف نوجه جهدنا في نفس الاتجاه ، أو ندع أنفسنا لتأثير عوامل مضادة .

ومن هذا كانت مرحلة جديدة من المسئولية ، فبمجرد أن نتخذ قرارنا لمسلحة جانب أو آخر لم تعد المسئولية التي نتحملها بهذا العمل موجهة نحو المستقبل ، بل هي مرتدة نحو الماضي ، فنحن منذئذ مسئولون ، لا باعتبارنا قاعلي فعل تام ، أي أن المسئولية تصبح تحملا لناتج الفعل —

وهكذا نصل إلى حدود العنصر الثاني للفكرة . فعندما ينهي المرء مهمته لا بد أن يقدم تقاريره . إن اللحظة الأولى من لحظات المسئولية تلهمنا الإحساس بقوتنا ، فهذه « قدرة » و « استطاعة » ، أما في اللحظة الثانية فإننا نتخذ \_ على العكس \_ موقف خفض الجناح والخضوع، فهذا «واجب».

وإنا لنقرر أن كون المرء مسئولاً يدعوه إلى أن يقدم حساب ببعض الأشياء إلى بعض الناس ، فلمن يقدم ؟..

وما دمنا قد اتفقنا على أن المسئولية تفترض الإلزام سلفاً ، فإن ذلك ينتج عنه ، من ناحية ، أن الحساب يجب أن يكون موضوعه الطريقة التي تم بها أداء عمل إلزامي ، أو إهماله ومن ناحية أخرى; أن القاضي الذي سوف يمثل المرء أمامه ليس سوى السلطة التي يصدر عنها التكليف . وعليه ، فنحن نعرف من هذه السلطة ثلاثة أنواع : فمن الممكن أن يخضع المرء لتكليف يلزم به نفسه ، أو يتلقاء عن أناس آخرين ، أو عن سلطة أعلى فعلاً . وفي الحالة

الأولى تأتينا المسئولية من داخلنا ، فالمرء يجعل من نفسه مسئولاً عن عمل لم يكلفه به أحد . أما في الحالتين الأخريين فنحن نتلقى المسئولية من خارجنا. ولكن سواء أكان المرء مسئولاً أمام نفسه ، أم أمام الإنسان ، أم أمام الله سبحانه فإن حكم المسئولية يصدر دائماً بوساطة نفس السلطة التي أصدرت الأمر أولاً .

ومن هنا نجد ثلاثة أنواع من المسئولية : المسئولية الدينية ، والمسئولية الاجتاعية ، والمسئولية المحضة .

وإن القرآن ليذكر هذه الثلاثة مجتمعة في هذا النظام في قوله تعالى : (يَأْ يُهَا النَّذِينَ آمَنُوا الا تَخْدُونُوا اللهُ وَ الرَّسُولَ وَ تَخْدُونُوا أَمَانَاتِكُمْ \* وَأَنْ تُمُونُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فعلى حين نستطيع أن نتصور بالنسبة الى غير المؤمن مسئولية تفرض عليه

<sup>(</sup>١) الأنفال ٢٧ (٢) البقرة ١٨٧ (٣) الحديد ٨ (٤) المائدة ٧

من خارج ذاته دون أن تكون لديه مسئولية أخرى صادرة عن ضميره الخاص، نجد المؤمن – على العكس – لا يمكن أن توجد إحدى المسئوليتين لديه دون الأخرى ، لأن العمل الأول للإيمان يستلزم معرفة الله ، الجدير بالطاعة والذي هو في الوقت نفسه محبوب ومعبود .

ولكن في اتجاه آخر ، يكن القول بأنه في سبيل تحقيق أخلاق كأخلاق القرآن يجب أن تنتهي كل مسئولية الى نوع من المسئولية الدينية أو على الأقل تتبعها . هذه الأخلاق ترى ، في الواقع ، أنــه لا الالتزامات الفردية ، ولا المؤسسات الاجتماعية ، بقادرة على أن تكون مصادر للتكليف ، والمسئولية ، توجدها مبادرتنا الفردية ، فلا ريب أن الاسلام 'يحِلتُها مكاناً فسيحا ، ويُد ْ يِجُهُا في مجالات كثيرة بالمسئولية التي أقرتها قواعد الشرع المنزل. ومثال ذلك أن المحسن الذي يوقع بإمضائه طوعاً ، وبمحض اختياره ـ لا يمكن شرعاً أن يسحب توقيعه . والشخص الثالث الذي يضمن ديناً على سبيل المروءة يصبح مديناً بدوره . والتقي الذي يعزم على أداء نافلة ، وهو يشهد الله على إقراره ـ يصبح منذئذ أمام تكليف ملزم . وفي كلمة واحدة ، أيما امرىء يعطي كلمة لإنسان بعمل مشروع ٍ، حتى لو كان لقاء ً ، يصبح بموجب كلمته مسئولاً مسئولية صارمة ، وذلك هو قول الحق سبحانه : « وَأُو ْفُـُوا بِالعَهْدِ ، إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْتُمُولًا » (١). ويقول رسول الله عَلَيْنَةٍ : « آية المنافق ثلاث ، إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان » (٢). وهو درس يجد أصله في القرآن في قوله تمالى : ﴿ وَأَعْدَابَهُمْ ۚ نِفَاقَـًا ۚ فِي 'قَلْـُوبِـمِـمْ إلى يَوْمِ يَلِمْقَوْنَهُ ، عِمَا أَخَلْمَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ ، وَ بِمَا كَانُـوْا يَكُذْ بِنُونَ»(٣)

<sup>(</sup>١) الاسراء ٣٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري \_ كتاب الايمان \_ باب ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) التوبة ـ آيات ٧٥ ـ ٧٧ .

ومن البيِّن في الأمثلة السابقة أن الانسان هو الذي يجمــل نفسه مسئولًا بتدخل إرادي ، لو لم يكن لبقي حراً ، أن يُفعل أو لا يفعل ، والمسئولية التي يتحملها حينئذ، أمام الله \_ كما رأينا \_ ليست بأقل من المسئولية التي تقع على كاهله ، أن يقوم بالواجبات الجوهرية .

ومع ذلك ، فمن المستحيل أن نقرر مبدأ ( الالزام الذاتي ) هذا ــ دون قيد أو تحفظ ، فلكي تكون وعودنا ورغباتنا صحيحة ، قادرة على أن تحددً مسئوليتنا \_ يجب على الأقبل أن يكون موضوع تحقيقها نوعاً من الخير الذي سبق إقراره شرعاً . ولذلك يقول الرسول على سبيل الشرط فيما روته عائشة رضي الله عنها: « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يُعْصِه » (١).

وكذلك الحال بالنسبة الى مسئوليتناعن تكاليفنا التي نتحملها تجاه الآخرين، مستقلة عن إرادتنا الفردية . ومثال ذلك أنه لا أحد ينازع حتى الوالدين المقدس في احترام أولادهم وخضوعهم لهم ، والله يقول : ﴿ وَبِهَالَـُوَ البِّدَيْنِ إحسانًا ، إمَّا يَبْلُنُفَنَّ عِنْدَكَ النَّكِيبَرَ أَحَدُهُمَا أُو كلا هُمَا وَلاَ تَقَلُلُ لَهُمُمَا أُفِّ ، وَلا تَنْهُرُ هُمَا ، وَقَلُلُ لَهُمَا وَقُلُ عَلْمُا وَقَلْ كَا ، وَ اَخْفُضُ ۚ كُلُمُا جَنَّاحَ الذُّلَّ مِنَ الرَّحْمَةِ » (٢).

بيد أن هذا الحق \_ على ما جاءفي القرآن \_ لا يخولها سوى سلطة محدودة ومشروطة ، ذلك أن هذه السلطة لا تتوقف فقط عندما يطلبان منا أن نخون الايمان ، أو نرتكب ظلماً أيا كان : « وَإِنْ تَجَاهَدَ الْ َ لِتَشْمَرِ لُكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْمُمَا » (٣).

<sup>(</sup>١) البخاري : كتاب النذور ، باب ٢٧ ، وقد صدر البخاري البـاب بقوله تعالى : « وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ، وما للظالمين من أنصار ∝ (المعرب). (r) Iلاسراء ٣٣ - ٢٤.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت ٨ .

بل إن الوضع ينقلب عندما رتكبان ظلماً ، وحمنئذ يجب على الأولاد دعوتها الى الواجب ، وبوسعهم أيضاً أن يوقفوهما أمام القضاء . ألا ما أعظم ما يشمر به المسلم نحو أبويه من احترام ، وما أعمق ما يكنه لهما من حب ، لا سيما (١) إذا كانوا على دين واحــد ، ولكن حبه للحق ، واحترامه للمدالة يجب أن يرجح عنده . وعلى حين يحرم قانون نابليون على الان أن يشهد ضد أبيه وأمه في قضية مدنية أو جنائية (٢)، نجد أن القرآن يقول بعكس ذلك: « يَيَا يُتُهَا الذِينَ آمَنُوا 'كوننُوا 'قو"امِينَ بِالقِسْطِ ، 'شهَدَاءَ للهِ ، وَالَـوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، أُو الوالِدَيْن وَالْأَقْرَبِينَ ، (٣). وعلينا كذلك أن نطيع ولاة أمورنا ﴿ يَأْيُهُمَا الدِّنَ آمَنُهُوا أَطْبِعُوا اللَّهُ ، وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ ، وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ ﴾ (٤) ، ولكن بشرط أن يكون ما يصدرون من الأمر مشروعاً ، فإذا كانت هذه المشروعية موضع نزاع وجب أن نحتــكم في خَلَافَنَا الى كَتَابِ الله ، وسنة رسوله : ﴿ وَإِنْ ۖ تَنَـَازَعْتُمْ ۚ فِي شَيْءٍ وَرُدُّوهُ ۗ إلى الله ِ وَالرُّ سُولِ » (°). اللهم إلا إذا كان الأمر مخالفة واضحة للقاعدة ، فإنه لا يستحق منا إلا الرفض الصريح المجرد . يقول رسول الله عليليم فيا رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : « السمعُ والطاعةُ على المرء المسلم فيماً

<sup>(</sup>١) قلنا ( لا سيم ) . ولم نقل ( وبخاصة ) ، والواقع أن القرآن يعلمنا أن اختلاف الرأي الديني لا يعفي الأولاد مطلقاً من أن يسلكوامع أبوع بعدل واحترام ومودة ، وفي آية لقان ١٥ : « وصاحبها في الدنيا معروفاً » ولم 'يرد القرآن بذلك أن يجعل من هذا الواجب الانساني امتيازاً مقصوراً على الأبوين ، فهو يعلمنا بعكس ذلك أن الناس جميعاً ، بقطع النظر عن عقائدهم ، يجب أن يتمتموا بعدالتنا وبرنا : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، ولم 'يخرجوكم من دياركم أن 'تبرارهم وتششيطوا إليهمم ، إن الله 'يحب القسطين » \_ المتحنة ٨ .

<sup>·</sup> Code Napoléon, livre I, Tur 2 I. : انظر (۲)

<sup>(</sup>٣) النساء ١٣٥ :

<sup>(</sup>٤) النساء ٥٥.

<sup>(</sup>ه) النساء ٩ ه

أَحبُ وكر ِهَ ، ما لم 'يؤ مر معصية، فإن أُمير بعصية فلا سمع والطاعة »(١).

ومن الواجب علينا أخيراً الوفاء بالعقود والالتزامات تجاه إخواننا، والله يقول: « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » (١٠ ) ويقول الرسول: «المسلمون عند شروطهم » (٩) ، بيد أنه: « ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » (١) ، « الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحاً حرم حلالاً ، أو أحل حراماً » (٥) .

فن حيث المبدأ اليس يوجد ، ولا يمكن أن يوجد ، في الأخلاق الإسلامية ، تصادم بين واجب المواطن الصالح ، وواجب المسلم الصالح ، فكلا الأمرين يتبع نفس القانون ، الذي يأتي من مصدر تشريعي واحد ، ببدأنه من المحتمل أن نواجه بعض المطالب الجامحة من الرؤساء ، والتي قد تخلق هذا التصادم ، ومع ذلك فالقاعدة جد بسيطة ، لخصها رسول الله عليه في كلمة صارت مثلا: ولا طاعة لمخلوق في معصية الحالق » (٦).

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب الأحكام، باب ٣: « وروى البخاري عن على رضي الله عنه، قال بعث الذي صلى الله عليه وسلم سرية، وأمثر عليهم وجلا من الانصار، وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر الذي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني ؟ قالوا: بلى ، قال: عزمت عليكم لما جمعتم حطباً وأوقدتم ناراً، ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطباً فأوقدوا، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم الى بعض. قال بعضهم: إنما تبعنا الذي صلى الله عليه وسلم فراراً من الذار، أفندخلها، فيها هم كذلك، إذ خمدت النار، وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف». « المعرب».

<sup>(</sup>٢) المائدة ١ . (٣) البخاري \_ كتاب الاجارة \_ باب ١٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ـ كتاب الشهروط ـ باب ١٢ .

<sup>(</sup>ه) ابن ماجه ، كتاب الأحكام ـ باب ٣٣ .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ه / ٦٦ عن عمران بن حصين .

ولنفترض الآن أن هذه الأوامر على تنوعها متوافقة ؛ وأن الواجب الذي نفرضه نحن ، أو تفرضه سلطة إنسانية ، مطابق القاعدة القرآنية \_ حينتذ سوف تتعلق حالتنا بالمجالات الثلاثة للمسئولية : أي أننا سنكون مسئولين أخلاقياً ، واجتماعياً ، ودينياً . فهل معنى ذلك أن هذه الدرجات الثلاثة في الحسكم تندمج معا أو تتوافق تمامساً ؟ .. كلا ، فكل نوع من المسئولية سوف يحتفظ دائمًا بصفاته وشروطه الخاصة . ولن يكون تمايزها فقط من حيث إِن المسئولية الأخلاقية 'تمارَس' على الفور، وبطريقة ثابتة، على حين أن المسئولية الاجتماعية لا تقوم بوظيفتها إلا خلال آجال تتفاوت طولاً وقصراً ، والمسئولية الدينية لا تظهر واضحة إلا يوم الدين ، كذلك لن يكون هذا التمايز فقط من حيث إن الجزاء الأخلاقي يتم بخاصة داخلنا ، والجزاء الاجتماعي يلمس مباشرة أجسامنا ، وأموالنا ، وحقوقنا المدنية ، وهو لا يؤثر في شخصنا إلا بواسطة هذه الأحداث الخارجية ، على حين أن الجزاء الإلهي يلمس النفس والجسم معًا ، بعقوبة رهيبة أو بجزاء حسن في حياة خالدة.. ليس هذا كله فحسب، ولكنما هو أكثر من ذلك،أن الشروطالتي تستقر فيها من ـناحية\_مسئوليتنا الأخلاقية والدينية ، ومن ناحية أخرى \_ مسئوليتنا الاجتماعية ، ليس لهــا نفس الامتداد في التشريع الاسلامي .

<sup>(</sup>١) مريم ٩٣ . (٢) النحل ٩٢ – ٩٣ .

الذينَ أُرْسِلَ إِلْيَهْمِمْ ، وَلَنْسَالُكَنَّ المُرْسَلِينَ ، (١) ، ولا ريب أن المقصود في هذه النصوص هو المسئولية أمام ألله ، في يوم الفصل الأخير .

ولكن لننظر في الآيات الآتية المكان الذي خص بـ القرآن المسئولية الأخلاقية ، وكيف أنه ، حتى في هذه اللحظة الحاسمة ، يقدم محكمة الضمير، كَمَا يُعِدُ ۚ الْحَدُمُ الْأَعْلَى ، ويُسدَوِّغُه ، يقول الله سبحانه : ﴿ وَكُنُلَّ إِنْسَانِ أَلْـزَ مُنْكَاهُ طَائِيرَهُ فِي عُنْتُقِهِ وَنُنْخُر جُ لَهُ يَوم القِيبَامَة ِ كَتَابِـا يَلْمُقَاهُ مَنْ شُورًا ، اقْرْأ كِتَنَابِكَ كَفَى بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا » (٢) ، ويقول : « عَلَمَتْ تَفْسُ مَا أَحْضَرَتْ » (٣) ، « عَلَمَتْ تَفْسُ مَا قَـُدُّمتُ وَأَخَّرَتُ » (٤٠). هذه الشمولية من ناحبة الفرد تتضاعف من ناحية أخرى ، ناحية الموضوع ، ففي تلك اللحظة ، سوف تحضر جميع الأعمال التي حدثت ، في الحياة الدنيا ، في أذهان أصحابها : ﴿ وَحَشَرُ نَاهُمْ ۖ وَلَكُمْ نُغَادِر مِنْهُم أَحَداً ، وَعُرِضُوا عَلَى رَبُّكَ صَفًّا ، لَقَد جَنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُولَ مَرَّةً ، بَلُ زَعْتُمْ أَنْ كَنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعَدًا ، وَو نُضِعَ الكَتَابُ وَتَرَى المُنجِر مِينَ مُشْفَقِينَ مِمَّــا فِيهِ ، وَيَقُولُونَ : يَا وَيِلْمَتْنَا مَا لِهُذَا الكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً ، وَلا يَظْلِمُ رَبُكُ أُحِداً ، (٥).

بل إن الحساب لن يطلب عن جميع الأعمال الظاهرة والخفية فحسب ، « وَإِنْ 'تَبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أُو 'تَخْفُوهُ 'يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ "(٢)، وإِنَّا سُوف يقدم حساب عن مجموع استخدامنا لملكاتنا وقدراتنا ، وكل مال طبيعي ، موروث أو مكتسب : « إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُـوَادَ ، كلُّ

<sup>(</sup>١) الأعراف ٦ . (٢) الاسراء ١٤ - ١٥ . (٣) التكوير ١٤ .

 <sup>(</sup>٤) الانفطار ه . (ه) الكهف ٧ ٤ - ٩٤ . (٦) البقرة ٤٨٨ .

أُولَائِكَ كَانَ عَنهُ مَسْئُولًا» (١) و ثُمُّ النَّسْأَلُنَ يَوْمَئِذَ عَن النَّعِيمِ » (٢) و والنبي عَلِيلِ يعطينا فكرة عن هذه المسألة فيقول: « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه ؟ وعن عمله فيم عمل ؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ ، وعن جسمه فيم أبلاه ؟ » (٣).

ولو أردنا أن نصوغ قولة تلخص هذه الصفة الشمولية في جانبيها ، فلن نجد خيراً من تلك الكلمة المعروفة التي شبه فيها رسول الله على كل فرد من بعض وجوهه بالحارس ، أو المدير المسئول عن خيرالعاملين مه ، « كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ، الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها ، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته » (1) فكل فرد في مجاله مسئول عن حسن سير الأمور ، العامة والخاصة ، التي وكلت إليه .

بيد أنه إذا كانت المسؤولية الأخلاقية شاملة ، فهي مع ذلك ، ليست خالية من الشروط ، فما تكون إذن شروطها ؟.. يقدم القرآن هذه الشروط بتفاصيلها ، وهي التي سوف نخصص لها الفقرة التالية :

## ٣ – شروط المسنولية الأخلاقية والدينية :

أ ــ الطابع الشخصي للمسئولية .

أول ما يجب ذكره هو أن المسئولية الأخلاقية والدينية شخصية محضة . ولسوف يكون من باب الإطالة أن نذكر جميع النصوص القرآنية التي تقر

<sup>(</sup>١) الاسراء ٢٦ . (٢) التكاثر ٨ .

<sup>(</sup>٣) الترمذي \_ كتاب صفات القيامة \_ باب ١ .

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ كتاب الوصية ـ باب ٩ .

هذا المبدأ الأساسي ، ولذا نج أنرىء بعضها ، وهي التي تنص على هذه الحقيقة في ألفاظ تامة الوضوح ، قوله تعالى في آيات : « كَمَّا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ » (۱). « وَمَنْ يَكْسِبُ إِنْما فَإِنْمَا فَإِنْمَا يَكْسِبُهُ عَلى مَا اكْتَسَبَهُ مَا اكْتَسَبَهُ وَمَنْ صَلَّ وَالْمَا يَهْ وَمَنْ صَلَّ وَالْمَا وَالْمَا يَهْ وَمَنْ صَلَّ وَإِنَّمَا يَهْ وَمَنْ صَلَّ وَإِنَّمَا يَهْ وَمَنْ صَلَّ وَإِنَّمَا وَلَا مَنْ اهْتَدَى وَإِنَّمَا يَهْ وَرُر الْخُرى » (۱) « لا يَجْزي يَضِلُ عَلَيْهَا ، وَلا مَوْلُودٌ فو وَرْر أَخْرَى » (۱) « لا يَجْزي وَالْمَدُ عَنْ وَالْمَدِهِ مَنْ وَالْمَد وَلَا مَوْلُودٌ فو جَازِ عَنْ وَالْمَ وَالْمَد وَلَا مَوْلُودٌ فو جَازِ عَنْ وَالْمَ اللّهُ وَمَ وَلَكُلْ « (الْبَوْمَ مَ ) (۱) ، « وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلّا مَاسَعَى » (۱) . « وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلّا مَاسَعَى » (۱) .

وينتج من هذا كله ، بوضوح ، أن الثواب والعقاب لا يمكن أن يتأتى فيها أي تحويل ، أو امتداد ، أو اشتراك ، أو التباس ، حتى بين الآباء والأبناء ؛ وإذا كان آباؤنا وأجدادنا مسئولين مثلاً عن الأمثلة التي لقنوها لنا والعادات التي أخذناها عنهم . وإذا كنا مسئولين عن الطريقة التي استعملنا بها هذه التركة ، فلا يجب مطلقاً أن نتحمل معهم وزر ما عملوا : « تللك أمنة "قد خليت ، كها ما كسبت ، ولكرم ما كسبت ، ولا كرم ما كسبت ، ولا .

وهكذا محيت بجرة قلم صعوبة الخطيئة الأصلية . فالقرآن لم يرفض فقط أن تنسحب خطيئة الانسان الأول على كل الناس ، ولكن هذه الخطيئة - في القرآن - لا ترتدي هذه الصفة الدنيوية ، التي تخصها بها الديانة المسيحية . فإن آدم لم ينقد للخطيئة لخبث في طبيعته ، أو سوء في إرادتــه . وليس يكفي أيضاً أن يقال : إنه انقاد لإغراء قوي ، بل يجب أن نضيف - تبعا

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٨٦ . (٢) النساء ١١١ . (٣) الاسراء ١٥ . (٤) لقيان ٣٣٠

<sup>( • )</sup> غافر ۱۷ . (٦ ) الأحقاف ۱۹. (٧ ) النجم ۳۹ .

<sup>(</sup>A) البقرة ١٣٤ و ١٤١ .

للقرآن – أن هذا الإغراء لم يكن في جوهره ذا طابع مادي ، فإن جدنا الأول قد خدعته كلمات عدو أقشم له ، تأكيداً لكلامه ، وزعم أنه ينصحه ، فاعتقد بسذاجته أنه حين يأكل الفاكهة المحرمة فربما يصبح نقيا كنقاء الملائكة ، خالداً كخلود الإله : « وقاسمهما إنتي ككُما كن الشبجرة الناصحين » (۱) « وقال ما نهاكُما ربككُما عن هذه الشبجرة إلا أن تكُونا ملككين أو تكثونا من الخالدين » (۱) ويا لها من غلطة نبيلة !!.. فمن ذا يطيق ألا يبالي بمثل هدذا إذا كان ملتزما بأوامر الضمير ؟.. ولكنه الوهم الكاذب الذي زينه لعينيه ذلك الناصح المنافق . وعلى الرغم من أنه كان منذ البداية محصنا ضد المكائد المحتملة من عدوه ، فقد نسي الانسان الأول ، وجاءت اللحظة التي لم يجد لنفسه فيها إرادة صامدة : «وَلَـمَ مَن أنه كان مَن أنه أن مَنْ فنسيي وَلَم تُجِيدُ له عَرْمًا » (٣).

ومع ذلك فهذا النسيان لا يعتبر بالنسبة إليه عذراً مقبولاً ، كا أن النية الطيبة لا تشفع له كذلك ، لأن النسيان لم يكن للأمر في ذاته ، بل للهدف منه . وأياً ما كانت الدوافع النبيلة وراء المخالفة ، فإنها لا يمكن أن تعرينا من التزام مطلق واضع المعالم والحدود . وفي هذا النوع من الأمر الحتمي تظهر بوضوح متانة الصرامة « الكانتية » ، التي لا تسمح بأي استثناء يرد على القاعدة الأخلاقية .

فخطيئة آدم كانت إذن أثراً من آثار ضعف عارض، وجهد قاصر في مراعاة الواجب . ومن هنا لم تفسد فطرة الانسان الأول ، بحيث تستلزم تدختُل « نخلتُ عيره نفسه ، إذ كان يكفيه أن يعترف بخطيئته، ويظهر ندمه، لا لينفسكل دَنسه ، وتعود إليه سريرته النقية ، كا كانت فحسب ، ولكن

<sup>(</sup>١) الأعراف ٢١ . (٢) الأعراف ٢٠ . (٣) طه ١١٥ .

ليربي هذا التائب الجديد ، ويرفع إلى درجية المصطفين الأخيار ، « ثمُّ الجُتَبَاهُ وَبِثُهُ وَلَمَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى » (١٠).

والفطرة الانسانية ليست على خلاف ذلك ، بصفة عامـة ، حتى إن القرآن يصفها فيقول : ﴿ لَقَدْ خَلَـقَنْنَا الإنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْو بِمِ ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ، إِلَّا الذِينَ آمَنْنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ فَلَـهُمْ أَجْر " عَيْر ' مَمْنُونِ ﴾ (٢).

وإن القرآن ليصور لنا أخذ البريء بالمذنب ، لا على أنه مضاد الشريعة فحسب ، بل هو كذلك غير متوافق مع الفكرة الأساسية للعدالة الانسانية: « قال : مَعَاذَ اللهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ، إنسا إذاً لظا لمُونَ ( " ). ومع ذلك فإن في الكتاب حالتين يبدو أنها قد خرجتا على مبدأ المسئولية الفردية ، فقد قيل \_ من جانب \_ عن بعض المذنبين : إنهم : « ليَحْمِلُنُ اثْقَالَهُمْ ، وَأَنْقَالًا مَعَ أَنْقًا لِهُمْ » ( " ).

وقيل من جانب آخر: إن ذريات المؤمنين سوف يعاملون كا يعامل أجدادهم ، بشرط أن يكونوا مؤمنين ، وذلك قوله تعالى: « والذين آمننوا واتسبّعَتهُمُ ، وَمَا أَلَتْنَاهُمُ واتسبّعَتهُمُ ، وَمَا أَلَتْنَاهُمُ واتسبّعَتهُمُ ، وَمَا أَلَتْنَاهُمُ مِنْ عَمَلِهِم مِنْ شَيْءٍ » (٥). وإذن فلن يكون الثواب والعقاب تبعاً للجهد من عمل الآخرين . ولا شك أن هذين الفردي فحسب ، بل قد ينشأ كذلك من عمل الآخرين . ولا شك أن هذين المثالين جديران في نظرنا بالدراسة ، حتى نرى الى أي مدى يمكن أن يضعفا أو يدعما المبدأ العام .

<sup>(</sup>١) طه ١٢٢ . (٢) التين ٤ – ٦ . (٣) يوسف ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) العنكسوت ١٣.

<sup>(</sup>ه) الطور ۲۱.

وأول ما نبدأ بسه أن نزيح فكرة معينة ، هى أنه ليست المسألة هنا مسألة تحويل كلي يحرم به الفرد الرئيسي في المسئولية من ثمرة جهوده ، أو يبرأ من نتائج عمله السيء ، هيهات أن يحدث هذا .

والنصوص التي عالجت هاتين الحالتين لم تكف عن تأكيد هذا الواقع.

أن ثواب صاحب العمل وعقابه لا يمكن أن ينقص بهذا : ﴿ وَمَا أَلتُنَاهُمُ مِنْ عَمَلَهُم ۚ مِنْ فَعَلَمُ مَعْ مِنْ فَكُورُ عَلَمُ وَتَلَكُ نَقَطَةً مَفْرُوغُ مَنْهَا. وَكُلُ مَما فِي الْأُمْرُ أَنْ تَذْيِيلًا للثوابِ والعقابِ يأتي — فيما يبدو — من خارج وكل مما في الأمر أن تذييلًا للثواب والعقاب يأتي — فيما يبدو — من خارج وفضلًا عما ينتج من العمل الفردي .

ولكن، برغم تحديد المسألة على هذا النحو، فلا يزال هناك نوع منالتعارض، مع النصوص الكثيرة التي تنكر \_ فيا رأينا \_ إنكاراً مطلقاً ، أن ينسب للإنسان ما ليس من عمله .

فها وجه الحقيقة في هذه المسألة ؟.

وقبل ذلك ، ما هذا الثقل الإضافي الذي ينضاف الى حساب الظالمين ؟. ولئن كان النص المذكور آنفاً لم يذكر الظروف التي تتم فيها هذه الاضافة ، فإن نصاً آخر يخصصه ببعض المتكبرين الذين أداروا ظهورهم للهدي الإلهي ، وسعوا في إضلال الآخرين . وهؤلاء الأشخاص .. فيما يحدث القرآن .. سوف يتحملون المسئولية الكاملة عن أعمالهم الخاصة ، ويشاركون في مسئولية هؤلاء الذين أضلوهم : « لييح مل و أو زارَه مُم كاميلة يَوْمَ القييام ... . ومن الذين أضلوهم : « لي حد مل أو أو زارَه مُم كاميلة يَوْمَ القييام ... . ومن الذين أضلوهم : « لي حد مل و أو زارَه مُم كاميلة يَوْمَ القييام ... . . ومن الذين أضلوهم .. « لي الم المناوية المناوية المناوية المناوية و المناوية المناوية و المناوية المناوية و الم

<sup>(</sup>١) الطور ٢١ . (٢) المنكبوت ١٢.

أُوْزَ ارِ الذِينَ 'يضِلتُو َنهُمْ » (١) . فيا معنى هذا ، إن لم يكن أنهم مسئولون عن الجرائم التي دعوا إليها ، مسئوليتهم عما ارتكبوا ؟..

وفي مقابل ذلك ، كلما عدمت علاقة السببية أو التوسط بين مسئولين كثيرين وجدنا المسئولية تنكش ، وتتفرد ، بالمعنى الدقيق للكلمة، وهو قوله

<sup>(</sup>١) النحل ٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الآیات ١٦٦ ـ ١٦٧ من البقرة ، و ٣٨ ـ ٣٩ من الأعراف، و ٣٠-٣٣ من سبأ ، و ٣٦ ـ ٣٩ من الزخرف .

<sup>(</sup>٣) النحل ٨٨.

تعالى: « كَنَا أَ عَمَالُنَا ، وَلَكُمْ أَ عَمَالُكُمْ » (١) ، وقوله: « 'قلْ إِنِ ا 'فَتَرَيْتُهُ فَعَلَيْ إِ ْجَرَامِي ، وَأَنَا بَرِي، مِنَا 'تَجْرِمُونَ » (١) ، وقوله: « 'قال لا 'تسالُونَ عَمَّا أَ ْجِرَمَنْنَا ، وَلا 'نسال عَمَّا أَ ْجِرَمَنْنَا ، وَلا 'نسال عَمَّا أَ عَمَّا أَ مَعْمَلُونَ » (٣) .

وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك أثر من التعارض، حتى ولا الاستثناء الذي يرد على القاعدة العامة . ولسوف تقدم لنا دراسة هذه الحسالة الأولى الذي يرد على القاعدة العامة . ولسوف تقدم لنا دراسة هذه الحسالة الأولى العكس – بعض التحديد للطريقة التي يتصور بها الإسلام المسئولية الفردية . إنها فكرة واسعة جداً اكثر اتساعاً من جميع النصوص التي تثيرها. فالإنسان ليس مسئولاً فقط عن الأعمال التي يدعو إليها في صورة تدخل إيجابي ومباشر لدى الآخرين ، حين يصدر إليهم أوامر ، أو نصائح ، أو ايحاءات، وليست المسئولية فقط هي مسئولية القدوة التي تأتي من أعلى لتنتشر بين الجساهير، بفضل مهابة صاحبها وحدها ، بل إن كل مبادرة ، حسنة أو سيئة ، من أية بهضل مهابة صاحبها وحدها ، بل إن كل مبادرة ، حسنة أو سيئة ، من أية المباشرة ، ما دامت صالحة لأن يقتدى بها الآخرون .

ولقد أعلن رسول الله على أن مسئولية صاحب العمل المبتدع سوف تتضاعف بقدر ما يحتذى الناس مثاله خلال القرون المقبلة ، إلى يوم القيامة ، قال : « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» (٤).

<sup>(</sup>۱) الشورى ۱۰ (۲) هود ۳۰ (۳) سبأ ۲۰

<sup>(</sup>٤) مختصر صحيح مسلم ، للحافظ المنذري – حديث ٣٣ ه - نشر إدارة الشئون الاسلامية بوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بالكويت .

وبهذا نرى أن المسئولية الفردية ، على هذه الدرجة من الامتداد، تتاخم ، بل وتكاد تندمج في المسئولية الجماعية ، ولكنها ليست هي ، على وجه التحديد ، لأن الجماعة هنا ليست سوى جملة من الضمائر الفردية المعنية ، تعلم

<sup>(</sup>١) البخاري \_ كتاب الاعتصام \_ باب ١٥.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) المائدة ٧٩،

القاعدة الأخلاقية ، وتدرك في الوقت نفسه الأعمال التي انتهكت بها هذه القاعدة ، فهي تترك المذنبين من أعضائها مطمئنين ، أي أنها لا تبالي حتى بأن تتخذ حيالهم موقف اللوم الصريح . وبعكس ذلك هؤلاء الذين يقومون بأقل جهد ، سواء بتذكير المذنب بواجبه ، أو بمقاطعته ، فأولئك سوف ينجون : « هَلْ 'يهْلَكُ إلّا القَوْمُ الظّالِمُونَ » (١) ، ( فَلَمَا السُوا مَا دُكِرُ وَا بِهِ أَنْ جَيْنَا الذِينَ يَنْهُونَ وَ وَالسُّوءِ » (١) ،

وليس هذا هو كل شيء ، فليست الأعمال الواعية التي نثيرها في المجتمع بسلوكنا فحسب ، ولكن نتائجها الطبيعية البعيدة سوف تدخل فيها ، وتضخم معناها . إن السعادة أو الشقاء اللذين يمكن أن يصيبا الإنسانية من عمل يتم عن غير قصد ، بل وقد لا يراه صاحبه مفصلا ، ولا يَقْد رُرُه قد رَه -سوف يضمان إلى الرصيد الإيجابي أو السلبي لصاحبها ، حتى لو لم يحدثا إلا بعدموته ، والرسول علي يقول : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » (٣) .

وهنا نصل إلى الحالة الثانية ، التي تظل عصية على كل هذه التفسيرات ، ذلك أننا قد نفهم \_ إذا لزم الأمر \_ أن أولادنا ، لما كانوا أعمالنا ، فإن نشاطهم يستمر ويكمل نشاطنا ، ومن ثم كانوا مضافين إلى حسابنا ، ولحجن كيف نسوغ القضية العكسية ؟ لسوف يكون خطأ زمنيا أن ننسب هناعلاقة سببية تشركهم في أعمال تمت قبل ميلادهم ، وهي تشرع مساواتهم مع أسلافهم أمام العدالة العلوية . ومع ذلك فلسنا ندري كيف نوفق بين النص الذي يبدو أنه يعلن هذه المساواة ، وهو قوله تعالى : « وَالنَّذِينَ آمَنُوا واتَّبَعْتَهُمْ ، وَمَا أَلْتَنْا هُمْ واتَّبَعْتُهُمْ ، وَمَا أَلْتَنْا هُمْ واتَّبَعْتُهُمْ ، وَمَا أَلْتَنْا هُمْ واتَّتَهُمْ ، وَمَا أَلْتَنْا هُمْ واتَّتَهُمْ ، وَمَا أَلْتَنْا هُمْ واتَّتَهُمْ ، وَمَا أَلْتَنْا هُمْ

 <sup>(</sup>١) الانعام ٧٤ . (٢) الاعراف ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ، كتاب الوصية ، باب ٣

مِنْ عَمَلِهِمْ مِن شَيْءٍ » (١) ، وبين النصوص الأخرى ، وبخاصة قوله تعالى: 
« تبلك أمنة " قَدْ خَلَت " ، كَانَا مَا كَسَبَتْ ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ، 
وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانَا النَّاسُ وَلا يَعْمَلُونَ » (١) ، وقوله : « يَأْمَا النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ وَا خَشُوا يَوْماً لا يَعْزِي وَالِد عَنْ وَلِده ، وَلا مَوْلُودُ هُو جَازِ عَنْ وَالِد هِ شَيْئاً » (١) ، وهي تقرر العكس تماماً واقرأ الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيلَةٍ قال : « ومن بَطَا به عله لم يسرع به مَنسَبُه » (١) .

لقد قال المفسرون ، كيا يتخلصوا من هـذا التعارض ، إن آية الطور الأولى لا تتعلق مطلقاً بمجازاة ، ولكنه محض فضل يسبغه الله عليهم ، غير الجزاء المستحق لهم، وعليهم فهم يضيفون أن فضلا من هذا القبيل لا يصح أن يخضع لقاعدة . وكل مـا تريده الأخلاق هو ألا يحرم شخص من حقوقه : « فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيراً يَرَه ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً فَيراً يَرَه ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً فَيراً يَرَه ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً فَيراً يَرَه ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً تَلَا الله الله على من يشاء بأكثر مما يستحق . حقه فلا شيء يحول دون أن ينعم الله على من يشاء بأكثر مما يستحق .

ولقد نستطيع أن نعترض أولاً بأن مجرد رفع المقصر إلى درجة يستحقها المتقدم ربما يخلق لدى هذا الأخير نوعاً من المساس بكرامته، إن صح التعبير، قد يتحرك في نفسه غضب مشروع ، حين يرى نفسه متساوياً مع آخر أدنى منه أخلاقياً .

<sup>(</sup>١) الطور ٢١ (٢) البقرة ١٣٤ (٣) لقيان ٣٣

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ، كتاب الذكر ، باب ١١

<sup>(</sup>ه) الزلزلة ٧ - ٨ (٦) الأنبياء ٧ ٤

والحق أن الاعتراض من هذا الجانب العاطفي ليس دقيقا ، لأنه ليس عسيراً أن نجيب عليه بأن مسألة المنافسة لا موضع لها في جنة الله . وقلوب السعداء منزوع منها كل حقد ، أو تحاسد فيا بينها : « و َنَزَعْنَا مَا في صُدُورِهِم مِنْ غِلْ » (١) ، وبأنه ، حتى في هذه الحياة ، يجب استبعاد كل أثرة بين السلف والخلف ، وبخاصة من ناحية الأولين ؛ فإن الآباء يشهدون داغاً أنهم لا يجدون سوى الرضا الكامل ، حين يرون أولادهم يتمتعون بمثل ما ذاقوا من سعادة ، إن لم يكن بأكثر منه .

ولكن ، لنفترض أن العالم كله قد حصل على هذا الرضا ، أفترضى المدالة في ذاتها بهذا ؟.. ولماذا الإحسان إلى بعض الناس ، وعدم الإحسان إلى الآخرين بنفس القدر ؟... ألم يكن للكرم أيضاً حق في عدم المحاباة ؟..

لقد كان هدف جميع محاولات المفسرين أن يسوغوا الحم الإلهي الذي يسوي « في الواقع » بمين طرفين غير متساويين « في الحق » بمحسب طبيعتها الخاصة ، وبدا لنا أكثر مشروعية — قبل أن نحاول تقديم تسويغ — أن نسأل أنفسنا أولاً عما إذا كانت مساواة من هذا القبيل مستفادة من النص المذكور .

إننا حين نرجع الى النص العربي نلاحظ أن كلمة (أَلْحَتَقَ) يمكن أن تفسر بمعنى (شبّه) أو بمعنى (أتبسع وضم) ، فإذا لم يكن في السياق شيء يحتم أحد هذين المعنيين ، فإن هناك مع ذلك عدة اعتبارات لغوية ، وأخرى ذات طابع عقلي ، تدفعنا الى أن نختار المعنى الأخير .

ومن المقرر ، كقاعدة عامة ، فيما يتعلق بتفسير الألفاظ الملتبسة ، أنه يجب أن نحملها بقدر الإمكان على المعنى الحقيقي ، وهو أقل التباساً. فإذا كان حقاً أن أحد المعنيين مادي محسوس ، والآخر مجرَّد، ذو طابع أخلاقي، وهو لا يكون غالباً إلا بوساطة القياس ، فإن المعنى الأولى بأن نأخذ به

<sup>(</sup>١) الحجر ٤٧ .

في حالتنا سوف يكون هو ( الضم ) ، وهو في الوقت نفسه ، أكثر تأكداً ، بما أن التفسيرين يتفقان في مضمونه ، على حين أن معنى التشبيه لا يحتمل سوى شيء واحد .

بيد أن لدينا من وراء هذه الاعتبارات العامة - نصوصاً تعالج حالات شبيهة ، ولم يحدث أن تعرضت لذكر المعاملة على قدم المساواة ، وإنما ذكرت مجرَّد الاشتراك المبر عنه بلفظة ( مع ) ، وقد ورد هذا في القرآن : ﴿ وَمَـن ْ يُطِيعِ اللهُ وَالرَّسُولَ وَأُولَٰنُكَ مَسِعَ الذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النشييِّينَ ، والصِّدِّيقِينَ ، والشُّهُدَاءِ ، والصَّالِحِينَ » (١) ، كما ورد في كثير من حديث رسول الله عَلِيلَةٍ ، الذي يقرر أن المتحابَّيْن في الله سوف يجتمعان في الجنة : « أنت مع من أحببت » ، و « المرء مع من أحب » (٢) . فنحن نرى إذن أن المثال الذي نتناوله بالبحث ليس سوى حالة خاصة لهذا المفهوم العام ، الذي هو الحب في الله ، فهؤلاء الأولاد الذين لا يكتفون ببنوتهم الطبيعية ، حتى يضيفوا إليها بنوة روحية ، لماذا لا يستطيعون أن يعملوا على تحقيق مثلهم الأعلى باجتماعهم في الله ، كيا يحرزوا حق الاجتماع في نفسالمنزلة مع من الخذوهم قدوة ، حين اتبعوهم في الواقع بصورة تتفاوت في درجة كالها؟ أليس فصلهم عنهم إنكاراً لقيمة هذا الحب ؟.. وعليه ، فإن هذا الاتحاد في جنة الله لا ينفي مطلقاً الندرج في الجزاء ، ولا يستتبع بالضرورة اختلاطاً في القيم ؛ فنحن ندرك جيداً أن أعضاء جمعية واحدة متدرجون في مناصبهم ، مختلفون في وظائفهم ، متفاوتون في استحقاقهم ، شأن القطـــار الذي يقل مجموعة مختلفة من طوائف المسافرين .

فإذا فسرنا الآية على هذا النحو ، وقابلناها كما ينبغي بمجموع النصوص الأخرى ، فإنها لا تحتوي أدنى تضارب مع المبدأ العام ، مبدأ المسئولية التي تظل فردية ، على وجه الخصوص .

<sup>(</sup>١) النساء ٩٦ (٢) البخاري - كتاب الأدب - باب ٩٦

وهنالك اعتراض أخير ، قد يثار ضد هذا المبدأ ، وهو ما يمكن أن يستقي من فكرة ( الشفاعة ) بمنى ( التوسط عند الله يوم القيامة ، سواء من ناحية الملائكة ، أو الأنبياء ، من أجل الصالحين ، أو من ناحية المؤمنين من أجل إخوانهم ) . وهي فكرة نجد أصلها في كثير من الأحاديث التي عرفت بأنها صحيحة .

فها دور هذا التدخل ، وما أهميته ؟ إذا حكمنا علمه قماساً على ما يحدث أمامنا في هذه الدنيا فسوف نقول بأن مصير المشفوع له يمكن أن يتعرض لتغيير جَذري أو لتعديل ، تحت إلحاح الشفيع ، او ضغطــه . وأن هذا المصير سوف يكون شيئًا آخر غير ما يستحق ، وغير ما كان قد قدر بدون هذا التدخل . وإذن ، فهو فضل غير مستحق ، أو جزاء يأتي من خارج . وفكرة الشفاعة بهذه الصورة تنضمن أخطاء فادحـة ، إنها من صميم الوثنية المربية التي كانت مهمة الاسلام الاولى أن يجاهدها ، والتي وقف القرآن ضدها من أوله الى آخره . واقرأ معي هذه الآيات الكريمة: ﴿ مَن دَا السُّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ٥(١) ﴿ مَا مِنْ سَفِيعِ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ٥(٢) ﴿ « واللهُ كِخْكُمُ لا مُعَقَّبَ لِحُكْمُه » (٣) « لا تَسْفَعُ الشَّفَاعَةُ إلا ً مَنْ أَذِنَ لَهُ الْرَّحْمَلُنُ ورَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ (١) ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنْ ارْتَضَى ﴾ (٥)، ﴿ وَهُو َ 'يجيبِرُ وَلَا 'يجِارُ عَلَيْسِهِ ﴾ (٦) ، ﴿ وَلَا تَسْفَعُ الشَّفَاعَة عِنْدَهُ إِلا مُلِنَ أَذِنَ لَهُ ١٥٠٥، قُلْ للهُ الشَّفَاعَة حَمِماً ١٥٠٠، الشَّفَاعَة مُ ﴿ وَ لَا يَعْلَيْكُ ۗ الذِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشُّفَاعَةَ ۚ إِلا ۚ مَنْ تَشْهِدَ بِالْحَتَقَ وهُــم أَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٩) ﴿ وَكُم مِنْ مَلَكُ فِي السَّمُو اتِ لا تَعْنَبِي شَفَاعَتُهُمْ أَشَيْنًا اللا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذِنَ اللهُ لِلَّنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ١٠٠٠، « يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ والمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إلا مَن أَذَنَ له' الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ (١١) \_ ومجموع هذه النصوص يستخلص منه

<sup>(</sup>١) البقرة ١٠٥ . (٢) يونس ٣ . (٣) الرعد ١١ . (٤) طـه ١٠٩ .

<sup>(</sup>ه) الأنبياء ٢٨ . (٦) المؤمنون ٨٨ (٧) سبأ ٢٣ . (٨) الزمر ٤٤ .

<sup>(</sup>٩) الزخرف ٨٦. (١٠) النجم ٢٦ (١١) النبأ ٣٨٠

تعريف يحدد مفهوم الشفاعة ، الذي يختلف كثيراً عن المفهوم الذي ذكرنا آنفاً. فللشفاعة في هذه النصوص ثلاثة شروط :

١ - أن الشفيع لا يقترح التدخل ، ولا يسمح لمفسه بأن يتدخــــل من تلقاء نفسه ، وإنما الله هو الذي بيده الأمر ، فهو الذي يأذن له بالكلام.

٣ - أن الشفيعلا يتدخل إلا من أجل من يرتضي الله سبحانه قبوله

٣ - أن الشفيع لا يتصرف على أساس جاهه عند الحاكم الأعلى ، بل إنه يدافع عن المشفوعله متوسلا ببعض فضائله، وهو توسل ينبغيأن يطابق الواقع، فها نحن أولاء نرى أن دور الشفيع لا يعدو أن يكون دور شاهد نفي، أو ميدر و موثوق به ، مهمته إكال جهاز العدالة المعقد ، وعمل الشفيع في هذه المهمة الجليلة أن يعلن الصفات والحسنات الصالحة التي تعوض سيئات المؤمنين، وأن يبرر العفو عنهم ، أو استحقاقهم للمثوبة .

وهكذا نرى أن الشفاعة بهذا المعنى ، تسبغ شرفاً مزدوجاً على المدافع والمدافع عنه . ولكن هيهات أن تكون القضية دائمًا رابحة . ذلك أن أحاديث الشفاعة نفسها تذكر لنا حالات أخطأ فيها الشفيع في صحة الوقائع المروية ، وحينئذ ينسحب الدفاع ، ويتنازل عن مسعاه بمجرد علمه بالحقيقة .

وهذا هو ما قاله الرسول عليه عن نفسه من أنه في ذلك اليوم سوف يطلب تبرئة بعض الناس الذين يعرفهم كأصحابه ، خلال حياته في الدنيا ، فيقال له: « إذك لا تدري ما أحدثوا بعدك » ، فيقول : « سحقاً سحقاً»(١).

وهكذا نجد أن الحكم يصدر دائمًا تبماً لفضائل المحكوم عليه ، لا على أساس التوسلات . ومهما بذلنا من جهود مضاعفة ، ودعوات ورجوات من

<sup>(</sup>١) البخاري : كتاب الفتن ، باب ١ .

أجل من نحبهم ، أو نعطف عليهم ، فلا يعدو ذلك أن يكون لفتة جميلة ، وهو واجب علينا ، ولكن ليس هذا هو الذي سينقذهم . فإذا مسا بلغت جهودنا غايتها ، واستجيبت دعواتها ، فذلك لأنهم يستحقون رضا الله ، تبعاً لشرائعه ، ولم تكن دعواتنا سوى فرصة تتجلى فيها الإرادة المقدسة ، التي كانت حتى ذلك الحين محتجبة .

ولسنا نجد في أي مكان في القرآن الكريم ثواباً إلا ماكان ثمرة ناضجة مزيفة ، أو عنواناً على فراغ جواني ، فليس ثواباً إلا ماكان ثمرة ناضجة لموقفنا المتعاطف تجاه شرع الله .

ومع ذلك فلا ننس أن هذا الموقف قائم على الكيف ، أكثر منه على الكم فالله يقول: « ُقل ُ لا يَسْتَوِي ا ْلحَبَيِث ُ و الطَّيِّب ُ ، و لو أعجبك كشرة ُ ا \*لحبيث » (١) ، ولما كانت هذه القيمة الكيفية متعلقة بالف شرط ، فإن العمل الجواني بخاصة هو الذي يصل إلى أعلى درجاتها ، ولذلك قيال الرسول: « التقوى هلهذا » ، وهو يشير بإصبعه إلى قلبه (٢) ، ومن أجل هذا لا نملك القول مسبقاً بان عملاً معيناً ستكون له هذه الميزة التي تجب خطأ معيناً ، إذ لماكنا لا نتصرف في نظام الموازين والمقاييس الذي سيزن الله سبحانه به القلوب ، فنحن عاجزون عن أن نحكم على النياس بنفس الطريقة التي سوف يحكم الله بها عليهم ، عَجْزَنا عن أن نحكم على أنفسنا بأنفسنا ، التي سوف يحكم الله بها عليهم ، عَجْزَنا عن أن نحكم على أنفسنا بأنفسنا ، فلا تُتركُوا أَذْ فُسَكُم مُ ، هو أَعْلَم مُ بَن التقي » (٣) .

بيد أن جهلنا بالتفاصيل لا يمتد إلى المبدأ الذي يجعل من السلوك الفردي الأساس الوحيد للتقدير الأخلاقي وما يتبعه من أنواع الجزاء: فالله سبحانه يقول: « وأَنْ َ لَيْسَ َ اللاَّنْسَانِ إلاَّ مَا سَعَى » » (٤).

<sup>(</sup>١) المائدة ١٠٠ (٢) مسلم ، كتاب البر - باب ٧

<sup>(</sup>٣) النجم ٣٢ (٤) النجم ٢٩

ولا يقولَن أحد: إننا بهذه الطريقة ننظم الكرم العلوي على نحوصارم ، فلسنا نحن ، ولكن القرآن الذي يقول ذلك ، حين يفرق في الحقيقة بين نوعين من الفضل ، أحدها عام ، والآخر محدود . وحين يتحدث القرآن عن النوع الأول يستعمل الفعل في الماضي: «ورَرَحْمَتي وسيعَت 'كلَّ شيء » (١) وهو يقدمها واقعا ضم جميع الأشياء في الدنيا ، ولذا فإن الماسجيمايتمتعون بها ينفس القدر ، الطيبون منهم والأشرار . هذا الفضل العام يتبع نظام الوجود ، وهو شرط في المسئولية ، وبمقتضاه يملك كل إنسان ، من الناحيتين الأخلاقية والمادية ، الوسائل الضرورية لفهم الشرع والخضوع له . ولكن القرآن حين يتحدث عن النوع الثاني يتناوله في المستقبل : « فسأ كتبها للذين يتقون ويؤثون الزكاة ، والشيرين مم بيآياتينا أيؤمينون » (٢) ، إنه يتبع نظام القيم ، وهو ثمن للمسئولية ، فينبغي أن يضمن إذن لأولئك الذين رعوا تكاليفهم بإخلاص ، وهو أمر طبيعي وعلى هذا المبدأ تعتمد الحكة القرآنية المشهورة: « إن أكثر مَكمُ عند الله أتشقا كم ، إن الله عليم خسبير » (٣)

# « ب » ــ الأساس القانوني

هذا هو الشرط الثاني للمسئولية ، فالقرآن يعلمنا أن أحداً لن يحاسب على أفعاله دون أن يكون قد أعلم مسبقاً بأحكامها .

وهذا الإعلام يأتي من طريقين مختلفتين: داخلية ، وخارجية ، فقواعد القانون الأخلاقي في أكثر صورها شمولاً مسجلة بشكل ما في أنفسنا ، وليس علينا ، لكي ندرك مغزاها ، سوى أن نستخدم قدراتنا وملكاتنا الفطرية : فنستشير عقلنا ، ونستبطن قلبنا ، أو نتبع غرائزنا الخيرة . ولما كانت معرفة هذا القانون الفطري في وسع كل إنسان ، على تفاوت بين الأفراد ،

<sup>. (</sup>١) الأعراف ١٥٦ (٢) الأعراف السابقة (٣) الحجرات ١٣

فإن هذه المعرفة تكفي قطعاً لتأكيد مسئوليتنا نحو انفسنا . ولم تنازع أكثر المدارس الإسلامية تشدداً في أن هنالك نوعاً من المسئولية الشاملة القائمة على هذا التكليف الفطري ، فهل يكفي هذا أبضاً لإقرار مسئوليتنا عند الله ؟ . . هنا تفترق المدارس . فعلى حين أن المعتزلة يرون ذلك ويقرونه بلا استثناء ، وعلى حين أن الماتريدية يوافقون عليه جزئياً ( فيا يتعلق بالواجبات الأولية ) ، فإن أكثر مدارس أهل السنة ينكرونه مطلقاً .

ويقولون: إننا لسنا مسئولين أمام الله ، حتى عن واجباتنا الأساسية إلا إذا أعلمنا بواجباتنا ، هو نفسه ، وبطريقة خاصة وإيجابية. وهؤلاء المفكرون يتمسكون بحرفية القرآن حيث يقول: « و مَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلُ قَوْما بَعْدَ إذْ هَدَا هُمْ حَتَى يُبِينِنَ لَهُمُ مَا يَتَقُونَ » (١) ، « و مَمَا كُنَا لَكُنَا مُعْدَ إِذْ هَدَا هُمْ حَتَى يُبِينِنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ » (١) ، « و مَمَا كُنانَ رَبُكَ مُهْلِكَ مُعْدَ بِينِ حَتَى نَبْعَتُ وَسُولًا » (٢) ، « و مَمَا كَنانَ رَبُكَ مُهْلِكَ أَمْهُلِكَ الْفُرْرَى حَتَى يَبْعَثُ فِي أُمْهَا رَسُولًا يُتلُو عَلَيْهِمِ آيَاتِنَا » (٣) .

ومن المفيد جداً أن نبحث عن الأسباب في أن القرآن بضع هذه الشروط المفيدة ، فلماذا أوجب الله مطلقاً على نفسه أن يعلم الشعوب بواجباتها بوساطة الرسل ، الوسطاء بينه وبينهم ؟. ولماذا لم يتركهم لنورهم الفطري وحده ؟.. والجواب كا يبينه القرآن : « لِنسكلا يسكون للناس على الله محجة تبعد الرئسل » (٤) . والواقع أن أكثرية الناس ينتمون إلى إحدى فئتين : فإما أنهم رجال أعمال مشغولون بلقمة العيش ، أو يكونون فارغين على ملذاتهم . وعليه ، أفلا يكون من النادر إلى أقصى حد أن تسنح لحظات يخطر لهؤلاء وهؤلاء فيها أن يرفعوا أبصارهم نحو السماء ، أوأن يحولوها لحظات يخطر لهؤلاء وهؤلاء فيها أن يرفعوا أبصارهم نحو السماء ، أوأن يحولوها

<sup>(</sup>١) التوبة ١١٥ (٢) الاسراء ١٥ (٣) القصص ٥٥

<sup>(</sup>٤) النساء ١٦٥.

نحو أنفسهم ؟.. كم رجلًا منا يسائل نفسه عن خير الوسائل لتثقيف الروح ، وتغذية القلب ، بَلْهُ أن يشرع لها ؟؟ وهذه الآلاف المؤلفة من شواغل الحياة اليومية التي تصرفنا عن هذه الأمور العلوية أليست عذراً بالنسبة لنا؟.

إن هذه الحجة سوف تكون أكثر قبولاً إذا ما استشهدت بضعف سلطاننا الأخلاقي . وهل كانت العقائد الزائفة ، والعادات السيئة الموروثة سوى طبقات سميكة تغلف ، وتحجب بصائرنا؟ . . . فمن أجل استباق هذا الاعتراض المزدوج أراد الله سبحانه أن يقوي أنوارنا الفطرية بانوار الوحي المنزل : « أَن \* تَقُولُوا إِنا \* كُناً عَن \* هَذَا عَافِلِين ، أَو \* تَقُولُوا إِناهُ مَا أَشْرَك ؟ آبَاؤُنْما مَن قَبْل ، وكُناً ذُر ّيَّة مَن بَعْد هِم \* » (١) .

والحقيقة أن الله سبحانه أوجب على نفسه أن 'يعْلِم الناس قبل أن يحملهم مسئوليتهم، لأنه يرى من الظلم تعذيب القرى التي تغفل عن واجباتها، لأنها لم تعرفها: « ذلك أن لم يكن ربنك 'مهلك القرى بظلم وأهللها عافللون » (٢٠) « وما أهلككنا مِن قريتة إلا كا منذرون وأهلها كنتا ظالمين » (٣).

ولكن إذا كان الأمر كذلك ، أعني إذا كان يكفي مجرد الغفلة الطارئة ، سواء أكانت نقص انتباه ، أو استعصاء عادات ، لكي نعلن عدم مسئولية أناس أسوياء بصورة كاملة ، وإذا كانت العدالة الإلهية قد التزمت بإيقاظهم أولاً من سباتهم بوساطة تعليم إيجابي ، فها القول إذن في الضائر التي ما زالت غائبة أو محجوبة كلية بجوادث طبيعية ؟ . ألا يجدر بالأحرى أن ننتظر انتباهها أو يقظتها العادية ، كيا تكون بحيث تعلم الشريعة المقررة ؟ . إن هذا بداهة

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٧٢ -- ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) الأنمام ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) الشمراء ٢٠٨ - ٢٠٩ .

هو ما يريده منطق هذا البيان القرآني . فليس يكفي إذن أن يصوغ الشارع شرائع ، ويكلف رسله بإبلاغها ، بل يجنب أن يصل هذا التعليم الى الناس ، وأن يكون هؤلاء الناس على علم به .

وهكذا تحتوي الشرعيــة جزءين ، ثانيهما موجود ضمناً في المبدأ الذي ينشىء الأول .

وقد أكملت السنة النبوية لحسن الحظ هذا الإيجاز في النص، واستخرجت منه صراحة نتائجه، فقال رسول الله عليه عليه و القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلي ( المجنون ) ، حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر ( يحتلم ) » (١١) .

وربما لزمنا هذا أن ننبه القارى، ضد تفسير خاطى، قد يقع فيه ، إذ لا ينبغي أن نستخلص من تشبيه الصبيان بالطائفتين الأخريين ، من حيث عدم مسئوليتها – أنهم جزء مهمل ، أو يجوز إغفاله في المجتمع الاسلامي، فللطفل المسلم نظامه الكامل ، تماماً كنظام الرجل البالغ ، وحسبنا أن نفتح أي كتاب في الفقه السلفي لنرى ما يخصه في كل فصل من فصوله ، بل إنه من الوجهة الأخلاقية وحدها ، فإن الاستطراد الذي يمكن أن نتطرق إليه ، لنوضح ما يجب أن يطلب من الطفل ، وما يمكن أن يتسامح فيه ، قد يكون أطول من اللازم .

\* \* \*

ولكن بالرغم من أن سلوك الأطفال منظم في الشريعة الاسلامية ، حتى في أدق تفاصيله ، فإن الشرع غير متوجه إليهم، بل الى آبائهم، وإلى الحكام،

<sup>(</sup>١) أبو داود \_ كتاب الحدود \_ باب ١٧ ، وصحيح البخاري \_ كتاب الهاربين أهل الكفر والردة \_ باب ٧ ، وقد ذكره البخاري على هذا النحو: ( باب لا يرجم المجنون والمجنونة \_ وقال على لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ ) « المعرب ».

والأساتذة ، والرؤساء ، أي الى الأمة بأكملها ، فهي التي على كاهلها تقع مهمة تربيتهم ، وتقويمهم ، حتى تظفر منهم بأقصى درجات التوافق مع القاعدة .

وإذن ، فإذا كانت مسئوليتهم قد تخففت، فها ذلك إلا لترتبط مسئوليتنا تجاههم . وحسبنا هنا أن نقدم ثلاثة أمثلة لنبين ان الانسان المسلم الصغير ، يجب أن يتعود \_ منذ حداثته \_ على ما يقرب من سلوك الرجل الناضج، في سلوكه الشخصي ، وفي علاقته بالآخرين ، وفي علاقته بالله سبحانه .

المثال الثاني: إن الإسلام في دعوته الأطفال لأداء شعــائرهم الدينية لا ينتظر بلوغهم ، بل يجب علينا أن نشجعهم ، متى بلغوا سن السابعة ، على أن يؤدوا الصلاة دون إكراه ، فإذا بلغوا العاشم ة رلم يطيعوا أدبناهم عليها

<sup>(</sup>١) النور ٧٧.

<sup>(</sup>٢) النور ٨٥ .

أدباً مترفقاً ، وفي هذه السن يجب أن نفرق بينهم في فرشهم ، ومن قول رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عشر سنين فاضربوه عليها » ، وفي رواية : « مروا أولادكم . . . وفرقوا بينهم في المضاجع » (١) .

المثال الثالث: إننا ملزمون بألا ندع أطفالنا ، منذ طفولتهم الأولى ، وأكلون ، أو يستعملون من الأشياء ما ليس لهم . ونحن نعرف ما كان سائداً على عهد النبي على الله الله على من أن الصدقات نقدية أو عينية والتي كانت مخصصة للنوزيع على الفقراء وأشباههم ، كانت تجمع أولا في المسجد ، أو في أحد البيوت المجاورة ، الخاصة بالنبي عليلة ، وذات يوم لمح النبي ، وهو عائد إلى البيوت المجاورة ، الخاصة بالنبي عليلة ، وذات يوم لمح النبي ، وهو عائد إلى بيته ، تمرة من تمر الصدقة ، أخذها حفيده الحسن ، فجعلها في فيه ، فقال النبي عليلة بالفارسية « كيخ ! كيخ ! ، إرم بها ، أما تعرف أنا آل عمد لا تحل لنا الصدقة ؟ » (٢) .

### \* \* \*

ولنقف عند هذا الحد من الاستطراد ، ولنعد إلى مبدأ العلم بالشرع، وهو الشرط الضروري للمسئولية ، لنسأل أنفسنا عن المعنى المحدد الذي ينبغي أن نحمله عليه ، فإن في ذلك مشكلة ذات أهمية قصوى ، أهو العلم الجماعي ، أم الفردي ؟...

نحن نعرف مبدأ القانون الفرنسي القائل (بأن أحداً لايعد جاهلاً بالقانون)، وفي الشريعة الإسلامية صيغة مثل هذه تقول : « لا عذر لأحد بالجهل في دار الإسلام » ، فهل يكفي إذن أن يكون القانون منشوراً ومعلوما في وسط

<sup>(</sup>١) انظر ، أبو داود ، كتاب الصلاة « باب متى يؤمر الفلام بالصلاة »

<sup>(</sup>٣) البخاري ، كتاب الزكاة ، زكاة المشمر ، باب ٦ , وكتاب الجماد باب ١٧٦

والحق أن الفقهاء قد قيدوا مدى تطبيق هذا المبدأ ، لأنه لاينطبق -من ناحية - إلا على المسلمين بالميلاد ، بمن يعيشون في مجتمع يمارس واجباته الدينية (أي أن من يعتنق الإسلام حديثاً معذور في الجهل بالقانون ). وهو لايصدق - من ناحية أخرى - إلا على القواعد العامة ، ذات الوضوح المؤكد ، بعامة ، لا على التفاصيل التي قد تفوت غير المتخصصين .

بيد أن هذه التحفظات جميعها لا تقدم لنا سوى احتمال كبير ، وقرينة قوية على علم كل فرد ، دون أن تفيدنا يقيناً ، ويبقى دائماً أن نسأل : على أي مبدأ من مبادى، العدالة تقوم مسئولية من يجهل فعلا واجبه ، في حالة معينة، حتى ولو عرفه كل الناس في مكانه ؟

لاشك أن من الأمور الملزمة بالنسبة لي أن أنور ضميري ، وأن أستعلم عن واجباتي كلما جهلتها ولا يتحتم لهذا أن أواجه مشكلة بعينها. ولكن هناك حالات أعتقد فيها ، بكل صدق ، أن العمل الذي ألزم نفسي به ، أو أمتنع عنه ليس سوى عميل فطري طبيعي لا ينشأ عن أي تحريم ، أو تكليف ، وذلك باستثناء حالة الجهل الإرادي الخاطيء الذي يقدم عليه الفاسق ، الذي يتحدث عنه أرسطو (۱).

<sup>(</sup>١) يبدو لنا أن بسكال Pascal في هجهاته على اليسوعيين ، قد غلا في كلام أرسطو ، وين ذكر أنه قال : إن جميع الأشرار يجهلون ما يجب أن يفعلوه ، وما يجب أن يهجروه وحسب مايرى بسكال فإن أرسطو كان يفرق أساساً جهل الواقع (أي ظروف الحدث) ، عن جهل القسانون (أي الخير والشر في العمل) فالأول وحده 'يعذر فيه الفساعل ، عن جهل القسانون (أي الخير والشر في العمل) فالأول وحده 'يعذر فيه الفساعل ، (Provinciales 4 e lettre) على أن هذا التخصيص لا يبدو لنا أرسطيا، لأن أرسطو سنفسه من بين الحالات الجديرة بالمففرة والرحمة – حالة أخيل 'Eschyle في إفشائه الأسرار ، دون أن يعرف أن ذلك محرم Ethique, début du livre III وسقراط، وسقراط، التي ترى أن ذو ثق بين الفضيلة وعلم الخير والشر .

فكيف أكون في هذه الظروف مـئولاً دون أن أدري ، وكيف تقـع المسئولية إذا لم يكن مبعثها تنبيه ضميري ؟.

الحق أن هذا المبدأ لا يعبر إلا عن نوع من العدالة القانونية ، التي ترى الناس من خارج ، وتحكم عليهم موضوعيا، وإحصائيا، تبعاً لسلوك متوسطهم . ولا شك أن من المفيد واللازم لحفظ النظام في المجتمع \_ أن ننظر الى الأمور من هذه الزاوية . وإلا فإن الباب قد يتسع كثيراً، بالنسبة الى جميع مخالفات القانون ، بحجة الجهل بالقانون .

أما فيا يتعلق بالمسئولية الأخلاقية والدينية التي نعالجها الآن، فلا ينبغي أن تقوم إلا على الحالة الواقعية لضميرنا ، مع تحفظ واحـــد هو ألا يزيغ هذا الضمير مختاراً عن الهدى الذي يقدم إليه ، بل يحاول أن يبحث عنه عند الحاجــة ، والله يقول : « و مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَلُنُ نُقَيِّضُ لهُ الحاجــة ، والله يقول : « و مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَلُنُ نُقَيِّضُ لهُ شَيْطَاناً فَهُو لهُ وَلَا يَرْنِ " (١).

فليس يكفي إذن ، في نظرنا ، أن نُحِيْمُلَ القانون الى علم الناس بعامة ، وأن أكون بحيث أستقبله ، بل ينبغي أن نضيف ضرورة إبلاغه الى علمي ، أنا نفسي ، سواء أكان ذلك بوساطة التربية ، أو النشر ، أو الصدفة ، أم كان بطلبي إياه في سعيي وبحثي . وقد رأينا \_ في الواقع \_ كيف أن القرآن حرص على أن يثبت ، على سبيل الحقيقة التاريخية \_ إن لم يكن على سبيل القانون الثابت \_ أن التعليم الإلهي الذي خوطبت به الشعوب القديمة كان يصل دائماً الى المعنيين به ، قبل أن يلزموا بمسئوليتهم . هذه الحقيقة نفسها يجب أن تنطبق على التعليم القرآني ، وإنها لكذلك، فقد قرر القرآن: « وأوحيي أن تنطبق على التعليم القرآني ، وإنها لكذلك، فقد قرر القرآن: « وأوحيي أن هذا القرر آن لأنشذر كُمُمْ به ، ومن بَلغ ). (٢) .

<sup>(</sup>١) الزخرف ٣٦ .

<sup>(</sup>۲) هود ۱۹ .

وليس هذا هو كل شيء ، فلنفترض أن القاعدة قد نقررت بالنسبة الى الناس ، وأني تلقيتها ، ولكن ها أنذا ، لدئ ممارستي للعمل، يغيب عني هذا التعليم ، يفلت مني كلية ، لقد نسيته بكل بساطة . بل إنني قد أكون في حالة تسمح لي بتذكره ، عندما أسأل عنه ، ولكني لا أتذكر ، في الحال ، بل أكاد لا أشعر بمجر د وجوده ، وسواء كان هذا النسيان مجرد ذهول سطحي وعارض ، أو نسيان عميق ودائم ، مرضي أو عادي \_ فإن موقفي هو الاستعداد دائم أن أكف عن عملي المخالف ، أو أوقف نشاطي الذي بدأته ، بمجرد أن يذكرني أحد من الناس بالقانون . فكيف أكون مسئولاً عن عمل تم في مثل هذه الظروف ؟.

عندما يكون النسيان ظاهرة طبيعية ، لا تصدر عن إرادتي ، ولا ترجع الى خطأ من ناحيتي ، فهل يكون من المقبول في منطق العدالة المطلقة ، القائمة على واقع الأشياء ، لا على التخمينات ، أو اعتبارات المنفعة \_ آت أعد مسئولاً عن عمل كهذا ، مع ملاحظة صفته القهرية ؟.. تعالى الله عن ظلم كهذا .

ومن ثم نجد أن القرآن ، حينا أنطق المؤمنين بهذا الدعاء : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا » (١) \_ لم يلبث النبي عليلية أرز أضاف إليه هذا التعليق المطمئن : « قال \_ الله \_ قد فعلت » (٢).

## ج – العنصر الجوهري في العمل

لقد تحدثنا حتى الآن عن العلاقة التي تربط الفرد المسئول بالقانون ، وقد رأينا أن المسئولية لا يمكن أن تثبت أو تسوغ في نظر القرآن إلا بشرط أن

<sup>(</sup>١) البقرة : الآية الأخيرة .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم : كتاب الايمان ـ باب : ٥ .

تذبيع شريعة الواجب ، ويعرفها كل ذي علاقة بها ، وأن تكون حاضرة في عقله لحظة العمل .

ولكنا ، فضلا عن علاقتنا بالشريعة ، لنا علاقة أخرى بالعمل ، فالأولى «علاقة معرفة » ، وهذه «علاقة إرادة » . والضمير الكلي للفرد الأخلاقي يحتوي هذه العلاقة المزدوجة في آن ، ومثله كمثل الفنان الذي يرسم لوحته ، وهو ينظر إلى النموذج ، سواء في مطابقته له ، أو في استقلاله عن قواعده . وعليه ، فإن المحكمة التي تهتم بأن تنسب أعمالاً إلى أشخاص لا تستطيع أن تصدر في هذا حكماً عادلاً دون أن تلاحظ الطريقة التي تقع بها أعمالنا ، وعلاقتها بشخصنا .

فالعمل اللاإرادي يجب أن يستبعد -بادىء ذي بدء- من مجال المسئولية ، من حيث كان ينقصه مطلقاً هذا العنصر التكويني للشخصية . أعني: الإرادة، فالذي يكبو في سيره \_ مثلا \_ لا يمكن أن يعتبر مسئولاً ، لا عن سقوطه ، ولا عن نتائجه المكدرة أو المستطابة ، بالنسبة إليه أو إلى الآخرين .

والعمل اللا إرادي من الناحية الإنسانية هو (حادث) ، وإن كانوا يطلقون عليه اصطلاحاً: (عمل) لأنه – حين نستخدم التعبير القرآني – لن يكون بعض ما تكتسبه أنفسنا (١).

فهل نقول إذن \_ على النقيض \_ إنه يكفي أن يكون العمل مراداً لنــا ليحـُمـُـل علينا . ؟. ..... نعم ... و .. لا ...

نعم .... إذا كان يراد بالحمل « سببية " » على نحو مـا ، ولا .... إذا كان الحمل مرادف « المسئولية الأخلاقية » ، لأن هذه المسئولية ليست مجرد

<sup>(</sup>١) من قوله تمالى في آخر البقرة ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) .

نسبة العمل إلى الإنسان بصفة عامة ، بل لا بد من وجود صفة مميزة ، وهي أن هذا العمل يؤدي إلى استحقاق من الثواب أو العقاب .

وعليه ، فمن الضروري لـكي نخلع على أي عمل هذه الصفة ، أن يكون هذا العمل الإرادي متصوراً من ناحية صاحبه بنفس الطريقة التي تصوره بها المشرع . وكما أنه في المنطق لا يوجد تماثل أو تعارض إلا إذا أُخذ الطرفان المتماثلان ، أو القضيتان المتعارضتان في ظروف واحدة ، فكذلك الحال في علم الأخلاق ، لا يوجد طاعة أو عقوق إلا إذا كان هناك توافق كامل بينالعمل باعتباره مأموراً به أو محرماً ، وبين ذاته باعتباره قد حدث فعلاً .

ولنأخذ على ذلك مثلا ، أنك تخرج لمهارسة القنص في إحدى الغابات ، أو الصيد في إحدى البحيرات ، وتعتقد أنك قد صوبت سلاحك نحو صيد ، على حين أنك فعلا أطلقت النار على إنسان ، وتريد أن تصطاد سمكة ، فيكون ما أخرجته طفلا غريقاً يفجؤك . فه ع أن التاثل حادث في هذه الأعمال من « الناحية المادية » ، مع الأعمال التي تشكل موضوع القانون ، نجد أنها غير متاثلة من « الناحية الكيفية » ، فقد أردت عملا مباحاً أو محايداً ، على حين أن القانون قد رسم عملا ملزماً أو محرماً . لقد كان موضوع تنظيم القانون هو حياة الكائن الإنساني ، ولكنك لم تقصد إلى إنقاذ حياة كائن إنساني أو إنهائها ، فليس ما أزمعت تحقيقه هو العمل المستحق للثواب أو العقباب . وإذن فإن الاستحسان الأخلاقي ، أو الاستهجان كلاهما حكم يقوم على الصفة وإذن فإن الاستحسان الأخلاقي ، أو الاستهجان كلاهما حكم يقوم على الصفة المحددة التي تصورتها القاعدة . فأي انحراف برىء للإرادة يرى الأشياء بصورة مختلفة — لا يقع مطلقاً تحت طائلة القانون .

وعندما يقول القرآن : « لَا 'يَوَاخِذ كُمْ الله ' بِالسَّلْغُو فِي أَنْ عَانِكُمْ " الله ' بِالسَّلْغُو فِي أَ عَانِكُمْ " (١) – نتساءل : ماذا يقصد بهذه الأيمان ؟..

<sup>(</sup>١) البقرة ه٢٢ والمائدة ٨٩.

أما المفسرون فقد جاءوا في هذا الصدد بتعريفين مختلفين تماماً ، يقول ابن عباس ، في جمهرة من المفسرين : ( هو ما يجري على اللسان في درج الكلام والاستعال ، لا والله ، وبلى والله ، من غير قصد لليمين ) ، ولكن مالكا يرى أن التفسير الأفضل الذي تمسك به دامًا هو الذي يحدد هذا النوع من الأيمان على أنه : ( حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ، ثم يوجدعلى غير ذلك ، فهو اللغو ) (١) .

ولسنا نريد أن نختار أحد هذين التعريفين ، فنحن نعتبرهما كليهها حالتين خاصتين ، في نطاق القانون العام لعدم المسئولية ، ولو أننا قابلناهما بالنص لوجدنا أن التعريف الأول يتفق بصورة أفضل مع آية سورة المائدة ، حيث توضع الأيمان الحفيفة في مقابل الأيمان المؤكدة : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان » على حين أنها في سورة البقرة تقابل الأيمان التي 'ينشيي ألخنث فيها ضرراً متعمداً : « ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم » . وهكذا ينتج من مجموع النصين أن العمل « الإرادي » ، الذي « انعقدت عليه النية » وحده هو الذي يستتبع مسئوليتنا .

بيد أن هذه الصفة الثانية تستحق أن نركز عليها ونحددها أكثر. ذلك أن هناك ضرباً من الخطأ ، لا ينصب على موضوع نشاطنا ، بل على قيمته ومغزاه الأخلاقي ، فقد يخطى، المرء ، لا في العمل الذي يؤديه ، بل في نظامه ، أعني في علاقته بالقانون ، فخطئي ليس ناشئاً عن الجهل ، لآني مدرك لا لوقفي مدرك في الوقت نفسه للمبدأ الذي كان من الواجب أن يخضع له هذاالموقف ، وكل ما في الأمر أني أرى الأشياء من زاوية تجعل سلوكي لا مؤاخذة عليه في نظري ، فموقفي شبيه بموقف القاضي ، الذي يسأل نفسه في مواجهة حسالة نظري ، فموقفي شبيه بموقف القاضي ، الذي يسأل نفسه في مواجهة حسالة

<sup>(</sup>١) انظر الموطأ للامام مالك – كتاب الأيمان والنذور وانظر في المشكلة كلها تفسير البحر الحيط ١٧٩/٢ – وقد أثبت أراء أخرى لكل من ابن عماس ومالك . ( المعرب) ·

معينة عن المادة التي تنطبق عليها بشكل أفضل . أو مـا التفسير الأحسن لتلك المادة ؟ أو ما درجة امتدادها ؟.. وهل من الممكن أن تنطبق على الحالة المنظورة ، ولكن القاضي \_ مع هذا كله \_ ينتهي مع شديد الأسف إلى تبني حكم خاطىء .

ولنأخذ مثالاً آخر ، يتعلق بالمقاتل ، وهو مثال نأخذه من القرآن ، فقد ألاحق عدواً شرسا ، فأضطره الى السقوط والعجز ، فيطلب السلام ، ويضع السلاح ، وأسأل نفسي إذا كان هذا فعلا طلبا مخلصا ، أو هو مجرد حيلة استراتيجية ، ثم انني أحكم تبعاً لماضيه القريب ، وصفته الحاقدة ، وافترض أنه لا يمكن أن يكون قد تغير فجأة ، فأقرر قتله ، وأقتله . فالعمل الذي تم على هذا النحو هو عمل إرادي ، ومقصود ، ولكنه ليس مقصوداً بالمعنى الكامل ، هو مقصود بوصفه الطبيعي ، لا بوصفه الاخلاقي ، لقد كان لدي القصد الى أن أقتل إنسانا ، ولكن لم يكن لدي القصد الى مخالفة القانون ، لأبي بدأت بافتراض أنه خارج على القانون .

والعمل الذي يتم بهذا اللون من النية يصفونه بعامة بأنه (عمد بشبهة) ، أو (عمد بتأويل) ، وهو في مقابل (العمد بغير شبهة) ، من ناحية و (الخطأ) من ناحية أخرى . وبعد هذا التقسيم الثلاثي نأخذ العمل «العمد بشبهة » لنميز فيه نوعين من التفسير المسوغ ، أحدهما « ذو التأويل القريب» وهو الذي يَعنْذُر ، والآخر « ذو التأويل البعيد » ، وهو الذي يُدين .

هنا أيضاً ، يجب أن ننتقد هذا المسلك المغالي في الموضوعية ، والاهتمام بالصفة القانونية التي تملي تفرقة كهذه ، فأصحاب هذا الاتجاه يريدون : أن يحكموا على الناس ، لا تبعاً لحالة ضيرهم الفعلية ، ولكن تبعاً للحالة التي يزعمون أننا نصادفها لدى الغالبية من الأفراد الأسوياء ، ثم بنوع من الاستقراء الناقص ، دون أن نفتش عما يحدث فعلاً لدى شخص أو آخر .

هذه الفكرة المجردة ، التي تصبح فيم الذات وحدة حسابية ، والتي تختفي فيها كل أصالة فردية \_ تتفق تماماً مع حاجات الحياة الاجتاعية . بيد أن الأخلاقية ليست مطلقاً أمراً استقرائياً ، كا أن المسئولية الأخلاقية لا يمكن أن ترتبط إلا بشخص مادي ، ولما كان واضحاً بدهياً أن المسئول على بُعدٍ يمكن أن يصدق ، فإن التأويل البعيد ليس هو الباطل . ومن هنا كان على علم الأخلاق أن يدع هذه التفرقة لعالم الاجتاع ، وأن يستبدله ا بأخرى تناسبه ، وبدلاً من أن تخضع الشرعية للتأويل القريب ، يجدر بنا أن نميز الخلص من غير المخلص .

ولقد يحدث - في الواقع - ألا تكون نيتي غير العدائية سوى نية موجهة، مصطنعة، تجيء بعد فوات الأوان، لتسويغ نية أخرى أبعد غوراً، وتأصلا في نفسي، وهذه النية الأخيرة لا يمكن تسويغها، وهي فعلا غير سائغة في نظري، بشرط أن أقوم فقط بتحليلها لنفسي بنفسي، وأن تكون لدي الشجاعة لمواجهة الدوافع الحقيقية لعملي. في هذه الحالة، لا شك أن نيتي الثانية لا قيمة لها، وهي عاجزة من كل وجه عن أن تخلصني من المسئولية الأخلاقية، مع أنها قادرة على أن تبرئني قانوناً.

ولقد نجد مثالاً على هذا القصد المشتبه في الحالة السابق ذكرها ، وهي الحاصة بملاحقة العدو الجانح للسلم ، الذي تحدث عنه القرآن والحديث : القرآن في قوله تعالى: « وَلَا تَقْدُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسَتَ مُؤْمِناً » (١)، والحديث في قوله عَلَيْ للصحابي :

<sup>(</sup>١) النساء ٤٤ .

« أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله » (١) .

ولكن حين تكون نيتي خاضعة تماماً لوجهة نظري ، وأكون مقتنعاً بأني لا أنتهك الشرع – ( ما خلا الحالة التي أرتاب فيها في جهلي، ثم لا أبحث عن مخرج منه ) – فإن أحداً لا يستطيع أن يلومني على مثل هذا الموقف المتسم بالإخلاص ، حتى لو كان منحرفاً ؛ ذلك أن كل امرىء منا 'يجكم عليه تبعاً لما في نفسه مها يكن الأمر ، والله يقول : « رَبْكُمُم أَعْلَم مُ عِما فِي نَفْه مها يكن الأمر ، والله يقول : « رَبْكُمُم أَعْلَم مُ عِما فِي نَفْه مها يكن الأمر ، والله يقول : « رَبْكُمُم أَعْلَم مُ عِما فِي نَفْهُ وراً »(٢).

أما فيما يتعلق بالتعارض المنهجي الذي جعلوه بين العمل الذي يتم « بحسن نية » ، والآخر الذي يتم « بغير قصد » ، فهذا التعارض صحيح إذا كان يراد بكلمة غير المقصود ما لا تتجه إليه الإرادة مطلقاً ، كلياً أو جزئياً . ولكن التعارض لن يكون ذا موضوع إذا كان المراد القول \_ على العكس \_ بأن ( الخطأ ) هو ما ليس مقصوداً أخلاقياً على وجه الكمال ، ذلك أن العمل الذي يتم بحسن نية حينئذ لن يكون سوى حالة خاصة من العمل غير المقصود ( الخطأ ) بعامة . وهذه الخاصة التي لا تنشىء سوى فرق في الدرجة بينه وبين العمل اللاإرادي ، المحض \_ ما كان لها أن تعدل شيئاً من صفته البريئة ، ومن ثم \_ غير المسئولة .

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب الديات ، باب ، ، والحديث كا رواه البخاري عن أسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله عنها يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرَقة من جهينة قال: فصبحنا القوم فهزمناهم ، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم ، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله ، قال: فكف عنه الانصاري فطعنته برمحي حتى قتلته ، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: فقال لي: يا أسامة ، أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله ؟ قال: قلمت: يا رسول الله ، إنما كان متموذاً ، قال: أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله ، فها زال يكررها على حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ». « المعرب » ،

<sup>(</sup>٢) الاسراء ه٢.

وإذن، فإذا أردنا أن نصوغ الشرط الثالث للمسئولية الأخلاقية قلنا: إن العمل المنوط بالمسئولية هو العمل الذي يكون القصد إليه كاملا، أعني : أنه العمل الذي تهدف فيه الإرادة ، لا إلى الصفات الطبيعية لموضوعه فحسب ، وإنما كذلك الى صفاته الأخلاقية على نحو ما أدركها المشرع . ويجب أن يكون العمل متصوراً لدى فاعله على النحو الذي أجيز به ، أو 'حر"م ، أو أمر به ، ومن حيث هو كذلك . وأي اختلاف في الرأي ، أو انحراف في القصد ، في صفة أو أخرى ، يخرج العمل من دائرة الملاحقة بنص الشرع ، لأنه إذا في صفة أو أخرى ، يخرج العمل من دائرة الملاحقة بنص الشرع ، لأنه إذا كان العمل الذي وقع لم يكن لهذا لذي وقع أن يكون له إذن نفس الحكم ، فهو في افتراضنا حدث حتمه خطأ لاإداري .

وعليه ، فحين نؤكد أن خطأ من هذا القبيل لا يمكن أن يكون محسوباً فلسنا نفعل سوى تفسير القول العام الذي جاء به القرآن نفسه ، حين يُعلن: « وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ مُ بَجنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُهُمْ به ، وللكن مَا تَعَمَّدَتُ قَلُوبُكُمُ مُ " وكذا قوله : « رَبَّنَسَا لَلا تُوَاحِدُنا إِنْ نَسِينْسَا أَوْ أَخْطَأْنا » بتفسيره الذي ذكرناه آنفا .

وقد يقال: إذا كانت هذه هي الأهمية التي تخص بها النية أو القصد ، وإذا كانت المسئولية الأخلاقية دائماً ذات ارتباط بهذه النية أو القصدية ، أفلا يستتبع ذلك أن تصبح « النية » في رأيك هي كل « الأخلاقية »، أو كا يعبر «كانت »: ( إن الشيء الوحيد في العالم الذي هو خير في ذاته هو الإرادة الطبية ) ؟.

هيهات أن يكون ذاك ، لا لأن من التناقض أن نضع الخير المطلق فيحالة

<sup>(</sup>١) الأحزاب ه .

شخصية تناسب ضمير كل فرد (١) ، لأن النسبية الوجودية لهذه الحالة لا تحول دون أن تكون لها قيمة أخلاقية مطلقة . ولكن ما يدفعنا إلى رفض هذه النظرية هو أنها أولاً تجرد السلوك من كل قيمة خاصة ، ثم هي بعد ذلك حين تغالي في تقدير النية في العمل \_ تقع في ذلك التناقض الذي يجعل كل شيء حسناً ما دمت تصطحب في فعله نية أن يكون حسناً ، حتى ما كان من الأعمال غريباً أو مستحيلاً .

وأخيراً ، فإن هذه النظرية ، حين تكون منطقية مع نفسها بكل دقة ، تؤدي إلى إلغاء كل تقدم ، وإزالة كل تفاوت في القيمة الأخلاقية . فإذا كانت النية الحسنة هي كل الأخلاقية فيجب أن نعامل على قدم المساواة ضمائر وأعمالا جيد متباعدة على سلم القيم . ومن ذلك أن أكثر الناس جهلاً ، وأكثرهم تعصباً ، حين يقع فريسة وهم عضال ، فيعتقد أنه يماثل إرادته بالشرع \_ هذا الرجل يحق له \_ استناداً إلى هذا المنطق \_ أن يحظى بنفس التقدير الذي يستحقه في نظرنا أكثر الناس حكمة ، وأعظمهم استنارة .

بيد أن «كانت » لم يدخل في اعتباره كل هذه الصعوبات ، لأنه – على وجه التحديد – يلتزم بـُسـّلم ِ مجرد ، تصبح فيه الفكرة العامة للواجب وحدة دون تنوع ، وهو لا يريـــد أن يكلف نفسه عنت تصور الضمير في واقعه المتعدد ، والمحسوس . أي : أن «كانت » لا يأخذ من العنصر الثلاثي للضمير الأخلاقي ، وهو : « المعرفة »، و « الإرادة » ، و « العمل » – سوى جانب واحد هو : الإرادة .

ونحن متفقون تماماً مع «كانت » فيما يقرره من أن أكثر الأعمال نفعاً ، وكذلك أكثرها نزاهة ، ليست له قيمة أخلاقية إذا لم تصحبه ، بل إذا لم

Paul Janet, la Morale, L. I, p. 42: (١) انظر :

تحدده إرادة الخضوع للقانون ، وأن أسوأ الأعمال لا يستتبع مسئولية إذا لم يكن قد خالف القانون عن عمد . ولكن شتان بين هذا وبين أن نقول في حالة العكس : إن أكثر الأعمال ضلالاً مع النية الحسنة يسترد كل قيمته ، ويصبح قدوة للسلوك الأخلاقي . فإذا كانت النية الطيبة تعذر صاحبها ، فإن ذلك لايستتبع أن تنزل منزلة مبدأ مطلق للقيمة الأخلاقية وعلى سبيل الإيجاز ، ولكي نعطي لتفكيرنا شكلا أكثر وضوحاً وتحديداً ، نقول : ان النية شرط ضروري للأخلاقية ، وهي على ذلك شرط للمسئولية ، ولكنها ليست بأي حال شرطا كافياً لهذه أو تلك .

وهذه هي رؤيتنا لدور النية في الأخلاق الإسلامية ، والنصالمشهور الذي يجعل منها محكمًا للأخلاقية لا يتيح لها أن تستوعب وتمتص قيمة العمل كلما ، بل يجعلها شرطاً لصحة هذا العمل .

## د – ا**لحرية**

عندما يكون المرء قد عرف الشريعة ، وعمل بإرادة ، وعلى بصيرة من الأمر فليس معنى ذلك أنه يكون قد جمع كل شروط المسئولية . فأنا أعرف جيداً أن هذا العمل محرم علي ، ولست أخطيء طبيعته المادية ، أو طبيعته الأخلاقية ، وحين يتحتم على إرادتي أن تتدخل فإنها تتناوله من نفس الجانب الذي صار به محرماً . فهو إذن عمل شعوري منبعث عن نية مزدوجة . بيد أنه إذا لم تكن إرادتي وحدها هي التي تحدثه ، وإذا لم يكن مجال اختياري الحر خالياً . كصفحة بيضاء ، وكان مشغولاً بقوى أخرى هي التي حددت اختياري في اتجاه معين دون أي اتجاه آخر ، وإذا لم يكن لإرادتي \_ وهي اختياري في اتجاه معين دون أي اتجاه آخر ، وإذا لم يكن لإرادتي \_ وهي تواجه هذا التداخل \_ غير أن تتبع تياراً سبق أن 'خط ها \_ فكيفأنسب إلى نفسي عملاً كهذا ، لم تسهم فيه شخصيتي إلا في جانب معين ؟.

ألا يجب علينا \_ بالإضافة إلى مــا قررناه من أهمية ملكات « المعرفة » و « الإرادة » ، أن نبحث أهمية « قدرتنا » وأن نقرر «أن فاعلية جهدنا»، أي « حريتنا » ، شرط « رابع ، في المسئولية ؟...

إنا لنعلم أن مشكلة الحرية قد أثارت منذ الأزل نظريتين متعارضتين إلى أقصى حد ، على الصعيد المجرد على الأقل : الحتمية ، واللاحتمية .

فإذا أصغينا إلى ما يقوله بعض المفكرين فلن يكون مجال مطلقاً لإرادة إنسانية حرة ، بالمعنى الصحيح ، ولقد كتب شوبنهور Schopenhouer يقول : « هناك أناس طيبون ، وآخرون خبثاء ، وذلك مثلما يوجد حملان ، ونمور . فالأولون يولدون بمشاعر إنسانية ، والآخرون يولدون بمشاعر أنانية ، وعلم الأخلاق يصف أخلاق الناس ، مثلها يصف التاريخ الطبيعي خصائص الحدوانات » .

ويذهب سبينوزا Spinoza إلى حد القول بأن الأعمال الإنسانية ، شــأن جميع ظواهر الكون ، تــَنـُـتج ، وتسـُتـَنـُبَط ، بنفس الضرورة المنطقية التي يستنتج بها من جوهر المثلث أن زواياه الثلاث تساوي قائمتين .

وهذا وكانت » ، بطل الحرية ، الذي جعل منها المسلمة الأساسية للحاسة الأخلاقية ، يعلمنا نوعاً من الحتمية الإنسانية ، التي لا يحول طابعها المطلق والميتافيزيقي ، من أن تتعلق بالصرامة العلمية ، إذ يؤكد أننا لو كنا نعرف جميع الظروف والسوابق ، فإن أعمال الإنسان يمكن التنبؤ بها بنفس الدقة

التي يحدد بها كسوف الشمس . وقد كان عليه ، لكي ينقذ الحرية ، ومعها المسئولية \_ أن يخرجها كلية من مجال التجربة ، ومن عالم الظواهر ، ليحبسها في عالم مجهول ، يراه غير قابل للمعرفة ، وهو ما يتساوى عملياً مع إنكار واقعها الراهن ، حتى لا يبقى منه سوى تذكار دارس ، وأمل ملتبس .

ولم يتردد هوم Hume في أن يقول هذا بألفاظ مباشرة ( إن شعورنا بالحرية ليس إلا وهما ) .

بيد أن مسئوليتناعن كل عمل مقصود \_ على ما يعتقد أنصار الاختيار الحر \_ هي أمر قطعي ، وفي رأيهم : أن الإرادة والحرية مترادفان ... وعلى أية حال ، فإن هاتين الفكرتين تفطيان على وجه التحديد نفس المجال . ولا يتعلق الأمر ، بطبيعة الحال ، أن ننسب إلى الإنسان القدرة السكلية على تنفيذ قراراته بحرية ، برغم جميع العقبات المسادية ، وضد قوانين الطبيعة الصارمة . إذ يجب أن نكون قد فقدنا كل تفكير متزن حين نؤكد أننسا نستطيع دائماً أن نفعل مانريد . وذلك بالرغم من حقيقة ما يقال في الظروف العادية للحياة العملية ، ومع تنحية الأعمال التي تحظرها قوة قاهرة \_ : إن المادية للحياة العملية ، ومع تنحية الأعمال التي تحظرها قوة قاهرة \_ : إن المدافعون عن الاختيار الحر أن يثبتوه شرطاً متحققاً للمسئولية \_ ليس هو المدافعون عن الاختيار الحر أن يثبتوه شرطاً متحققاً للمسئولية \_ ليس هو حرية التنفيذ » (التي يدركون نسبيتها وارتباطها بألف ظرف خارجي ) ، بقدر ما هو « حرية التقرير » ، التي يعلنون أنها لا تنفصم عن كل ضمير انساني .

ولا أحد يضارع مطلقاً و ديكارت » ، الذي مدَّ حدود نشاطنا الحر الى أبعد مدى ، لا في مجال العمل فحسب ، بل في مجال المعرفة أيضاً . فإرادتنا هي التي تحكم أو تمتنع ، هي التي تثبت أو تنكر . وتتجلى هذه الحرية أولاً

<sup>(</sup>١) قال ديكارت في ( الاجابات على الاعتراضات الثالثة » : « إن الارادة والحرية ليستا سوى شيء واحد » .

في الشك المنهجي ، أي في القدرة التي نملكها على الرفض الإرادي لجميع أحكامنا المسبقة ، وجميع معارفنا السابقة ، الناتجة من حواسنا ، أو من استخلاص قياسنا ، سواء أكان هذا الشك لكي نصدر على إثره \_ حكما بصدقها أو كذبها النهائي ، أم لكي نعلق حكمنا عليها تعليقاً بحضاً بجرداً (۱). لكن هذا النشاط يبدو بشكل موضوعي في أحكامنا العادية، وهذه الأحكام لا يفرضها إدراكنا ، بل قد تسبق هذا الإدراك وتتجاوزه ، وكا يحدث في جميع الحالات التي نرتكب فيها خطأ نظريا ، لا يكون هذا الخطأ سوى حكم إرادي ، أصدرناه على الأشياء التي نعتقد أننا ندركها ، على حين أننا لا ندركها في الواقع (۱). وحتى عندما نلجأ الى البداهة فإننا نفعل ذلك بحرية أيضاً ، لأننا كنا نستطيع أن نقاومها ، ولا نقرها ، ( بشرط وحيد هو أن نرى من الخير أن نؤكد بهذا حقيقة اختيارنا الكامل ) (۱).

ولنقف عند المشكلة الأخلاقية . أنحن في سعينا الى الخير ، والشر مصدر أحكامنا ، أنحن علتها ؟.. أم أنها الثمرة المحتومة لطبيعتنا الثابتة ، أو النتيجة الضرورية لحالات ضميرنا السابقة : الأفكار أو العواطف ؟

أولع الحتميون بأن يقدموا لنا الطابع الفطري في إطار صارم إلى أقصى حد ، لا يحتوي أية ليونة ، أو مرونة. فالميول الطيبة أو الخبيثة التي نجتلبها ممنا عند الولادة \_ هي فطرتنا ، فكيف نكون مسئولين عن فطرة ليست صنعتنا ، وهي على كل حال ليست صنعتنا الشعورية (٤)؟.

بيد أنهم لم يبرهنوا أولاً على هذا الطابع الثابت والمقرر لغرائزنا، ويبدو

Descartes. Première méditation (۱)

Reponses aux 5 es objections : المرجع السابق (٢)

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: 1ettres au Pêre Mersenne. lettre 47

La responsabilité, Chap. III & II (١) ليفي بريل (١)

أن علم النفس المقارن يثبت على العكس أن الفرائز الانسانية أقل صرامة ، وأكثر قابلية للتغيير والتربية ، يؤثر بعضها في بعض أكثر من غريزة الحيوان بسبب عددها الكبير ، وتعقدها البالغ .

وإذا كان الانسان قد باشر ـ منذ الأزل ـ سلطانه على الصفات الطبيعية للحيوانات غير المستأنسة ، التي أصبحت بالترويض طيعة مستأنسة ، بعد أن كانت متوحشة متمردة ، فكيف لا يكون لدينا سلطان مباشر أو غير مباشر على طباعنا الخاصة ، كيا نغيرها الى خير أو شر ؟ . . ألا تنطوي أعماق هذا الحكم المتشائم على مقدمة متسرعة ، ودليل بليد ؟ . . فقد اعتقد العقلاء ، في كل زمان حلى عكس ذلك في فاعلية الجهد الذي نستطيع أن نمارسه على ذواتنا ، ويبدو أيضاً أن التجربة تؤكد إمكان التحويل ، المتفاوت في درجة عمقه .

ويبدو كذلك أن القرآن يعترف من جانبه بهذه القدرة المزدوجة ، التي أوتيها الانسان ، على أن يطهر كيانه الجواني ويحسنه ، أو يعميه ويفسده ، يقول الحق سبحانه: ﴿ وَنَفْسُ وَمَا سَوَّاهَا ، وَأَلْهَمَهَا 'فَجُورَهَا وَتَقُو اهَا ، قَدْ أَفْلُحَ مَنْ رَكًاها ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا » (١).

ولنكن أقل طموحاً ، ولنقرر \_ في الحقيقة \_ أن بعض عناصر طبعنا الأخلاقي تعصى على كل تطور أو تقدم ، بيد أن هذا الجزء ، ما كان له بداهـة أن يكون موضوع التكليف ، أو المسئولية . فقد يكون المرء \_ بطبيعته \_ حزينا أو فرحاً ، متشائماً أو متفائلاً ، بليداً أو حساساً ، دون أن يكون \_ لهذا \_ لاأخلاقياً . والانسان ليس مسئولاً عن شذوذه النفساني، أكثر من مسئولية العليل عن عيويه الجسمية .

<sup>(</sup>۱) الشمس ۷ – ۱۰ .

وأخيراً، وفي نطاق الفرض القائل: بأن جزءاً من طبيعتنا يظل مطلقاً ـ عصياً على كل تعديل \_ يجب أن نفرق بين المطالب التي توحي بهـــا ميولنا الفطرية ، والتي لا نملك شيئاً لمقاومتها ، وبين علاقات هذه المطالب بإرادتنا.

ولسنا هنا نزعم أن الإرادة نظام منعزل ، يعمل مستقلًا عن بقية كياننا، فمع أنها تجد في ذاتها القوة الكافية ، أو كما يقال في الفلسفة المدرسية ( العلة الفاعلة ) لأفعالها فإنها بحاجة الى أن تبحث خارجها عن دوافعهـا ، وعلمها الغائية ، التي لن تجد منبعها إلا في الجانب الأدنى ، أو في الجانب الأعلى : الغريزة ، أو العقل . ولكل عمل شعوري وإرادي دائمًا علة ، وتتحدد ماهية هذه العلة تبعاً لما إذا كان الانسان يسمى الى الخير الحقيقي ، أو المنفعة ، أو المتعة ، فيقول : لأن ذلك أفضل ، أو أنفع، أو لأنه يمتعنى أكثر . فالمستبد الذي يتخذ على وجه التعسف قراراته، دون أن يتردد أو يستشير، ثم يقول: « أريد لأني أريد » - هذا المستبد يخضع في الواقع لنوع من السبب الخفي ، لا يمدو أن يكون الحاجة الى أن يظهر استقلاله . وعندمــا يتردد المرء في لحظة معينة بين أمرين يريد أن يعزم على أحدهما ، دون أن يجد مطلقاً أدنى سبب يفرضه ، بل ولا اقل سمة من سمات التفضيل ، ثم هو يعزم أخيراً على أحدهما ، لمجرد إلحاح ضرورة حسم الموقف ، ولأنه كان لا بد ان ينتهي منه - فذلك لأنه افترض فيما وقع عليه اختياره اسباباً تتساوى على الأقل مع اسماب ما عدل عنه .

إن مشكلة تحديد الارادة بوساطة دوافع او علل أية كانت ـ قد أثارت في الفلسفة الاسلامية ثلاثة ثيارات مختلفة ، هي التي نجدها لدى الأخلاقيين الأوروبيين ، وهي التي تستنفد كل الحلول المكنة .

ففي المقام الأول توجد نظرية جمهور أهل السنة، ومعهم قليل من المعتزلة، ويرى هؤلاء المفكرون انه لكي يمكن اختيار احد النقيضين اختياراً نهائياً،

وتحقيقه ، يجب مطلقاً ان تتوفر فيه بعض الشروط الخاصة ، وأن تكون له علة تقتضيه اقتضاء تاماً ، يجعل من المستحيل ان يختار النقيض ، وإذا عدم هذا ظل الجانب المختار في حالة الإمكان ، دون أن يبلغ مطلقاً درجة الفعل (١).

وتأتي بعـــد ذلك نظرية الخوارزمي والزنخشري ، وقد اكتفيا ببعض الأسباب المرجحة ، بدلاً من اشتراط ضرورة علة موجبة (٢).

ثم تأتي أخيراً نظرية أكثرية المعتزلة ، وهم يرون أن الاختيار الإرادي لا يتطلب وجود شيء سوى ذاته ، وفي رأيهم أن الفاعل المختار لا يمكن تحديده أو تمييزه عن الموجب بالذات إلا بقدرته المزدوجة على الفعل أو الترك بحسب إرادته وحدها ، وبنفس الإمكان ، دون أن يخضع أو يستال ببعض الأمور الخارجة عن اندفاعه الخاص . ومن المألوف في هذا الصدد مثال الإنسان الذي يواجه عدوه ، فيأخذ في الهرب ، ويجد نفسه في مفترق طرق ، فيختار أي الطريقين المفتوحين أمامه ، ولقد تردد الرازي وبعض الأشاعرة بين النظريتين المتطرفتين .

<sup>(</sup>١) انظر : منهاج السنة ، لابن تيمية ، ج ١ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢ / ٥ ، قال ابن تيمية : « وهو باطل ، فإنه اذا لم ينته الى حد الوجوب كان ممكناً ، فيحتاج الى مرجح ، فسما ثم إلا واجب أو ممكن ، والممكن يقبل الوجود والعدم » . ( المعرب ) .

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة ١١١/١ ، وقد صور ابن تيمية تردد هؤلاء على هذا النحو ، قسال ؛ كانوا ه إذا ناظروا الممتزلة في مسائل القدر أبطلوا هذا الأصل ، وبينوا أن الفعل يجب وجوده عند وجود المرجح التام ، وأنه يمتنع فعله بدون المرجح التام ، وينصرون أن القادر المختار لا يرجح أحد مقدوريه على الآخر إلا بالمرجح التام ، وإذا ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العالم وإثبات الفاعل المختار ، وإبطال قولهم بالموجب بالذات سلكوا مسلك المعتزلة والجهمية في القول بأن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح، وعامة الذين سلكوا مسلك أبي عبدالله بن الخطيب وأمثاله تجدهم يتناقضون هذا التناقض » .

ولقد سبق أن قررنا أننا لا نميل إلى الفكرة الشائعة لدى المعترلة ، فهذا النوع من الاختيار المعتسف يجب في كل حال أن يستبعد من موضوعنا الالانه أدنى درجات الحرية فحسب ، على ما قال ديكارت ، ولكن لاننانى أن الإرادة اللامبالية هي إرادة ناقصة ، فهي ليست سوى نصفإرادة والنصف الآخر آلية وصدفة . فأنا عندما أقف في الصباح أمام أزياء كثيرة كلها لائق ، ومناسب للموسم الجدني في لحظة اختيار محير ، ولكني تحت ضغط ساعة الرحيل أعزم على اختيار واحد ، أيا كان، إن إرادتي لمتتصور هذا الزي إلا مع غض النظر عن خصائصه ، ناظرة إليه على أنه نموذج لفكرة عامة لم تحرم منها الناذج الأخرى . إن كل ما أحرص عليه هو أن آخذ زينتي باحتشام قبل الخروج ، وهذا الجانب من عملي هو بكل تأكيد إرادي، وله علته . ولكني من الناحية التفصيلية عندما أقول : ( سواء على هذا أو ذاك ) أرفع يدي تلقائيا ، ولا يكون موضوع الاختيار هو ما أضعه أمامي.

ويختلف الأمر عن ذلك في مجال الأخلاق ، ففي هذا المجال تكون الإرادة دائمًا مانعة . فهي سلبية وإيجابية في آن واحد . إذ أنني حين أرغب في هذا لا أرغب في ذاك ، وهو ما يقطع أساساً بافتراض باعث ، أيا كان : «منفعة» أو « واجب » . والأمر كذلك في كل اختيار إرادي بالمعنى الصحيح. ولقد فطرت النفس على ألا تتم أي اختيار دون أن تجد فيه تناسباً معيناً بين الإجراء الذي تتخذه ، والهدف الذي تبلغه ، « فالإرادة » بحسب تعريفها ، وهي السعي وراء الغاية » .

إن اعتبار الاستقلال خاصة بميزة للارادة الإنسانية ليس إذن تخصيصاً لها بالقدرة على أن تمارس ذاتها دون دافع ، أو غاية ، وعلى أن تقطع صلاتها يجميع قوى الطبيعة الأخرى ؛ بل إن هذا الاستقلال لا يصح أن يتخذذريعة لقطع منابع هذه القوى ، أو إسكات الأصوات التي تحفز الإرادة. وإنمايعنينا فقط أن نثبت أن الصلة بين إرادتنا الخاصة ومزاجنا أو الطريقة التي تعودناها في التفكير أو الشعور ـ لا تنبثق مطلقـاً من ضرورة حقيقية ، مهما يكن ما نقصد بكلمة (ضروري).

فأنا لست اميل إلى هذا الفريق او ذاك بفعل الضرورة المنطقية ، على طريقة سبينوزا (علاقة اتحاد او التحام ) ما دام الحل العكسي لا يستلزم تناقضاً .

ولست أفعل ذلك أيضاً خضوعاً لضرورة تجريبية (علاقة سببية أو تسلسل أو علاقة تضامن وثيق ، لا ينفصم ) .

فليس حقاً ، على الرغم بما يقوله سقراط وأفلاطون ،أن العلم بالخير الحقيقي يحتم إرادة فعل الخير ، لأن من الممكن فعل الشر ، بسبب الضعف ، مثلاً يمكن تماماً فعله بسبب الجهل . وليس حقاً كذلك ، مهما يقل ليبنز ، أن الخير الذي أدركه بذاتي يمنعني مطلقاً من أن أفضل خيراً أتخيله فحسب، فقد أفعل ما أكره ، وأحرم نفسي بما أحب ، وذلك مثلما أقبل مشروباً مراً على أمل بعيد في صحة أفضل .

ويصف لنا « ستيوات ميل S. Mill ، على أساس من العنصر المشترك بين رأبي أفلاطون وليبنز ، يصف لنا حدث الإرادة ، كسائر أحداث الضمير الراهنة ، على أنها محتومة بوساطة الحالات السابقة ، وعلى طريقة كرة البليارد، التي تتحرك عندما تتلقى صدمة الكرة الأخرى ، في الاتجاه الذي تدفعها إليه . فذاتنا قد تشهد هذا المنظر بطريقه سلبية ، او بالأحرى : هذه الذات لا توجد من وجود خاص ، إذ ليس في هذا العالم سوى مجموعة من الظواهر يسود بينها قانون الأقوى .

ولكن إذا لم يكن حدث الإرادة سوى نتيجة طبيعية للأحداث السابقة ، فيجب ان يكون ممكناً تحسُّبه والتنبؤ به ، لا أقول : بالنسبة الى المشاهد اليقظ ، بل بالنسبة الى الشخص ذاته ، بنفس اليقين الذي نتنبؤ به بظاهرة طسمة .

غير ان هذا التنبؤ لا يكذبه لدينا فقط واقع تقديرنا للقرار الواجب اتخاذه ، وهو ما يبدو عديم الجدوى إذا ظهر امامنا اتجاه متوقع الحدوث ، بل إن القرآن يملن إلينا أن هذا التنبؤ مستحيل على الفكر الانساني: « و ما تكثر ي انفس ماذا ا تكسيب عداً » (١).

ولا ريب ان من الممكن ان نخاطر بفرض حول احتال حدوث حدث ما ، وأن نصوغ حكماً بالاحتال على اساس سلوكنا السابق ، غير ان هـذا الحكم سوف يكون حظ إثباته بوساطة الأحداث بقدر ما تستهوينا عاداتنا ، ولا يكون قط بقدر ما نلجأ الى الاستخدام المتنوع لحريتنا .

هذا الادراك الميكانيكي للحالات النفسية ، تعارضه معارضة قوية نظرية الحرية عند برجسون. فأفعال الضمير \_ كا يقول برجسون \_ لا توجد متفاصلة ولا تبقى برانية ، بعضها بالنسبة الى بعض. فمتى ما بلغت عمقاً معيناً تتداخل، وتمتزج ، وكل منها يعكس النفس بأكملها. فمن المستحيل إذن أن نطبق عليها مبدأ السببية ، الذي يفترض وجود حدين متميزين ، هما السبب والنتيجة .

ومن ناحية أخرى : هذه الأفعال الجوانية لا تظل مماثلة لذواتها ، فمجرد بقائها وحده يعني ، أنها تتغير ، وتتطور كأي كائن حي، ولا ترجع بعد الى وضعها الأول . وعلى هذا النحو فإن نفس السبب ، إن 'وجد سبب ، لا يمكن أن يظهر مرات عديدة ، وإذا كان يعطي نتيجته مرة واحدة ، فلن يعيدها بعد ذلك أبداً .

بيد أن لنا ملاحظة ، هي ان هذه النظرية لم تستطع تخليص إرادتنا من

<sup>(</sup>١) لقيان : الآية الأخبرة .

ربقة السببية الميكانيكية إلا بشرط إخضاعها لسببية ديناميكية . والحق أنها تقر التفسيرين مماً ، وترسم لكل منها مجاله الخاص ، محتفظة للأول بنصب الأسد .

ويقول برجسون: إننا طالما بقينا على اتصال بالعالم الخارجي ، وطالما التزمنا أوامر المجتمع ، فإن حالات ضميرنا نظل متقاربة على سطح ذاتنا ، ولا تندمج في كتلة الذات . ومن هنا كان إمكان أن تتداعى هذه الحالات ، بحيث يدعدو حضور إحداها الأخرى . ولذلك ، فمحن نؤدي في أغلب الأوقات اعمالنا في حالة من الوعي الآلي ، وهي الأعمال التي تنطبق عليها النظرية الميكانيكية .

فأما إذا حدث أن انتزعنا أنفسنا من العالم الخارجي لكي نصبح وقد استرددنا ذاتنا ، وأن عدنا من المكان الى الزمان ، ومن اللغة الى الفكر المحض ، ومن المشاعر المتلقاة الى اقتناعنا الشخصي – إذا حدث هذا \_ وهو أمر نادر جداً \_ فإننا نعود للارتباط في الوقت نفسه بذاتنا الأساسية ، ولسوف تكون أعمالنا الحرة هي تلك التي تصدر عن هـذه الذات ، والتي تلخصها ، « وتُنتزع منها كا تنتزع غرة ناضجة » .

فمن الممكن إذن أن نتساءل: أليست الحرية ، في تعريفها على هذا النحو، هي في جوهرها حتمية الطبع ؟

أما برجسون فلا يخفي هذا ، وهو يقول : ( عبثًا ما ندعيه: إننا نخضع حينئذ لتأثير طبعنا ، فطبعنا هو أيضًا ذاتنا ) (١) . وإذا كان الأمر كذلك

Bergson, Essai sur les données Immediates de la : انظر (۱) conscience, ch. III p. 129

فإن مشكلة الحرية لا يبدو أنها تتقدم كثيراً ، فإن العبد إذا ما غير سيده لم يخرج عن كونه عبداً .

لقد كانت نظريات تداعي المعاني تقدم لنا تفاعل أفكارنا بشكل ما على انه مباراة لكرة القدم ، تشتجر فيها قوى متضادة ، موجودة في داخلنا على هيئة ذات معزولة ، لا ينتصر منها إلا أقواها . أما ديناميكية برجسون \_ فعلى الرغم من التنازلات الكبيرة ، التي منحتها لخصومها \_ فهي تعتقد انها تكشف عن عدد من الحالات ، ينبثق قرارنا فيها عن قوة واحدة ، بالغة العمق ، وهي تنمو وتزدهر ، بلا توقف ، كأنها نار مستمرة .

ولكن مهما يكن ما نذهب إليه بشأن هذه القوة : واحدة أو متعددة ، عيقة أو سطحية ، فإن الميكانيكية والديناميكية تتفقان في الرجوع إلى طبيعة يستحيل علينا أن نغير اتجاهها ، أو أن نوقف حركتها، ومهما تكلمت الديناميكية عن « الحرية » وعن « الاحتال » فإنها تقرر أيضاً «الضرورة» ، و « الحتمية » ، أو إذا كان هناك احتال فإنه احتال تقول به «ذات لاشعورية» تختار من بين إمكانات منطقية كثيرة \_ طريقة نموها ، اختياراً أعمى، وعلى غير هدى .

وهكذا يلتقى من طريق أخرى « برجسون » مع « كانت » ، فكلاهما يقرر عجز ذاتنا التجريبية والشعورية عن أن تفعل شيئاً سوى تلقي عملها جاهزاً من ذات أخرى ، أطلق عليها أحدهما : الذات الأساسية ، وأطلق عليها الآخر : الذات الماهية المعقولة moi noumenal وكل مسايفرق بينها في هذا الجمال أن برجسون يضع هذه القدرة في واقع محسوس ، وقد كان بحكم إخلاصه لنزعته البيولوجية يدافع عن تلقائية « الدفعة الحيوية » في نموهسا الطبيعي ، الذي تتحدى به جميع التدبيرات المحسوبة .

غير أن هذه ليست أيضاً الحرية بالمعنى الذي يشغلنا ، فهي بدلاً من أن

تدعم مسئولیتنا الأخلاقیة ، لا تفعل – علی العکس – سوی أن تقوضها . فإذا کانت إرادتنا تنبثق من طبعنا ، وکان طبعنا مفروضًا علینا قدراً مقدوراً ، فإننا نظل فی حلقة مقفلة : لا أحد یقدر أن یکون سوی ذاته .

إن الحرية التي تقوم كشرط لمسئوليتنا يجب أن نبحث عنها في مجال آخر غير الطبيعة الواقعية أو المحتملة «الكائنة» أو التي في طريقها إلى التكوين. يجب أن تكون هذه الحرية ذات طابع يسيطر على الطبيعة ولا يخضع لسيطرتها، أو تكون \_ كما قال سبينوزا \_ « طبيعة فاعلة » لا « طبيعة منفعلة » (١).

والواقع أننا عندما نجيب بالإيجاب على هذا السؤال: «هل ما نزال «أحراراً» في قراراتنا، مع وجود أمزجتنا، وعاداتنا، وأفكارنا، وعواطفنا الراهنة ؟» - فإننا نعلن بذلك أننا شيء مختلف، أكثر من مجموع هذه المعطيات، وأننا ما زلنا نملك فوق كل هذه الأنشطة الخاصة نشاطاً آخر أسمى، هو نشاط ذات محسوسة وكلية، قادرة على أن تنظم نفسها بألف طريقة مختلفة. ونزيد الأمر تأكيداً فنقول: إن إعلان هذا النشاط ليس مع ذلك ادعاء لقدرة خيالية ووهمية، وليس الأمر مطلقاً أمر نقض كامل لعالم جواني، ثم إعادة صنعه على حالة أخرى لم يكن عليها. وليس الأمر بالنسبة إلينا أن لدينا قدرة مطلقة على اختلاس عنصر، أو مجموعة عناصر من كياننا، أو منع حركتها، أو عزل إرادتنا عن هذا الجموع، لكي نمارسها في قراغ، بلا دافع، وبلا غاية. وليس المراد هو مواجهة الطبيعة، من حيث ما فيها من عنصر جوهري، وحتمي، بل مواجهتها من حيث ما فيها من عنصر مرن

وبما نعترف بضرورته إطلاقاً أن كل نشاط إرادي يفترض وجود دافع

une nature naturante, et non pas une nature : تعبيره بالفرنسية هو (١) naturée.

يحركه ، وأن كل حركة تستهدف غاية تبلغها . بيد أن هذا الدافع ، وهذه الغاية ليسا وحيدين في الطبيعة ، ولا سيا عند اتخاذ قرار فيه قدر من التدبر وإعمال العقل .

إن ضلال الحتمية (ميكانيكية وديناميكية ) لا يكن في أنها تستدعي صورة توازن في الدوافع ، أو صورة دفعة من المزاج ، فأي إنسان يرقب أحواله بانتباه يفطن إلى هذا التناوب في الأهداف التي تقبدى له مع الأسباب التي تؤيدها ، بصورة تتفاوت في درجة اختلاطها كا يحس في نفسه نوعاً من المتردد الذي لا يتوقف إلا بعد اتخاذ القرار . ولكن خطأ كل نظرية طبيعية يكن في أنها تغفل «حدثا وسيطاً ، يعتبر هو اللحظة الحاسمة في تخلق القرار» وذلك حين تصور لنا الإرادة على أنها نتيجة مباشرة لهذه الحالات الخاصة ، أو على أنها ازدهار تلقائي لجذورها العميقة . فالمرء لا يحمل على اتخاذ القرار بنفس الطريقة التي تجعله يرفع بده « ليهرش » في المكان الذي يحتاج فيه إلى بنفس الطريقة التي تجعله يرفع بده « ليهرش » في المكان الذي يحتاج فيه إلى « الهرش » ، حتى لو كان نامًا .

إن الإرادة ليست نتيجة مباشرة لتكون الأفكار إلا في حالة و حيدة ، وي على وجه التحديد حين لا توجد « مسئولية » ، ولا « حرية » ، وتلك هي حالة الاضطراب العقلي ، التي ما تكاد تظهر فيها فكرة وحيدة ، تسبق غيرها ، حتى تقتحم الطريق على الملكات الأخرى ، وهو ما يكفي لتحريك نشاطها الضروري لتحقيق هذه الفكرة ، بطريقة الفعل المنعكس ، دون أن تترك لها وقتاً تكبح فيه جماحها .

أما في الحالات العادية السوية التي تزعم النظريات الحتمية أنها تقوم عليها \_ فإن هناك دائماً مسافة بين فعل الطبيعة ، ورد فعلنا الارادي عليه، وتبدو هذه الفترة ضرورية \_ أولاً \_ لأن الموجود ليس فكرة وحيدة ، بل فكرتان متضادتان ، تعرضان لاختيارنا ، وتطلبان حقها في أن تتحولاً الى واقع.

ولقد يحدث تارة ان تكون الأهمية التي نعلقها على عرضها متساوية تقريباً عا أننا نجد بعد التدقيق أن النقص في جانب تعوضه الزيادة في الجانب الآخر، وهكذا يتضح توازنها على مسرح الضمير، وغالباً ما تتجدد عودتنا الى نفس نقطة التفكير ومعاودة النفس. وعلى هنذا النحو نظل مترددين للحظة في اختيارنا بين مشروع جميل جداً، قليل التكاليف، ولكنه هش، ومشروع آخر أقل جمالاً، وفادح التكاليف، ولكنه متين. وهذا الموقف المتحير القلق يصيبنا، عندما يطلب منا أن نختار بين عمل اكثر فائدة ولياقة، وآخر اكثر فضلا، وأعظم ثواباً.

ولقد يحدث تارة أخرى ان يبدو أحد الحلين في صورة أفضل ، وأعظم تقبلًا بالنسبة لما ألفنا من عادات ، واستعدادات، ويبدو الحل الآخر مردوداً بنفس الوسائل ، ولكنه ليس بأقل منه في نظر العقل ، وهو بذلك يعتبر عائقاً بالنسبة الى الأول ، يحول بينه وبين ان يتحول تلقائياً الى حيز الفعل .

بيد ان المسافة التي تفصل حدث الإرادة عن أحداث الضمير الأخرى ، تتميز باختلاف طبيعتها بخاصة ، فبين هذه الأحداث وحدث الإرادة تنافر أساسي ، وانقطاع للاستمرار ، فالمرء لا ينتقل من هذه الحالات الى هذا الفعل ، على سواء . فمن فكرة معينة تولد طبيعياً نتيجة "، ومن اتجاه رغبة "، ومن عاطفة حالة "للنفس مناسبة ، ومن خليط هذه كلها ، او من اندماجها يولد حدث مركب ، ليس هو الارادة \_ بعد ، وإن أقرب الحالات الى الارادة هي الرغبة ، ولكن ، « من الرغبة الى الارادة توجد كل المسافة التى تفصل الدعوة عن الاستجابة ».

إن الإرادة ليس معناها أن نصوغ « طلباً »، بل أن نصدر « موسوماً »، إنها لا تعني أن نمد يد سائل ، بل هي التقدم بخطوة فاتح ، والإرادة ليست « امتداداً » لسلسلة في سلسلة معطاة ، بل هي « بدء » سلسلة أخرى ينبغي

ان تعطى . والواقع أن للسببية الإنسانية طابعها الخاص الذي لا يؤول الى غيره . فقبل أن ترتضي الارادة دافعاً معيناً أو حافزاً تخلع عليهما أولاً نوعاً من التلوين ، وتحولها الى صيغة عقلية ، حين تلصق عليهما هذا العنوان : « إني أعتنق هذا المبدأ كقاعدة سلوك ».

وحاشانا أن نقلل من أهمية نوازعنا العميقة ، وعواطفنا القوية ، وأفكارنا الواضحة \_ في صوغ أحكامنا ، فذهننا يقترح علينا حلا معينا ، وإحساسنا يستحثنا الى آخر . وربما كان يكن في الغضون الخفية لضميرنا سبب يوجهنا الى حل ثالث . ولكن هذه القوى مجتمعة " بميا فيها آخرها ، وأكثرها مباشرة ، لا تستطيع أن تفسر وحدها عمل الارادة الحاسم ، فهي سببه الكامن ، ولكنها ليست السبب الكامل ، ويتمثل عملها في كونها نوعاً من الدفع والتحريض ، اكثر من كونها نوعاً من التسبيب. ولا ريب انها ببراهينها المقنعة ، أو نداءاتها العاطفية ، تتوق الى أن تنتزع منا قراراً ، ولكنها لا تبلغ أن "تكر هنا من أجل الحصول عليه ، فكأن دورها مقتصر بطبعه على إعداد السجل ، والدفاع عن القضية .

وقد يبلغ وزن تأثيرها علينا بهذه الوسيلة أن تميل بنا الى هذا الحل أو ذاك ، ولكن المنحنى الذي ترسمه لنا بهذا التأثير لا يكون حلقة محكمة ، وعلينا نحن ، إما ان نقوم هذا المنحنى ، أو نستمر في حركته التي بدأت ، كيا ننهيه ، ( أو بالأحرى نتقدمه لنقابله في منتصف الطريق ).

وعلى ذلك، فبهذه العوامل وحدها يبقى عمل الارادة، وكذلك موضوعها، في عالم المكن، فمن أجل أن نحقق وجود بمكن واحـــد من بين بمكنات كثيرة يلزم « عامل جديد » ، ضغطة البهام تفتح له الطريق الى عالم الواقع . هذا العامل الجديد هو تدخل « ذاتنا الكلية » بنشاطها « التركيبي » ، لتحسم المناقشة ، وتصدر حكمها النهائي ، الذي لا قيمة لسواه، وفي ثناياه كل

النتائج الأخلاقية . والواقع أن ذاتنا غير المنقسمة هي التي تتركز جملة في القرار ، في هذه اللحظة الحاسمة ، فهي التي تحكم نهائياً على قيمة هذا الهدف أو ذاك ، وهي التي ترجح دافعاً على آخر . وليس من النادر بالنسبة الى الجانب الأضعف سلاحاً خلال المداولة \_ ان يحرز قصب السبق في القضية ، بفضل معروف يريد قاضينا أن يسديه إليه في النهاية . وإذن فهذه الذات العليا ترقب دائماً التأثير الطبيعي لملكاتها وقواها ، وموضعها منها كموضع سائق القطار خلف ماكينته ، أوتي القدرة على أن يتدخل في كل لحظة لإيقافها ، أو تغيير سرعتها ، او اتجاهها .

وهكذا نستطيع أن نوجه اختيارنا ، بأعظم ما نربد له من تنوع ، دون أن ننتهك قوانين الطبيعة الظاهرة او الباطنة ، بل وبمساعدة هذه القوانين . نستطيع مثلاً أن نحرك خيالنا ليمثل لنا بصورة أوضح وأدق ـ موضوع العمل الذي أحالته العادة أو الغريزة الى مخطط غامض مختلط ، ونستطيع أن نقرب من بؤرة شعورنا مسا سبق ان رفضه في خلفيته ، وأن نركز فيه انتباهنا ، وأن نقو م أسبابه ، وإذا لم نكشف لصالحه قيماً داخلية أوردنا له قيا أخرى ، شخصية محضة ، وألحنا بكل ثقلنا ، مجيث نحول إرادتنا عن مجراها الحالي لتختار طريقاً جديدة . وهي حتمية أيضا ، لو أردنا (١) ، ولكن بشرط أن تكون « محددة . وهي حتمية أيضا ، لو أردنا (١) ، ولكن بشرط أن تكون « محددة » ، لا « محددة » ( محكومة لا حاكة ، مقضية لا قاضية ) ، إنهسا ليست النير الذي نتحمله مخضوع يشبه خضوغ الرهابنة ، ولكنها آلة ذات حدين ، نستطيع أن نمسك بها من كلا طرفيها ،

<sup>(</sup>١) وأقول : لو أردنا ... إذ الواقع أن الملكات الأخرى المسخرة لا تحدّد بذاتها وحدها الارادة مطلقاً ، بل كل دورها أنها تيسر لها المهارسة ، وتتبح لها فرصة أكبر كي تستملن . وبالرغم من كل شيء، أستطيع أن أقول : نعم ، ولكن لا أريد . ولكي أحافظ على وضعي ، وأبقى ممتنعاً أمام جميع المثيرات، سوف يكون أمامي دائماً فرصة لأستعمل هذه الوسيلة الفعالة للمقاومة ، التي تتمثل في أن أحول عنها نظراتي ، وأفكر في أشياء أخرى .

كيا نضبطها بوساطة نوع من التكييف المبدع ، الذي يتوافق مع أي هدف من أهدافنـــا المتعارضة . وحيث قد اشتملت هذه الحتمية ، على تحديدات كثيرة ، فإنها على هذا النحو هي ذاتها غير محدَّدة .

وإذا كانت إرادة الإنسان الفاضل ، وإرادة المجرم لا 'تمار َسَان غالباً إلا في اتجاه وحيد ، فمعنى ذلك أن كلا منهما بدأ بأن شد إرادتــــه الى محرك خاص ، مع احتفاظه مجريته في أن يأخذ ، ويدع ، ويتفنن ، كيفها شاء .

إننا مهما صعدنا الى أعلى الدرجات في سلم الفضيلة ، أو هبطنا متردين في منحدر الرذيلة ، فإن أحم الناس كأشدهم فسقاً ، كلاهما يستشعر في نفسه القدرة على أن يتوقف ، أو ينكص على عقبيه ، او يعاود الكر . وإذا كانا لا يفعلان ذلك فلأنها لا يريدانه ، لا لأنها لا يقدران عليه . فها يستطيعان أن يقدما دليلا مرئياً وملموساً على هذه القدرة العملية ، في مواجهة الخصم ، الذي ربما كان ينكر قدرتها على أن يفعلا ما لم يتعوداه . بل لقد سبق لكل منا أن قدم هذا الدليل ، غاية ما هنالك أننا لما كنا مزيجاً من الميزات والعيوب فإن الفرق بين الأشخاص لم يعد أن يكون مسألة نسبية .

ولا ريب أن فوق هذه الحرية الطبيعية ، التي هي « قدرة مزدوجة » ، حرية أخرى أخلاقية بنوع خاص ، هي « الواجب بالمعنى الدقيق ».

فالحوية الأولى: هي القدرة التي نختار بها أيا من النقيضين ، والثانية ، هي «حسن استعمال » الأولى . فهي التخلي النهائي عن الشر ، والاختيار الفعلي الأفضل . بيد أن الحرية هنا ليست حرية الخلاص ، تلك التي تبريء مسئوليتنا، ولكنها الحرية التي تشترط المسئولية وتقوم أساساً لها. والمهم هو معرفة ما إذا كنا في جميع الأعمال الإرادية نملك فعلا هذه القدرة على النقيضين، أي إذا كنا ، رغم ضغط طبيعتنا ، وضغط الطبيعة الخارجية في جانب حل

معين (وحينا لا يستهدف هذا الضغط إلغاء إرادتنا كلية ، كما في حالة التنويم أو الجنون ) – نستطيع أيضاً ، وبكل حرية ، أن نختار ، دون إكراه او اضطرار ؟.

ولكي نزيد الأمر تحديداً : فإن الأمر يتصل بمعرفة ما إذا ما كنا، ونحن نختار الشر في ظروف ترجح جانبه \_ نستطيع أن نختار الخير ( والعكس).

وفي كلمة واحدة : هل نحن حقاً بـ تبعاً للخيار الذي نقوم به \_ صناع " لثوابنا ، أو شركاء في شقائنا الأخلاقي ؟

إننا لا نمضي الى حد الادعاء بأن لدى جميع الناس قوة متساوية على فعل الخير والشر ، وبأن هذه القوة توجد عند الفرد الواحد في مختلف الظروف . فالهبوط أيسر من الصعود ، سواء بالمعنى المادي ، او بالمعنى الأخلاقي . ومن الممكن أن نقول إن لدى الارادة بعامة ميلا الى متابعة الخير المحسوس ، العاجل ، أكثر من الخير الروحي أو الآجل ، ذلك أنها قد تشعر بالكثير من الصعوبة في أن تتبع أوامر العقل ، أكثر بما تجده في السير وراء الميول الفطرية ، والعادات الموروثة أو المكتسبة . وربما كان أكثر دقة أن نقول : إن جميع الأشخاص لا يجدون نفس اللذة بالنسبة الى كل الرذائل ، فلكل إنسان نقطة ضعفه الصغيرة ، ومن هنا يقاوم بعض الغوايات بصورة أقل شدة بالنان نقطة ضعفه الصغيرة ، ومن هنا يقاوم بعض الغوايات بصورة أقل شدة الصعوبة ، الى حد أن نجمل منها نوعاً من الاستحالة .

ولعل ليبنز Leibniz يقول لنا :

« أليس قانوناً شاملًا أن كل قوة تعمل حيث تجد مزيداً من اليسر، وقليلًا من المقاومة ؟.. فلمسادا تريدون أن تجعلوا من القوة الأخلاقية استثناء من القاعدة ؟.»

إن التفكير على هذا النحو هو سفسطائية صارخة ، حين نضع المصطلحين المقارنة في ظروف غير متساوية ، فإن ما يصدق على قوة عمياء ، مستسلمة لذاتها ، لا تملك غير معطياتها الراهنة ، لا يكون كذلك عندما نجمل خلف جهازها صانعاً ماهراً ، يكيفها تبعاً لحاجاته ، مستخدماً الإمكانات التي تنظوي عليها . ولسوف يبدع هذا الصانع الماهر بحيلة مناسبة ضروباً أخرى من اليسر ، ومن المقاومة ، ثم يعمل بحيث يجعل الجسم الذي يسقط ، إما أن يتوقف عن السقوط ، أو يحمل في الهواء وبحيث يجعل الماء الذي يصب في الوادي يعاود الصعود الى السفح .

ولنضع أنفسنا في نفس الظروف ، وحينتُذ لن تكون القوة الأخلاقية بحيث تقدم أي استثناء. والواقع أنه عندما تجمل الذات اختيارها في الجانب الذي ينطوي على مقاومة أكبر ( ولنفترض أن ذلك حيث تأمّر بأمر الشرع أو القانون ) فإنها تدعو من أجل هذا احتياطاتها من الطاقات القوية ، حق تعوض نقص القوى الموجودة. فتارة يكون هذا المدد ذا طابع و فكري » حيث يكون التعليل العقلي من أجل معادلة ثقل الغريزة الهادئة ، أو العادة الجامدة . وتارة أخرى ذا طابع و مادي » ، سواء لتحاشي موقف مثير ، ولا لتحويل تيار عرم ، لانفعال يرفض المناقشة والتفاهم . وهكذا لا يدرك القرار الأخلاقي في هذه الحالات إلا بوساطة جهد من المقاومة جديد ، وهو جهد يتضاعف أثره حين لا يقتصر على إعادة إقرار التوازن المتخلخل فحسب، بل حين يهيىء قلب النظام المبدئي للثقل ، ويرجح الميزان الى الناحية المقابلة .

ولكي تكون لدينا صورة تقريبية للصعوبات التي تلقاها إرادتنا في استعداداتنا الموروثة أو المكتسبة \_ يكفي أن نتصور إنسانا غارقا في نوم عيق ، وهو يسمع رنين ساعة منبهة ، إذا غلط بين نظامين مختلفين تماماً حين نقول : إن قانون الطبيعة الذي يضغط على البدن ، ويشل حركته ،

يعوق بنفس القدر إرادة الاستيقاظ. فالحقيقة أنه يكفي أن تمتد اليقظة لبضع لحظات كافية لتحريك الشعور ، وتضمن عدم سعادة النوم في الحال و فإن هذه الحالة الطبيعية تترك أمام الارادة ثلاثة مواقف بمكنة للاختيار على سواء: فقد يقول المرء لنفسه ، وجسمه لا يزال في حالة خمود: « يجب أن أواصل راحتي » ، أو « أرجو أن أستيقظ ، ولكني لا أستطيع أن أعزم » ، أو « يجب أن أنهض للعمل ». ومن الواضح أن الموقف الأول المعادي للواجب في إصرار ، لا يمكن أن يكون بما تفرضه الطبيعة ، إذ أن المرء يستطيع ، دون أي تغيير في الوضع المادي \_ ان يتخذ الموقف الأوسط الذي ينطوي على ارادة ضعيفة ، وهذه الارادة هي المعادل العملي للهروب . وعليه ، فتى ما بلغ المرء مرحلة اختيار هذا الحل الوسط أصبح من اليسير أن يتحقق من صحة هذا الحكم الذي نصدره مسبقاً عن عجز إرادتنا . وبحسبنا يتحقق من صحة هذا الحكم الذي نصدره مسبقاً عن عجز إرادتنا . وبحسبنا حقيقة حريتنا . نعم ، إنه مع قليل من التوتر ، ومع شيء من الحماس ، حقيقة حريتنا . نعم ، إنه مع قليل من التوتر ، ومع شيء من الحماس ، ينشهيض أكثر الناس نعاسا ، ويضي في عزمه (١).

ولقد أثبتت التجربة في الواقع أن أكثر الإرادات اعتدالاً تحس في غمار علما ، وأمام التحدي، بأنها قادرة على أن تقاوم مقاومة عنيفة تأثير الغرائز

<sup>(</sup>١) هذه الفكرة التي عالجناها هنا أشار إليها حديث معروف ، يتعلق عل وجه التحديد عقارمة هذا الميل الضعيف الى الاستيقاظ ، وتتألف الطريقة المأمور بها من مراحل متعددة ، تهدف الى تحطيم هذة القيود المادية المفروضة على الارادة \_ بعضها في إثر بعض : انطق كلمة تذكرك بالواجب ، قم ، اغسل وجهك وأعضاءك بالماء ، المخر. فإذا كان الجسد قد انتعش على هذا النحو بقدر ضئيل من الجهد المؤلم في البداية ، فانه سوف يرد الى النفس بعد ذلك راحتها ومسرتها . ( انظر البخاري \_ التهجد \_ باب ١٢) ا ه . « المؤلف ».

ونص الحديث كا ورد في البخاري عن أبي هويرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « يمقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد ، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فان توضأ انحلت عقدة ، فأصبح نشيطاً طيب النفس ، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان » ، « المعرب ».

الأولية ، ونوازع التسلط ، وتهديدات الظروف الخطرة ، راضية أن تضحي بأغلى ما تملك ، وليس يصدق هذا بالنسبة الى الشهداء فحسب ، وهم الذين يضحون مختارين بحياتهم من أجل مثلهم الأعلى، ولكنه يصدق أيضاً على اكثر الجنود تواضعاً ، وهم الذين 'يرسكون الى الحرب ، فيخوضونها دون أن يعرفوا لماذا ؟.. بل لمجرد أن يطيعوا رؤساءهم .

وربما تقول لي: إنني أبذل كل ما في وسعي ولا أصل . وليس هذا صحيحاً بإطلاق، فإذا كان قلبك ، تلك الطبيعة الصغيرة لل يقدر على شيء يقاوم به الزحف الكاسح الطبيعة الكبيرة ، وإذا كان لا بد لجاذبية بعض الشر ، وكراهية بعض الخير ، أن تحدث أثرها على هذا الجزء المنفعل من كونك ، فلم لا ترثي لهذه الحال، ولماذا لا تحتقر هذه الطبيعة في ذاتك ، بناء على نصيحة العقل ؟.. ولماذا تضرب عن هذا كله ، وتضع نفسك من هذا الجزء بمثابة القاضي الأعلى ، والحكم الأخير ؟.. ولماذا لا تكتفي بتقبل هذا الوضع ، والاغتباط به ، فإذا بك تصدر أوامرك الى قواك التنفيذية لكي تجعل نفسها في خدمته ؟..

في هذا الوضع بالتحديد تكمن اللاأخلاقية ، وفي محاولة النغلب عليه تبدأ المسئولية . وليست هذه المحاولة كامنة في مادية الحدث ، ولا يرجع إخفاقها الى عجز حساسيتك ، ولكن حسم الموقف يكمن في الزيادة التي تضيفها إليه، في آخر تلوين تطبعه به ، وفي خاتم سلطتك الذي تضعه عليه .

ومرة أخرى ، إذا كان الشر ينزع حقاً الى أن يحدث لا محالة ، على الرغم منك ، فلماذا إذن تستقبله ، وتسارع إليه ؟. إبق إذن على الأقل في مكانك ، ودع الطبيعة تعمل ، ولن تفعل الطبيعة شيئاً بدونك ، اللهم إلا إذا صار العمل اندفاعياً ، أعني لاإرادياً ، ولا تبعة فيه ولا مسئولية .

وهكذا تتحدد المسئولية الأخلاقية ، تلك التي رأى دعاة الحتمية أنهـــا

غير موجودة عند الانسان من كل وجه ، فإذا هي على العكس تثبتها آراء خصومهم في كل مكان ، حيثًا وجد قرار تنعقد عليه النية ، ومهما يكن من إكراه الطبيعة ، الذي لا يقاوم في الظاهر ، سواء أكان إكراها مادياً ، أم اجتماعياً ، أم نفسياً .

فما موقف القرآن الآن في مواجهة المشكلة ؟..

لنذكر أولاً عنصرين جوهريين للإجابة ، صادفناهما في النص ، أثناء هذا العرض:

ر عبية أفعالنا المستقبلة : « وَمَـَا تَدُر ِي اَنْفُسُ مَاذَا تَكُسُبُ عُدَاً ﴾ (١) .

٢ ـ قدرة الإنسان على أن يحسن أو يفسد كيانه الجواني: ( قد أَفْلُلَحَ مَنْ رَكَاهَا ) (٢).

ونضيف الآن عنصرين آخرين :

إلا القاسة الأعمال الناشئة عن الهوى ، أو التقليد الأعمى ، و القرآن : « وَالْكِنْ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتْبَسَعَ هُوَاهُ » (\*). ويقول : « إِنْهُمُ أَلْفُو اللَّا أَبَاءَ هُمُ ضَالَيْنَ ، وَهُمْ عَلَى آثار هِمْ يَهْرَعُونَ » (\*).

<sup>(</sup>١) لقيان ٣٤ . (٢) الشمس ٩ ـ ١٠ .

 <sup>(</sup>٣) ابراهيم ٢٢ . (٤) المدثر ٣٧ ـ ٣٨ . (٥) الأعراف ١٧٦ . .

۲۰ – ۲۹ الصافات ۲۹ – ۲۰

وهي أعمال غالباً ما يمنحها الضمير العام صفة عدم المسئولية ، أو يدمغها بمسئولية نخففة . ألسنا نرى أن هذه الصيغ ، في تعددها ، لا يستطيع أحد من أنصار الحتمية أن يقبلها ، ولا يتردد أصلب المدافعين عن الاختيار الحرفي أن يتقبلها ؟.

ولكن من الغريب أن هذا التشدد في حكم المسئولية ، وهو الذي لا يريد أن يستخرج أي عذر صحيح من مصاعب أحوالنا الجوانية – سوف يفسح المجال منذ الآن لقدر كبير من التجاوز والعفو ، عندما يحدث إكراه مادي ، سواء أكان طارئاً من الخارج، كتهديد معتد ، أم من كياننا العضوي ذاته ، كضرورة الجوع .

ولهذا ، لا يعتبر من باب الخطأما يقع فيه مؤمن متعرض لتعذيب الكفار ، إذا ما وجد نفسه مضطراً إلى أن يكفر ، حتى يتخلص من عدوانهم ، يقول تعالى : « مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِه ، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ ، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنْ بالإيمَانِ ، وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهُمْ مُ غَضَبَ مِنَ اللهِ ، وَ لَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهُمْ عَضَبَ مِنَ اللهِ ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِمْ » (١١).

وذلك أيضاً هو الشأن حين تحمل ضرورة الجوع جائعاً على أن يأكل طعاماً محرماً : ﴿ فَمَن ِ اضْطُرُ ۚ فِي مَخْمُصَة ۚ عَيْرَ مُتَجَانِف ۗ لَإِنْم ۖ فَإِنَّ اللهُ عَفُور ۗ رَحِيم ۗ ﴾ (٢).

و كذلك يعفى عن الدعارة الشائنة ، إذا أكره المرأة عليها مولى مستبد: « و لا 'تكثر همُوا 'فتياتيكم على البيفياء إن أردن تحصنا لتبتعفُوا

<sup>(</sup>١) النحل ١٠٦ . (٢) المائدة ٣ .

عُرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَمَنْ يُكُو هِهُنَ فَإِنَّاللهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَمُونَ فَإِنَّاللهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَمُورَ رَحِيمٌ ﴾ (١).

والحق أن هذا الترفق لا يبلغ حد العفو عن القتل ، والسرقة ، وهتك العرض الإكراه الخارجي ، فهذه جرائم لا تقبل العفو ، حتى لو ارتكبت تحت التهديد بموت مرتكبها . وليس لأحد حتى في أن يستبيح حياة بريء لينقذ حياته ، وأن يسرق أمواله ، أو ينتهك حرمته ، حتى لو اشترى امتناعه بدفع حياته .

ولكن إذا كان من المقنع أن كيبُ الإكراه الفواحش ، كالزنا والكفر ، فإن أمامنا مجالًا لنتساءل : لماذا هذا التغيير المفاجىء في الموقف ، الذي يسلم للاكراه المادي أو العضوي بما رفض التسليم به للطبيعة النفسانية ؟

علام إذن يعتمد هذا ؟.. وهل نحن أكثر سيطرة على حالات أنفسنا من سيطرتنا على قوانا المادية ؟. أو ليس العكس أكثر احتالاً ؟ ألا يتطلب تقويم الطبع ، والسيطرة على الهوى جهداً لدى الغالبية من الناس أكبر بما يتطلب تحمل الجوع والألم ؟. هذا فرض أول ينبغي استبعاده .

وكذلك فإن أحداً لا يستطيع مطلقاً أن يفسر عدم المسئولية عن هذه الأعمال بسبب طبيعتها اللاإرادية ، التي تجعلنا نفترض فيها إكراها مطلقاً ، يضع الفاعل في حالة استحالة مادية لا تمكنه من أن يختار اتجاهاً آخر غير الذي يُحمل عليه ، إذ لو كان الأمر كذلك لما كان للرحمة التي تتحدث عنها النصوص معنى : فلا يغفر لاحد عمل لم يرتكبه هو ، وإنما ارتكبه رجل النصوص معنى : فلا يغفر لاحد عمل لم يرتكبه هو ، وإنما ارتكبه رجل آخر ، مستخدماً جسم الأول على أنه آلة ، والحقيقة أن الأمر على عكس ذلك تماماً : فإذا لم يكن الفعل قد حدث بموافقة الفاعل ولا لمجرد المتعة في خالفة القاعدة ، فإنه بالرغم من ذلك فعل إرادي ومقصود .

<sup>(</sup>١) النور ٣٣.

والعقبة التي نصادفها ، هيهات أن تخمد انتباهنا الأخلاقي ، بل هي توقظ تفكيرنا ، وتنشط إدراكنا ، وكل ما في الأمر أنها حين ترينا النتائج الشاقة التي تنتظرنا على طريق الواجب تحيد بنا لنتحاشى الخطر .

وإنا لنعتقد أننا نامس هنا التفسير الحقيقي .

فإن التفرقة بين مقاومة الأهواء وبين المنع الناشىء عن التهديد بالاكراه لا تستند فقط الى أن الصعوبات هنا صعوبات ملموسة واضحة ، أي أن حدوثها وتضييقها لا يحتويان أدنى وهم ، ولا يفترضان وجود أدنى مشاركة من جانبنا ، كا هي أكثر الحالات وقوعاً في الأعذار الخلقية ؛ ولكن هذه التفرقة تقوم بخاصة على أساس أن العاطفة والعادة تشدان إليها الإرارة بكل بساطة ، دون مناقشة ، أو تعليل ، وإذا حدث تعليل ، فإنها لا تذكر سوى بواعث الاهتام ، والقيم الشخصية ، وهي لا تذكر مطلقا أسباباً يعرفها القانون ، على حين أن المرء أمام التهديد يتوقف ، ويتردد ، ويتأمل ، من أجل الكشف عن حل . وعندما يخضع نهائيا ، فهو لا يفعل ذلك إلا لأسباب أخلاقية أيضاً . أليس السبب في ذلك حقيقة " مهو أن حياتنا هي التي تواجه الخطر ، مباشراً أو غير مباشر ؟ ومن ثم كان حفظ الحياة مطلباً لفرائزنا ، وأمراً من أوامر الشرع الأخلاقي في آن . وإذن ، فإن الذي يخل بواجب ، خضوعاً لضرورة حيوية ـ يؤدي واجباً آخر يصل في أهميته الى أنه شرط لجميع الواجبات .

على أننا لا نخفي الطابع المبسط لتفسيرنا:

أولاً ، لأن المقاصة لا تفهم إلا بين واجبات ذوات قيم متساوية ، ومع أن الحياة هي الشرط في جميع الواجبات ، فإنها لا تحتل القمة ، بل هناك ما هو أعلى أو أدنى منها ، وإذا كانت بلا أدنى جدال ، أثمن من طعام محرم ، فهل يمكن أن تكون كذلك إذا ما قورنت بصدق الايمان، والإخلاص للعقيدة؟

إن بذل الرخيص من أجل الغالي واجب ، ومن ثم فهو موضع للتقدير ، ولكن فعل المحكس مناقضة أخلاقية ، وهو إذن مسئولية عن فعل الشر بشكل ما. ولفظة (عدم المسئولية) في كلتا الحالتين ليست هي الكلمة المناسبة.

ومن ناحية أخرى: إن الانسان الذي يتقهقر أمام الخطر ليس متأكداً دائماً أن الإقدام قد يكلفه حياته ، فقد يكون مبالغا في توهم الخطر الذي يتعرض له ، أو يكون قد أخطأ في تصور الباعث الحقيقي لعمله ، وحتى لو افترضنا أن أصل قراره هو خطر محقق ، فلعله بمجرد أن شرع في العمل ألفى نفسه فيه ، واستمتع به في لذة لم يكن يدركها من قبل . فالواقع إذن أشد تعقيداً من أن يطبق عليه إبراء خالص وبسيط ؛ والحكم بعدم المسئولية لا ينبغي إذن أن يعني هنا البراءة ، ولكنه رخصة . وبذلك ندرك عمق تعبير القرآن ، عندما يتحدث في موضوع العفو والرحمة ، ولكي يؤكد الفسرون هذا المعنى ذكروا أن التحمل والتضحية أجل وأكرم ، فقالوا ; والصبر أجمل ، كا يقول لنا القرآن الكريم : « والفيتنة أكثبر أمين القتشل ، (١).

وكذلك يجب أن نستني حالات لا تتسع سلطة الواجب فيها لأي عفو ، وحيث ينبغي أن تتصدى حرية الارادة لأي إكراه حتى لو كان تهديداً بالموت، ومن ذلك حالة الانسان الذي يجبر على أن يَقتـُل ، أو يُقتَل ، أو حالة ذلك الذي أشرف على الهلاك من مخصة ، فلم يجد وسيلة ، للحياة ، غير أن يقتل شخصاً آخر ليقتات بلحمه ، و وقد اعتمدت المالكية في قتل المكره على القتل بالقتل ، بإجماعهم على أن لو أشرف على الهلاك لم يكن له أن يقتل إنسانا فيا كله ، (٢). ذلك أن إنهاء حياة بريء أمر مقيت ، لا يصلح التعلل بالمحافظة على حياتنا لإباحته ، فلأن نموت خير من أن تقشت كل .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢١٧. (٢) ابن رشد \_ البداية ٢ / ٤٣١.

وهكذا تبدو لنا الارادة الانسانية في علاقتها بأحداث الفطرة الداخلية، أو الطبيعة الخارجية \_ من خلال القرآن، حرة مستقلة . فهل يترتب على ذلك استقلالها المطلق ضرورة ؟ وهل إذا جاز لنا أن نقول : إن أي مخلوق ليست لديه قدرة تكرمه ، هو نفسه \_ أيجب أن نستنتج من هذا أن خالق الطبيعة ذاته لا وجود له في نشاطنا ؟ إن هذا السؤال يعني أن المشكلة الميتافيزيقيه أو بالأحرى : الإلهية ، للقضاء الأزلي ، تطرح أمامنا كاملة .

لقد قدمنا في مؤلف نشر من قبل بالعربية (١) ، لحــة تاريخية عن هذا الموضوع ، وحاولنا أن نعطي تمحيصاً نقدياً لمختلف الأفكار التي اصطرعت في الفكر الاسلامي ، وحسبنا أن نعيد هنا الخطوط البارزة لماعرض آنذاك.

ونشير أولاً الى غموض مصطلح ( القدرية prédestinationisme قد يقصد به معنيان نختلفان ، فهو بالمعنى المحدد الدقيق – النظرية التي تلغي إلغاء تاماً كل نشاط إرادي فعلا ، يقوم به الانسان . ولكن القدرية ، بمعنى أوسع ، تعني سبق العلم الإلهاي فحسب . فإن الله قد خلق كل طاقسات الكون وقواه ، طبقاً لتدبير سابق ، بما في ذلك ملكة إرادتنا ، وهو يعلم مسبقاً كيف ستعمل كل من هذه القوى ، وما الأحداث التي ستنتج عن نوع علما ، ولكن لم 'يقل لنا \_ إيجاباً أو سلباً \_ إذا كان الله سبحانه يتدخل في تسيير هذه القوى كلما بمجرد أن توضع في إطار الحركة . وبهذا المعنى الثاني فقط يمكننا القول بأن الفكر العربي كله فكر وسري " ، مساخلا بعض الاستثناءات .

والواقع أننا لا نرى أثراً للفكرة العكسية ( التي تجرد أعمالنـــا من العلم الإلهي المسبق) في المرحلة السابقة على الاسلام ، ولا بعد ظهور الاسلام ؛ حتى

<sup>(</sup>١) المختار ـ نشر بالقاهرة عام ١٩٣٢ .

بداية العصر الأموي . وفي عام ٨٠ للهجرة ، اتهم بالبصرة رجل يقال له : ومعبد ، كان يعتنق هذه الفكرة المتطرفة عن الحرية الانسانية ، وأعدم الرجل كرتد ، في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ، ولم تلبث نظريته أن تبعته دون عودة ، بيد أن هذه الحادثة قد أيقظت التفكير الفلسفي على المشكلة . ولم نلبث أن رأينا منذ بداية القرن الثاني الهجري ظهور فرقة المعتزلة ( مسع ظهور واصل بن عطاء ، المتوفى عام ١٣١ ه) ، وهي التي أخذت ، ولو بطريقة مخففة نفس اللقب : « القدرية » (١ ، الذي كانيقصد به النظرية القديمة المطرّحة . وترى هذه الفرقة أن الله يعلم يقيناً في أي أمر سوف يستخدم الانسان ملكاته ، وقدرته الكاملة التي منحه إياها ، وهو مع القدرية ، "لتي كان صاحبها «جهم بن صفوان » ، من « ترمذ » فقد كان ذلك يتركه يفعل ؛ تحت مسئوليته الكاملة ، وهو ما اعترضت عليه فرقة يرى أن العمل الارادي لا يختلف عن العمل اللاإرادي إلا في الظاهر ، ذلك تضرر قها الريح ، .

ومع ذلك، فإن الفرقتين تنتميان الىجانب المتشددين المسلمين وتستشهدان للدعم آرائها بمجموعة من النصوص القرآنية . والحق أننا نجد في أصل هذه المناقشة تناقضاً أساسياً في فهم الصفات الالهية ، التي لا يتم كال إحداها إلا على حساب كال الأخرى . ذلك أن القرآن يعلن من ناحية : « الله خاليق كل شيء من المنان الحديث مطلقاً على هذا النحو ، فليس أمام الانسان سوى أحد أمرين، فإما أن يقنع بدور الآلة ، وإما أن يمنح صفة شريك لله . ولكن ها هي ذي نصوص أخرى ليست أقل تأكيداً ، وهي تعلن أن الله

<sup>(</sup>١) ربما كان إطلاق وصف « القدرية » على المعتزلة يعني النقيض ، أي : من لا يقولون بالقدر ، كما أطلق لقب « المحكيّمة » على رافضي التحكيم . « المعرب ».

<sup>(</sup>۲) الزمر ۲۲ .

سبحانه هو الموجود العادل بحق : ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَظَلِّمُ مِثْقَالَ وَدُّرَةٍ ﴾ (١) اللهُ لا يَظْلِمُ الناسَ سَيْمًا وَ لَكِن النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٢).

وفي هذه الظروف ، لا يستطيع أحد أن يتصور أن الله سبحانه قد أقر شريعة الواجب الانساني بما تستتبعه من مسئولية وجزاء ـ دون أن يكون قد زو"د الانسان من قبل بوسائل العمل ، الضرورية لأدائه .

والحق أن القدريين -حين أرادوا أن ينقذوا مبدأ وحدانية الخالق - لم يصلوا الى حد إنكار الشريعة الاخلاقية ،أو أن يعزوا الى من وضعهذه الشريعة بعض الظلم. ولكنهم كانوا يتصورون هذه الشريعة الآمرة على أنها رمز لقانون وصفي محض ، ويتصورون الجزاء على أنه الاثر الطبيعي الناشىء عن نظام الأشياء .

أما الأحرار الحريصون على الدف اع عن العدالة الإلهية - فإنهم - على العكس لم يريدوا أن يرفعوا الانسان الى مرتبة الله ، ولكن كان عليهم أن يقولوا بنوع من الاستثناء في فعل الخالق . ومن قبل فيد المنطق مدى هذه القضية : «كل ما يوجد مخلوق لله » ، علما بأن الله يوجد ، ولا يمكن أن يكون مخلوقاً لنفسه . فلماذا لم يحدث منطق التجربة - هو أيضاً - قيداً آخر باستثناء الأفعال الانسانية ؟ . . فإذا ما دفعنا هذين التعليلين الى أقصى مدى انتهينا - بعكس ما هو مشاهد - إما الى إلغاء الارادة الانسانية ، ومعها واقع الواجب وإما الى تحديد بجال فعل الارادة الالهية تحديداً كبيراً.

وقد حاولت مدارس أهل السنة ـ فيما بعد ـ وبفضل مبدأ الاشتراك ، الذي قالوا بـــه ، أن توفق بين هذين المفهومين المتعارضين ، فلا الارادة الإلهية ، كلتاهما لا يمكن أن تتوقف في الأعمال

<sup>(</sup>١) النساء ٠٤ . (٢) يونس ٤٤ .

الانسانية الموصوفة بأنها إرادية . إن الارادتين تعملان في وقت واحد ، وتشتركان في إنتاج أفعالنا ، ولكن بطريقة مختلفة ، ففعل الله فعل خالق ، على حين أن الانسان وهو يسخر قواه ويحشدها لا يفعل أكثر من أنه يتفتح للفعل الإلهي ، حتى يتلقى منه العمل كاملا .

لقد دارت المناقشة في النظريات التي ترفض كل مــا عداها \_ كا نرى \_ حول الأعمال الظاهرة . وقد كان السؤال هو أن نعرف من هو خالق حركاتنا الخارجية ، التي تسمى : الإرادية ؟..

- ﴿ إِنَّهُ نَحُنَ ﴾ كَمَا أَكْدُهُ بِعَضْهُم ﴾ دون تدخل من الله .
  - « إنه الله » كما قال آخرون ، دون مشاركة منا .

وكانت المدرسة الثالثة تعتقد أنها تمسك بطرفي السلسلة ، حين تقول: (إنه الله ، مع تدخل إرادتنا ) بيد أن القائلين بهذا الحكم لم يلبثوا أن ميزوا الجسانب الحقيقي في المشكلة ، ووضعوه في المصطلحات التي تناسبه . فقد لاحظوا أن ممارسة الإرادة هو نفسه \_ حدث يقتضي بياناً ، فتساءلوا على الفور : من ذا الذي يوجه ويدبر إرادتنا ؟.. ولكي يجيبوا عن السؤال بهذه الصورة انقسموا الى طائفتين :

القائلين بسبق القضاء، وهم تلاميذ أبي الحسن الأشعري (المتوفى في بغداد عام ٣٢٤ه)، وخصومهم تلاميذ أبي منصور الماتريدي من بخارى (توفي عام ٣٠٠ ه في سمرقند ).

وهكذا عادت النظريات الجديدة الى نفس الموقف المضاد الذي تجادل حوله سابقوهم ، بعد أن نقلوه الى مجال الفعل الجواني فقط ، وهنا أيضاً لم تقصر البراهين القرآنية من جانب وآخر . فعلى حين نجد القرآن في بعض المواضع ينسب الى الإنسان القدرة على نفسه ، ليتغير الى شر ، أو الى خير ،

ولا ريب أننا نستطيع أن نحاول تركيباً في هذا الجال الجديد ، والقرآن نفسه يقدم لنا مبدأ هذا التركيب ، حين يعلن : « إِنَّ اللهُ لَا يُغيِّر مَا بِأَنْ فُسِمِم ، (٥) . فهو إِذَن حين يقرر أن الله بيقو الذي يحكم إرادتنا لا ينجم عن ذلك إبراء ساحتنا، لأن الله لا يفعل ذلك ابتداء مطلقا ، وإنما هو يجريه كنوع من الإجراء المقابل ، أي كرد على بعض التساء من جانبنا . وإذن ، فسواء شعر قلبنا بالفرح أو بالانقباض لمعرفة الحقيقة ، أو لمارسة الفضيلة، وسواء ضل عقلنا أو اهتدى، توجهت أحكامنا بوساطة قوة عليا ، وفوق الطبيعة ، نجد أن سوابقها تصدر عن إرادتنا . فنحن الذين بدأنا ، بأن انفتحنا على النور ، أو بأن تحولنا عنه : « وَمَنْ فنحن الذين بدأنا ، بأن انفتحنا على النور ، أو بأن تحولنا عنه : « وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذَكْر الرَّحمَن يُنقيضُ له مُشيطانا فَهُو له وَلَو شِئنا في النوب بدأنا بأن أضأنا عقلنا أو طمسناه : « كلا بَلْ وَانَ عَلَى قلمُومِم مَا كاندُوا يَكشيمُونَ » (٢) ، حكنا أهواءنا أو اتبعناها : « وَلَوْ شِئنا أَوْ عَمْنَاهُ فِيهُ وَ الْكَرْض واتبَعَ هَوَاهُ » (٨) .

<sup>(</sup>١) الأنعام ١٠٨ . (٢) الانعام ١٠٥ . (٣) الدهر ، آخر آية .

 <sup>(</sup>٤) الانفال ٢٤ . (٥) الرعد ١١ .

<sup>(</sup>٦) الزخرف ٣٦ ، (٧) المطففين ١٤، (٨) الأعراف ١٧٦.

بيد أن الصعوبة إذا ارتدت الى الوراء على هـذا النحو لا تصبح ملغاة نهائياً ، لأنه ، كلم ارتقينا في مراتب أعمالنا الجوانية يجب علينا أن نتوقف في كل خطوة لنسأل أنفسنا عما إذا كان هذا العمل إنسانيا بحضاً ، فهو إذن يتضمن حداً للفعل الإلهي ، أو هو من خلق الله ، فهو إذن لا يرجع الى أي خطأ من جانبنا .

ولو أننا فهمنا جيداً موقف القرآن من مشكلة الاختيار الحر لوجدناه مناقضاً لموقف «كانت » على خط مستقيم . فالقرآن يضع مقابل حتمية «كانت » في نظام الظواهر – استقلال إرادتنا الكامل بالنسبة الى أحداث الطبيعة .

وإرادتنا فيا يتعلق بوجودها في حيز القوة ، كملكة اختيار بعامة ، لا تصدر فقط عن الفعل الخالق الأولي ، الذي ليس فعلنا \_ ليس ذلك كله فحسب ، ولكن الطريقة الخاصة التي تحقق بها كل إرادة إنسانية ذاتها فعلا \_ تخضع من وجوه كثيرة لسلطان الخالق ، ولو أنها أوتيت الوسيلة التي تتخلص

 <sup>(</sup>۱) الواقعة ۵۸ – ۹۰ . (۲) الواقعة ۲۳—۱۳ .

بها من علم الله ، وقدرته العلوية ، لأصبح في ملك الله ممالك بقدر ما يوجد في العالم من كائنات عاقلة .

إن وحدة الكون تتطلب وحدة التدبير ، وتبرهن عليها ، ولن يأذن الله لخلوقه أن ينقلب ضده ، فكل ما يجري على عينه خاضع لرقابته . ولئن كان الشر الأخلاقي لا يتفق مع إرادته التشريعية ، فيا كان له أن يقف في وجه إرادته الخالقة ، فيجب إذن على الأقل ، ألا يصادف عمل إرادتنا عائقاً فوق الطبيعة ؛ اي انه يجب ان يحصل من السهاء على نوعمن الإجازة والرضا وذلك هو ما تفيده الآية الكريمة : « وكو شاء ربتك منا فعكوه ، (١) ، والآية : « وما تشاء ون إلا أن يشاء الله ، (١) . وهذا الكلام لا ينازع فيه أي إنسان يؤمن بوجود عناية إلهية . فلنتجاوز هذا الحد .

إن الله تعالى سبحانه – فضلاً عن هذه المساعدة السلبية بعدم الاعتراض قد حاط (قدرتنا على الاختيار) بجهاز قوي ومعقد، تتفرع عنه كل قراراتنا؛ وهذا الجهاز يتألف من العقل ، والحواس ، والنزعات ، والجاذبية الحسية ، والقيم الروحية ، كما تتضمن تلك الرؤية الجوانية التي هي الضمير ، وذلك النور البراني الذي هو التعليم الموحى او غير الموحى . فكل قرار ، حسنا كان او قبيحا ، هو اشبه بعملية إنفاق من ذلكم الكنز العظيم الذي لودعه الخالق رهن تصرفنا في الفطرة ، جوانية وبرانية ، والاتفاق على هذا الكلام ايضاً إجماعي .

ولكن الا توجد ، فضلاً عن هذا الجهاز العام الذي جعله الخالق في متناول كل إنسان - مساعدة خاصة يمنحها الله لبعض العباد ، ويحرم منها الآخرين ؟ وهل يتمتع الطيبون ، والصالحون ، والمصطفون من بين الناس بامتياز ، او

<sup>(</sup>١) الانمام ١١٢ . (٢) الدهر ٣٠ و التكوير ٢٩ .

مساعدة مكملة لاختيارهم الحسن ، على حين ترك الآخرون لمواردهم العامة ؟ هنا يبدأ النقاش بين اهل السنة الذين يثبتون هذه المساعدة ، والقدرية (معتزلة وشيعة ) الذين ينكرونها مطلقاً. ويرى هؤلاء الآخيرون ان مثل هذا الامتياز سوف لا يكون متفقاً مع العدالة الإلهية ، إذ لماذا نزن بوزنين ؟ فكل ما يلزم للحكم الصحيح ، والاتجاه الصائب يجب أن يكون ، في وسع كل فرد ، وعلى كل فرد أن ينظم هذه الثروة المشتركة ، وأن يستغلها إلى أقصى حد ، تحت مسئوليته الكاملة ، ولخيره أو شره .

هذه الطريقة في النظر لها أساس من الحق ، والواقع أننا لكي نصون عدالة الساء، يبدو لازما ان نقرر حداً أدنى من القدرة الانسانية، الضرورية، والكافية لأداء واجبنا، وإثبات مسئوليتنا على ان يكون ذلك الحد الأدنى شاملا، وموزعا على سواء. ولكن لماذا نقف ضد البداهة باسم هذا المبدأ العسام، وندعي أن الخالق قد خلق كل الناس في نفس الظروف المناسبة كيا يريدوا الخير، ويقصدوا الى الحق ؟

لا داعي لأن 'نذَكِ حِتْر بتنوع الصفات الوراثية ، وآثارهـ المختلفة على أحكامنا وقراراتنا ، ومو ما يستفاد ايضاً من قوله عليه الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة ، (۱). وقولـ : ﴿ إِن فيك خصلتين . . . جبلك الله عليهما ، (۲).

ولكن القرآن يصنف الناس بصفة عامة ، في آيات كثيرة ، الى طائفتين: الضالين ، والمهتدين ، وهو يضيف أن كلا الفريقين مدين بحالته الخاصة لمشيئة

<sup>(</sup>١) وفي رواية للبخاري : كتاب بدء الحلق ـ باب ٢٥ ، ( قـــال فعن ممادن العرب تسألون ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا ) . « المعرب ».

<sup>(</sup>٢) ورواية مسلم : كتاب الايمان ـ باب ٧ : ( وقال صلى الله عليه وسلم للأشج ـ أشج عبدالقيس ( واسمه المنذر بن عائذ ) : إن فيك خصاتين يحبهما الله : الحلم والأناة. «المعرب»

الله: « بَلِ اللهُ عَيْنُ عَلَيْكُمْ أَنَّ مَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ ، (١) . « وَمَنُّ يُدُو اللهُ فَتَنْنَتَهُ فَلْنَ تَعْلَيْكُ لهُ مِنَ اللهِ نَشَيْنًا ، (١).

ولنذكر بخاصة أن القرآن ينص على أن الله يتدخل بطريقة إيجابية ، ومادية لدى عباده ، في اللحظات الحاسمة ، لكي يصرف عنهم الاغراءات السيئة : « فاستَجَابَ له رَبّه مُ فَصَرَفَ عَنْه مُ حَيْدَهُنْ هُ ( " ) ؛ وحق يجنبهم السقوط في الفاحشة: «كذلك لينصر ف عنه السوء والفحشاء ه ( الله يجنبهم السقوط في الفاحشة: «كذلك لينصر ف عنه السوء والفحشاء ه ( الكي يقوي إرادتهم المترددة : « و لو لا أن تبتئناك لقد كيدت تر كن اليسم منينا قليل الله في أعينهم فردا باهرا مجمل إليهم مزيدا من الوضوح : « و لقد مست به و هم بها لو لا أن و رأى بر هان ربه من المؤمنين المناب فهو يزرع الشبات في القلب : « فأنزل الله تسكينته على رسوله و على المؤمنين الا من و جمل الإيان أجل في ربط فانزل الله تحكم الإيان أجل في وربط المناب المناب

وقد لجأ المعتزلة لتفسير هذه النصوص الى وسائل متمسفة ومتعثرة ، لأنه إما أن يكون هذا التخصيص لا يعني شيئًا ، او أنه يعني أن العناية الخاصة التي يكلًا الله بها أصفياءه ليست هي نفسها ، بل هي شيء آخر يختلف كما

<sup>(</sup>١) الحجرات ١٧. (٢) المائدة ٤١. (٣) يوسف ٣٤.

 <sup>(</sup>٤) يوسف ٢٤ . (٥) الاسراء ٧٤ . (٦) يوسف ٢٤ .

<sup>(</sup>٧) الفتح ٢٦ . (٨) القصص ١٠ . (٩) الحجرات ٧ .

<sup>(</sup>١٠) الآية السابقة .

وكيفًا عن تلك الوسائل العامة التي يتخذها ليعلم الناس جميعًا واجباتهم ، ويجعلها ميسرة بالنسبة إليهم .

وشبيه بهذا موقفك من رجلين يسألانك عن الطريق ، فتعطي لاحدهما بياناً بالطريق ليتبعه ، و'تركب الآخر في سيارتك . وكا قبل في الإنجيل : « إن كثيرين يُدْعون ، وقليلين ينتخبون ، (۱) ، فنحن نقرأ في القرآن أن المدعوة إلى دار السلام عامة ، ولكن الهدى مقصور على أولئك الذين يشاء الله لهم الهدى : « وَالله يَدْعُو إلى دار السلام ، ويَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم ، (۱).

من أجل هذا عرفت الأنفس الكبيرة في كل زمان ان كل مسا تفعله من الحسن ومن الأحسن ، فهو من فضل الله ، وأن عليها ان تلجأ دائما المه ساعدته حتى يثبتها على هذه الطريق . وانظروا إلى موقف ابراهيم ، واسماعيل وسليان ، وعيسى ، وموقف أولئك الراسخين في العلم ، إبراهيم واسماعيل يقولان: « رَبّنا واجْعَلْنُنِي مُسْلِمَين لَكَ » (٣) ، و « رَبّ أجْعَلْنُنِي مُقِيم الصّلاة ومِن أُذر يتني » (١) ، وسليان يقول : « رَبّ أو زعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي والدي " (١) ، والراسخون في أشكر نعمتك التي أنعمت علي جبّاراً شقيبًا » (١) ، والراسخون في العلم يقولون : « رَبّ ألا أن ع مُعَلَنْنِي جبّاراً شقيبًا » (١) ، والراسخون في العلم يقولون : « رَبّنا لا أن ع مُعَلَنْتِي جبّاراً شقيبًا » (١) ، والراسخون في من لذا كر رَبّنا لا أن غ أنشت الوكماب ، (٧) .

ولهذا تثق هذه الأنفس الكبيرة بفضل الله العلي ، اكثر بمــا تثق بقواها

<sup>(</sup>١) انجيل متى ، الاصحاح ٧٢ ، جملة ١٤ .

<sup>(</sup>۲) يونس ۲۵ .

<sup>(</sup>٣) البقرة ١٢٨ . (٤) ابراهيم ٤٠ . (٥) النمل ١٩.

<sup>(</sup>٦) مريم ٣٠. (٧) Th عمران ٧.

الحاصة : ﴿ وَإِلَّا تَصْرِ فَ عَنْتِي كَيْدَهُنْ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١) ﴿ وَإِنَّ النَّفْسَ لَأُمَّارَةٌ إِللَّهُ مِا رَحِمَ رَبِّي (٢) ﴾ ﴿ وَإِنَّ النَّاسَ مَلِكُ النَّاسَ اللَّهِ النَّاسَ مِنْ شَرَّ الوَسُواسِ (٣) وَ وَقَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسَ مَلِكُ النَّاسَ اللَّهِ النَّاسَ مِنْ شَرَّ الوَسُواسِ (٣) ومن الدعاء المأثور : ﴿ اللَّهُمْ رَحْمَتُكُ أُرْجُو وَ فَلا تَكُلِّنِي إِلَى نفسي طرفة عين الله إِنْ اللّهُ إِلَى نفسي طرفة عين إلى نفسي طرفة عين إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وتقربني من الخير ، وإني لا أثق إلا برحمَتُك ﴾ .

ولذلك أخيراً كانت صيغة الدعاء التي يدعو بها المسلمون ربهم في كل يوم، ومرات كثيرة في اليوم الواحد، منحصرة في أنهم – بعد أن يظهروا جهدهم الانساني، ليخضعوه لإرادة الله وحده جل جلاله – يلتمسون معونته على الفور، ليهدي خطاهم على الصراط المستقيم: « إيّاك رَعْبُدُ، وإيّاك نَعْبُدُ، وإيّاك نَعْبُدُ، وإيّاك نَعْبُدُ، وإيّاك نَعْبُدُ، وإيّاك نَعْبُدُ، وإيّاك السّتَعِينُ، اهْدِنا الصّراط المُسْتَقِيمَ » (3).

وإذن فمن المكن أن نؤكد ان النصوص القرآنية تلتقي لتؤيد نظرية أهل السنة ، التي تقرر أن هناك درجة أخرى من التبعية التي تتصف بها إرادتنا بالنسبة الى إرادة الخالق ، ومع ذلك فلسنا قادرين على أن نفعل ذلك إلا إذا صغنا على الأقل تحفظين أوحى إلينا بهما القرآن .

أولهما: أن هذا الفضل الذي يمنحه الله سبحانه لبعض العباد ، ويمنعه مَن دونهم لا يمكن أن يشتمل على محاباة ، أو اعتساف ، وعلى الرغم من أن بعض النصوص شديدة الإيجاز تنم أحياناً عن نوع من الارادية المفرطة :

<sup>(</sup>١) يوسف ٣٣ . (٢) يوسف ٥٣ . (٣) الناس ١-٤ .

 <sup>(</sup>٤) الفاتحة ٤ - • .

« أيضل أمن أيشاء ' ، و يَهدي مَن يَشَاء ' ) — فإن الإرادة الإلهية تبدو منظمة في ذاتها ، تبعاً لما يتطلبه علم وعدالة معصومين ، فهي تتدخل لصالح من يستحق التدخيل : « وألنز مَهم كلمة التقوى ، وكاندوا أحتى بها وأهلكها » (٢) ، ولصالح من يعترف بالفضل : « أليس الله بأعلم بالشاكرين » (٣) ، وللذي يتعطش لتلقيه ، فيبدو قلبه أهلا لاستقباله: «فعكم ما في ثقد و بهم فأندر ك السكيينة عكيم ما في ثقد و بهم فأندرك السكيينة عكيم ما . (١).

أما الذين هم بعكس ذلك ، قد أغلقوا الأعين عن النور ، وسدوا آذانهم عن النصيحة الطيبة ، فإن الله يذرهم في عماهم وصمهم ، لأن القادر المقتدر لا يتدخل عبث مطلقاً : « و مَنْ يعشُنُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ 'نقيضْ لهُ شَيْطاناً فَهُو لهُ وَر بن » (٥) « و لو عَلمَ اللهُ فيهم تخيراً لأسمعهم ، وكو أسمعهم من المتوكو اله من التوكو الهم معرفون » (١).

وموجز القول ، أن الله لا يضل إلا الأشرار ، « ومَـَـا 'يضِلُ بِهِ إلا الفَاسِقِينَ ، (٧)، ولا يهدي غير من يرجع إليه : « وَيَهْدِي إلـَيْـــَهِ مَنْ يُنِيبُ أَنْ (٨).

والتحفظ الثاني : أنه في كل هذه الظروف الإيجابية والسلبية لم 'يقَلْ : إن الارادة الإلهية تؤثر مباشرة على فعلنا الأخلاقي ، وإنها تقيد الارادة الانسانية ، أو تحل محلها ، ذلك أن المنح الايجابية لفضل الله تحتوي \_ بداهة \_ من المساندة قدراً يحفظ جهدنا. إنها الأجنحة التي تساعد أنفسنا على التحليق. ذلك أن الله عز وجل ييسر لعباده المختارين المهمة تيسيراً واضحاً ، حين ذلك أن الله عز وجل ييسر لعباده المختارين المهمة تيسيراً واضحاً ، حين

<sup>(</sup>١) النحل ٩٣ ، وفاطر ٨ . (٢) الفتح ٢٦ . (٣) الانمام ٣، .

<sup>(</sup>٤) الفتح ١٨.

<sup>(</sup>ه) الزخرف ٣٦ ، (٦) الأنفال ٣٣ .

<sup>(</sup>٧) البقرة ٢٦ . (٨) غافر ١٣ .

يريهم الأمور على ما هي عليه ، وحين يحبب الى قلوبهم الحقيقة ، والفضيلة ، ولكنه لا يؤدي المهمة بالنيابة عنهم ، لأن الكلمة الأخيرة المنوطـة بإرادتهم لم تصدر بعد .

وكذلك الحال حين يذر الله الظالمين يتخبطون في الظلماء ، وهم في قبضة بعض الصعوبات ، وذلك ليبحثوا عن المخرج منها بمجهوداتهم الخاصة ، ولم يقل أحد : إن الله يقهر إرادتهم بالضرورة على أن تختار الجانب الأسهل.

والمسألة التي يبقى علينا أن نعرفها ، والتي تفرقت المدارس الأسلامية بصددها بطريقة واضحة هي ؛ عندما يطلب الله منا أن نستخدم قدرتنا على الاختيار ، بعد أن يكون قد وضع رهن تصرفنا هذه الموارد العامة والخاصة حلى يتخلى الله عنا تماماً ؟ ألا يتدخل لمصلحة أي جانب ؟ أو أنه يُدخلِ هنا \_ دون علم منا \_ دافعاً معينا علويا ، ومباشراً ، وفوريا ، في صورة مساعدة ، أو ترك ، أو دعم ، أو قدر ضئيل من الطاقة ، أو فعل لا يقاوم من باب الفضل أو الابتلاء ، يوجه \_ على تنوع \_ مؤشر نشاطنا ، ويحدد حركته في اتجاه أو آخر ، دون أن نحدس به مطلقاً ؟

تلكم هي المسألة التي لم يفصح فيها القرآن عن نفسه بطريقة واضحة ، وكافية، بل يبدو أنه قد التزم من هذا الجانب نوعاً من الحذر المقصود ، ذكر له الإجابة فيا بعد : « قل فلله الحجة البالغة ، فلو شاء لهداكم أجمعين ».

ولهذا لم يقف المسلمون الأولون من السلف ، والمعتدلون من الخلف ، عند بحث كهذا ، إذ يمدونه غير رشيد ولا مفيد ، ويبدو لنا في الواقع أن المشكلة بهذه الصورة لا يمكن أن تحل حالا واضحاً بأية وسيلة من وسائلنا المادية ، وبأنوار العقل وحدها ، إذ كان من الواجب دائماً أن نتذكر التناقض المذكور آنفا ، بين المدالة والقدرة الإلهية المطلقة . ولن تحلها كذلك التعاليم

الموحاة ، بقدر ما تكون صامتة ، أو محتملة لتفسيرين ؛ ولن تحلما التجربة ، أ إذ كان أحد طرفي العلاقة لا سلطان لنا عليه .

كيف نسوغ مسئوليتنا على فرض غير مستبعد نهائيا ، وهو الفرض القائل بوجود نوع من التحديد ، يتجاوز إرادتنا ، مهاكانت ؟ درجة فاعليتها ؟ إن كل مسا يمكن قوله هو : أن الالتجاء الى هذا التحديد واتخاذه وسيلة للتخلص من المسئولية لا يفيد في شيء ، إذ أننا لا نعلم وجوده ، ولا في أي جانب يتحقق إن وجد .

والحق أن مسألة الحتمية العلوية لا 'تطرَح إلا لأجـــل نوع من الفضول العقلي ، وبوساطته ، وما ينشأ عنه لا يهم الجانب الاخلاقي ، ولا الايمان ولا التقوى .

فأما فيا يتعلق بالجانب الاخلاقي بخاصة – وهو موضوع دراستنا – فإن ما تهم معرفته ليس هو ما يقع في الحقيقة ، من مؤثرات تؤدي الى حدوث الفعل ، بل هو الطريقة التي يتصور بها الانسان عمله ، والعنوان الذي يعمل تحته ، وفي كلمة واحدة : نيته وقصده . فلنفحص إذن ضميرنا في لحظة اتخاذ القرار . . ألدينا في هذه اللحظة بعض هم بمعرفة ما إذا كان شعورنا الذي لا يتزعزع بحريتنا العملية يطابق واقعاً مطلقاً أو لا يطابقه ؟ . إن الاهتام الذي نوجهه الى موضوع عملنا لا يمتصنا امتصاصاً كاملا فحسب ، بحيث لا يدع بحالاً لأي هم من هذا القبيل ، وكذلك ، المسألة المطروحة ، قد لا يقتصر أثرها فقط على أن تجعلنا غير مبالين ، وقد لا تغير شيئاً من موقفنا \_ ليس هذا فحسب ، ولكن حتى لو ثبت الطابع الوهي لإحساسنا ، فلا بد أن يكون لنا شأن في القضية المقررة ، فهل يكون القرار الذي اتخذناه غريباً عنا في الواقع ؟ . . وهل يكون هذا القرار موحى به أو مملى علينا ، أو

مفروضا بوساطة قوة مختفية لا نستطيع تحديد كنهها ؟ . . وهل الله هو عركها الأول ؟ . . لا أهمية لكل هذه التساؤلات إذ أننا بمجرد ما نلجأ في لحظة ثانية ، وبنية ثانية \_ الى تبني القرار واعتاد تنفيذه ، فإننا نصبح بهذا متضامنين مع فاعله الحقيقي . فإذا لم نكن السبب الاخلاقي للعمل في ذاته ، جوهراً ، وصفة " ، فنحن هذا السبب على الأقل من حيث تكييف هذه الصفة ؛ فليس بسبب أن الله قد « أراد » لنا أن « نريد » هذا أو ذاك ، اننا قد أردناه في واقع الأمر ، لأننا لا نقصد مطلقا ، أثناء عملنا ، الى أن يتخذنا الله سبحانه أداة لإنجاز إرادته المقدسة ، ما دمنا لا ندري شيئاً عن هذه الإرادة الإلهة مقدماً .

ولكنا \_ بغض النظر عن أي اعتبار آخر \_ نرتضي فقط، وبكل بساطة ان تكون تلك الارادة في حسابنا الخاص، ونوقع بهذا التزامنا . وهكذا يصبح الانسان مسئولاً ، وهو يحقق ذاته بنفسه ، كا يصبح مديناً منذ جعل من نفسه كفيلاً .

وهكذا نفهم أن القرآن قد التزم ان يعلن مسئوليتنا أمام الله ، في نفس الآيات التي يبدو فيها أنه يلحق الارادة الانسانية بالارادة الالهية بصورة كاملة . قال تعالى : « 'يضِل مَن يَشَاء و يَهْدِي مَن يَشَاء و كَتُسُالُن مَنْ عَمَا كُنْتُم تَعْمَلُون ﴾ (١).

وإذن ، فإن مبدأ المسئولية يظل في جميع الفروض مبدأ صحيحاً دون مساس .

<sup>(</sup>١) النحل ٩٣.

## ٣ - الجانب الاجتاعي للمسنولية :

وإذن ، فالشروط الضرورية ، والكافية لمسئوليتنا أمام الله ، وأمام أنفسنا هي : أن يكون العمل شخصيا ، إراديا ، تم اداؤه بحرية ( اقصد دون إكراه ) ، وأن نكون على وعي كامل ، وعلى معرفة بالشرع ، أو القانون ، فهل تظل هذه الشروط صادقة مقبولة بالنسبة الى مسئوليتنا أمام المجتمع الاسلامي ، الذي نظمه القرآن ؟..

لسوف نرى كيف يتجه الموقف القرآني الى أن يتغير تغيراً محسوساً متى كان موضوعه المسئولية نحو الناس ، وليس معنى هذا ان أي إنسان يستطيع أن يكون مسئولاً عن أي شيء ، ولكن العلاقة بين الواقع الخاضع للحكم ، والفرد المسئول تفقد هذه الدقة في التحديد على الفور ، فلا تعود تقتضي هذه المجموعة من الشروط .

وسع ذلك، فإن علينا أن نفرق في المجال القانوني بين المسئولية الاصلاحية ( المعروفة بالمدنية )، فهذه الأخيرة تظل وثيقة الصلة بالمسئولية الأخلاقية بتحديدها وقصرها على الانسان البالغ، السوي، عندما يعمل عن قصد ونية.

لقد حاول بول فوكونيه Paul Fauconnet في دراسته الاجتاعية عن المسئولية ـ أن يبين أن هذا التحديد الدقيق الذي نجده في المجتمعات الأوربية المعاصرة ـ هو من الناحية التاريخية ذو أصل قريب .

وقد بحث المؤلف أولاً الظروف التي يمكن لفرد أن يعد فيها مسئولاً على سبيل الافتراض ، فأثبت بالوقائع ( المأخوذة لا عن الشعوب البدائية فحسب، بل عن مجتمعات أكثر ارتقاء في التنظيم ، وحتى وقت قريب من عصرنا ) \_

أثبت أن الأطفال ، والمعتوهين ، وحتى الحيوانات والأشياء ، كانت تعامل غالباً على أنها مسئولة عقابياً ، وكانت تدان بهذه الصفة .

وكتب المؤلف يقول: « فمسئولية الحيوان العقابية ليست ظاهرة بدائية ، قد تمتّحيي أمام الحضارة ، بل إن العكس تقريباً هو الصحيح ، ولقد نجد هذه المسئولية في المجتمعات الثلاثة التي خرجت منها حضارتنا ، في بني اسرائيل ، واليونان ، وروما » (١) ؛ ولذلك وجدنا طبقاً لأوامر التوراة أن الثور القاتل يرجم ، ولا يؤكل لحمه ، وهذا الاجراء مطبق حتى لو أقر المالك بأنه مذنب ، وعوقب بالوت (٢).

وقال لنا أفلاطون في ( القوانين les lois ): « لو أن حيواناً يقتل إنساناً فإنه يُقتل ، ويرمى خارج الحدود ، ولو أن شيئاً من الجماد يقتل إنساناً فإنه يرمى كذلك خارج الحدود » (٣).

والأمر كذلك في روما \_ مـا قبل التاريخ ، فقد كان الجزاء المعد لنقل حدود الحقول \_ واجب التطبيق على الثور ، في الوقت الذي يطبق فيـــه على الانسان (٤).

ولم يبلغ الجزاء العقابي للحيوان أقصى مداه إلا في أوروبا المسيحية بخاصة، حين ظهرت الدعاوى ضد الحيوانات – أولاً – في فرنسا، في القرن الثالث

Fauconnet, la Responsabilité, Etude de Socio - : انظر (۱) logie, p. 59

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٦٠ – ٦١ . (٤) المرجع السابق ص ٦١ .

عشر، ثم تفشت كبقعة زيت في وسط أوربا واستمرتحتى القرن الثامن عشر، بل حتى القرن التاسع عشر عند السلافيين في الجنوب (١).

أما فيما يتعلق بالأطفال (٢) والمجانين (٣) ، فإن الضمير الانساني لم ينظر إليهم دائماً نظرة ظلم ، بإخضاعهم لجزاء يتفاوت في خطورته، لا سيما في حالة قتل الانسان ، أو الثأر الخاص الذي يستهدف أسرة بعينها .

ففي قانون الألواح الاثني عشر (3) نجد أن مسئولية الطفل غير البالغ لخففة بالنسبة الى بعض الجنايات ، ولكنها ليست باطلة مطلقاً (6)، وقد وضع جميع الذين لم يبلغوا الحلم في هذا القانون على قدم المساواة ، أما بعد الألواح الاثني عشر ، فقد حدث تطور أعفى الأطفال الصغار ، ولكن هذا التطور متأخر ، وربما كان معاصراً لهادريان Hadrien (11) . وفي القرن الثامن عشر أيضاً أعدم طفل في الثامنة من عمره في انجلترا ، من أجل القتل أو الحريق (٧). وقد كان على القضاة في فرنسا أن يصدروا العقوبة العادية ضد المجنون ، ثم نيخشص البرلمان بتخفيف هذه العقوبة ، أو إلغائها ، أما فيما يتعلق المجرية الاعتداء على الذات الملكية فلا تخفيف فيها (٨). ومن هنا كانت النتيجة الاولى القائلة : بأن قصر العقوبة على الانسان البالغ السوي يبدو نهاية ما بلغته حقبة من التطور ، أخذت المسئولية خلالها تنحسر شيئاً فشيئاً (٩).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٦٣ . (٢) المرجع السابق ٣١ . (٣) المرجع السابق ٤١ .

<sup>(</sup>٤) أول شريعة مكتوبة لدى الرومان ، وضعها الحكام العشرة ، الذين سنوا شرائع الرومان خلال القرن الخامس قبل الميلاد ( ٠٥٠) ، وقد نقشوها على اثني عشر لوحاً من البرونز . « المعرب ».

<sup>(</sup>ه) المرجع السابق ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٣٥، وهادريان امبراطور روماني ، ولد في ايطاليا( ٧٦ ـ ١٣٨م) وقد شجع الآداب والفنون ، وأصلح الادارة ، واتجه الى توحيد التشريع . « المعرب » . (٧) المرجم السابق ٣٧ .

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ٤٢ . (٩) المرجع السابق ٣٠ .

ثم يمضي المؤلف بعد ذلك يبحث ، في مجتمعات مختلفة ، الظروف التي تتولد عنها المسئولية العقابية من حيث الواقع ... فيعرض أمامنا تطوراً تاريخياً ثانياً لهذه الفكرة عن المسئولية ، التي تحولت من كونها فكرة موضوعية في البداية ، الى فكرة ذاتية أكثر فأكثر . ثم نجده يختم بحثه قائلاً ... بعد أن صاغ عدة تحفظات فرضتها الأحداث الملحوظة ... : عندما يحتفظ الجزاء بصفات القصاص ، أي عندما يكون قوداً منظماً ، أو بصفات الدية ... بعده الظروف كلها يكفي العمل المادي الخاطىء وحده في خلق مسئولية المتهم الذي يتحملها ، حتى لو كان ناشئاً عن إهمال ، او كان ذا صبغة عرضية عن طريق الصدفة المحضة .

ولا ريب أن مؤلّفنا لكي ينتهي الى هذه النتيجة العامة \_ كان عليه أن يدرس النظام العقابي خلال حقبة من التاريخ ، وعلى جزء من سطح الارض رحب الامتداد ، يضم مجتمعات ذات تكوين متنوع الى أقصى حد ، ابتداء من القبائل الاسترالية ، وقبائل شمالي افريقية ، حتى أوربا الحديثة ، ماراً بالصين ، والهند البرهمية ، وفارس ، وبني اسرائيل، واليونان ، والجرمانيين، والرومان ، ومجموعة الشعوب المسيحية ، حتى ليقول المؤلف : ولذلك وجدنا في نظام دراكون (٢) الذي بقي في أثينا حتى الغزو الروماني \_ أن عقوبة القتل الخطأ ( اللاإرادي ) كانت النفي المؤقت (٣).

أما في أقدم القوانين الرومانية ( قانون الألواح الاثني عشر ) فإن الضحية ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) دراكون : مشرع في أثينا ، في القرن السابع قبل الميلاد ، وقد اشتهر القانون الذي وضعه بصرامة عقوباته . « المعرب »·

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١١٠ .

الذي يبتر له عضو من أعضائه ، على إثر جناية غير متعمدة ، كان يستطيع أن يجري القصاص ، إذا لم يقبل (١) الدية .

وفي القانون الصيني كان القاتل بطريق السهو أو الصدفة يعاقب بالجلد مائة جلدة ، وبالنفى (٢).

وفي التوراة عوقب القاتل غير العامد بنوع من النفي ، ومن المكن شرعاً الصاحب الدم أن يقتله لو أنه غادر منفاه قبل المدة المحددة (٣).

وفي القانون الكنسي كانت الكفارات القاسية تفرض خلال سنوات كثيرة للتكفير عن خطايا لاإدارية ، ارتكبت بسبب الجهل (٤).

وفي انجلترا ، حتى أوائل القرن الناسع عشر لم يكن القاتل غير المتعمد يفلت من الإدانة \_ علاوة على مصادرة أمواله \_ إلا بفضل رحمـــة الأمير ، ويبرز هذا الوضع الأخير ايضاً في القانون الفرنسي القديم (°).

بيد اننا حين نستعرض دراسة على هذا القدر من الرحابة ( لا تهثم بتحديد زمني ، او جغرافي ، او عنصري ) ـ تبدو لنا ملاحظة تفرض نفسها علينا، فنتساءل : ما الفكرة التي سيطرت على هذا الاختيار للوثائق ؟.. ولماذا كان الاختيار لجتمع دون آخر ، ولمصر دون آخر، ولجزء من مقاطعة معينة دون آخر ؟. وهل كان من عمل الصدفــة ان نختار فارس ، لا مصر وجزيرة العرب مثلا ؟.. ولماذا اختيرت الهند البرهمية ، دون غيرها ؟..

ويحيب المؤلف في مقدمته بأنه حدد حقل ملاحظاته ، مجيث لا يشمل سوى مجتمعات أمكنه بالنسبة إليها ان يؤيد الأحداث بالوثائق المؤكدة .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١١٣ . (٢) المرجع السابق ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٠٧ . (٤) المرجع السابق ١٣٣ .

<sup>(</sup>ه) المرجع السابق ٣٥ -- ١٣٦.

ولكن ، هل نحن اكثر اطمئناناً لوثائقنا عن القواعد العرفية لقبائل الاسترالية الشهالية منا عن النظم المكتوبة لمواطنيهم ؟. وعن القبائل الاسترالية منا عن جيرانهم في جزر الهند الشرقية (أندونيسيا) ؟ ، وعن «الأفستا » او قانون حمورابي منا عن القرآن ؟ . والحق أننا مندهشون مما حدث ، من ان المؤلف على طول مسيرته من الصين الى مراكش ، ومنذ القرن السابع حتى الآن ، قد سار في كل خطوة بمحاذاة مجتمعات اسلامية ، دون أن يقف عندها ، فكان كل همه ان يدور حولها ويتجاوزها . ومع ذلك ، فإن دراسة هذه المجتمعات ، التي لا تمثل عدداً يمكن تجاهله على سطح ذلك ، فإن دراسة هذه المجتمعات ، التي لا تمثل عدداً يمكن تجاهله على سطح الكرة الأرضية ، لا تحمل كثيراً من الصعوبات او التعقيدات ، إنهم عدة مئات من ملايين الناس ، لديهم توافق معين في يتعلق بقانونهم الأساسي ، ويعيشون تحت أعيننا ، وقد عقدت أوربا معهم علاقات اقتصادية وسياسة دائمة .

وربما كان « فوكونيه Fauconnet » شخصياً على جهل بما يأمر به الشرع الاسلامي في هذا الموضوع، على الرغم من أنه أشار إليه إشارة غير مباشرة (١١).

وقليلا ما يهمنا ان نمرف الدافع الذي حتم هذا الإغفال المقصود ، لكنا نلاحظ فحسب أن النقص الخطير الذي نشأ عن هذا الاغفال يقدم إلينا النتيجتين اللتين أراد المؤلف تقديمها في صورة قانون عام – على أنها صادرتان عن استقراء غير كامل .

والواقع \_ من ناحية \_ أن قصر الجزاء العقابي على الانسان البالغ السوي ليس ذا أصل حديث مطلقاً \_ في العالم الاسلامي ، فهو قديم منذ أكثر من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١٣٢ ـ هامش ١ ،

<sup>(</sup>٢) سبق ذكرنا لهذا الحديث ،

ثلاثة عشر قرنا ، ولم يتحرك قيد أغلة منذ إقراره ، فقد قال مؤسس الاسلام على الله عن المعلون حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر ، (١) ، أي أن الأطفال ليسوا مطلقا مسئولين حتى يبلغوا سن الزواج ، وكذلك المجانين حتى يستردوا عقولهم ، فمن باب أولى الحيوانات التي قال فيها رسول على الله المعجاء 'جبار" ، (٢) . بل إن المدرسة الظاهرية لتمضي الى ما هو أبعد من ذلك في تفسير هذه النصوص ، فهي تتجه لا الى تخليص هذه الكائنات من العقوبة المؤلمة فحسب ، ولكن فهي تتجه لا الى تخليص هذه الكائنات من العقوبة المؤلمة فحسب ، ولكن ايضاً الى إعفاء مالك الحيوان من كل غرم على سبيل الجزاء ، وكذلك من يحملون مم الأطفال ، والمعتوهين (٣).

ومن ناحية أخرى ، نجد أن تعميم صيغة فوكونيه الثانية \_ على الرغم من كل القيود التي أوردها \_ يبدو منهاراً أمام الشرع القرآني ، لأن القرآن حين يأمر بالدية والكفارة في حالة القتل الخطأ \_ إنما يحمي القاتل الذي لا إرادة له من أية عقوبة بدنية .

وبصرف النظر عن القانون الروماني ، الذي يبدو أن تطوره قد تحقق في هذا الاتجاء ، ألم يكن من الواجب على الأقل أن يستثني المؤلف ذلك النظام الاسلامي الذي استبعد بضربة واحدة ، وبدون تردد أو تحرج ، جميع الضلالات المذكورة حول المسئولية العقابية ؟.

إن صياغة هذا التحفظ حول نتيجي فوكونيه ، المعممتين ـ معناه في نفس الوقت أننا نعترف للشريعة الاسلامية بصفتها الثورية ، التي لا تدع نفسها للتفسير الطبيعي بوساطة السوابق التاريخية ، اللهم إلا إذا افترضنا بلا داع

<sup>(</sup>١) سبق ذكرنا لهذا الحديث .

<sup>(</sup>٣) انظر البخساري: كتاب المساقاة ـ باب ٤، وكتاب الديات - باب ٧٨. وفي صحيح مسلم: كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والدية: ( العجماء جرحها جبار ).

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۱۹۱.

- في التاريخ العربي القديم ، الذي لا ندري عنه شيئًا \_ تطوراً معيناً ، كان الإسلام غايته : وهو ما يؤدي إلى تلك المناقضة القائلة بأن الصحراء العربية كانت متميزة بالطبيعة وأنها بدأت ، وأنهت تقدمها الاجتاعي قبل الأوان ، متقدمة في ذلك على بقية أجزاء الكرة الارضية .

ولقد قلنا دائمًا من وجهة نظر الشريعة الاسلامية : إن المسئولية العقابية تبقى شبيهة بالمسئولية الأخلاقية ، وهو قول صحيح في كثير من الوجوه ، ومع ذلك فهي تتميز عنها بسمات جوهرية .

وأولها ؛ أنه بالرغم من أن العمل الداخلي ، والواقع الخارجي مختلطان في المعقل بطريقة لا تنفصم، فيما يتعلق بأي حكم بالمسئولية ، سواء أكانت أخلاقية أم عقابية ، إلا أن العنصر المتحكم ، أو مركز الثقل يغير مكانه تبعاً لوجهة النظر التي يؤخذ بها . فحركة الضمير هي التي تهمنا بصفة أساسية في مجال المسئولية الأخلاقية ، وهي لازمة لها بصورة مطلقة .

فالعمل البدني المحض لا يمكن مطلقاً أن ينشىء مسئولية أخلاقية. والعمل الارادي لا يمكن أن ينشئها إلا متجاوباً مع نيته . وبعكس ذلك نجد أن المقوبة تعترض مقدماً واقعاً خارجياً ، وتستهدفه دائماً . ذلك أن أشد النوايا سواداً ، كأشدها نقاء ، كلاهما عاجز عن أن يفرض حكماً بالمسئولية القانونية حين يكون مفرداً ، غير مصحوب بتعبيره المادي .

وقد حدث في الحالات القصوى ، أن العنصر المتفوق يمكن ان يصبح العنصر الوحيد، وهو أمر لا رببة معه في الإطار الاخلاقي ، وإذا ما اقتضى الأمر هنا إظهار الارادة ، فليس معنى ذلك ان القرار الذي اتخد داخلياً قرار قاصر في ذاته عن أن ينشىء الواقع الأخلاقي ، ولكن ، بما أن التنفيذ لا يحقق إلا امتداد القرار ، والإبقاء عليه ، وتعزيزه ( كما يقيس من وجهة نظر

المشاهد درجة التصميم والفاعلية ) . فإن هذا التنفيذ يسبب بذلك مسئوليات جديدة ، أو على وجه الدقة يدعم ، ويفخم المسئولية المقررة من قبل (١).

فهل نجد ما يقابل ذلك في الاسلام ؟. وهل يمكن الحدث الموضوعي الخالص أن يستتبع العقوبة ؟. لا شك أن الحكم العقابي \_ كا رأينا من قبل \_ يحتاج دائماً أن يستند الى عمل الارادة المضاد القانون ، كيا يسوغ صفته الجزائية . ولكن هل لنا أن نفحص الأمر بنظرة أكثر دقة ؟ حينئذ سنجد أن القاضي عندما يستند الى العنصر الشخصي باعتباره شرطاً ضرورياً الإدانة \_ فإنه لا يفعل في الواقع سوى أن يفترض سوء النية لدى المتهم ، مستنبطا إياه من بعض الامارات الخارجية ، ومتخذاً لنفسه دائماً وجهة نظر موضوعية ، ذلك أن القاضي ، حتى لو كان رسولا ، لا يدعي مطلقاً أنه يدرك أسرار الضمير مباشرة ، وهذا رسول الله على يقول : « إنما أنا بشر ، وإنكم الضمير مباشرة ، وهذا رسول الله على الحن بحجته من بعض ، فأقضي نحو مما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار » (٢).

وأخيراً ، فإن نوعي المسئولية ( العقابية والأخلاقية ) يختلفان كذلك ، بصورة أوضح في آثارهما ، اكثر بما يختلفان في نقطة انطلاقهما . وإذا كان

<sup>(</sup>١) لنذكر هنا فقط أنه في مجال الجزاء الالهي يبدر أن الأخلاق الاسلامية تفرق هنا بين الفمل الحسن والفعل القبيح ، فعلى حين يزيد تنفيذ الارادة الطيبة في أجرها، ويضاعف لها المكافأة ، نجد أن لحظي الخطيئة لا تعدان عند الله سوى وجهين لعمل واحد فقط ، قال تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها » للأنعام ١٦٠ . وروى البخاري في كتاب الرقاق ، باب ٣٠ « فمن هم بحسنة فلم يعملها الأنعام ٢٠٠ . وانظر ايضاً في كتبها الله له عنده حسنة كاملة ، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه . وانظر ايضاً في تفسير هذا الحديث - إحياء علوم الدين - الفزالي - ح ٣ ص ٣٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر حديث البخاري : كتاب الأحكام ، باب ١٩.

الشريكن أساساً في مبدأ الارادة ، فمن البدهي ان المذنب ينبغي ان تبرأ ساحته بمجرد تغييره لموقفه من القانون ، ولسونف يكون بالفعل بريئاً في نظر الحدكم الأعظم . ولقد أفاض القرآن وعوداً جميلة لأولئك الذين يرجمون عن ذنوبهم ، فهل الأمر كذلك بالنسبة الى الحدود التي تفرض في الحياة الدنيا؟ هل تكفي التوبة ، والندم ، والعدول عن الذنب لتخليص المذنب من العقوبة التي كان يجب ان يتعرض لها ؟.

لقد واجه القرآن بالنسبة الى حالة واحدة هذا السؤال ، وأجاب عنه بالايجاب ، وتلك هي حالة التمرد على العدالة بالقوة السافرة (الحيرابة) ، فتبعاً لخطورة الحالة \_ وقد ترك القرآن القاضي أو المشرع أمر تقديرها \_ يستحق المحاربون حد الموت ، او تقطيع الأعضاء ، او النفي : « إلاّ الذينَ تنابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدرُ وا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنْ الله عَفُورُ وَحِمْ ، (۱) ولكن يجب أن فلاحظ أن هذه هي الحالة الوحيدة في الشريعة الاسلامية ، برغم النقاش الذي أثاره هذا النص بين الفقهاء (۲) ، فيا يتعلق بتحديد الحقوق التي تسقط بهذا الاعفاء .

وقد اعتمد المؤلف في تعديد هذه الأقوال على ما ذكره ابن رشد في ( البداية ٢/٧٤ )

<sup>(</sup>١) المائدة ٢٣ - ١٤ .

<sup>(</sup>٣) على حين مد بعضهم هذا الابطال الى جميع الجزاءات المتعلقة بالحقوق العامة ، التي ينتهكها العصاة المحاربون ، بصرف النظر عن رد الأشياء التي ما زالت في أيديهم \_ يستثني آخرون أيضا القاتل الذي لم تعف عنه أسرة الضحايا ، وفريق ثالث يتحفظ ايضا بالنسبة الى جميع الأضرار التي لم يتنازل عنها أصحاب الحق فيها . وفريق رابع ، ومنهم الامام مالك، لا يخلعون على هذه التوبة سوى أهمية ضئيلة ، ويعلقون بخاصة على ان هناك نوعية واستثناء في جزاء الحاربين ( أعني تطبيقه على قطاع الطرق غير القتلة ، أو اللصوص ) ، وترى هذه المدرسة الأخيرة أن المحاربين الذين يعودون الى كنف المجتمع باختيارهم يستحقون أيضاً جميع المقوبات المتصلة بالحق العام العادي ، وكذلك بالأحوال الشخصية ، التي يطاق عليها : حق المقوبات المتحقوة الحقوبة الحقوب

وقد لاحظ ابن حزم بحق أن الإمام الشافعي في مذهبه القديم الذي كان يعلمه في العراق \_ كان يعتقد أنه يستطيع تعميم هذه الحالة الخاصة ، وأن يحملها مبدأ عاماً يقرر أن التوبة تجنب الحدود ، ولكنه حين جاء الى مصر وأقام بها ، وعرف من السنة قدراً أفضل من ذي قبل تخلى عن هذه الفكرة ، فعاد في مذهبه الجديد الى النظرية العامة ، التي تميز في هذا الصدد نوعين من المسئولية ، تابعتين ، كل على حدة ، لنظامين إسلاميين مختلفين: أحدهما ينظم الحياة الدنيا ، والآخر يخص الحكم العلوي في الآخرة . وبذلك تظل فاعلية التوبة في الاطار الديني، دون أن تتجاوزها بالضرورة الى الجال الاجتاعي (١).

قال : « وأما ما تسقط عنه التوبة فاختلفوا في ذلك على أربمة أقوال ، أحدها : أن التوبة إنما تسقط عنه حد الحرابة فقط ، ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله ، وحقوق الله من وهو قول مالك . والقول الثاني : أن التوبة تسقط عنه حد الحرابة ، وجميع حقوق الله من الزم والشمراب ، والقطع في السرقة ، ويتبسع بحقوق الناس ، من الأموال والدماء ، إلا أن يمفو أولياء المقتول . والثالث : أن التوبة ترفع جميع حقوق الله ، ويؤخذ بالدماء ، وفي الأموال بما وجد . . والقول الرابع : أن التوبة تسقط جميع حقوق الله ، وحقوق الآدميين من مال ودم ، إلا ما كان من الأموال قائم المسين بيده » ، وبذلك يتضع أن المؤلف قد خالف فقط في ترتيب الآراء المختلفة، مم أنه قد أحال قارئه الى نفس المرجع . « المعرب».

<sup>(</sup>١) نص هذا الموضوع كا جاء في المحلى لابن حزم ١١ / ١٥١ – ١٥٨ – بتصحيح من خليل الهراس: «قال أبو محمد: قال قوم: إن الحدود كلها تسقط بالتوبة، وهذه رواية رواها أبو عبد الرحمن الأشعري عن الشافعي ، قالها بالعراق ، ورجع عنها بمصر ... ثم نظرنا أيضاً في احتجاجهم عل هؤلاء المذكورين بأنهم قد أجمعوا عل أن التوبة تسقط عذاب الآخرة ، وهذا الهذاب الأكبر ، فأحرى وأوجب أن تسقط العذاب الأقل، الذي هو الحد في الدنيا ... وعذاب الآخرة غير عذاب الدنيا ، وليس إذا سقط أحدهما وجب ان يسقط الآخر ، إذ لم يوجب ذلك نص قرآن ، ولا سنة ، ولا إجهاع ، وكثير من المعاصي ليس فيها في الدنيا حد ، كالفصب ، ومن قال لآخر : يا كافر ، وكأكل لحم الحنزير، وعقوق الوالدين، وغير ذلك ، وليس ذلك بموجب ان يكون فيها في الآخرة عقاب ، بل فيها أعظم المقاب في الآخرة ، فصح أن أحكام الدنيا غير متعلقة بأحكام الآخرة » . وبذلك نرى أن المؤلف لحتص وجهة نظر الفقه الظاهري في المشكلة ، كا زاد كلام ابن حزم تفسيراً. «المعرب ».

والواقع أن السنة تقدم لنا حالات زنا ، يتقدم المذنبون فيها ليقروا تلقائيا بجريمتهم ، وليطلبوا بإلحاح تطبيق العقوبة عليهم ، وعليه فإن النبي عليه مع علمه بعظمة هذه اللمحة منهم ، وروعة القيمة في توبتهم - لم يتردد في أن يوقع عليهم الجزاء المنصوص عليه في الشرع ، وكذلك الحال في كل اعتداء يرتكب ضد شخص الغير ، أو ماله ، او عرضه ، ثم يتوب المعتدي قبل ان يعاقب .

فالموقف الداخلي الذي كان يعتمد عليه في تجريم الفعل لا قيمة له إذن حين يكون المطلوب إيقاف الآثار السيئة التي حدثت من قبل ، إذ تتدخل هنابالذات اعتبارات مختلفة ، فوق الاعتبارات الشخصية هي التي تفرض الجزاء ، أما الندم ، والتوبة ، والإرادة الطيبة التي عادت مرة أخرى ، فربما تكفي لتحسين حال المذنب ، وتأكيد احترامه للقانون ، ولكنها لا تكفي لتهدئة المشاعر الأليمة التي أثارها المذنب لدى الاشخاص الذين انتهك حقهم المقدس في الحياة ، وفي الأمن . سوف تضمن لنـــا هذه المعاني \_ على الأكثر \_ انه لن يعود الى الجريمة ، ولكنها لا تستطيع ان تضمن انه لن يكون قدوة تحتذى من أولئك الذين يعملون على اتباعه، وإذن فإن هناك ضرورة مزدوجة ، خارج الأمر الأخلاقي، او مبدأ العدالة المجرد، هذه الضرورة تفرض نفسها على أنها محتومـة ، وهي تنظر الى الماضي وإلى المستقبل معاً وتتطلب تطبيق العقوبة ، حتى عندمــــا يصبح جانب المبدأ الاخلاقي مستوفى راضيًا بطريقة اخرى . هذه الضرورة المزدوجة هي – من ناحية ــ اقتضاء شرعي من الأفراد ذوي الشأن في العمل ، وهم الذين أهينت مشاعرهم نتيجة الشر الحادث ، وهي من ناحية أخرى : حفاظاً على النظمام المام ، وصيانة للمجتمع ضد العدوى الأخلاقية ، حين لا يعاقب الشر بمثله ، وتوقياً من تشجيع الشر ، إذا ما بقي المذنب دون عقاب .

بيد أن البون بين الجانب الأخلاقي ، والجانب القانوني ـ يصبح شاسعًا ، بمجرد انتقالنا من المسئولية العقابية الى المسئولية المدنية .

ولا شك أن ذلك غير ناشىء عن أن الطابع الشخصي قد اختفى تماما ، ولا عن أن النشاط الارادي لم يعد شرطاً ضرورياً في المسئولية ، ليس هذا مطلقاً هو الموقف في الشريعة الاسلامية ، ولا ينبغي ان يعترض علينا بمثال المغتصب الذي يستحل شيئاً لا يخصه ويستخدمه مخالف بذلك القانون ، ثم يعتبر مسئولاً عن كل ما يحدث لهذا الشيء ، حتى لو كان طارئا ، ووقع بعض الصدفة . ذلك ان عمله الأولى ما دام قد اتسم بسمة العدوان وسوء النية . . فمن العادي حداً أن تكون جميع نتائجه الطبيعية داخلة فيه .

ولكن إذا ما نحينا هذه الحالة جانبا ، فإن كل مسئولية مباشرة تتطلب من جهة صاحبها تدخلا إراديا معينا فيا يسبب من ضرر .. ولا فرق حتى الآن بين شروط المسئولية الاصلاحية المدنية ، وشروط المسئولية الجزائية العقابية ، فالحادثة التي تقع بواسطتنا ، ولكن مستقلة عن إرادتنا ، وبموجب قوة قاهرة ( في مثل ما قد يحدث من تصادم سفينتين بسبب الريح ، أو سقوط لاعب حتمه انقطاع الحبل الذي كان يملك به مع رفيقه ) مثل هذه الحادثة لا يمكن ان تنشىء ضدنا أي إجراء تأديبي أو تعويضي ، وحدث من هذا النوع يصبح هدرا (۱).

وهكذا نجد أن الخلط الذي أشار إليه فوكونيه Fauconnet في الشرائع الإغريقية والرومانية والعبرية . الخ. بين الحالة العارضة ، وحالة الخطأ مجسن نية ــ هذا الخلط لا موضع له في الشريعة الاسلامية ، بل الأمر ، على مــا ذكرنا آنفاً . هو ان العمل الارادي ، ليس من الضروري ان يكون مقصوداً .

<sup>(</sup>١) انظر : الأمير ـ المجموع حـ ٢ ص ٣٥٨ .

وإذن ، فعلى حين تفترض المسئولية العقابية النيبة المضادة للقانون ، تماماً كالمسئولية الأخلاقية ، نجد أن المسئولية المدنية ، سوف تكتفي بمجرد وجود الارادة . وهنا يكن أحد الفروق الرئيسية بين هذه المجالات المختلفة ، فإذا كان الضرر الناتج عن الخطأ ، أو الغفلة ، أو عدم الحذق \_ لا يحتم ان يعزر صاحبه ، فإنه يخضعه في مقابل ذلك لتكليف مالي لمصلحة الضحية .

وقد وضع القرآن التشريع الأساسي القتل الناشيء عن الخطأ ، فقال تعالى : « و مَا كَانَ لِمُوْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُوْمِناً إِلَّا خَطَأَ ، و مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأَ تَعَدْرِيرُ رَقَبَةً مُوْمِنة ، وَدِيّة مسلسّمة إلى أهله إلا أن يَصَدُ قَنُوا ، (۱). وقد مثلت السنة بهذا كل ضرر يرتكب عن غفلة ، ضد نفس الغير او ماله . يقول ابن حزم : « ولا يختلف اثنان من الأمة في أن من رمى سهما يريد صيداً ، فأصاب إنساناً ، أو مالاً ، فأتلفه ، فإنه يضمن ولو أنه صادف حمار وحش يجري ، فقتل إنساناً ، أو سقط الحار إذ أصابه السهم ، فقتل إنساناً ، أو سقط الحار إذ أصابه السهم ، فقتل إنساناً ، فإنه لا يضمن شيئاً ، (۱).

ومن هنا أيضاً ــ تبعاً لأغلب المذاهب ــ كانت مسئولية مالك الماشية الذي يهمل في حبس قطيعه او حفظه ، حين ينتج عن هذا الاهمال أن تهرب

<sup>(</sup>١) النساء ٢٩.

<sup>(</sup>۲) المخلى ۱۱ / ۳ .

<sup>(</sup>٣) البداية – لابن رشد ٢ / ٤٥٤ ط مكتبة الكليات الأزهرية ١٩٦٦ – قـــال : وقد ورد في ذلك مع الاجهاع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـــده ، ان رسول الله صلى الله علبه وسلم قال ـ وذكر الحديث .

الحيوانات ، وتتلف حقول الجيران ، وهي حالة معروفة كذلك في تاريخ ما قبل الاسلام ، وأشار إليها القرآن في قوله تعالى : « وَدَاوُدَ وَسُلْمَيْهِانَ إِذَ كَمُمُ اللَّهُ وَ فَيُ الْحَرْثُ إِذْ نَفْسُتُ فِيهِ عَنْمُ القَوْمِ وَكُنْنًا لِحُكْمُهُمْ شَاهِدِينَ ، وَفَهُمْنَاهَا سُلْمَيْهانَ ، وَكُلاً آتَكِيْنَا مُحكّماً وعِلْماً»(١).

أما مذهب الظاهرية ، فيرى أن المسئولية التي تقع على عاتق الانسان في حالة كهذه \_ هي ذات طابع أخلاقي \_ على وجه الخصوص ، فهي تنحصر أولاً في تربية من لا عقل له ، وترويضه، ثم في إجراءات للحماية، ذات فاعلمية اكثر ، بحيث تمنع عودة الأحداث المسببة للضرر (٢).

فهذه المدرسة تستبعد بصورة منهجية كل مسئولية قانونية غير مباشرة ، سواء أكانت ناشئة عن فعل تلقائي ، لكائنات غير مسئولة ، (كالأطفال ، والجانين ، والحيوانات )، ما دمنا لم نحرضهم على القيام به أم عن فعل الغير، حتى لو كنا رغبنا إليه ان يفعله ، دون ان نكرهه عليه .

ومهها تكن نتيجة هذا النقاش الثانوي ، فإنه يكفي ـ لكي نكشف عن عنصر موضوعي في المسئولية المدنية ، في الشريعة الاسلامية ـ أن نلاحظ أن

<sup>(</sup>١) الأنبياء ٧٨ – ٧٩.

<sup>(</sup>٧) عولجت هذه المسألة في المحلى في موضعين ، أحدهما : عند الحديث عن القتل الخطأ، والضمان في الجزء العاشر ١٦ و وما بعدها، والآخر: في الجزء الحادي عشر ٧و٨، قال ابن حزم: « والقول عندنا في هذا أن الحيوان ، أي حيوان كان ، إذا أضر في إفساد الزرع أو الثار فإن صاحبه يؤدب بالسوط ، ويسجن إن أهمله ، فإن ثقفه فقد أدى ما عليه ، وإن عاد الى إهماله بيع عليه ولا بد ، أو ذبح وبيع لحمه ، أي ذلك كان أعود عليه ، أنفذ عليه ذلك » ، فقد شملت الاجراءات على هذا النحو الأطراف الثلاثة : الانسان الذي وقع بسه الضرر ، والآخر مالك الحيوان ، والحيوان أخيراً ، ومع ذلك فقد روعي جانب مالك الحيوان من حيث توفير أقصى النفع عند اتخساذ اجراءات التأديب والحاية ، بعيداً عن روح الانتقام . « المعرب ».

الانسان البالغ السوي ( الطبيب مثلاً ) مسئول مالياً عن الضرر الذي يحدثه مباشرة بوساطة نشاطه الارادي ، بشرط ان يكون مقصوداً ، على أنه لا يتحمل من أجل هذا ، لا تعزيراً إنسانياً ، ولا عقاباً إلهياً . ولا شك أن المسئولية الأخلاقية ليست مستبعدة هنا تماماً ، فإن الاهمال هو فعلاً نقص في الانتباه ، وينبغي أن يعتد خطأ ، أو نصف خطأ .

كيف نفسر من وجه آخر ــ الكفارات التي أمر بها القرآن في حالة القتل اللاإرادي ، أعني القتل الخطأ ؟ (١).

والخطأ منبع للشر ، ولا ينبغي للشر أن ينتصر ، والخطأ 'يولـِّد في المجـــال الأخلاقي الرذيلة ، كا يؤدي في المجال المقلي الى التزييف ، والرذيلة والتزييف هما النقيصتان اللتان تدنسان النفس ، وتقللان طاقتها وطهارتها .

ولا ريب أن الخطأ حين يحدث لا يوجد شيء يمكن أن يفعل ضده ، وعندما لا يكون قد حدث بعد فلا شيء يمكن أن يفعل لاستباقه ، وخاصة حين نفترض اننا فعلنا كل ممكن إنسانيا لتفاديه ، وإذن ، فليس اقتدارنا على الصراع ضد الخطأ من حيث كونه حدثا قد تم فعلا ، أو واقعا تاريخيا عرضيا ، ولكنا إذا ظللنا ساكتين في مواجهة الشر الذي يحدثه الخطأ ، فإن الشر سوف يعيد نفسه ، ويتادى ، ثم هو بفضل العادة قد يوقظ فينا ميولا سيئة ، كانت حتى ذلك الحين نائمة . وهكذا يمكن أن يتحول العمل الذي تم من قبل على أساس من الففلة ، ليصبح عميلا حراً وإراديا . وإذن , فاذا كان للخطأ واقعه ، فان له كذلك غايته ، فلم يوجد الخطأ من اجل أن يفره نفسه علينا فرضا استبداديا ، ثم يحملنا نتائجه للقدورة ، وإنما وجد كيا يحرك فضولنا العقلي ، وطاقتنا الأخلاقية ، حتى نتجنب تاره السيئة. وإذا كنا لا نستطيع أن ننفي الخطأ في ذاته ، فان لدينا مع ذلك الوسائل التي نحتاط بها من الاتجاهات الشريرة التي يعمل على خلقها ، وكذلك من تكرار الغلطة على نحو كثير ، وهو أمر قد يحدث في غيبة أي فعل مضاد .

إن رد فعلنا سوف يكون مؤثراً بقدر ما يتمثل في أفعال إرادية قادرة على أن تلمس حساسيتنا ، وأن تثبت في ذاكرتنا ، وأن تحرك من جديد همنا الأخلاقي ، وليس فيما يبدو من فدم عابر ، أو اتهام رفيق بأنفسنا . وتلكم هي الحسنات التي فنتظرها من تضحية نرتضيها بحرية على إثر غلطة لم فتعمدها ، في الحالات المحددة .

<sup>(</sup>١) لا ريب أننا نستطيع أن نفترض عند هذا الحد، وهذا الحد فقط \_ حالات يخطى، فيها القاتل طبيعة هدفه ، على الرغم من كل الاحتياطات والجهود التي يستخدمها لتمييزه، وفي هذه الحالات ، التي لا يفسر فيها الخطأ بالاهال ، لا يبقى في وسعنا أن نعتبر الجزاء كفارة خطأ ، جسيم أو ضئيل ، وحينئذ ، نعتقد أن من الممكن تفسيره على أنه احتياط يستهدف المستقبل بدلاً من أن نعطفه نحو الماضي .

إن المسلم الذي كان سبباً غير متعمد في هلاك أخ له – يجب أن يعتق أخا آخر رقيقاً ، فضلاً عن التعويض المستحق لأولياء الدم . فإذا كان أحد الناس قد مات موتاً طبيعيا ، فإنه سوف يأتي بمن يعوضه حين 'يدخل شخصاً آخر في الحياة الأخلاقية . فإن عدم لزمه أن يصوم شهرين متتابعين ، والله سبحانه وتعالى يقول في هذا :

بيد أن هذه الغلطة السلبية ، في الانتباه لا تؤدي الى التجريم الإيجابي ، والعقابي للعمل الخارجي ، الذي تكفي صفته الموضوعية الغيالية لفرض الجزاء المدني .

وهذه حالة أخرى للخروج على المبادىء المقررة ، وهـــو خروج 'ينهي النباين بين المسئولية ؛ والأنواع الأخرى من المسئولية :

فعلى حين تحتفظ هذه الأنواع دائماً بصفتها الفردية الدقيقة ، نامح فجأة عنصراً يظهر في تعويض الأضرار الناجمة عن الخطأ وهو عنصر جماعي شديد القوة ، يعمل على امتصاص الجانب الفردي . . فهذا المسكين الذي تسبب في موت آخر ، أو بتر عضو من أعضائه ، أو جرحه ، دون أن يريد ذلك،

<sup>(</sup>۱) النساء ۹۲.

هـــذا المسكين لا يفلت فقط من كل أنواع القود ، بل إن التعويضات التي تقتضيها منه الضحايا لا يتحمل هو منها سوى لجزء جد ضئيل ، لأن هذه التعويضات سوف توزع \_ في الواقع \_ على مجموعة كبيرة من الناس ، البالغين الأسوياء (۱) ، الذي يرتبطون معهعادة برباط من التعاون الطبيعي ، او الاتفاقي ، والذين يشترك معهم كواحد منهم . فإذا عدمت هذه المجموعة التي تؤمن له راحة حقيقية من هذا الثقل ، وجب على الدولة أن تفي بدلاً منه بهذه التعويضات .

ولقد نظن ، من أول وهلة، أننا نشهد في هذا النوع من المسئولية مخالفات متكدسة ، لكنا لو تأملناها من قريب للمحنا أن الجانب الجماعي لا يتدخل هنا إلا لكي يقلل الى أدنى حد مساوى، موضوعية واقعية ، ولو كان ذلك بتحديدها أو تخفيفها .

إن الطبيعة المركبة للعمل الخاطىء غير المتعمد تضعه \_ كا رأين \_ وسطاً بين حالتين متطرفتين ، هما : العمل المقصود ، والحادث الذي يقع بطريق الصدفة المحضة ، فإذا كان يشبه كلا منها من جانب ، فإن يختلف عنه من جانب آخر . وإذن ، فهو لا يحمل على جانب واحد أو آخر ، ولا يمكن أن يعامل بنفس الطريقة ، ونتيجة لهمذا لا يصح أن يظفر بلا مسئولية كاملة ، ولا أن يكون موضوع مسئولية كلية . فواقع الأمر أن النية السيئة معدومة ، ومن العدالة ان يعفى من العقوبة . ومع ذلك ، فإن وجود خطأ معين عيزه كثيراً عن الحادث الاتفاقي ( الذي وقصع عرضاً وبطريق الصدفة ) ، (حيث لا مجال في الواقع إلا الؤاخذة الطبيعة ) ، وهو ما يؤكد ضرورة نوع من الإصلاح الأنساني .

ولكن ، بمن نقتضي هذا الاصلاح ؟.. أنفرضه كلياً على الفرد ؟.

<sup>(</sup>١) يطلق الفقهاء على من يتحمل الدية في هذه الحال اسم ( العاقلة ) . « المعرب » .

أليس معنى هذا أننا نوقع عقوبة مقصودة على خطأ غير مقصود، وبذلك توسع المسافة بين المسئولية الاجتماعية والمبدأ الأخلاقي ؟.. لقد كانت مشاركة الجماعة جد ملائمة حتى تهدأ ثورة الضمير .

وليس هذا في الواقع نوعاً من بعثرة مسئولية وحيدة ، فإن المجتمع لا يمكن أن يوصف حقا بأنه متعاون ، على أساس عمل تم بدون علمه ، بل ان نسبته الى الفرد أمر عسير ، وهو (أي المجتمع ) على أية حال لم يشارك فيه بوصفه مجتمعاً . ولكن نصف المسئولية الذي يقع على كاهل الفرد ، يتولد عنب بالنسبة إليه موقف تعيس لا يستحقه . ولما كان المجتمع مسئولاً عن الرفاهية النسبية لأعضائه ، فها كان له أن يدع هؤلاء الأعضاء عرضة لبؤس غيرمتوقع ، وهم الذين لم يكونوا صناعا مريدين لبؤسهم الخاص . ولهذا يخصص باب من نفقات الدولة الاسلامية لأداء ديون الأفراد ، حيث جعل هؤلاء المدينون من مصارف الزكاة ، فقال تعالى : « والغار مين » (١).

وإذن فالتضامن الذي نراه هنا هو نوع من التعاون الخير ، الذي يجب أن يتم في مواجهة الصعوبات ، على سبيل التبادل بين الناس في المجتمع الواحد. ثم إن توزيع التعويضات أو الفرامات المذكورة لا يحدث بصورة ميكانيكية ، على أساس التساوي العددي بين أنصباء المسميمين ، بل يجب على العكس من ذلك أن نأخذ في اعتبارنا إمكانات كل فرد ، لنفرض عليه نتيجة لذلك نصيباً من شأنه ألا برهقه (٢).

<sup>(</sup>١) التوبة ٦٠.

<sup>(</sup>٢) الأمير – المجموع ٢/ ٣٧٣

# خأتبة

حين ندنتي مختلف العناصر التي استخلصناها أثناء هذا التحليل ، بعضها من بعض ، يصبح من السهل كثيراً أن نعيد بناء الفكرةالقرآنية عن المسئولية.

لقد تولى القرآن بصفة جوهرية وجهة النظر الأخلاقية ، وراح يقر في هذا الصدد الشروط التي تتفق تماماً مع المقتضيات المشروعة لأعظم الضائر استنارة ، واهتماماً بالعدالة . دون أن ينتظر النضج البطىء ، المتردد ، عبر الأفكار القديمة والحديثة لكي ينتهى إلى هذا الوضع الواضح القويم .

فالمسئولية ترتبط ارتباطاً وظيفياً بالشخصية ، ولذلك لا يطيقها غير الإنسان البالغ العاقل ، الواعي بتكاليفها ، وبحيث يتمثلها أمام ناظره في لحظة العمل . فإذا ما تحددت صفات الشخص تميّن ، بعد ذلك ، أن يكون مسئولاً عن الأفعال التي يأتيها بإرادته الحرة . وإذن ، فالإرادة والحرية هما من الناحية العملية مترادفان . وليس لأية قوة في الطبيعة ، باطنة أو ظاهرة ، سلطة كافية لكي تحرك أو توقف النشاط الجواني لإرادتنا .

وقد تستطيع الطبيعة أن تحرمنا بعض الظروف المادية اللازمة لتنفيذ قراراتنا ، وقد تستطيع أن تخلع عنا بعض الصفات الدمثة الرقيقة التي تجمل قراراتنا الخيرة أكثر يسراً ومودة ، ولكنها لا تستطيع أن تمس فينا القدرة

على هذه الحمية الجريئة التي نقدر على إتيانها رغم كل شيء ، مضحين بمسراتنا. وكذلك عندما يخضع المرء لإكراه خارجي ، أو لضرورة حيوية ، فإنه يفعل ذلك بحرية ، وهو يوازن بين الأدلة والبواعث المتناقضة ، ثم يختار ما يبدو له أكثر تناسباً ، وعلى أساس من هذا الاختيار يكون حسابه ، أحسن أو أساء .

وأخيراً ، فإن المبدأ القرآني للمسئولية هو مبدأ فردي ، يستبعد كل مسئولية موروثة ، أو جماعية بالمعنى الحقيقي للكلمة .

هذه المبادىء التي تتبعناها على وجه الدقة ، والتي استخرجنا منها أدق النتائج في الميدان الأخلاقي ، والديني \_ قد ورد عليها \_ولاريب\_استثناءات، في الميدان الفقهي ، ومع ذلك لم نغفل كثيراً من مسائلها الجوهرية . ويبقى العمل الإرادي للفرد الإنساني المزود بالعقل ، الموضوع الدائم والوحيد المسئولية ، وتبقى أيضاً نية فعل الشر شرطاً ضرورياً للعقاب .

وعندما حدثت للمرة الوحيدة (في المسئولية المدنية) مخالفة لهذه القاعدة الأخيرة ، كيا 'تر ضَى مطالب أخرى ليست بسأقل شرعية \_ لم نقعد عن إلحاقها بمخالفة أخرى من شأنها تخفيف آثار الأولى بجيث إن الشارع الإسلامي \_ بعيداً عن المجال الأخلاقي المحض، ومع تغليب المصالح العاجلة لم يتجاهل المادىء الأساسية للتجريم الحقيقي .

النظراف الأخلاقية كما يُعْرِي الأخلاقية كما يمُكِن استخلاصُها مِز القِصُلَان مقادَنة بالنظريات الأخرى، قديمها وحَديثها

الفصال النالث الجسزاء



تتمثل العلاقة بين الانسان والقانون لأعيننا في شكل حركة إقبال وإدبار، مكونة من ثلاثة أزمنة ، ولقد كنا مع فكرة الإلزام ما نزال في نقطة البداية ، ولكنا مع فكرة الجزاء ، نجد أن دائرة هذه العلاقة الجدلية سوف تقفل ، فهي الوحدة الأخيرة في ثالوث ، وهي أشبه بالكلمة الأخيرة في حوار .

فالقانون يبدأ بأن يوجه دعوته الى إرادتنا الطيبة : فهو « يلزمنا » بأن نستجيب لتلك الدعوة ، وبعد ذلك ، وبمجرد ما نجيب بكلمة ( نعم ) أو ( لا ) ــ نتحمل بذلك « مسئوليتنا » ، وأخيراً ، وعلى إثر هذه الاستجابة يُقوم موقفنا حياله ، فهو يجازيه .

فالجزاء إذن هو رد فعل القانون على موقف الأشخاص الخاضعين لهـذا القانون ، وقد رأينا أن القانون الأخلاقي ، مطلب لا يقاوم لأنفسنا، وفرض صارم لضميرنا الجماعي ، وهو في الوقت نفسه أمر مقدس لضمير الفرد في أكمل صورة وأقدسها ، فمن هنا كان هذا الشكل المثلث للمسئولية ، التي فرغنا من مجثها . ومن هنا أيضاً كان للجزاء ثلاثة ميادين ، سوف ندرسها في هذا الفصل : الجزاء الأخلاقي ، والجزاء القانوني ، والجزاء الإلهي .

## ١ -- الجزاء الأخلاقي :

كثيراً ما يتساءل المرء حمسا إذا كان هناك (جزاء أخلاقي ) ، أو عن

إمكان وجود مثل هذا الجزاء ، أليس هذان اللفظان متنافرين تماماً ؟ . . أليس إنكاراً لطبيعة القانون الاخلاقي المنزهة على الاطلاق ـ أن نقترح للنشاط الانساني غاية أخرى ، غير أداء الواجب لذاته ؟ .

في رأينا ، أن الاعتراض يقوم على نوع من الخلط المؤسف بين علم الأخلاق والنزعة الأخلاقية ، بين مقتضى العدالة في ذاتها ، والأهداف التي تنشدها الارادة : وهما أمران متايزان تماماً ، دون أن يتوازيا بالضرورة. ولسنا نرى في الواقع أية إحالة في أن يكون لقانون معين جزاء صارم دون أن يَدعونا أن نتخذ من جزاءاته حافزاً لجهدنا ، والقانون الفيزيولوجي (العضوي) يقدم لنا مثالاً على هذه الحقيقة : أليس جزاء الظروف الصحية التي أعيش فيها موجوداً آلياً في الصحة والمرض اللذين تسببها ، حتى عندما لا أفكر قط في هذه النتائج ؟ . . فلماذا يكون الأمر على خلاف ذلك في القانون الاخلاقي ؟ . سوف تقول لي : إن يمرً معليك أن توجه نظرك الى شيء الخلاقي ؟ . . سوف تقول لي : إن يمرً معليك أن توجه نظرك الى شيء آخر غير أمره المهيب ليكن !! ولكن ذلك لا يمنع أنه يستطيع ، بل ويجب ، أن يحفظني من النتائج المختلفة ، المنوعة التطبيق ، حسب ما إذا ويجب ، أن يحفظني من النتائج المختلفة ، المنوعة التطبيق ، حسب ما إذا

نعم ، إن جزاء ضروريا ، ومحدداً ينبغي أن يطبق في فكرة القانون ذاتها ، وإذا كان القانون الاخلاقي لا يتضمن تنفيذه أو انتهاكه أية نتيجــة لصالح الفرد الذي يفرض عليه ، أو ضده ، فإن هذا القانون لا يكون باطل الأثر فحسب ، بل معتسفاً وغير معقول ؛ بل إنه لن يكون ملزماً ، أي لن يكون هو ذاته . .

فكل ما في الأمر هو أن نعرف فيم يتمثل هذا الجزاء ، الذي نصفه بأنه أخلاقي ؟ ويجب بداهة أن نستبعد كل فكرة للثواب أو العقاب تؤثر في حواسنا الخارجية ، إذ أن مثل هذه الجزاءات ، فضلاً عن أنها لا يمكن أن

تسمّى و أخلاقية ، فإنها كذلك ليست ضرورية ، اللهم إلا إذا رجعنا بالفكر الى عالم آخر ، يصبح فيه السمادة والشقاء \_ كل على حدة \_ على توافق تام مع الخير والشر . ولكن ما دمنا بعيدين عن مجال الدين ، فإن فكرة عالم كهذا غريبة عن الاخلاق الطبيعية ، على وجه الاطلاق ، وهي الاخلاق التي لا تتجاوز حدودها مجال الضمير الحالي ، وعليه ، فكم من رذائل في هذه الدنيا توجت بالنجاح !! وكم من فضائل رازحة تحت ضروب البؤس !! ولدينا من ذلك في كل يوم مزيد .

هل يجب أن نستبعد ايضاً ، كما قد قيل \_ فكرة اللذة والألم ، الباطنية المحضة ؟. وهل ندم الضمير ورضاه \_ من المشاعر الغريبة ايضاً عن الحياة الأخلاقية ؟. أليس لهما أي حق في الوجود بقوة القانون ؟..

لقد قيل لنا: أن هذه المشاعر ليست - احتالاً - سوى بقايا مصفاة لفكرة موضوعية عن المسئولية ، وإذا لم يكن الندم خوفاً مبها من العقاب، فإنه التوقع ، أو الرجاء (١).

وإليك البرهان المقنع الذي روّجوا له ضد هذه الاحتالات ، من أجل نفيها نهائياً من الميدان الأخلاقي، فإن هذه الحالات لا تتنوع بصورة ملحوظة من إنسان لآخر فحسب ، بل إنها قد تختفي اختفاء كاملا في بعض حالات الفسق ، فهي ليست إذن نتائج ضرورية للخضوع للواجب، أو لمخالفته، ومن ثم استنتجوا استحالة الجزاء الأخلاقي بالمعنى الصحيح .

ولكن ، هل نحن متفقون على معنى الكلمات ؟. إذا كان المراد بعبارة ( القانون الاخلاقي ) \_ هو الواجب في ذاتــه ، القانون الموضوعي الذي يفرض على جميــع الناس ، مستقلا عن حالات ضميرهم ، فمن الحق أن قانوناً

Levy Bruhl. L'idée de la responsabilité, d III S I : انظر (١)

كهذا يمكن أن يوجد ، دون أن يؤدي في جميع الأنفس الى هذه الحالات من الشعور بالراحة أو الآلم ، من الفرح أو الندم . غير أن إلغاء هذه الحالات الخاصة لا يؤدي الى القضاء على جميع الحالات الداخلية التي يثيرها أداء الواجب أو انتهاكه. ولسوف نرى قربباً أن كل سلوك، حسناً كان أو سيئاً ، ينشىء حالة داخلية تتناسب معه ، وتكون عامة وضرورية .

فأما إذا كان المقصود بكلمة (قانون): قاعدة يعرفهاويحس بها الانسان، قانونا يتصل بمعارفنا ومشاعرنا، فمن الواضح أنه بعد أن يباشر عمله لا يمكن لفكرة الواجب أن تظهر مرة أخرى على مسرح الضمير، دون أن تحدث فيه أصداء ، تختلف في درجة عمقها : تعبر عن الرضا في حالة النجاح، وعن الألم في حالة الفشل . وإذا حدث على سبيل الافتراض أن الانسان الذي فسدت أخلاقه لم يستشعر شيئاً من هذا، وإذا كان قد فقد معنى الخير والشر تماما، فماذا يمكن أن يقال سوى أن القانون لا يوجد بالنسبة إليه ؟. وهكذا يمضي اللفظان معا دامًا ، لأنها لا ينفصان إيجاباً وسلباً .

هل معنى ذلك أننـا نقف إلى جوار النظرية العامة ، التي ترى في ندم الضمير ورضاه عقوبة أو مكافأة كافية للقانون الأخلاقي ؟..

هيهات ، فإذا كان كل ما ننتظره من القانون كجزاء على موقفنا نحوه مو أن يمتعنا أو يؤلمنا فيا له من مشروع صبياني !! إن المتعة والألم اللذين نحس بهما بعد أن نفعل خيراً أو شراً ، هما مع ذلك رد فعل لضميرنا على ذاته ، أكثر من أن يكونا رد فعل للقانون علينا ، فهما تعبيران طبيعيات عن هذا اللقاء ، بين شعورين متلاقيين ، في ذوقنا الخاص ، أو متضادين ، أي أننا تبعاً لتوافق شعورنا بالواقع أو تضاربه مع شعورنا بالمثل الأعلى \_ إما أن نتمتع بحالة من السلام والدعة ، ناشئة عن هذا التوازن الداخلي ، أي عن اتفاقنا مع ذواتنا ، لا سيا ونحن على وعي بهذه القوة التي منحت لناكياندمج

أَفكارنا في الأحداث؛ وإما أن نتألم لهذا التناقض ، وذلك الضعف في قواناً - تألمنا من تمزق في كياننا .

هذا التفسير النفسي الخالص لانفعالاتنا الأخلاقية يسير في انسجام مع النصوص ، فالواقع أن النبي عَلَيْكُم لم ينظر إلى حالات النفس هذه على أنها ثواب يقتضيه سلوكنا ، وإنما رأى فيها \_ عوضاً عن ذلك \_ ترجمة وتحديداً للأيمان ( الأخلاقي ) ، فقد روى أحمد في مسنده أن رسول الله عَلَيْكُم قال : وإذا ساءتك سيّئتك ، وسرتك حسنتك فأنت مؤمن » (١) .

وفي حديث آخر \_ أن درجة شدة هذا اللوم الباطن تعكس صدق إيماننا، وتقيس درجته قياساً دقيقاً . فنحن نشعر فعلا بجسامة ذنبنا وخطورته على نحو متفاوت ، تبعاً لدرجة شعورنا الحي بالتكليف، وهو قول رسول الشيالية: « المؤمن يرى ذنبه فوقه كالجبل يخاف أن يقع عليه ، والمنافق يرى ذنبه كذباب مرعلى أنفه فأطاره » (٢) .

ولكن ، إذا كان الندم لا ينشىء جزاء ثوابيا ، ألا يمكن أن يعد بمنزلة جزاء إصلاحى ؟

- لا يحظى هذا الرأي بأكثر بما حظي به سابقه ، فإن ما يعيد تثبيت القائد المنتهك ليس شعوراً معيناً ، ولكن موقف جديد للإرادة : هو «التوبة» . والندم ليس هو التوبة ، بل هو تميد لها وإعداد فحسب ، فمندما تخضع النفس للشر ، يحدث فيها نوع من الصدّع ، وهي تجد - دون ريب في حرارة الندم المؤلمة وسيلتها لتلتّم ، وتقف من جديد مستجمعة ، وتحمل

<sup>(</sup>١) مسند أحمد من طريق أبي أمامة ه/١٥٦ ، و٢٥٦ و ٢٥٦ ، وهو أيضاً في المسند ١٨/١ و ٢٦ من حديث عمر بن الخطاب ، وهو في المسند ٣ / ٤٤٦ من حديث عــــامر ابن ربيمة .

<sup>(</sup>٢) انظر: الترمذي ، كتاب صفة القيامة ، باب ٤٩

منذئذ أمانتها ، مع مزيد من الطاقة والحماس . ومن المؤسف أنسا لا نستغل دائماً هذه الإمكانة المتاحة لنا . فليس من النادر ، بل كثيراً ما يحدث ، أن تهبط هذه الهزة العابرة فجأة إلى درجة الصفر ، وأن تخبو النار التي اشتعلت في بعض اللحظات ـ بسرعة ، فتصبح دون أثر في الإرادة ، ودون غد في السلوك . وإذن فليست التوبة ثمرة ضرورية للندم ، وهو لا يستتبعها كنتيجة مبدئية .

إن الندم أثر طبيعي للصراع ، ولكنه ليس جزاء ، أما التوبة فهي على عكس ذلك تماما : إنها ليست أثراً طبيعيا ، بل هي جزاء ، وجزاء أخلاقي بالمعنى الحقيقي ، يفترض تدخل الجهد ، إنها واجب جديد يفرضه الشرع علينا ، على إثر تقصير في الواجب الأولى : « و تُوبُوا إلى الله جميعاً أينها المنو مينون ، لعائكم م تنفلجون » (١) « يأ يها السندين آمننوا توبؤوا إلى الله تو بة تنصوحاً » (١) ، وهي واجب ملح ، وعاجل ، حق إنه لا يصادف إرجاء إلا عرضه للطر زوال فائدته . وأول الأخطار يتمثل في أن استمرار الإرادة في موقفها الخاطىء ينشىء في كل لحظة خطا جديداً ، أن استمرار الإرادة في موقفها الخاطىء ينشىء في كل لحظة خطا جديداً ، والله يقول في صفة المتقين : « وكم يُصر وا علمي ما فعكم أوان يؤجل محو ورغبة الإنسان في أن يغتنم في حاضره كل الشهوات المتاحة ، وأن يؤجل محو ورغبة الإنسان في أن يعتنم في حاضره كل الشهوات المتاحة ، وأن يؤجل محو باطل ، فإن القرآن يؤكد : « وكم يست التو بنة للنذين يعملون باطل ، فإن القرآن يؤكد : « وكي سنت التو بنة للنذين يعملون أحد هم النوع الأخير \_ ليست سوى وهم السينشات ، حتشى إذا حضر أحد هم النوع الأخير ألم قيال إنشي ثعبت السينشات ، حتشى إذا حضر أحد هم النوع الآخرة في الله إنشي ثعبت التو به الله والله المؤلة المؤلة والله المؤلة والله المؤلة والله الهولة والله المؤلة والمؤلة والكرب والمؤلة والمؤلة

وبين التوبة العاجلة ، والتشبث بالموقف المذنب هنالك الحل البليد ، الذي

<sup>(</sup>١) النور ٣١ (٢) التحريم ٨

<sup>(</sup>۲) آل عمران ۱۳۵

<sup>(</sup>٤) النساء ١٨

يتمثل في أن يأسف الإنسان على الماضي ، ثم يؤخر إصلاحه إلى حين ، وهنا مكن الخطر ، لأن القرآن ينص على أن مغفرة الذنب ليست إلا لمن يتوبون من فورهم ، أو بعد قليل : « إنسما التسوّبة عكسى الله ليكذين يعمللون السوء بجمهالة 'ثم يتنوبون من قريب » (۱) « والكذين إذا فعكلوا فساحت حشة أو ظكموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر والمذنو بهم » (۱) . والحق أن النبي عليه قد فسر هذا النص مجيث يوافق أجل لذنو بهم » (۱) . والحق أن النبي عليه قد فسر هذا النص مجيث يوافق أجل ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر » (۱) .

ولكن إذا كان أجل الحياة مجهولاً لنا ، وهو غالباً ما يحين ، على حين غرة ، فمن الحكمة أن نستبق الساعة ، أعني : أن نكون دائماً على أهبة السفر، وأن نحسب باستمرار حسابه ، وفي ذلك يقول الإمام الغزالي : « فمها وقد العبد في ذنب ، فصار الذنب نقداً ، والتوبة نسيئة ، كان هذا من علامات الحذلان » (٤)

ونحن نقول: إن التوبة جزاء إصلاحي ، ولكن ، كيف نتصور أن موقفاً لاحقاً يمكن أن يصلح موقفاً في الماضي ..؟..

إن كل شيء يتوقف على التحديد الذي نعطيه للكلمات، فإذا كانت الكلمة (يتوب) تعني يأسف على الشر الذي اقترفه ، ويعزم ألا يعود إليه \_ فإن ذلك لا يكفي بداهة لرفع آثار العمل المقترف ، وعليه ، فإن التوبة بهذا المعنى لا تؤدي وظيفتها الإصلاحية ، في الأخلاق الإسلامية ، ففي هذه الأخلاق يقصد (بالتوبة) في الواقع موقف للارادة أكثر تعقيداً ، موقف

<sup>(</sup>۱) النساء ۱۷ (۲) آل عمران ۱۲۵

<sup>(</sup>٣) مسلم – كتاب التوبة – باب ه

<sup>(</sup>٤) الاحياء ٤ / ٥٥

ينظر إلى الماضي ، والحاضر ، والمستقبل ، ويتجلى في الأفعال ، لا في اتخساذ خط سلوك جديد فحسب ، ولكن أيضًا في إعادة تجديد البناء الذي تهدم بصورة منهجية . وتعبير القرآن تعبير بناء جداً في هذا الصدد، فهو يضيف دائمًا إلى كلمة (تاب) كلمات أخرى مثل: ﴿ وَأَصْلَلَحَ ـَ أُو ـ وَأَصْلَسَحُوا ﴾ (١) أو قوله : ﴿ ثُمُّ النَّقَوْ ا وآمَنُوا ، ثُمُّ النَّقَوْ ا واحْسَنُوا » (٢) ، فهو مجموع من الشروط التي جعلها ضرورية لكسب الغفران الموعود .

وأول دليل على التوبة النصوح ، هو الواجب الآني المعجل، الذي بدونه تصبح فكرة التوبة متناقضة . هذا الواجب ينحصر في العدول السريع عن الذنب ، أعنى : إيقاف الشر الذي كان المذنب يوشك أن يجترحه .

ثم تأتي من بعد ذلك عمليتان إيجابيتان تكلان هذا الدليل ، هما : إصلاح الماضي ، وتنظيم مستقبل أفضل. وفكرة ( الاصلاح ) هي وحدها التي تبقى غامضة ، لا يستطاع تحديدها كمفهوم له معنى وحيد ، وهي تبدو لنا \_ في الواقع \_ تغير من طبيعتها ، تبعاً لنوع الخطأ الواجب إصلاحه .

فإذا كان الخطأ في واجب أهمل ، وما زال الأمر به قائماً ، فان الاصلاح ينبغي أن يتمثل في قضاء حقيقي ، ذي طابع أخلاقي ، فكلمة (أصلح) هنا تعني (تدارك) ، فالعمل الناقص يجب ان يعاد ، ويؤدى بطريقة مناسبة ، آجلا أو عاجل ، والله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَاذْ كُرْ رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ ويقول: ﴿ وَاذْ كُرْ رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ ويقول: ﴿ وَاذْ كُرْ رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ (١٠) ويقول: ﴿ فعيدَ أَنَّ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (١٠) ويقول: ﴿ فعيدَ أَنَّ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (١٠) ولكن حين تكون الحالة شراً إيجابياً حدث فعلا ، فكيف نصلح ما لا يقبل الاصلاح ؟ . . هنا يظهر معنى آخر للكلمة ، فإن (أصلح ) لن تعني (أعاد) ، بل(عوش) )

<sup>(</sup>١) البقرة ١٦٠ ، والأنعام ٤٥ ، والنحل ١١٩ (٢) المائدة ٩٣

<sup>(</sup>٣) الكمف ٢٤ . (٤) البقرة ١٨٥ .

وإذا كان مستحيلاً أن نبطل الخطأ في ذاته ، فمن الممكن على الأقل أن نمحو آثاره ، بأداء أفعال ذات طبيعة مناقضة ، وهما هو القرآن يعلمنا أن : « الحَسَنَاتِ أينه هِبُنَ السَّيَّئَاتِ ، (١) ، وأن أولئك الذين « خَلَطُوا عَلَا صَالِحًا ، وآخَرَ سَيَّنًا ، عَسَى اللهُ أن يَتُوبَ عَلَيْهِم ، إنَّ اللهَ عَفُور " رحيم " ، نخذ مِن أَمُوالِهم صَدَقَة " نَطَهَر هُمْ وَتُن حَلَيهِم مِ بها ، (٢) .

ومع ذلك ، إن السنة قد ميزت هنا نوعين من الخطأ الواجب إزالته : الأخطاء التي تنتهك واجباً شخصيا ، ويطلق عليه : حق الله ، وذلك كأن يعكف المرء على شهواته ، عصياناً لخالقه ؛ والأخطاء التي تضر بحق الغير ، ويطلق عليه: حق العباد ، وفي الحقيقة إن حق الله يوجد في جميع واجباتنا، إما في حالة خالصة ، وإما مختلطاً بحق آخر إنساني . وعلى ذلك فإن جميع أشكال التوبة ، على ما علمنا رسول الله عليها ، وهي المشار إليها حتى الآن، ليست قادرة على محو كبائرنا، إلا من حيثهي انتهاك لتلك الشريعة المقدسة، فإذا استتبعت الجرية – فضلاً عن ذلك – أضرارا تلحق بإخواننا ، فلن يتم إصلاحها إلا بإدخال عنصر جديد .

لقد أسفنا على ما اقترفنا من شر ، ودعونا الله أن يغفره لنا ، وعزمنا ألا نعود إليه ، واستفرغنا طاقتنا في مقابلة الفعل السيّىء بأعمال طيبة ، كل هذا جميل ، ومأمور به ، وحبيب الى الله ، ولكنه يظل عاجزاً عن أن ينشىء توبة كاملة ، إذ يجب أن نحصل على إبراء صريح ومحدود من أواشك الذين أسانا إليهم ، فضلاً عن النسدم ، والاهتداء . والرسول عليه يقول : ومن كانت له مظلمة لاحد ، من عرضه أو شيء ، فليتحلله منه اليوم ، قبل ألا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ،

<sup>(</sup>١) هود ١٠٣ - (٢) التوبة ١٠٢ - ١٠٣ .

وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » (١). فابتداء من الكذاب حتى القاتل ، كل إنسان مذنب في حتى الغير يجب أن يعترف ، ويستسلم لضحاياه ، ويخضع لأحكامهم ، فإذا لم يستبرئهم في هذه الدنيا وجب أن ينتظر مقاصة ثقيلة ، يقتضونها منه في الآخرة ، كا أخبرنا رسول الله ، وهي مقاصة ذات طابع أخلاقي ، تتمثل في أن ينقل الى حسابهم جزء من حسنات ظالمهم ، فإذا انتهت حسناته قبل أن يستوفوا مالهم ، وهو (الإفلاس) كا عبر الرسول ، فإن عملية عكسية تبدأ : يؤخذ من سيئاتهم فيوضع على كاهله. وذلكم أيضا هو قول رسول الله عليها ، فيا رواه أبو هريرة : « أتدرون ما المفلس ؟. قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، فقال : إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا ، وقذف من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا ، وقذف مذا ، وأكل مسال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فطرح في النار » (١).

ولكي ندرك الأهمية الخاصة التي نعت بها الاسلام الإخلال بواجباتنا الاجتاعية ، حسبنا أن نقرأ الحديث الذي يقسم الذنوب ثلاثة أقسام ؛ فعن عائشة عن النبي عليه أنه قال : « الدواوين ثلاثة : ديوان يغفر ، وديوان لا يترك ، فالديوان الذي يغفر ذنوب العباد بينهم وبين الله ، والديوان الذي لا يترك مظالم العباد ، (٣) .

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب المظالم - باب ١٠، وكتاب الرقاق، باب القصاص.

<sup>(</sup>٢) مسلم : كتاب البر والصلة ـ باب ه ١ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٦ / ٢٤٠ من طريق عائشة ، ونصه : « الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة : ديوان لا يعبأ الله به شيئاً ، وديوان لا يترك الله منه شيئاً ، وديوان لا يغفره الله ، فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله . قال الله عز وجل : ( ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة) . وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً فظلم العبد نفسه فيا بينه وبين ربه ، من صوم يوم تركه ، أو صلاة تركها ، فان الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء ، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاً ، القصاص لا محالة » - ( المعرب ).

وقبل أن نترك مفهوم التوبة يبقى علينا أن نضيف ملاحظتين نجدهما في القرآن ، أولاهما : أن الكفار الذين يدخلون في الدين الحق معفون من كل إجراء إصلاحي الماضي ، كأنما كان لهذا التحول الى الايمان فضل تطهيرهم من جميع الذنوب التي سلفت ، قسال تعالى : « 'قل للنّذينَ كَفَرُوا إن يَنْتَهُوا يُغْفَرُ وَ لَمُنْ مَا قَدْ سَلَفَ » (١).

وثانيتها : أن تأثير التوبة النصوح ، التي تحدث بشروطها المطلوبة ، ما كان لينهار بسبب العودة المحتملة الى الذنب ، (وهو أمر بمكن ، حق مع العزم الشديد الآن ) ، فهي حالة عارضة ، وعلينا أن نكرر جهودنا للاصلاح ، دون أن نياس أبدا ، والله سبحانه يقول: « وما كان الله معنا بهم وهم من يستنففر ون ، (٢) ، ويقول : « فل يسا عبادي الذين أشر فوا على أنفسهم والمنظوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذانوب جميعا ، إن أنه مو الغفور الرحم وأنيبوا إلى ربتكم وأسلموا له ، (٣) ، ويقول : « ويعفلو عن السينات ويعلم ما تفعلون ) (أ) والأحاديث ويقول : « ويعفلو عن السينات ويعلم ما تفعلون ) (أ) والأحاديث أكثر صراحة في هذا الباب . ولنقرأ هذا الحوار الذي ورد به الحديث القدسي : « قال الشيطان : وعزتك يا رب الا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم ، قال الله : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم مسا استغفروني » (٥).

ولكن ، في أي صورة ما تمثلت النوبة ، بالمعنى المركب الذي صورناها به ، فإنها لا تنشىء سوى جزاء إصلاحي ، يتطلبه منا الشرع ، أفلا يوجد

<sup>(</sup>١) الأنفال ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الأنفال ٣٣. (٣) الزمر ٣٥- ٥٥. (٤) الشورى ٢٥٠.

<sup>(</sup>ه) مسند أحمد من طريق أبي سعيد الحدري، ونصه : « قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبليس : أي رب ، لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم . قال : فقال الرب عز وجل : لا أزال أغفر لهم ما استغفروني » ، . « المعرب ».

أيضاً جزاء أخلاقي ثوابي ، يمارسه فينا تلقائياً ، على إثر الموقف الذي نتخذه منه .

بلى ؟ وهو سابق على الجزاء التكليفي الذي لايفرضه علينا إلا لكي يوقف أور هذا الجزاء العاجل ، فإما ألا يكون التكليف الأخلاقي معنى ، أويكون للرهذا الفضيلة ، وهجر الرذيلة بعض الأثرالواقعي ، الشعوري أواللاشعوري والطفنا ، أو ضد صالحنا ؛ وبغير ذلك يصبح خضوعنا الشرع عملاً بلاجدوى ، أمراً من سيد مستبد ، يدفعنا إلى أن نعمل من أجل الاستمتاع فقط بان يدفعنا إلى العمل . ولو كان الأثر المؤجل لطريقتنا في الحياة ينتهي إلى أن يس حساسيتنا ، برفق أو بقسوة ، دون أن يغير ملكاتنا العليا تغييراً عمقاً ، فإن ذلك يكون أشبه بحال صاحب العمل ، الذي يشغيل ألف عامل ، ثم فإن ذلك يكون أشبه بحال صاحب العمل ، الذي يشغيل ألف عامل ، ثم والذي يريد أن يسخر كل شيء فينا \_ لطاعته : جسدا ، وروحا ، وملكات بالادراك والتسليم ، وقدرة على القيادة والتنفيذ ، والذي يريد أن ينظم كل بلادراك والتسليم ، وقدرة على القيادة والتنفيذ ، والذي يريد أن ينظم كل شيء بطريقة معينة ، دون أخرى \_ هذا الأمر \_ إذا لم يكن مجرد نزوة \_ فيجب أن يستهدف أكبر خير في وجودنا بأكمله ، وأن يركون شرطا فيه .

وإنا لنتساءل ، هل خلق الإنسان من أجل القانون أو أن القانون هو الذي خلق من أجل الإنسان ؟ وقد يجاب عن ذلك تارة بالرأي الأول، وتارة بالرأي الثاني . وفي رأينا أن كلا الرأيين يعبر عن جانب من الحقيقة ، ونحن نصادف ، هذه القولة ، أو تلك في القرآن ، فالله سبحانه يعلن من ناحية : « وَمَا خَلَقَتْ اللهِ عَلَى وَالإنسَ إلا لِيَعْبُدُونِ ، (١) .

ويؤكد من ناحية أخرى : ﴿ مَا 'يريد' الله' لِيَجْعَلُ عَلَيْكُمْ مَنْ

<sup>(</sup>١) الذاريات ٦٠

حَرَج ، وَلِكُنْ أُيرِيدُ لِيُطَهِّرَ كُمْ ، وَلِيُتِمْ نِعْمَتُهُ عَلَيكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعَمَّدُ وَلَيْتُمْ نِعْمَتُهُ عَلَيكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسَعْدُ وَلَا وَمَنْ تَسَعْدُ وَلَا فَاللَّهُ وَمَنْ عَلَيْهُ فَاللَّهُ وَمَنْ عَلَيْهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فلنقرب مسا بين هذين القولين ، مجقيقتهما النسبية ، ولسوف نحصل على الحقيقة المطلقة ، فالإنسان وجد من أجل تنفيذ الشرع ( الذي هو عبادة الله) ولما كان الشرع قد وجد من أجل الإنسان ، إذن فالإنسان قد وجد من أجل نفسه . والشرع غاية ، ولكنه ليس الغساية الأخيرة ، إنه ليس سوى حد وسط بين الإنسان ، كما هو ، ناشئاً يتطلع إلى الحياة الأخلاقية ، ومصارعاً من أجل كاله ، وبين الإنسان كما ينبغي أن يكون ، في قبضة الفضيلة الكاملة . أي : أنه حد وسط بين الإنسان العادي والقديس ، بين الجندي والبطل .

والشرع أشبه بقنطرة بين شاطئين ، نحن نقطة بدايته ، ونقطة نهايته ، أو هو أشبه بسلم درجاته مستقرة على الأرض ، ولكن يَعِدُ من يربدون تسلقه أن يرفعهم الى السماء . وله قبس من القرآن صورته الدنياميكية ، فهذا أفضل من تلك الصور الساكنة والميكانيكية ، فالقرآن في رمزين مشهورين يشبه الحق والباطل بشجرتين ، فيقول : « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَبَ الله مشكلا كليمة "طيبة "كَشَجَرَة طيبة ، أصلها تابيت "وفرعها في السماء ، نو تي أكلها كل حين بإذن ربهها ، ويَضر ب الله الأمشال النساس لعلهم يتذكرون ، ومثل كلمه قرار » الله الأمشال خبيئة اجتثبت من فوق الأرض ما لها من قرار » (ق) - هدا التشبيه ينطبق على الصدق والكذب العمليين ، كا ينطبق عليه الضدق والكذب العمليين ، كا ينطبق عليه الظريين ،

<sup>(</sup>١) المائدة ٦ (٢) الاسراء ١٥ (٣) المنكبوت ٦ (٤) فاطر ١٨

<sup>(</sup>ه) الرعد ٢٩-٣١.

فالفضيلة المؤثرة خصبة نافعة ، تنمي قيمتنا ، وترفعنا من عال الى أعلى ، والرذيلة قبيحة ، وبلا غد ، تجعلنا سطحيين ، مبتذلين ، بل إنها تنزعنا من الانسانية .

هل نريد بعض أمثلة ﴾ مما ساقه القرآن، وأثبت به أن ممارسة الخير والشر في مختلف صورهما تحدث أثرها في النفس الانسانية ؟. ها هي ذي عينة :

#### محاسن الفضيلة :

١ – الصلاة: وهي بالنسبة الى أولئك الذين يؤدونها بروحها ذات وظيفتين أخلاقيتين: فهي لا تقتصر على كونها: ﴿ تَنسُهَى عَن الفَحْشَاءِ وَالمُنشَكَرِ ﴾ ولكن ﴿ وَلَـذِكُرُ اللهِ أَكُبُرُ ﴾ (١) فهي تجعلنا روحياً على اتصال بالمنبع الكهالات .

٢ - الصدقة : ولها أيضاً أثر مزدوج الفائدة : فهي ( تطهر ) النفس ،
 حين تصرفها عن حرصها الزائد على الكسب ، وهي ( تزكي ) نضارتها ؟
 د نُخذُ مِنْ أَمْوَ الْهِمْ صَدَقَةَ " نُطَهُر هُمْ وَتُنز كُيّهِمْ بِهَا » (٢).

٣ - والصوم ، والصوم كذلك دور تجنيبي : فهو يحفظنامن الشر، ويدفع عنا شِرَة الجوارح ، ويجعلنا أقدر على أن نحترم القانون ، وهو وسيلة الى بلوغ (التقوى) : «يَأَيُّهَا الذِينَ آمَننُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَّامُ كُمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَّامُ كُمَا كُتِب عَلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ وَلَمَا كُمُم تَتَّقَنُونَ » (٣).

<sup>(</sup>١) العنكبوت ه ٤ . (٢) التوبة ١٠٣ . (٣) البقرة ١٨٣ .

هَلُمُوعِكَ ، إذا مَسَّهُ الشّرُ جَزُوعًا ، وإذا مَسَّهُ الخَيْسُ مَنُوعًا ، إلَّا المُصَلِّنَ .. ، (١) .

## قبح الرذيلة :

ا - السُّكر: يقدم لنا القرآن الحمر ، والميسر بقبح مزدوج ، أعني أنها يزرعان البغضاء والعداوة بين الناس ، ويمنعان من ذكر الله ، فقال تعالى : « إنساء أيريد الشَّيْطان أن أبوقيع بَيْنَكُمُ العَدَاوَة والبَغْضَاء فِي الخَمْر وَالمَيْسِر ، وَيَصُدَّكُم عَن ذكر الله ، وعن الصَّلاة » (٢) و هكذا أثبت الاسلام أن الحر « أم الحنائث » (٣) و « مفتاح الشرور » (٤) و الواقع أنه إذا ذهب العقل فأية سيطرة تكون لنا على أنفسنا ؟ . .

<sup>(</sup>١) الممارج ١٠- ٢٤. (٢) المائدة ٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : جامع السيوطي ٢ / ١٣ . (٤) ابن ماجه : كتاب الأشربة .

<sup>(</sup>ه) البخاري : كتاب الأدب ـ باب ٦٩ . (٦) النجل ١٠٥ .

حديث عن أبي هريرة : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخر حين يشرب وهو مؤمن » (١) .

فهو - عَلَيْكُمْ ـ عِد هذا التنافر الى جميع الكبائر والمحرمات الرئيسية ، وعلى الأقل في لحظة ارتكابها ، ففي هذه اللحظة يؤكد الرسول أن الإيان يخرج من أعاق القلب ، فلا يبقى منه لدى المجرم أو الفاسق سوى فكرة غائمة ، كأنها ظل 'يحو"م' فوق رأسه : « إذا زنى الرجل' خرج منه الايان'، وكان على رأسه كالظللة ، فإذا تزع عاد إليه الايان' » (٢٠). ولكن لا داعي الإكثار من نصوص السنة ، فإنها تمضي بنا بعيداً ، ولنعد الى نص القرآن .

٣ - الساوك ، والقدرات العقلية : ليس يكفي أن يقال : إن الخير «يطهر » القلب ، ويقوي الإرادة الطيبة ويدعمها ، وإن الشر «يفسد » النفس ، ويدنسها ، ذلك أن أثرهما يذهب الى مساهو أبعد ، بما لهما من انعكاسات وأصداء ، حتى في الذكاء . إن اضطراب الهوى 'يصديء مرآة الفكر ، ويشوه إدراكها للحقيقة : « كلَّا بَلْ رَانَ عَلَى 'قلو بهم مسا الفكر ويشوه إدراكها للحقيقة : « كلَّا بَلْ رَانَ عَلَى 'قلو بهم مسا كانوا يكسبون » (٣) ، على حين أن التوازن الناشيء عن الصلاح يجعل الانسان قادراً على قييز الحق والباطل ، والخير والشر : « يَأَيّهمَا الذينَ آمَنُوا إنْ تَتَقُوا اللهُ يَهِمُا لَكُمُ مُ نُورْقَاناً » (٤).

إلى النفس بأكملها: وهكذا تتلقى كل قوة من قوانا نصيبها من الجزاء الأخلاقي ، فنفسنا بأكملها إذن هي التي نعمل على أن ننقذها ، ونكملها ، أو

<sup>(</sup>١) البخاري : كتاب الحدود ـ باب ١ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي : ذكره ابن الربيع الشيباني في التيسير ، كتاب اللواحق ، باب ١ .

<sup>(</sup>٣) المطففين ١٤ . (٤) الأنفال ٢٩ .

نَصْلَلُهَا وَنَجُرِدُهَا: ﴿ وَنَـَفُسُ وَمِنَا سَوَّاهَا ﴾ فَأَلَنْهُمَهَا 'فَجُنُورَهَا وَتَـَقَّوَاهَا ﴾ قَـد أَفْلُـحَ مَنْ رَكَّاهَا ﴾ (١) .

ولكي نقول ذلك كله في كلمة واحدة: إن الجزاء الأخلاقي الثوابي يتمثل في الحسنة والسيئة ، أي في كسب القيمة أو خسارتها : « كلّا إنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ َ لَفِي سِجِّينَ ۗ ٣ كلّا إنَّ كِتَابَ الأَبْرَ ار ِ لَفِي عِلَيَّينَ ﴾ (٢).

### ٣ – الجزاء القانوني :

حين ننتقل من الناحية الأخلاقية الى الناحية القانونية ، يكون الجزاء الثوابي قد فقد نصف معناه ، فهو لا يحتفظ من طابعه المزدوج ، الثوابي والعقابي ، سوى بالطابع الثاني . و ( الجزاء Sanction ) هنا يعني أساساً (العقوبة) بالمعنى الواسع للكلمة ، الذي يضم الإجراءات التأديبية ، والاجراءات العقابية بالمعنى الصحيح \_ على السواء .

والمجتمع الاسلامي ، كسائر الأمم المتحضرة ، لم يحرص على أن يمنح جوائز مادية لأولئك الذين يؤدون واجباتهم أداء كاملا ، فهؤلاء سوف يقنعون أولاً بنوع من الجزاء السلبي ، الذي يتمثل في استظلالهم بحياية القانون ، ليأمنوا على حياتهم ، وأبدانهم ، وأموالهم ، وأعراضهم ، من أي مساس بها . ثم هم بعد ذلك يقنعون بجزاء شامل من الرأي العام ، الذي سوف يعاملهم بحيا يستحقون من الرعياية ، والتقدير ، والإطراء ، وأخيراً فهم سوف يتمتعون بتلك المقدرة الممتازة ، التي تجلب وحدها الحياة الصحيحة ، الشريفة ، اللائقة بالإنسان ، وتتبح له أن يؤدي دوراً ناشطاً في توجيه الشئون العامة ، وفي توزيع العدل الاجتاعي ، ذلك ان التشريع الاسلامي ، يرى أن فساد الخلق توزيع العدل الاجتاعي ، ذلك ان التشريع الاسلامي ، يرى أن فساد الخلق

<sup>(</sup>١) الشمس ٧ - ١٠ . (r) المطففين ٧ و ١٨.

ليس هو السبب الوحيد الذي 'ترَدُّ به شهادة الرجل في المنازعات ، بل إن مسلكاً طائشاً ، أو زياً يخرج عن الاحتشام ، أو انههاكا في الملذات ، حتى ما كان منها مباحاً \_ كل ذلك من شأنه أن يرد شهادة الرجل ، ويجعله غير أهل لوظيفة رئيس الدولة .

ولو أننا تناولنا بالدراسة النظام العقابي في التشريع الاسلامي فلا مناص من أن نميز فيه مرتبتين مختلفتين : فهناك الجزءات التي حددها الشرع بدقة وصرامة ، وهي التي تسمى « بالحدود » ، وهناك جزاءات أخرى ، تسمى « التعزيرات » ، وهي متروكة لتقدير القاضي .

فالمرتبة الأولى ، تتكفل بمجازاة عدد قليل من الجرائم (١١)، هي (الحرابة) والسرقة ، وشرب الحمر ، والزنا ، والقذف ، أما الجرائم الأخرى فتتبع المرتبة الثانية .

وليس أهم ما يميز الطائفة الأولى \_ أن العقوبة فيها محددة تحديداً دقيقاً ،

<sup>(</sup>١) ألا ينتمي القتل العمد الى نفس المجموعة ؟ يقول أكثر الفقهاء : لا ، وحجتهم في ذلك أنحق أولياء القتبل يغلب هنا على الحق الجماعي، وحتى لو كانت القضية قد قدمت القضاء فان عفو هؤلاء الأولياء عن القاتل يكفي لسحب القضية من يدي السلطة العامة التي لن يكون لها حينئذ أن تدعي شيئاً ضد المعتدي . أما المالكية فتذهب الى عكس ذلك ، مستندة الى بعض الأحاديث ، التي كانت موضع جدل ، وهي تقور أن عفو أسرة الميت يكفي لتخفيف العقوبة ، لا لالغائها ، والمجرم في هذه الحالة سوف يعفى من عقوبة الموت ، ولكن لا ينبغي أن يمضي مطلقاً بلا عقاب ، ويرون من الخير أن يجلد مائة جلدة ، ويقضي عاماً في السجن ، أو التغريب ، وذلك لتقليل فرصة عودته الى الجريمة ، وفي الوقت ذات التقليل الأثر المصاحب المعدي لهذا المثل السيىء .

ولنذكر مع ذلك أن هذا الخلاف لا موضع له إلا في حالة القتل المادي ، الذي يحدث في مشاجرة ، مثل : الاغتيال ، أو القتل غيراً ، والايقاع في كمين .. الخ. فإن كل المذاهب مجمعة على أن عفو الأفراد قاصر مطلقاً في هذا الصدد ، وأن من الواجب تطبيق عقوبة الاعدام على القاتل .

كيفاً وكماً . ولكنها فضلاً عن ذلك \_ ذات صبغة مطلقة ، وهي بهذا المعنى لا يتوقف تطبيقها ، لا على حالة المذنب، ( ذي سوابق أو لا، قابلاً للاصلاح أو غير قابل ، يخيف الناس أو لا يخيفهم ) ، ولا على مشاعر الضحايا .

صحيح أن لهؤلاء الحق في ألا يلاحقوا المجرم أمام القضاء ، سواء بأن يعفوا عن عمله العدواني عفواً تاماً ، أو بأن يصطلحوا متراضين معه ، وحينئذ لا يكون للجزاء الشرعي مجال . ولكن متى صارت الجريمة عامة ، أعني متى اتصلت بعلم السلطة المختصة \_ فإن أصحاب الحق يكونون بذلك قد تنازلوا عن حقهم ، وبذلك يصبح الجزاء في هذه الحالة ، البتة ، من شأن الصالح العام ، ويجب أن يطعتى بلا هوادة أو رأفة .

إن الصرامة في هذا الصدد لا تجعل مجالاً أمام أي تنازل أو حل وسط، ولا شك أننا نعرف قصة السرقة التي ارتكبتها امرأة تنتمي الى طبقة الأشراف العربية ، والتي أعلن النبي عليلية بمناسبتها ، وفي كلمات بلغت غاية القوة ، مبدأ مساواة الجميع أمام القانون ، فحين تشفع لديه في هـنذا الموضوع واحد من خيرة أصحابه ، قام وخطب في الناس هذه الخطبة القصيرة :

« أيها الناس؛ إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ، (۱).

وهذه حالة أخرى تزيدنا علماً ، ذلك أن صفوان بن أمية ، حين أجاب دعوة النبي التي أمر بها المسلمين المضطهدين خارج المدينة أن يجيئوا ليستقروا في هذه الماصمة الاسلامية ، وقيل له : إنه إن لم يهاجر هلك ، غادر مكة ، مسقط رأسه ، وجاء ليستقر بجوار قائده الروحي، وما كاد يصل حتى رغب

<sup>(</sup>١) انظر : البخاري ـ كتاب الحدود ـ باب ١٢ .

في أن يستريح في المسجد هنيهة ، فنام في المسجد ، وتوسد رداءه ، فجاء سارق فأخذ رداءه ، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله عليه ، فأمر به رسول الله عليه أن تقطع يده . فقال له صفوان : إني لم أرد هذا يا رسول الله عليه صدقة ؟. فقال رسول الله عليه عليه صدقة ؟. فقال رسول الله عليه يا . « فهلا قبل أن تأتيني به » (١).

وهكذا نجد أن العفو عن هذا النوع من الأخطاء غير صحيح إلا إذا كان في المجال الخاص، فمتى علمت السلطة العامة بالجريمة يصبح تطبيق الجزاء (الحد) أمراً جازماً لا رجعة فيه . وقد ورد بذلك نص آخر عن النبي عليه ، هو قوله : « تعافوا الحدود بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب » (٢).

فالسرقة \_ إذن \_ تحتم في الشريعة الاسلامية ، قطع بد السارق ، بنص القرآن : « وَالسَّارِ قُ والسَّارِ قَة ُ فَاقَـْطَـَهُوا أَيْدِينَهُمَا » (٣).

والحرابة عقوبتها ، إما الموت ، وأما تقطيع الأيدي والأرجل ، وإما النفي : « إِنسَّمْ َ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

والعقوبة المنصوص عليها في القرآن للزاني ، هي مائة جلدة : « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ وَالْحَدِيْمُ مَائِمَةً كَالْمُدَةً » (٥)، ولكن يجب أن نضيف الى هذه العقوبة ، تبعاً للأحاديث : « تغريب عام ».

وعلى أية حال ، فإن عقوبة الموت يجب أن تستبعد من هذا المجال ، إذا

<sup>(</sup>١) مالك بن أنس: الموطأ ، كتاب الحدود ـ باب ٩ .

 <sup>(</sup>۲) أبو داود : ذكره السيوطي في الجامع .

<sup>(</sup>٤) المائدة ٣٣ . (٥) النور ٢ .

ما التزمنا حرفية النص القرآني ، الذي ذكرناه آنفا ، والذي لا يفرق بين المحصن وغير المحصن ، أي بين البكر والمتزوج ، ولكن المأثور عن النبي عَيْلِيَّةً وصحابته قد أثبت هــــذا الفرق ، وبمقتضاه يستحق الأشخاص المحصنون ، الذين تثبت عليهم جريمة الزنا \_ عقوبة الموت كأشنع ما يكون .

ولنذكر أن تعبير القرآن \_ مع ذلك \_ يبدو أنه يفتح الباب لهذا الاجراء على أنه غاية التطور التشريعي في هذا الموضوع ، والواقع أن الجزاء المنصوص في القرآن ، بالنسبة الى النسوة الزانيات ، كان في البداية الحبس : « حتسى يَتَوَفَّاهُن اللّوت ، أو يجعّل الله كُن سبيلا » (١) . وبدلا من أن يفرض هذه السبيل جاء النص النبوي اللاحق ، وهو قوله على مبيناً لها : « خذوا عني ، فقد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب جلد مائة ، ثم نفي سنة » (١).

وأخيراً نجد أن القاذف يستحق تقريباً نفس العقوبة ، ما دام قد افترى على الآخرين كذباً ، واستحل لحمهم ، فله ثمانون جلدة ، بدلاً من مائسة : و والذين كرمُون المُحصنات ِ ثم كم يَأْتُوا بِالرْبَعَة ِ نُشهَدَاءَ فاجليدو هم ثمانيين جَلْدَة " (٣).

أما فيا يتعلق بعقوبة تعاطي الخمر ، فليس في القرآن ، أوفي كلام رسول الله على يتعلق بعقوبة تعاطي الحمر ، فليس في القرآن ، أوفي كلام رسول الله على عهد رسول الله على عهد العادة أن يجتمع نفر من المؤمنين حول ذلك الذي عاقر الحمر ، فيسومونه ضرب العصاء والنعال ... الخ . وبعد وفاة الرسول جمع الخليفة الأول كبار الصحابة ، واستشارهم في الأمر، ليتذكروا العدد النقريبي ، الذي كان 'يضرَبه السكارى،

<sup>(</sup>١) النساء ه١.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم : كتاب الحدود ـ باب ٣ .

<sup>(</sup>٣) النور ٤ .

فقدروه بأربعين (ضربة بزوج من النعال)، وفي عهد عمر رضي الله عنه استشارهم مرة أخرى ، وانتهى الأمر الى ثمانين جلدة ، (مستبدلاً بكل ضربة نعل ضربة سوط) ، وقد كان بين أعضاء المشورة علي كرام الله وجهه ، فعللها على النحو التالي : ﴿ إِنه إِذَا شرب سكر ، وإذا سكر هَذَى ، وإذا هذى افترى ، فأرى عليه حد المفترين » (١).

أما عبد الرحمن بن عوف ، فقد كان يرى في هذا العدد أقل حل يمكن أن يتصور، من حيث كان أدنى عقوبة عرفها القرآن، وفي الحديث : «أخف الحدود ثمانون » (٢).

و الطريق المزدوج ، العقلي والنقلي ، بلغ صحابة النبي عليه نفس النتيجة ، فأخذ قرارهم المشترك كقاعدة \_ قوة القانون.

ونحن نعترف الآن ، بأنه – فيما عدا الاجراءات الاستثنائية التي اتبعت ضد ( الحرابة ) – نجد أن الضمير المعاصر قد أجفل فعلاً من هذه الاجراءات البالغة القسوة ، والتي يقصد الاسلام بها ان يعالج بعض الاضطراب في السلوك الانساني ، وبعض جرائم القانون العام .

وفي هذا العصر الذي بلغت فيه رقة مشاعرنا درجة ، نكره معها\_ أكثر فأكثر \_ أن نعرض المجرمين الشواذ للألم البدني \_ كيف نستطيع أن نتقبل هذه الآلام الرهيبة التي يراد أن يتعرض لها ضعاف الإرادة ، عندما يزلون في حياتهم الخاصة أو العامة؟.. كيف نتقبل ذلك دون أن نرتعد ؟. وهكذا

<sup>(</sup>١) موطأ مالك : كتاب الأشربة ـ باب ١ ، ولم ترد جملة ( فأرى عليه حد المفترين ) في الموطأ . « المعرب ».

<sup>(</sup>٢) الترمذي : كتاب الحدود ـ باب ١٤ .

ضربت مجتمعات إسلامية كثيرة – صفحاً عن تطبيق هـذه الأشكال من العقوبات ، منذ زمن طويل ، بفعل صلاتها بالعالم الأوربي .

لكنها مسألة أن نعرف، ما إذا كان لهذه الانفعالات السريعة أسس متينة في العقل، أو في المصلحة الواقعية للأفراد، أو الجماعة ؟

ومع ذلك ماذا يعني تحرُّجننا أمام عقوبة ؟. ألا يعني هذا \_ في حالة النزاع بين الشرع المنتهك ، وحق الفرد الذي خالفه \_ انسا نخص حق هذا الفرد بأهمية كبرى، وفي الوقت نفسه نعطي الشرع قيمة أقل من قيمة الفرد؟ ولماذا لا نتحرج ، حين نكون محتلين بعدو ، خارجي أو داخلي ، من أن نوجه إليه أقسى الضربات ، وأن نعد له ردعاً رهيباً ، بما في ذلك حرمانه من الحياة ؟.

ذلك لأن غريزة المحافظة على النفس ، التي تحتل من أنفسنا مكانة متميزة و تكبت حينئذ مشاعرنا العادية ، المنطوية على المودة ، والاخوة الانسانية ، تكبتها وتدفعها الى وراء . ثم إن رد فعلنا تجاه جزاء معين يقيس بالضبط الفعل الذي تمارسه علينا فكرة الواجب ذي الجزاء، وهكذا فإن الضميرالعام الذي لا يتحرج قط من أن يضرب انحراف أعضائه بقسوة ، لا يدل من ذلك الجانب على عدم إحساس بالألم الانساني ، بقدر ما يدل على إجلال عميق ، واحترام ديني ( بحرفية هذه الكلمة ) للقانون المنهار . ذلك هو المقياس الذي يجب أن نقيس به المسافة التي تفصل المفهوم الأخلاقي المعاصر ، عن مفهوم المجتمع الاسلامي الأول .

فإلى أي مدى كان هذا المجتمع يشعر بعمق صفة القداسة في الإخلاص الزوجي !! وبأي استهجان كان يقوم في وجهد خيانة الزوجين ، أحدهما بالنسبة للآخر ؟! وبأي احتقار كان ينظر الى مهانة اللص ، وخبال المخمور، ودناءة النمام ؟!.

الحق أن تلكم الأمة لم تكن ينقصها العطف والرحمة الانسانية ، ولكنها كان يجب أن تستكيت هذه الرقية المصطنعة ، وتتجاوزها بروح النظام والطاعة ، وصدق الله : « و كل تأخذ كُمْ بِهِمِما رَأْفَة " فِي دِينِ الله »(١).

أما فيا يتعلق باحترام شخص الانسان، وحق الفرد في الأمن، فمن البدهي أنهما مساكانا لينشدهما إلا أولئك الذين يعرفون كيف يحافظون على كرامة الانسان. وليس يقتصر أثر الزلل على أنه يفقد الفرد قيمته فحسب، بل إنه يجعله عرضة للتجريح، وهو لا يلوم إلا نفسه إذا أصابه هذا التجريح، لأنه هو نفسه الذي مزق أستاره الواقية.

واستمعوا الى هذا التأمل العميق لشاعر عربي :

يد بخمس مئين عسجد وديت \* ما بالها قطعت في ربع دينار عز الأمانة أغلاها ، وأرخصها \* ذل الخيانة ، فافهم حكمة الباري

على أننا ينبغي أن نذكر أن هذه القسوة ضد اللصوص ليست سوى قسوة ظاهرة ، وفي نطاق النظرية ، أما من الناحية العملية ، فكلما كانت العقوبة أشد تنكيلاً قل غالباً تطبيقها ، فعظم الجزاء يجعل مخالفته أدنى إغراء وأقل إغواء ، فلا يجد النظام أمامه عقبات كبيرة يتعين عليه اجتيازها كيا يسيطر سيطرة كاملة .

وما علينا لكي نقتنع بهذا إلا أن نرجع الى السجلات القضائية في البلاد التي تعاقب على السرقة بالغرامة ، والتعويض ، أو الحبس ، وفي بلد آخر كالعربية السعودية ، حيث ما زال الجزاء القرآني معمولاً به ، هنالك سوف نجد أعداداً لا حصر لها من الرجال الذين لا يرجى صلاحهم ، وهنا يكاد

<sup>(</sup>١) النور ٢ .

الناس يكونون معصومين . ولربحا قيل : إنه فرق في الطبيعة ، ولقد زرت بنفسي الحجاز ؛ في أوائل عام ١٩٣٦ م ؛ فأذهلني أني حيثا وجبّت وجدت تبايناً كاملاً بين بلادنا وهذا البلد ، فإن السرقة لم تختف من المدن فحسب ، بل انها لم تلحظ حتى في الجبل ، والصحراء ، بل لم يشك في حدوثها ، أو يظن . حتى إن حقيبة ضائعة ملقاة على الطريق غير المأهولة ، والتي لا يمكن أن تصبح مأهولة ، يحتمل أن تبقى في مكانها الى ما لانهاية ، دون أن بجرؤ امرؤ على لمسها ، ولو بدافع الفضول . ومع ذلك فكل شيء هنالك كان يغري بها : الفقر المدقع بين سكان الجبال ، وثراء السياح والحجاج ، وندرة وسائل المواصلات ، وعدم وجود الشرطة ، تقريباً ، على مسافة بعيدة . ولكن كان حسب ابن سعود ، في مستهل ارتقائه السلطة ، بضعة أمثلة واعظة ، وإن كان حسب ابن سعود ، في مستهل ارتقائه السلطة ، بضعة أمثلة واعظة ، وإن كانت عنيفة ، حتى يقضي مرة واحدة ، وفي كل مكان على كل محاولة للسرقة ، والاختلاس في مملكته الواسعة ، وكأغا كانت معجزة .

ويبقى بعد ذلك أنه على الرغم من فداحة الجرم الذي اقترفه الزاني ، فإن الطريقة التي قصدت السنة أن تعاقبه بهـا لا تفتأ تروعنا ، وهي رجم كائن إنساني وكأنه كلب مسعور !!.

ومع ذلك ، إن بضعة ملاحظات هنا من شأنها أن تخفف هذه الصفة التي تصدمنا . ذلك أن القرآن من أول وهلة قد أحاط تشريع هتك العرض بعامة بعدة احتياطات تجعل إثبات الجريمة أمراً في غاية العسر، إن لم يكن مستحيلا من الناحية العملية . فالمبلغ الذي لا يعتمد في تبليغه على شهادة أربعة رجال عدول صادقين ، يشهدون ، لا على معاشرة امرأة لرجال أجنبي في حجرة واحدة فحسب، بل على وصف الواقع المحدد \_ هذا المبلئغ ما لم يكن كذلك يعاقب هو نفسه بثانين جلدة ، بتهمة البلاغ الكاذب .

ثم تردُّ منذئذ شهادته أمام القضاء ، والله يقول : « وَالذِينَ كَيْ مُونَ

المُعنَّاتِ أَمُّ مَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَة الشهدَاءَ فَاجِلِدُوهِمُ مَعَانِينَ جَلَّدَةً، وَلَا تَقْبَلُوا كُلُمُ مَانِينَ جَلَّدَةً، وأُولَئِكَ أَمْ الفَاسِقُونَ (١٠).

كذلك لسنا نجد في السنة مثالاً واحداقامت فيه الإدانة بالزنا على الشهادة، بل إن الحكم صدر على أساس من الإقرار التلقائي للمذنب نفسه .

وحتى هذا الاقرار التلقائي وهو النقطة الثانية - لا يكفي في ذاته لكي يفرض إدانة ، بل يجب التأكد من أن المعترف يدرك تماماً ما يقول (أعني أن الأمر بالنسبة إليه لا يمني مطلقاً تعبيراً مجازياً. زنا بالقلب، أو بالعين. النح أو فعلا زوجياً محرماً في لحظة معينه ، كفترة الصوم مثلاً. ) ويجب أيضاً ان يصر على هذا الإقرار حتى النهاية ، وألا يكذبه مطلقاً بإنكار لاحق ، صريح او ضمني .

وهناك أيضاً نجد أن كثيراً من الفقهاء الذين جعلوا من حالة « ماعز » قاعدة عامة ، لا يرتبون على هذا الاقرار أثراً إلا بشرط أن يتكرر أربع مرات ، في موضع الشهود الأربعة (٢). وأياً ما كان أمر هذا التفصيل ، فإن قاعدة في الاجراءات العامة تظل دون مراء مسلماً بها ، هي : أن براءة كل فرد هي الأساس الأول .

والواقع أن التشريع الاسلامي يجعل من حياة الانسان ، وبدنه ، وماله ، وعرضه – أشياء مقدسة ، أو حرمات ، وهو مسا قرره رسول الله عليلية في قوله : « إن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم – وفي رواية : وأبشاركم – بينكم حرام كحرمة يومكم هذا ... » (٣).

<sup>(</sup>١) النور ٤.

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح البخاري : كتاب الحدود ـ باب ١٤ ،

<sup>(</sup>٣) البخاري : كتاب العلم ـ باب ٩ ،

وإذن فلسنا نستطيع أن نخرج من هذا اليقين الأولي إلا بيقين عكسي ، أي أنه يجب أن نستنفد كل الفروض المعقولة لمصلحة المتهم، وألا ندينه هكذا اعتباطاً ، على حين يمكن أن تثبت براءته بسبب صحيح (١).

وإليك الملاحظة الثالثة والأخيرة ، التي تمس أساس المشكلة ذاته ، فنحن إذا أكدنا أن التشريع الإسلامي لا يسعى إلى كشف الجرائم الخاصة ، وأنه لا يلزم أحدا ، ولا يدعوه أن يعترف بها – لم يكن هذا القول كافيا ، فالحقيقة هي أن المصدرين الرئيسين التشريع الإسلامي لايكتفيان هنا بمجرد الامتناع ، وإنما يتخذان موقفاً واضحاً وصريحاً . فالقرآن يحرم علينا صراحة أن نستطلع أسرار إخواننا ، فقال سبحانه وتعالى ، ولا تتجسسوا ، (٢) ، وهكذا يقطع نصف الطريق على الواشين . وليس يخضع للقضاء سوى الرذيلة التي تتفشى ، وتعرض نفسها ، وتتحدى ، أما حالة الإنسان الذي يستتر ، وترتعد فرائصه حين يخضع لأهوائه ، وهو الواقع الذي لا ينكشف لنا ، لا بذاته ، ولا بوساطة صاحبه فإنه سوف يكون من اختصاص محكمة أخرى غير محكمة البشر ، والطريقة التي سوف يحاكم بها تتجاوز معرفتنا الراهنة ، غير محكمة البشر ، والطريقة التي سوف يحاكم بها تتجاوز معرفتنا الراهنة ، والرسول عليه يقول : « ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله ، والن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبه ، (٣) ، وحتى لو أنني فاجات أحداً من

<sup>(</sup>١) ونقول (صحيح) ، لأن أي افتراض وهمي ، او معارض بالوقائع لن يقوى – كا بين ابن حزم في كتابه (المحلى) ج ١١ ص ٢٤٣ – على أن يفرض إدانة ، أو يؤسس براءة ، وإذن فمن الواجب ألا نحمل القولة القانونية المشهورة ، « ادرموا الحدودبالشبهات» على معنى شامل غير مسلم به ، وهي قولة معدودة غالباً على انها حديث ، مع ان أصلها في الواقع لا يرقى الى أكثر من الجيل الثاني من المسلمين ، ولكن حين قيدت القولة على هذا النحو وفسرت كا هو مطاوب ، أصبح بمكناً قبولها ، بل قبلت فعلا من الجميع .

ومع ذلك يروي الترمذي قولة أخرى شبيهة بهذه ، ويرفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم: « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ». (٢) الحجرات / ١٢ .

<sup>(</sup>٣) من حديث في البخاري – كتاب الايمان – باب / ١٠ ، وهو نص مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه منهم عبادة بن الصامت . ( المعرب )

الناس – دون قصد مني – وكان يحاول أن يسرقني ، أو يرتكب خطأ أخلاقياً شخصياً ، بل لو قبضت عليه متلبساً بجرمه ، فلست ملزماً بأن أقدمه للمدالة ، وقد كان من توجيه رسول الله عليه والله عليه وعن سعيد بن المسيب أنه قال : « بلغني أن رسول الله عليه قال لرجل من أسلم ، يقال له: هنر "ال ته و هنر "ال ، لو سترته بردائك لكان خيراً لك » (۱) – أي أننا في تقديمنا إياه إلى المدالة يجب أن نكون – في غالب الأمر – على بصيرة بأمره ، ومراعاة بجيع الظروف التي أقدم فيها على فعلته ، فعلى حين أن من الأفضل لخير الناس جميعاً أن 'يسكم محترف الجريمة الشرير إلى السلطة الشرعية ، الأفضل لخير الناس جميعاً أن 'يسكم محترف الجريمة الشرير إلى السلطة الشرعية ، فعلى عفونا (۲) .

ومن ناحية أخرى كان رسول الله عليه يستهجن ذلك الميل الخطير لدى بعض الناس ، الذي يقعون في الحرام خفية ، ثم إذا بهم يثرثرون بما فعلوا ، وينشرون قصة مغامرتهم هذه ، فرحين غير مبالين ، يقول الرسول : «كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ، ثم

<sup>(</sup>٤) الموطأ - كتاب الحدود - باب / ١

<sup>(</sup>٢) قال ابن حزم في المحلى ١١٥٥/١: « فنظرنا في ذلك فوجدنا قد صح بالبراهين التي قد أوردنا قبل ، أن الحد لا يجب إلا بعد بلوغه إلى الامام ، وصحته عنده ، فإذ الأمر كذلك فالترك لطلب صاحبه قبل ذلك مباح ، لأنه لم يجب عليه فيا فعل حد بعد ، ورفعه أيضاً مباح ، إذ لم يمنع من ذلك نص ولا إجماع ، فإذ كلا الأمرين مباح فالأحب إلينا، دون أن يفق به ، أن يعفى عنه ما كان وهلة ومستوراً ، فإن آذى صاحبه وجاهر فرفعه أحب إلينا » ، وغرض الظاهرية من هذا الموقف أن يرجح دائماً الجانب الذي يحقق مصلحة الجماعة والفرد معا ، فإن تعارضت المصلحتان قدمت مصلحة الجماعة وأدب الفرد تأديباً بقدر ها يستحق بانحرافه ، وفي ذلك أيضاً تربية لمن تقع له عورة مسلم ، أن يسترها ، إيثاراً وترفعاً عن التمرض لأعراض الناس ، حق من يقعون تحت طائلة القانون . فأين هذا ممن يلغون في أعراض الأبرياء ، ومن حرفتهم تلفيق التهم للعباد ونشر الأكاذيب لتدمير الحلاقيات المجتمع ، وهدم سمعة الأفراد ؟! . .

يصبح وقد ستره الله فيقول : عملت البارحة كذا وكذا ، وقد بات يستره ربه ، ويصبح يكشف ستر الله عنه ، (١) .

ما الفائدة التي يجنيها امرؤ في الواقع من أن يجعل الآخرين شهوداً على سقوطه ؟... ولماذا يضم إلى فساده وبجونه وقاحة الاستعلان به ، بدلاً من أن يستره حياءً ، كما يستر عورته ؟ وأي جنون أن يجلب امرؤ على نفسه احتقار الناس ، فضلاً عن احتقار الله له ، واحتقار ضميره ذاته ؟ وأي جنون أن يضيف في النهاية إلى شقائه الأخلاقي شراً مادياً على جانب من القساوة كبير ؟...

ومع ذلك فهناك من يفعلون ذلك قصداً ، وهم على بصيرة منالأمر، هناك من يجيئون يطلبون عقابهم ، كيا يشبعوا حاجة طاهرة إلى التوبة، ويتحملون في ثبات أشد الآلام فظـاعة ، دون أن يجدوا في ذلك شقاء ، بل إنهم يستشعرون فيه سعادة عميقة وشافية ، ويرونه وسيلة إلى أن يتخلصوا نهائياً من دنسهم الأخلاقي .

إننا نتخذ تجاه هؤلاء – على المكس – موقفاً فيه الكثير من التعاطف معهم ، ونستشعر إعجاباً عميقاً بلمحتهم البطولية .

بل إن الرسول عَلِيْكُ ، على الرغم من أنه تباطأ – ابتداءً – في تقبل اعتراف ماعز ، لم يكتف – انتهاءً – بالنزول على إلحاحه ، ولكنه أكبر شجاعته ، وعرف لرجوعه إلى الله قيمته العليا ، فقال عَلِيْكُ : « لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتها » (٢) ، وأثنى كذلك على ما قاسته المرأة

<sup>(</sup>١) انظر : البخاري - كتاب الأدب ، باب ستر المؤمن على نفسه .

<sup>(</sup>۲) انظر صحیح مسلم – کتاب الحدود – باب - ۱ ه

الجهينية فقال: « لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله ...؟ » (١) .

وإذن فليس لنا أن نلوم الشرع ، بل إنه الفرد ، في نهاية الأمر ، الذي ربما يعد قاسياً ، أو متهاوناً في حق نفسه .

فإذا ما نحينا جانباً تلك الجرائم والجنايات التي أتينا على ذكرها فإن ما تبقى من مخالفات للقانون الأخلاقي ، أو القانون الاجتاعي يستوجب عقوبة تأديبية متنوعة ، ولكن الشريعة الإسلامية لم تقدم لهذه العقوبات التأديبية جدولاً يختلف باختلافها ، ولم تحرص على تقديمه .

ولا ريب أن عقوبتي الموت والقطع - من حيث الشعور العام-مستبعدتان من الجزاء التأديبي ، فالأولى خاصة بالقتلة ، والزناة ، والثانية خاصة بالسرقة وقطاع الطرق ، بيد أنه فيا خلا هذا التحديد السلبي ليس هناك أي تحديد إيجابي للاجراء الذي يتخذ بالنسبة إلى كل حالة نوعية ولا بالنسبة إلى كل حالة خاصة .

فعلى حين أنه بالنسبة إلى الجزاء المحدد (أو إقامة الحدود) تكون مهمة المعدالة محددة تحديداً دقيقاً ، بإثبات الوقائع ، التي متى اتضحت تستدعي بصورة ما ـ عقوباتها تلقائياً ، فإن اهتام المحكمة هنا يتجه بعد ذلك إلى مرحلة فانية ليست بأقل أهمية : هي اختيار العقوبة التي ينبغي تطبيقها ، وفي هذا الاختيار سوف يتحرك ذكاء القاضي وفطنته – في الظاهر – حركة بالغة الحرية ، ولكن هذه الحرية في الواقع ليست سوى مرادف للمسئولية الثقيلة . إذ لما كان هنالك اعتبارات مختلفة تجب مراعاتها ، وكان على عنصر النسبية أن يتدخل فإن القاضي سوف يؤدي هنا دور الطبيب المعالج تماما، فكما أن يتدخل فإن القاضي سوف يؤدي هنا دور الطبيب المعالج تماما، فكما أن الطبيب يجب أن يرعى مزاج المريض ، والخصائص النفسية الكمائية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

للدواء ، والظروف الزمانية والمكانية للملاج قبل أن يصف الدواء الأكثر فاعلية والأقل إزعاجاً ، في كل حالة تعرض عليه ؛ فكذلك الأمر هنا تتأثر العقوبة تبعاً لثقل الواجب المختان، وطبيعة المجرم، والظروف التيخالف فيها القاعدة ، ومشاعر أصحاب الحق (حين تتصل الجريمة بأضرار ترتكب في حق الغير ) ، إن العقوبة حينئذ يجب أن تتنوع بدقة ، ابتداء من مجرد التأنيب على انفراد ، أو التعنيف أمام العامة ، على تفاوت في قساوته، حتى السجن ، زمناً يطول أو يقصر ؛ والجلد ، عدداً يقل أو يكثر ، ولكنه لا يصح بعامة أن يبلغ عدد الجلد المنصوص عليه في الحدود ( وهذه النقطة موضع خلاف ) .

هذه الطرق في العقوبة لا تقتصر على كونها قابلة لمختلف الأشكال المخففة على تفاوت تبعاً للحالة المعروضة ، بل إن التعنيف ذاته يمكن أن يهبط الى درجة نصيحة خيرة ، أو تعليم خالص منزه ، ليس هذا فحسب ، بل إن من حتى القاضي، وربما من واجبه – أن يغضي بكل بساطة عن بعض الأخطاء القليلة حين تقع من إنسان ذي خلق ، وقد ورد في ذلك أثر منسوب الى النبي منافع ، ولكنه لا يرقى الى مرتبة الصحة العاليسة ، قال : « أقيلوا ذوي الهيئات ( أو ذوي الصلاح ) عثراتهم ، إلا الحدود » (۱).

## ٣ - نظام التوجيه القرآني ، ومكان الجزاء الالهي :

لقد تناولنا حتى الآن التشريع القرآني في الجزاء الأخلاقي ، والجزاء الشرعي ، وعلى الرغم من اختلاف طبيعتها ، وتعارض مجالات تأثيرهما ، ومناهجها ، وأهدافها ، حيث يؤثر أحدهما مباشرة على النفس الانسانية ،

<sup>(</sup>١) انظر : أبو دارد ، ذكره السيوطي في الجامع الصغير ١/ ٤٤ ، ط دار الكاتب العربي . والحديث مروي عن عائشة في مسند أحمد .

ويستهدف المطلق ، على حين لا يبلغ الآخر مباشرة سوى الحواس الظاهرة ، ولا يرى أمامه سوى النظام الاجتماعي . على الرغم من هذا كله ، فإن بين نوعي الجزاء اللذين درسناهما آنفاً حظتًا مشتركاً ، هو أنها ينتميان الى مجال الواقع ، وأنها يمارسان في هذه الدنيا .

وعلينا أن ندرس الآن طبيعة الجزاء الإلهي ، وامتداده ، ثم نحدد مكانته في نظام التربية الأخلاقية القرآنية .

إن في العالم غير الاسلامي فكرة ذائعة تقول بأن محمداً عَلَيْكُ لم يلق عنتاً في هداية الشعب العربي ، لأن الحرارة المحرقة ، وظروف الحياة القاسية كانا لديه وسيلتين مؤثرتين لاجتذاب قومه ، ودعوتهم الى حياة أفضل ، لقد قال لهم : افعاوا ما آمركم به ، ولسوف يعطيكم الله أنهاراً وجنات ، تأكلون فيها وتشربون ما تشاءون .

ولم يكن من شأن الأدب الشعبي وحده أن يدور حول هذه الفكرة: « جنة محمد » . ولكن مؤرخين وفلاسفة كثيرين (١) قد رددوا نفس المقالة ، ولم يتخلصوا من تأثير هذه الأفكار الجارية ، المقتبسة عن أفكار سابقة ، هي في أغلب الأحيان منقولة سماعاً .

إن أولئك الذين ألفوا دراسة التاريخ العربي الاسلامي يدهشون من هذه الطريقة في تصور الأمور ، ويستطيعون ، على الأقل أن يقولوا : انها تستند الى معطيات مبتورة ، فالصورة التي يقدمونها إليهم ، وهم يصفون الشعب العربي في هذا الضوء المادي المسرف – تبتعد فعلا عن الواقع نهاراً جهاراً ،

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك مثلا :

Kant, critique de la Raison pratique, p. 130 G. - Demombynes, Institution Musulmanes, p. 62-3

حتى إنها تتجاهل السمة الجوهرية لهذا الشعب ، الذي عرف في كل زمان بزهده وقناعته المفرطة ، كما عرف بروحه الأبية والشمرية المتحمسة ، وإن ما تقدمه هذه الصورة من المثالية الاسلامية ، ورؤاها المنزهة – لجد قليل .

أما نحن ، فلسنا نريد أن نتوقف عند اعتبارات عامة على هذا النحو ، معتقدين أن الفصل في هذه المسألة يقتضي في أبسط حالاته وأعدلها ، أن نرجع بها الى النص ذاته . والواقع أننا حين نقرأ القرآن ندرك جيداً الطريقة التي يفرض بها تكليفه الأخلاقي ، ونقتنع بأن القول الذي يصدر عنه هذا التكليف هو أشد تركيباً من أن ينتهي الى هذه الصورة الفجة ، التي يريد بعض الناس ان يعطيناها .

بيد أننا لو قمنا قبل ذلك بمقارنة مع بعض نصوص الكتاب المقدس الذي استطاع التراث المسيحي أن يستبقيه لنا ، فإن ذلك سوف يكون مفيداً ، إذ يعين على استخراج المفهوم القرآني في هذا الموضوع ، بما يتميز به من تركيب وغناء .

## « طرق التوجيه الكتابية »

ولنرجع أولاً الى العهد القديم ، ولننظر نوع العقوبات والمكافآت التي أقرت فيه جزاء على الوصايا الإلهية (١) ولننح جانباً بمض الفقرات النادرة جداً ، والتي نجد فيها إشارة الى الخير الأخلاقي لذاته، ثم ننظر الى الكيفية التي كان بها تعليل الأوامر :

<sup>(</sup>١) في مثل :« وإنه يكون لنا بر إذا حفظنا جميع هذه الوصايا .. » ( سفر التثنية ــ إصحاح ٦ ــ جملة ٢٠ ).

ومثل : « احترز من أن تسوء عينك باخيك الفقير ، فتكون عليك خطيسة » ( سفر التثنية ـ إصحاح ه ١ ـ جملة ٩ ) .

فحين توجه الله سبحانه الى الأسرة الانسانية الأولىبشأن الفاكهة المحرمة، قال : « وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنسة فقال الله لا تأكلا منه ، ولا تمساه ، لئلا تموتا » (١)، وحين خاطب ولدها الأكبر قابيل قاتل أخيه هابيل قسال : « فالآن ملعون أنت من الأرض ... متى عملت الأرض لا تعود تعطيك 'قو"تها » (٢).

وعندما فسدت الأرض بعد ذلك بحين من الدهر فعوقبت بالطوفان بارك الله نوحاً وبنيه فقال : ﴿ أَمْرُوا وَاكْتُدُرُوا ، وَامْلُوا الْأَرْضِ ﴾(٣).

وهل قوبل إذعان ابراهيم للإرادة الإلهية بغير الخيرات الأرضية على سبيل الثواب ؟. « بذاتي أقسمت ويقول الرب ، إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ، ولم تمسك ابنك وحيدك أبار كك مباركة ، وأكثر نسلك تكثيراً كنجوم الساء ، وكالرمل الذي على شاطىء البحر ، ويرث نسلك باب أعدائه ه (١)، ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الأفكار مألوفة لدى ذرية إبراهيم ، فهي تعد جوهر صيغة السلام والمباركة ، فإن إسحاق يبارك يعقوب بهذه الكلمات :

فليعطك الله من ندى السماء ، ومن دسم الأرض وكثرة حنطـة وخمر . ليستعبد لك شعوب ، وتسجد لك قبائل ه<sup>(ه)</sup>.

ويقول الرب أيضاً لإسرائيل ( يعقوب ) : « اثنمير \* واكثشر \* ، أمة

<sup>(</sup>١) التكوين ـ الاصحاح الثالث ، جملة ٣ ، وقارن ذلك بما ورد في القرآن، البقرة ه ٣ والأعراف ١٩ من قوله تعالى : ﴿ فَتَكُونَا مَنَ الطَّالَمِينَ ﴾.

١/٩ المرجع السابق ١١/٤ . (٣) المرجع السابق ١/٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢٢ / ١٦–١٧ .

<sup>(</sup>٥) سفر التكوين ـ إصحاح ٢٧ ، جملة ٢٨-٢٩ .

وجماعـــة أمم تكون منك ، وملوك سيخرجون من صلبك ، والأرض التي أعطي ألرض التي أعطيت ابراهيم وإسحاق لك أعطيها، ولنسلك من بعدك أعطى الأرض (١٠).

ونصل أخيراً الى موسى ، الذي ان يفعل سوى تنمية نفس الهدف ليعظ أبناء إسرائيل وهو ينقل إليهم هذه الدعوة الإلهية : « وتعبدون الرب إله أسكم ، فيبارك خبزك وماءك ، وأزيل المرض من بينكم ، لا تكون 'مسقطة ولا عاقر" في أرضك ، وأكمل عدد أيامك ، أرسل هيبتي أمامك ، وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم ...»(٢١. ثم يقول بعد ذلك ، في مرحلة أخرى :

وإذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها العطي مطركم في حينه وتعطي الأرض غلتها وتعطي أشجار الحقل أثمارها ويلحق دراسكم بالقطاف ويلحق القطاف بالزرع فتأكلون خبزكم للشبع وتسكنون في أرضكم آمنين وأجعل سلاما في الأرض فتنامون وليس من يزعجكم وأبيد الوحوش الرديئة من الأرض ولا يعبر سيف في أرضكم وتطردون أعداءكم فيسقطون أمامكم بالسيف الكن إن لم تسمعوا لي ولم تعملوا كل هذه الوصايا ... فإني أعمل هذه بكم السلط عليكم رعبا وسيلاً وحثمتى ... وتزرعون باطلا زرعكم فيأكله أعداؤكم وأجعل وجهي ضدكم فتنهزمون أمام أعدائكم وسيراً.

ويقول في موضع آخر كذلك: « ومن أجل أنكم تسمعون هذه الأحكام، وتحفظون ، وتعملونها يحفظ لك الرب إلهك العهد والإحسان ، اللذين أقسم لآبائك ، ويحبك ، ويباركك ، ويكثرك . . . لا يكون عقيم ولا عاقر فيك،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٣٥ / ١١ - ١٢ ،

<sup>(</sup>۲) سفر الخروج ۲۳ / ۲۰ - ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) سفر الأحبار اللاويين ٢٦/ ٣-١٧ .

ولا في بهائمك ، ويرد الرب عنك كل مرض ... وتأكل كل الشعوب السذين الرب إلهك يدفع إليك ، (١).

ولنا أن نتساءل \_ أمام غزارة هذا الأمر ذي الفكرة الوحيدة \_ عما إذا كان موسى وهو يصرخ بترتيله :

« ترشد برأفتك الشعب الذي فديتـــه تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك «٢)

- قد قصد أصلا بهذا « المسكن » شيئا آخر غير الأرض الموعودة وراء نهر الأردن ، بلد الكنعانيين ... الخ ... ومع ذلك فهذا هو التفسير الذي تقدمه لنا الفقرة الأخرى : « سكناه تطلبون ، وإلى هناك تأتون ، وتقد مون إلى هناك معترقاتكم ، وذبائحكم ، وعشوركم ... » (٣)

وهكذا لا نصادف منذ آدم حتى موسى ، إلى آخر عهده ، أية إشارة في أي مكان – إلى حياة بعد الموت ، كأنما لم يكن لعقيدة الحياة الأخرى مكان في أديانهم (؛) .

ولكن لنقلب الصفحات ، ولنصل بطفرة واحدة إلى « العهد الجديد » ، ولسوف نستمع هنا إلى نغمة جديدة كل الجدة ، هنا يحس المرء بشعور جلي

<sup>(</sup>١) سفر التثنية – الاصحاح السابع / ١٢ – ١٦ ، وانظر كذلك الاصحاح الحادي عشر / ١٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) الخروج ۱۰ – ۱۳ .

<sup>(</sup>٣) التثنية ١٠/ ٥ - ٦ .

<sup>(</sup>٤) هذا بخلاف مـا يقوله لنا القرآن عنهم في سورة الشمراء ٨٧ « ولا تخزني يوم يبمثون » ، وفي الأعراف ١٥٦ « واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة ، وفي الآخرة إنـا هدنا إليك » .

بأنه قد انتقل من طرف إلى أقصى طرف مقابل له ، إن صلاتنا بالعالم الراهن بكل ما فيها من غنى وعظمة سوف تتقطع ، فهي بالنسبة إلينا قيود ينبغي أن نتحرر منها ، نظراتنا لا تعود مثبتة على الأرض، بل إنها دائماً موجهة إلى الساء ، لقد كان من قول يسوع المسيح لأحد المؤمنين الجدد : « إن أردتأن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك ، وأعط الفقراء فيكون لك كنز في الساء، وتعال اتبعني » (١) ، وقال لتلاميذه : « فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون ، وما تشربون ، ولا تقلقوا ، فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم . وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه ، بل اطلبوا ملكوت الله ، وهذه كلها تزاد لكم .... أنكم وأعطوا صدقة ، اعملوا لكم أكياساً لا تفنى ، وكنزاً لا ينفد في بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة ، اعملوا لكم أكياساً لا تفنى ، وكنزاً لا ينفد في السموات .... لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضاً » (٢) .

هذه التماليم ذاتها سوف يقدمها كذلك تلاميذ المسيح، كتب القديس بولس في رسالته إلى تيموثاوس: ﴿ أُوْسِ الْاُغنياء في الدهر الحاضر ألا يستكبروا، ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغينى ، بل على الله الحي ، الذي يمنحما كل شيء بغنى للتمتع ... مدخرين لأنفسهم أساساً حسناً للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية » (٣) ، « لا تحبوا العالم ، ولا الأشياء التي في العالم ... وهذا هو الوعد الذي وعَدَنا هو به ، الحياة الأبدية » (٤).

وهكذا نجد أن الأمل الإنجيلي مكانه دامًا هو الآخرة ، في حياة ما بعد

<sup>(</sup>۱) انجیل متی ۱۹ / ۲۱ ومرقص ۲۱/۱۰ .

<sup>(</sup>٢) انجيل لوقا ١٢ / ٢٩ - ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) رسالة بولس الرسول الأولى إلى ثيموتاوس ٦ / ١٧ – ١٩٠٠

<sup>(؛)</sup> رسالة يوحنا الرسول الأولى ٢ / ١٥ و ٢٠٠ .

الموت ، اللهم فيما عدا موضعاً واحداً (١١) ، وعد فيه المسيح بمكافأة مزدوجة: في الحياة المقبلة ، وفي هذه الحياة ( وهي إضافة نجدها في إنجيل مرقص ، الإصحاح العاشر الجملة / ٢٠ ، ولكنها غير موجودة في إنجيل متى ، الإصحاح التاسع عشر / ٢٩ ) .

## « نظام التوجيه القرآني »

نحن الآن في موقف نستطيع أن نواجه من خلاله بطريقة أفضل ـ دراسة النبليغ القرآني ، وأن نثبت علاقته بتبشير الكتاب المقدس، ولسوف نرى، أن النظرية اليهودية ، ونقيضتها المسيحية يتصالحان في تركيب متوافق، ليس هذا فحسب ، بل سوف نرى فضلاً عن ذلك أن عناصر جديدة تندمج في هذا التركيب ، لتزيده غنى ورحابة .

لقد قمنا بنوع من الإحصاء العام (٢) ، فأدهشتما ندرة التعماليم القرآنية التي اقتصرت في تعليل حكمتها على سلطة الأمر وحده، فهذه الصيغة الكانتية التي تقيم الإلزام على أساس « شكله المحض » ، المجرد عن مادته : « افعمل

<sup>(</sup>١) ربما كان من المناسب أن نستثني أيضاً بعض الفقرات في رسائل القديس بولس، حيث وعد الأولاد المطيعين بالأعمار الطوال على الأرض [ رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس - ٣]، ووعد عامة الماس بأن يزيدهم الله كل نعمة ( مادية ) لكي يكونوا ولهم كل اكتفاء ، كل حين ، في كل شيء ، يزدادون في كل عمل صالح ، فيمطوا المساكين ، ورسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنشوس ، الاصحاح التاسع / ٨ - ١١]، وحيث يفسر كثرة الوفيات والعدد الكبير من المرضى والضعفاء بالاخلال ببعض الواجب الديني ، ( انظر رسالته الأولى إلى كورنشوس ، الاصحاح الحادي عشر / ٢٩ - ٣٠).

 <sup>(</sup>٢) في نهاية كل مجموعة نرجع إليها من الآيات التي تعبر عن فكرة واحدة سوف نضيف
 حرف ( أ ) لتعيين النصوص المكية ، وحرف ( ب ) لتعيين النصوص المدنية .

هذا ، لأنه مكذا 'فرض» – ليست مألوفة كثيراً في كتاب الإسلام المقدس. ومع ذلك نجدها في عشر آيات ، كلها بعد الهجرة ( = ١٠ ب ) (١٠ .

ومع ذلك فباسم هذا الإيمان نفسه ، نستطيع أن نستشف سببا مختفياً تحت هذا المظهر ، ونسلم ببعض الآثار الطيبة ، وإن كانت قليلة التحديد : « وَلُو أَنهم َ فَعَلُوا مَا يُوعَظُنُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً كُنُم مَ . . . ، (3) .

والأمر الإلهي غير المسبب لا يأخذ في أعيننا نغمة تحكمية أو ديكتاتورية ، بل يتمثل لنا بصفات من العلم والحكمة ، جد مقنعة ، حتى تبلغ الرضا الكلي لضميرنا (°) .

فإذا نحينا هذا النوع من الأوامر المطلقة جانباً فسوف نرى أن الوصايا القرآنية تقوم على أسس مختلفة ، ولكنها يمكن أن ترتد إلى ثلاث مجموعات

<sup>(</sup>۱) البقرة ــ ۲۷ ، والنساء ــ ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۲۶ ــ مكررة -- و ۱۰۳ ، والتوبة ــ ۲۰ ، والجادلة ــ ۳ ، والممتحنة ــ ۱۰ .

<sup>«</sup> فهذه عشر آیات مدنیهٔ -- ( ب ۱۰ ) » .

 <sup>(</sup>۲) الأحزاب - ۳٦ . (۳) النساء - ۲٦ .

<sup>(</sup>٤) السابقة .

<sup>(</sup>ه) انظر مخاصة ( النساء ــ ١١ و ١٢ و ٢٤ ، والتوبة ٦٠ ، والممتحنة ١٠ ،

كبيرة هي : المسوغات الباطنة ، واعتبارات الظروف المحيطية وموقف الانسان ، واعتبارات النتائج المترتبة على العمل .

فلنبحث على التوالي هذه الطوائف الثلاث ، ولنحاول أن نرى فيم تتمثل، وما المكان الذي تحتله كل منها في المجموع ؟

## أ - المسوغات الباطنة

وأقصد بعبارة ( المسوغات الباطنة ) – الرجوع في دعم التكليف عقلياً إلى قيمة أخلاقية مرتبطة بهذا التكليف ، وهي قيمة " ﴿ إِيجابِية » حين تدل على أمر ي ، والعمل به ، و « سلبية » حين تتصل بنهي أو عصيان .

وهي قيمة 'موضوعية ، كالحق والباطل ، والعدل والظلم في ذاته،أوقيمة ' ذاتية كبصر القلوب وعماها ، وطهارتها ودنسها .

ولدينا ثلاثة نماذج ممكنة لهذا الارتباط بين القيمة والموضوع ولن يكون من العسير أن نتعرف في العمل على الجانب الذي يرجع إلى كل منها و في الأسانية التي سوف نجمعها تحت هذا العنوان ، فإما أن يأخذ الموضوع هذه القيمة من طبيعته الخاصة ، وإما أن يستقيها من حالة سابقة هو أثر هما ، أو حالة لاحقة هو سبب فيها .

وبعبارة أخرى ، نحن نقدر الموضوع ، ونخصه بثمن معين ، سواء أكان ذلك بسبب ما يحتوي من قيم تتصل بمعناه الخاص ، أم بسبب القيم التي يأتي بها ويحققها .

والواقع أننا نستطيع \_ بفضل مـا نقوم به من تحليل في العمق ، وفي الامتداد ، لكلا الجانبين \_ أن نحكم على قيمة فعل ، أو قاعدة ، أو موقف ،

أو نظرية ، فتارة ننظر إلى الشيء في حالته الراهنة ، وفي معناه المحدد ، وتارة ننظر إليه 'متر قين في مجرى نشوئه وتكونه ، وتارة هابطين إلى آثاره القريبة أو البعيدة ، ولما كان المراد هنا في جميع الحالات هو التوصل إلى حكم أخلاقي ، فيجب من ناحية \_ أن تكون القيمة الملتمسة نفس الصفة ، ومن ناحية أخرى أن تبدو رابطتها بالموضوع في صورة علاقة طبيعية ، وأوشك أن أقول : تحليلية ، لا أن تكون علاقة اصطلاحية ، يقدمها التشريع .

والنصوص التي سوف نرجع إليها الآن مختارة بطريقة تجيب عن ها الشرط المزدوج ، فهي تكون القسط الأوفى والأكثر تجرداً وتنزها عن الغرض ، في المنهج التبليغي للقرآن ، ففيها إلحاح على النزعة الأخلاقية ، بوسائل أخلاقية ، ومن أجل غايات أخلاقية ، بل إن هذه النصوص لاتشير إلى مانجده في مواضع أخرى من أن الباطل والشر يمران ، وينتهيان إلى عدم ، وأن الحق والخير يبقيان ، ويحملان ثمرات خالدة ، لا تفنى ، وذلك كا ورد في قوله تعالى على سبيل الرمز : « كذلك يضرب الله الحق والباطل ، فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ، كذلك يضرب الله الأمثال ، " ، وقوله : « ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، ويضرب الله الأمثال الأرض ما لها من قرار » (٢) .

فقد جُدُب الانتباه هنا أساساً ، إلى الصفات الذاتية بخاصة ،منحيث هي . ولولا أننا قد أجرينا اختياراً دقيقاً ، لكان في وسعنا تطويل قائمة أسانيدنا،

<sup>(</sup>١) الرعد ١٧/

<sup>(</sup>۲) ابراهیم /۲۲ - ۲۲

ولذلك ألزمنا أنفسنا \_ أولا \_ ألا نختار من القرآن سوى ما يتصل بالتعليم القرآني ، بالمعنى الدقيق للكلمة ، أعني : مستقلاً عن التعاليم السابقة عليه ، والمذكورة فيه (١) ، ثم إننا لم نقف إلا عند النصوص التي لا تحمل في نظرنا أدنى نبس أو غموض (٢).

وأخيراً ، عندما يكون المسوغ الباطن غير مانع للاعتبارات الأخرى ، فإننا لم نقبل سوى النصوص التي يحتل فيها العنصر الباطن المكان الأول .

وغالبًا ما نجد أن المبادى، المسوغة التي ذكر القرآن أنه يعتمد عليهـــا ـــ مستعملة في صورة تفسير ، وأحيانًا تكون هي موضوع الأمر ، حتى إننا لو دعونا الأشياء بأسمائها لقلنا إنها تستعمل كعلة ، وكأمر معلول .

والآن بعد هذا التوضيح لننظر أولاً كيف أن القرآن، وهو يوجه نظريته العامة ، يحرص هنا على أن يرينا ما تكون هذه النظرية، وما لا تكون في ذاتها ، وأن ينفي عنها النقائص التي تعيب كل نظرية باطلة أو ذات غرض ، وأن يثبت لها الصفات الخاصة القادرة على إقناع العقول المغرمة بالحقيقة .

إنه يعلن أنه ليس بقضية تكسب ، ولا هو بنظام يبتغي مؤسسه أن

<sup>(</sup>١) لنذكر على هامش الحديث أن القرآن لم يقصر عن تقديم ماسبقه من الوحي، بنفس النغمة النزيهة ، وهو وحي لا يدعي القرآن إلا أنه جاء مصدقاً له ، ومكملاً .

<sup>(</sup>٢) ولكي نتجنب شكا كهذا استبعدنا من هذه الطائفة جميع الأحكام التي تشتمل على القول: ( ذلك خير لسكم ) ، وهو تعمير يقبل تفسيرين مختلفين ، فإما أن يكون : ذلك أكثر نفعاً لسكم ، بما في ذلك المكافأة ، وإمسا أن في ذلك خيراً كبيراً لأنفسكم ، من أجل اكتال وجودكم الحاص ، ولهذا السبب أغفلنا من بين الأحكام التي تدين ظلم الانسان لنفسه – الأحكام التي لا يتجه سياقها إلى تفسير تدنيسه لها ، وإفسادها أخلاقيا ، فحسب ، ولكن كذلك الأحكام التي يفسر سياقها تعريض المرء نفسه للمقاب .

ينال عليه أجراً ، ففي الأنعام / ٠٠ : « 'قل لا أسْالْكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ، إِنْ 'هُو َ إِلَّا فِكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ، إِنْ 'هُو َ إِلَّا فِذَكُر كَى لِلْعَالَمِينَ » (١).

ويعلن أنه ليس أيضاً نظاماً يفرض نفسه الإكراه ، ولكنه رسالة للبلاغ ، وتعليم يعرض على أساس الموافقة الحرة : « لا إكثراه في الدين قد تبيّن الرئشية من الغي " ، « فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي الله و من التبعن ، وقل للدين أوتدوا الكتاب والأميين أأسلمت أسلمت من البكني أسلمت أسلمت التبعن المنتدوا ، وإن توليوا الكتاب عليك البكاغ ، (٢).

ثم إنه ليس بقول شاعر ، أو كاهن ، أو حالم :

« بَلْ قَالُوا أَضْفَاتُ أَحْلَامٍ ، بَلِ افْشَرَاهُ ، بَلْ هُوَ شَاعِر ، ، وَ فَنَدَ كَثِّر ، بَلْ أَهُو سَاعِر ، ، فَذَ كَثِّر ، وَلَا يَجْنُنُون ، أَمْ يَقُولُونَ فَذَ كَثِّر ، نَشَرَ بَعْضُ بِهِ رَبِّبَ الْمَنُونِ ، (٣).

وهو ليس الجنون: ﴿ أُو َلَمْ ۚ يَتَفَكُّرُوا ﴾ مَا بِصَاحِبِهِم ۚ مِن ۚ جِنْهُ ﴾

<sup>(</sup>۱) د رج المؤلف في الأصل على ذكر المعنى المراد ، و**الإشارة إ**لى الآيات بأرقامها في الهامش ، وقد وأينا عونا للقارىء على متابعة الفكرة – أن نورد آية منها ، ونشير إلى الباقي بالأرقام . وانظر في هذا المعنى : ١٠٤/١٢ و ٧٢/٢٣ و ٨٦/٣٨ و ٢٣/٤٠ = ٤٦/٦٨ (فهذه سبع آيات مدنية آ) .

<sup>(</sup>۲) ۲/۲۵ و ۳/۰۷ ، وانظر کذلك : ۵/۲ و ۹۹ و ۲۰۰۹ و ۹۹/۱۰ و ۱۰۸ و ۱۰/۱۰ و ۲۰/۱۰ و ۲۰/۱۰

<sup>(</sup>۳) ۲۱/ه و ۲۲/۲۲ و ۲۳/۲۳ و ۲۹/۲۹ و ۲۰/۰۳ – ۲۰/۲۲ و ۲۹/۲۶ – ۲۰/۲۱ و ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ و ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ و ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۱۱ و ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰/۲۱ – ۲۰

إِنْ أُهُو َ إِلَّا نَذَيِرٌ مُنْسِينٌ ﴾ (١) .

وليس إلهاماً شيطانياً : « ومَمَا تُنتَزُّلَتُ بِهِ الشَّيَّاطِينَ » (٢) .

ولا اختراعاً كذباً : « وإذا كُمْ تأتيهِمْ با يَةٍ وَالنُوا لَوْلا اجْتَبَيْنَهَا، قَالُ إِنَّمَا أَتَنَجِيمُ مَا يُوحَى إِنَى مِنْ رَبِّي ﴾ (٣).

ولا تعبيراً عن الهوى : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى ﴾ (١).

إنه النور الإلمي: « يَأْيُنْهَا النَّاسُ وَدُجَاءَكُمْ ثَبِهَانُ مِنْ رَبِّكُمُ ، وَأَنْسُونَ لَنْ مَنْ رَبِّكُمُ ، وأنسْوَ لَـنْنَا إِلَـيْكُمُ ، نُوراً مُمِيدِناً » (٥).

النور الذي يريكم وجهة الخير : « 'هدى ً المُتَّقِّينَ ، (٦).

<sup>(</sup>۱)  $\sqrt{1}$  و  $\sqrt{1}$ 

<sup>(</sup>۲) ۲۲/۰۱۲ و ۸۱/۵۲ (= آیتان ۱) .

<sup>(</sup>٤) ٣/٥٣ ( = آية واحدة ا ) .

<sup>(0)</sup> 1/2 (0) 1/3 (0) 1/3 (0) 1/3 (0) 1/3 (0) 1/3 (0) 1/3 (0) 1/3 (0) 1/3 (0) 1/3 (0) 1/3 (0) 1/3 (0) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1) 1/3 (1)

 $<sup>(7) \ 7/7 \</sup> e^{-9} \ e^{-9}$ 

ويضعكم على أقوم صراط: ﴿ اهْدِنَا الصَّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ (١)٠

إنه خير حديث : ﴿ أَنَّهُ ۖ نَزُّلُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ (٢).

وهو الفقع الثابت : « 'يشَبَّت' الله' الذينَ آمَنُوا بالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ اللهُ نيا وَفِي الآخِرَةِ ، (٣).

ذو الوزن الثقيل: ﴿ إِنَّا سَنَلْتَقِي عَلَيْكَ وَوْلًا تَقِيلًا ﴾.

والحكم الفاصل: ﴿ إِنَّهُ لَـ لَقُولُ \* وَصَلَّ ﴾ وَمَا 'هُو َ بِالْهَزْلُ ﴾ (٤).

الموافق للفطرة: « َفَأْقِمْ وَجُهُكَ لِلدَّيْنِ حَنْيِفًا ، فِطْرَةَ اللهِ النَّقِ فَطَرَةَ اللهِ النَّقِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا » (٥).

وهو الوجهة الصحيحة : ﴿ وَعَلَى اللهِ عَصْدُ السَّبِيلِ ﴾ (٦).

$$. ( \mid 1 = )$$
  $rr/rq (r)$ 

(a) 
$$\lambda V / 0 \in \Gamma \Lambda / \Gamma I \in \Omega$$

<sup>(1)</sup> 1/0 e 7/707 e 7/71 e 3/73 e 7/79 e 771 e 701 e 77/79 e 77/99 e

إنه يواصل أداء رسالة ملة الخير، ويؤكدها: ﴿ فَلْ بَلْ مِلَّةَ ۚ إِبْرَاهِمِمُ حَنِيفًا ﴾ (١) .

وهو العدل: « وَتَمَّتُ كُلِمةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً » (١). وهوالحق: « فَأَمَّا الذينَ آمَنُوا فَيعَلْمُونَ أَنَّهُ الحَقْ مِنْ رَبِّهِمٍ »(٣). والوضوح البيّن: « 'قُلْ إِنتِي عَلَى بَيْنَةً مِنْ رَبِّي » (٤). والعلم: « ويُعكِتَمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَة ) (٥).

وهو الحكمة (٦) ، وهو العروة الوثقى « كَفَنْ يَكَنْفُرْ بِالطَّاعِنُوتِ ويُؤْمِن بِالطَّاعِنُوتِ ويُؤْمِن باللهِ وَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى المَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى الْعَلَى اللهِ

 $<sup>(1) \ 17/77 \</sup> e^{-7/77} \ e^$ 

 $<sup>(7) \ 7/011 \</sup> e \ 71/7 \ (= 7 \ |) \ .$ 

<sup>(3)</sup> 7/۷ و (3) و (3)

<sup>(7)</sup> ۲/۹۲۱ و ۱۰۱ و ۱۳۱ و ۲۲۹ و ۳/۱۲ و ۱۳۴۲ و ۱۳۴۲ و ۱۳۹/۲ و ۱۳۹/۲ و ۱۳۹/۲ و ۱۳۴۲ و ۱۳۴۲ و ۱۳۴۲ (= ه او  $\wedge$  ب).

 $<sup>(</sup>V) \ 7/707e \ (7/77 \ (= 1 \ le \ 1 \ p.)$ 

وهو شفاء القلوب: « يأيّهَا النَّاسُ قد جَاءَ تَسْكُمُ "مَـُوَعِظة" مِن ً رَبّكُمْ وَشِفَاء " لِمَـا فِي الصُّدُورِ ، (١) .

وزكاة الأنفس « وَيُزكَّيبِهم » (٢) وهو يمنح الحياة ، بالمعنى العلوي الكلة: « أَو مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْبَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ أُنُوراً يَمْشِي بِهِ في النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ في النَّطْهُمَاتِ لَيْسِ بِخَارِجٍ مِنْهَا » (٣) .

فها هي ذه (= ٢٠٩ أ و ٨٠ ب ) وموضوعهــــا هو السات المميزة للنظرية العامة .

فإذا انتقلنا الآن من المجموع الى التفصيل ، ومن النظرية العامة إلى الأحكام ، فلسوف نجد أيضاً الفضائل الرئيسية العملية، سواء أكانت مأموراً بها لذاتها ( وهو الغالب دون تعليق آخر ) أم أنها أقرت كغاية تستهدفها الأفعال الخاصة ، أم كانت منبعاً للقيم المسوقة إلى النفس الإنسانية .

أما الأوامر الإيجابية التي تعبر عن هذه الظروف فإننا نجدهـا على الأقل في الآيات الآتية ، التي تأمر ، أو تدءو إلى :

الاهتام بأن يتعلم المرء واجباته ، وتعليم الآخرين واجباتهم : « فَلَلُولًا الْفَرَرُ وَاجْبَاتُهُم أَ طَائِفَة " لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدّين ِ وَلَـٰينَـٰذر واللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

 $<sup>(1) \</sup>cdot 1/100 e^{-1/11} = (11/11).$ 

<sup>(</sup>۲) ۲/۹/۱ و ۱۰۱ و ۱۲٤/۲ و ۱/۶۲ و ۱/۸۰ و ۱۹/۹ . (= ۲ او ۶ ب) .

<sup>(</sup>٣) ٢/٢٢ و ٨/٤٢ و ٥٢/٢٢ . (= ٢ أو ١٠ ب) .

- وَهُ مَهُم إِذَا رَجَعُوا إِلْيَهِم ، (١).
- اتباع القدوة الحسنة : « َلقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَة "
   حَسَنَة " ، (") .
- الأفعال المتعادلة ( التي تلتزم بالوسط العادل ): ( وَ لاَ تَجْهُر ُ بِصَلاَتِكَ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ
  - الاستقامة : ﴿ فَلِذَ لِكَ فَادْع م وَاسْتَقِم كُمَا أُمِر ْتَ ﴾ (٥).
- التنافس في فعل الخير ، والأفضل : ﴿ فَاسْتَبْرِقُنُوا الْحَنْيُسْرَاتِ ، (٦) .

$$. (11 =) 10/\xi Y (\bullet)$$

<sup>(1)</sup>  $4/7/1 \in 7/73 \in 7/7$  (= 7|0).

 $<sup>. (11 = )1</sup>V - 11/\xi \cdot (Y)$ 

<sup>(</sup>۳) 11/77 و 13/07 و 17/31 (= 1 او 7 ب).

<sup>(</sup>٤) ١١٠/١٧ و ٢٧/٢٥ ( = ٢ ١ ) ، وقد نقرأ في نفس نظام الأفكار : ٥/٧٨ و ١٤١/٦ و ٢١/١٧ ، بيد أن الأحكام هنا متبوعة بتعليق ديني ، يحدد أن الله سبحانه لا يحب الأسراف ، وهكذا يصبح المبدأ الأخلاقي الذي وضع أولا كقيمة في ذاته – محكوما ومقوما بهذه السلطة العليا ، فكان علينا أن نغفل هذه الآيات ، من حيث لا تتصل بالمجموعة التي تهمنا الآن ، ولكن لما كانت بالأحرى من مجال الجزاء الإلهي فإننا سوف ندرسها فيما بعد .

<sup>(</sup>٦) ١٤٨/٢ و ١١٤/٣ و ٥/٨٤ و ٢١/٢٣ ( = ١ او ٣ ب).

- الأعمال الحسنى : ﴿ لِيَبْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَن عَلَا ﴾ (١١).
- الأقوال الحسنى: ﴿ وَقُدُلُ لِعِبَادِي يَقُولُوا النَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ١٠٠٠٠.
- الصدق: يَأْيُهَا الذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٣).
- العفة والاحتشام: « 'قل لِلمُؤمنِينَ يَغُضُوا مِن أَبْصَارِهِم وَ يَخْفَظُوا ' نَفُرُوجَهُم ' ، `ذلك أَز كنى لَهُم ' ، (٤).
- استعمال الطيبات: « يَأْيُهُمَا النَّاسِ كُلُلُوا مِمَّا فِي الأرْضِ حَلالاً طَيِّباً » (°)
- الشجاعة ، والجسلد ، والثبات : « والصَّابِرينَ فِي البَّأْسَاءِ والضَّرَاءِ وحِينَ البَّأْسَ » (٦).
- لين الجانب والتواضع: « الذينَ كَيْشُونَ عَلَى الأرضِ هَوْنَكَ ، وإذا خاطبَهُمُ الجَاهِلُونَ وَالْمُوا سَلاماً »(٧).
- الفطنة والتبصر في الأحكام: ﴿ يَأْيُهُمَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْتُهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَتَنْبَيْنُوا ﴾ وَلا تَقْبُولُوا لِلنَّ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلامَ لَسَبِيلِ اللهِ وَقَابَهُمْ السَّلامَ لَسَنْتَ مُؤْمِناً ﴾ (٨).

 $<sup>(1) \ 11/</sup>V \in \lambda 1/V \in V f/Y \qquad (=71).$ 

 $<sup>(1) = ) \</sup>qquad \qquad \circ \tau/1 \vee (\tau)$ 

 $<sup>(7) 3/1/1</sup> e^{-7/1} = (-1 e^{-7/1})$ 

<sup>(</sup>٤) ٢٤/٠٤ و ٣١ و ٣٣ و ٣٣/٢٣ و ٣٣ و ٧٠/٩٢ - ٣٠ و ١٧٤ (= ٢ أو ٥٠٠)

<sup>(</sup>ه) ۲/۸/۲ و ۱۷۲ و ه/٤ و ه و ۱۱٤/۱۱ ( = ۱ أو ٤ ب ) .

 $<sup>(</sup>r) \ \frac{1}{V} V = (r) \ \frac{1}{V} V = \frac{1}{V} \left( \frac{1}{V} \right)$ 

<sup>. ( | 1 = )</sup> 

<sup>(</sup>A) ٤/٤ و ٤٩ /٢ و ١٢ ( = ٣ ب ) .

- الإحسان العام: إن الله يأمر إالعك ل والإحسان ١١٠٠.
- الإحسان الى الوالدين مخاصة : ﴿ وَ بِالْوَ الِّدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾(٢).
- ومع تشريفهما ، وطاعتهما ، والرقة لها ، وخفض الجناح: «و بالواليد ين إحسانا ، إمَّا يَبلُنُفَن عِنْدَكَ الكِبرَ أَحَدَهُمَا أَو كلاهما فلا تقبُل كُمُهاأَف ، وكلا تنهر همُا ، وقبُل كُمُها قولا كريما ، واخفض كمُها جناح الذال مِن الرَّحْمة ، وقبُل رب الرحمه اكما ربياني صغيراً »(٣).
- المعاملة الحسنة للزوجات: ﴿ فَإِمْسَاكُ مِنْ عِنْمُونُ فِي أَوْ تَسْمُرِيحٌ بإحْسَانَ ﴿ ٤٠).
- التعامل الإنساني معهن ، والتشاور المتبادل : ﴿ وَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وَتَشَاوُرُ فَلا جَنَاحَ عَلَيْهِ مَا ﴾ (٥).
- المساعدة في حاجة أسرنا ، بقدر مواردنا ( ومَتَعِمُوهُنُ ، على الموسَمِع على الموسِع على رَهُ ، (٦).
- تعويض الزوجات في حالة الطلاق: ولِلمُطلَّقاتِ مَتْسَاعٌ بالمَعْرُوف حَقَّا على المُتَّقِينَ ﴾(٧).

<sup>(</sup>۱) ۹۰/۱۲ ( = ۱ ا ) ، وتأتي كلمة ( إحسان ) من الفعل المتعدي ( أحسن ) بمعنى : فعل الخير ، أو أتقن ، أو تأتي من غير المتعدي ( أحسن إليه ) بمعنى : رحمه .

 $<sup>. (1) = )</sup> Y \xi - Y T / Y Y (T)$ 

<sup>(\$)</sup> 1/977e (77 e \$/91 e 07/7 (= \$  $\psi$ ).

<sup>(</sup>ه) ۲/۳۳/۲ و ۲۰/۱ (= ۲ ب).

<sup>(</sup>۱) ۲/۳۳۲ و ۲۳۱ و ۱۳۸ ( = ۲ ب ) .

<sup>(</sup>٧) ٢/٩٢٧ و ٢٣٦ و ٤١١ و ٨٣/٩٤ (= ٤ ب).

- المعونة الواجبة لذوي القربى ، والجيران الأقربين ، والأبعدين ، ولأبناء السبيل ، وللمحروم من الإرث بصفة عامة ، وهي معونة تقتطع سلفا ـ وكما ينبغي ـ من الأشياء المفضلة لدينا، ومن طيبات كسبنا: « وآتسَى المال على حبّه دوي القرربي واليتنامي والمتساكين وابن السبيل والسائيلين وفي الرقاب ، « كن تنالئوا البير حبّى تنشفيقنوا عمّا والسائيلين وفي الرقاب ، « كن تنالئوا البير حبّى تنشفيقنوا عمّا محبّون ، « والذين في أمنوا لهم حق معلوم للسائيل والمحروم (١٠)
- مؤازرة الفقراء ، واليتامى في حال الجاعة : « أو إطعام في يوم وذي مستخبنة ، تتيا ذا متشربة ، أو مستحبنا ذا متربة ، (٢).
  - تحرير الأرقاء: ومنا أدراك منا العقبة ، كفك رقبة ، (٣).
- الأمانة وطهارة الذيل: ﴿ وأوْفَتُوا الحَيْلَ والمِيزَانَ بِالقِسْطِ ، لا نُكْلَفُ نَفْساً إِلَّا رُوسْعَهَا ، وإذا تقلْتُمْ فاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا تُقرْبَى ، وبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا » (٤).
  - السخاء: ﴿ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۚ ، سِرًّا وعَلَانِيةً ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) ۲/۷۲ و ۲۱/۱۷ و ۲۲/۱۷ و ۲/۲۳ و ۲۷۷۲ و ۲۰/۲ و ۲۰/۲۲ و ۲۷۷۲ و ۱۷۷۲ و ۲۲/۲۱ و ۲۲/۲۲ و ۲۲/۲ و ۲۲/۲ و ۲۲/۲ و ۲۲ و ۲۲/۲ و ۲۲/۲ و ۲۲/۲ و ۲۲/۲ و ۲۲ و ۲۲/۲ و ۲۲/۲ و ۲۲/۲ و ۲۲/۲ و ۲۲ و ۲۲/۲ و ۲۲ و ۲۲/۲ و ۲۲ و ۲۲ و ۲۲/۲ و ۲۲ و ۲۲ و ۲۲/۲ و ۲۲ و ۲

ملحوظة ( تكرار الأرقام يمني تكرار الاستخدام ) . ( = ه ا و ٩ ب ) .

 $<sup>. (11 = ) 17 - 12/4 \</sup>cdot (7)$ 

<sup>(</sup>T) ۱۷۷/۲ و ۱۹/۹۰ و ۱۳/۹۰ (T) او ۲ ب).

<sup>(4)</sup> 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7

<sup>. ( | 1 = )</sup> YY/YY ( o )

<sup>. (</sup> $|Y = \rangle | - V / | 0 \rangle | 0 / | V (V)$ 

- الأداء الصادق لكل شهادة حين تطلب: ﴿ وَ لا تَنكتُمُو الشّهَادَة ، (۱) وَ لا تَنكتُمُو الشّهَادَة ، (۱) وحق لو كان الصدق على حساب أقربائنا أو أنفسنا : ﴿ يِأْيُنّهَا النّّذِينَ آمَننُوا كُوننُوا قَدُو المِينَ بِالنّقِسْطِ ، شُهَدَاءَ فِلْهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ، كُوننُوا قَدُو المِينَ بِالنّقِسْطِ ، شُهَدَاءَ فِلْهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ، أُو النّو الدّين و الأقربين » (۱) .
- أداء الأمانة لصاحبها: «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته» (٣).
- الوفاء بالوعود المقطوعة ، بالكلمة المعطاة ، باليمين المقدمة: (و) لمو فون بعتب دوم إذا عناهد دوا ، (٤) .
- القبرى والإيثار: (وَيُوثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم وَلَوْ كَانَ
   بيهم خَصاصة ، (٥).
- التسامح والكرم مع الجاهلين : « نخذ النعفو وأمر بالنعر ف وأعرض عن الجاهلين » (٦) .

<sup>(</sup>۱) ۲/۲۸۲ و ۲۸۳ و ۲۸۰ ( = ۳ ب ) .

<sup>(</sup>۲) ۱۳۰/٤ (= ۱ او ۱ ب).

 $<sup>(7) \ 7/7/7 \ (= 1 \</sup> le \ 7) \ 7/7/7 \ (= 1 \ le \ 7).$ 

<sup>(4)</sup>  $1/\sqrt{2}$  ( =  $7 \cdot 1/\sqrt{2}$  ( =  $7 \cdot 1/\sqrt{2}$  ( =  $7 \cdot 1/\sqrt{2}$  ).

ويلاحظ على وجه خاص التركيز والتحديد اللذين أعلن بهما القرآن هذا الواجب في العلاقات الدولية : « ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ، أن تكون أمة هي أربى من أمة ، إنما يبلوكم الله به ، وليُببَبّن كم يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون » ( النحل / ٩٢ ) . فهذه التعبيرات - كما نرى - ذات واقع مضطرم ، ألا تحسون هنا أنكم تقرون خطبة قصيرة ، متقدة الجذوة ، في المشكلة الكبرى لعصرنا . . ؟ . . وهل يمكن أن نوجزها أفضل من ذلك ، مع فضح الأسباب الحقيقية للصراع العالمي ، الأسباب التي تعيث فسادا - أكثر من أي وقت مضى - في قرننا العشرين . . ؟ . .

<sup>. (</sup> ب ۱ = ) ٩/٥٩ (٥)

 $<sup>(7) \ 199/ \</sup> e \ 17/7 \ e \ 17/7 \ e \ 77 \ (= 7 \ | \ e \ 199/ \ e \ 199/$ 

- رد الشر بالخير: ﴿ وينَدُرُ مُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيَّةَ ﴾(١).
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ﴿ يَدْعُونَ إِلَى الْحَمَيْرِ ﴾ ويَأْمُرُونَ الْمُعْرُونَ إِلَى الْحَمَيْرِ ﴾ ويَأْمُرُونَ بالمُعْرُوفِ ويَنْهُونَ عَنِ المُنْكَرِ ﴾ (٢).
- وفي ذلك كان المؤمنون متآزرين : ﴿ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضٍ ، (٣).
- تشجيع الصلح: ﴿ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النّاسِ ، (٤) والإحسان : ﴿ لا حَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْجُواهُمُ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصِدقة ، (٩).
- تعاون الجيسع لتسود الفضيلة ، ويعم النظام : ( وتتعاونتُوا على البير" والتَّقَوْي ، (٦).
- التواصي بالصبر وبالرحمة: ﴿ ثُمُّ كَانَ مِنَ الذِينَ آمَـنـُوا وتواصـو السير المسبر ، وتواصـو البلرحمة ، (٧).
- الاعتصام بالوحدة المباركة: « واعتتصمنوا بِحَبْلِ اللهِ جميعاً وَلا تَفْرَقُوا هِ^^).
- توثیق روابطنا المقدسة: ﴿ وَالذِّینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِـــهِ
   أَنُ وَصَلَ ﴾ (٩).
- الانعطاف نحو الاخوة الروحية : ( يحبثون مَنْ هَاجَرَ إليهم ، ولا يجيدون في صد ورهم حاجة منا أوتوا ، والدعوة لها ( وهي روح الجماعة ) : ( يقولون ربانا اغفر النا ولإخواننا الذين سَبقونا بالإيمان ولا تجمل في الله الله على النائد المنوا ، (۱۰).

<sup>(1) 71/77</sup> e 77/78 (=71)

<sup>(</sup>Y) ۱۰٤/۳ و ۱۱۰ و ۱۱۴ و (Y)۱۰۹ و ۱۹۹ (= Y او Y ب).

 $<sup>.(+) \</sup>times 1/4$  (+)

<sup>.(+1=)</sup> ۱۱٤/٤ (٤)

<sup>(</sup>ه) السابق ( = ۱ ب )

<sup>(</sup>۱) ۱/٥ (۱) .

<sup>. (</sup> ب ۱ = ) ٩/٥٩ (١٠)

- أحكم الطرق وأصدقها للدعوة إلى الحق : ﴿ أَدْعُ إِلَى سُبِيلِ رَبُّكُ الْحَسْنُ اللَّهِ مِي أَحْسَنُ ﴾ (١).
- وبالجلة ، جميع طرق العمل المعترف بها والمسلمة ( بالعقل والنقل ) (٢) . ولماذا لا نذكر في نفس المجموعة بعض أمثلة فقط لواجباتنا نحو الله ؟..
  - الإيمان بالله : « ولكين البر من آمن بالله » (١٣).
  - طاعته : ﴿ ثُقُلُ أَطْيِعُوا اللَّهُ وَأُطِّيعُوا الرَّسُولُ ﴾ (٤).
- التفكر في أقواله وأفعاله: ﴿ أُولَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُنُوت والأرْض ومنا خَلَق اللهُ من تشيء (٥).
- استدامة ذكره : ﴿ يَأْيُهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهُ ذَكُراً كَثَيراً عِ(١٠).
- الاعتراف بفضله: ﴿ وجَعلَ لَكُمُ السَّمْعَ والْأَبْصَارَ والْأَفْشِدَةَ لَعَلَّكُم تَشْكُرُون ﴾ (٧).
- الاعتاد عليه : ﴿ قُلْ حَسْبِي اللهُ } لا إله َ إِلَّا هُو ﴾ عليه توكَّلت هـ (^^).
- إسناد كل شيء لإرادته: « ولا تقول ن الشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يَشاء الله ، (٩).
  - حبه: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشْدُ لَهِ عَبَّ اللهِ ﴾ (١٠).
- عبادته ، « یأیشها الناس اعبدوا ربتکم الذی خلقکم والذین من قبلکم ، (۱۱).

<sup>.(11 = )170/17(1)</sup> 

<sup>(7)</sup>  $7/\Lambda 77$  e 777 e 777

<sup>(</sup>۲) ۱۷۷/۲ و ۱۳۲/۱ (= ۱ او ۱ ب).

<sup>. (</sup> ب ۱ = ) ٥٤/٢٤ (٤)

<sup>(0)</sup> V/0.01 ( = V/0.01 ( = V/0.01 ( = V/0.01 ) .

<sup>(</sup>۲) ۱/۳۸ (۳) .

<sup>(</sup>Y) \$1/AY @ \$7/7Y @ \$\$/\$1 - \$1 @ \$0 /7F - \$ \$ ( = \$ i ) .

<sup>(</sup>۸) ۱۲۹/۹ و ۲۸/۳۹ (= ۱ او ۱ ب).

<sup>. (11 = )</sup> YY/1A (4)

<sup>(</sup>۱۰) ۲/۰۱ و ٥/٤٥ (= ۲ ب) . .

<sup>(</sup>۱۱) ۲۱/۲ و ۵۱/۱۵ (=۱ او ۱ ب).

وجميع هذه الأمور مسوغة بوساطة نصها ذاته (= ٣٧ أ و ٩١ ب). وإليك المحاسن الأخلاقية ، وألقاب الشرف ، إن صح التعبير ، التي يبني بها القرآن تفسيراته ، ويصوغ مدحه لشعيرة معينة ، أو قاعدة ، يريد بوساطتها أن يخلق للارادة طاقة قوية ، مجصرها داخل الفعل ذاته ، ودون أن يفتح لها أبوابا أخرى أو توقعات :

- فالعمل الطيب ينطوي على مثل هـــذه الصفات: ( َقُولُ مَعْرُوفُ وَ وَمَعْمُونَ وَأَحْسَنُ وَمَعْفُوة مَعْمُونَ وأَحْسَنُ وَأَحْسَنُ لَا يَكُونُ اللَّهُ عَيْرٌ وأَحْسَنُ لَا يَكُونِهُ مَنْ مَا مَعْدُونَ وأَحْسَنُ لَا يَكُونِهُ مَنْ مَا مَعْدُونَ وَأَحْسَنُ لَا يَكُونِهُ مَا أَذَى اللَّهُ عَيْرٌ وأَحْسَنُ لَا يَكُونِهُ مَا اللَّهُ عَيْرٌ اللَّهُ عَيْرٌ وأَحْسَنُ لَا يَكُونِهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلّ
- وهو خير كثير : وومَن يُؤْتَ الحِيكَة َفقد أُوتِي خيراً كثيراً هُرْ).
- وهو واقع (على الرغم من المشاعر المناقضة ): « اذ كروا أَنِعْمَتي النَّتي النَّتي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ ، (٣).
- وهو أحسن: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِئْنُ أَسُلَمَ وَجُنَّهُ لِللَّهُ وَهُو مُحْسِنَ ۗ (٤).
  - وهو أعدل: « ذلكم أقنسط عند الله )(٥).
    - وهو أعظم قيمة : ﴿ وَلَذِ كُنْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ \*(١٠).
- وهو مناط التقوى: ﴿ أُولَيْكَ الذِينَ صَدَقُوا وأُولَيْكَ مُمْ المُنْتَقُونَ ﴾ •
- وهو مَقْتَضَى الإحسان : ﴿ مَتَاعَا بالمعْرُوف ، حَقًّا عَلَىٰ الْحُسْنِينِ ، (^).

<sup>(1)</sup> 7/7/7 و 3/80 و 90 و 90 ( 9/77 و 9/77 و 9/77 و 9/77 ( 9/77 ) .

<sup>(</sup>۲) ۲/۷۷ و ۱۸۹ و ۲۲۹ و ۱۷۷ (= ٤ ب).

<sup>(4)</sup>  $\frac{1}{2}$  (= 1 |  $\frac{1}{2}$  (= 1 |  $\frac{1}{2}$  ( ).

 $<sup>(\</sup>circ) \ 7/7 \land 7 \leftarrow 7 \land (\circ)$ 

<sup>. (11 = ) 20/4 (7)</sup> 

<sup>(</sup>v)  $1/\sqrt{r}$  و  $1/\sqrt{r}$  و  $1/\sqrt{r}$  و  $1/\sqrt{r}$  ( = 1 أو 7 ب ) .

<sup>(</sup>۸) ۲/۲۳۲ ( = ۱ ب).

- ومقتضى التقوى : ﴿ حَمَّا عَلَى المُسَّقِينِ ﴾ (١).
- وهو مقتضى الشكر: ورب ارحمهٔ كا رَبْيانِي صَغيراً ، فليعبُدوا
   رب هذا البَيْتِ الذي أطعمهُم من بُجوع وآمنهم من خون (۲).
- وهو مقتضى العزمو الجلد: «فاصبير كا صبر أو لوالعَز م من الراسل ، (٣).
- وهو مقتضى الانتصار للضعفاء: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا 'تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهُ وَالمُسْتَضَعَفَينَ ﴾ (٤).
- وهو مقتضى الاهستام والإشفاق على البائسين ، الذين نتعاطف معهم ، سواء بأن يضعنا في مكانهم : « ولي خش الذين لو تركوا مِن خلفهم ذُر يُسه ضعافاً خافوا عليهم ، فليستقوا الله ، ولي قولوا قو لا سديداً ، (ق) ، أو بأن يذكرنا بماضينا الخاص ، عندما كنا معذبين ، أو جاهلين ، أو ضالين : « كذلك كنتم مِن قبل فن الله عليكم ، فسينوا ، (١) ، أو بأن يرعى حالتنا كبشر ، علينا أن نفزع إلى مغفرة فسينوا ، (١) ، أو بأن يرعى حالتنا كبشر ، علينا أن نفزع إلى مغفرة الله ورحمته : « ألا تحيثون أن يَغفيرَ الله لكم ، (٧).
  - وهو يطهر قلوبنا ويزكيها : « ذالكم أزاكى لكم وأطهر ( ) ( ).
- وهو يشرح النفس ، ويعينها على زيادة قدرتها : « وإن قيل لكم الأجيعوا فارجيعوا أهو أزكى لكم الأله ، أو على أن تعسبر عن فكرتها تعبيراً مباشراً ، مجيث يصل أكثرتا ثيراً في القلب: « إن ناشيئة الكرتها تعبيراً مباشراً ، مجيث يصل أكثرتا ثيراً في القلب: « إن ناشيئة المحرثها تعبيراً مباشراً ، مجيث يصل أكثرتا ثيراً في القلب: « إن ناشيئة المحرثها تعبيراً مباشراً ، مجيث يصل أكثرتا ثيراً في القلب: « إن ناشيئة المحرثها تعبيراً مباشراً ، مجيث يصل أكثرتا ثيراً في القلب المحرث ال

<sup>(</sup>۱)۲/۰۸۱د ۲ (=۲ب) .

<sup>(</sup>۲)۲/۲۲/د۱۷/غ۲و۲غ/ه ۱و۲ه/۰۷و۲۰/۲–غ ( د غ ا و ا ب ) ،

<sup>(</sup>۲)۲/۲۸۱۷۲۱۶۲۱۹۱۹ ( = ۲ ا و ا ب ).

<sup>. (</sup> ب ۱ = ) ۷۰/ $\epsilon(\epsilon)$ 

<sup>. (</sup> ب ۱ = ) ٩/٤(٥)

<sup>(</sup>٦) ٤/٤ و ١٩ - ١١ ( = ١١ و اب ) .

- اللَّيْل هي أشد وطنا وأفنوم قبلا ١١٠٠.
- وهو تثبيت للنفس وتقوية لها : « ابْتِفاء مَرْضاة اللهِ وتَـُثبيتاً مِن أَنفُسِهم في (٢).
- وهو يجلب للنفس الطمأنينة : ﴿ أَلَّا بِذِكِرُ اللَّهُ تَطْمَئُونَ ۗ القاوب ﴾ (٣).
  - وينزع عنها الريب: ﴿ وأَدْنَسَى أَلَّا تَرْتَا بُوا ﴾ (٤).
- ويبعد عن الفساد: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ ۖ تَنْهُمَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكُرِ ﴾ ويبعد عن الفَحْشَاءِ وَالمُنْكُر ﴾ • ويعطي التقوى ، أو يدني المرء منها : ﴿ لَمَلَنَّكُم ۖ تَسَلَّقُونَ ﴾ (٢).
- وهو يجنب المرء أن يقع في ظلم لاإرادي ، مع ما يتبعه من ندم: و أن تصيبُوا قو ما يجهالة فتُصبِحوا على ما فعلتُم نادِمين ،(٧).
- وهو يعيد صلتنا بالله : ( ومَن تاب و عَلِ صالحاً فإنه يتنوب إلى الله متاباً ) (١٨).

وخلاصة القول ، أن العمل الطيب هو الكيف الذي يمنح قيمة قد لا تتناسب أحيانا مع السكم : « 'قل لا يَسْتُوي الخَسَيْتُ والطَّيْسِ فَ وَلَوْ أَعْجَبَكُ كَثرَ أَهُ الْخَسِيْتِ ، (٩).

 $<sup>. (1) \</sup>forall \forall (1)$ 

<sup>(</sup>ヤ) ۲/٥/٢ (= 7 ウ) .

 $<sup>(7) \ 71/47 \ (-7)</sup>$ 

<sup>.(11 =) 20/4(0)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ٢/٣٨١ و ١٨٧ و ٧٣٧ و ٥/٨ (= ٤ ب).

۱ = ) ۲/٤٩ (٧)

 $<sup>. ( | 1 = ) \</sup>vee 1/ \vee \circ (A)$ 

<sup>(</sup>۹) ه/۱۰۰ ( = ۱ ب ) .

ولقد يحدث أن يدفع القرآن تحليله إلى أبعد من ذلك فلا يكتفي بأن يمالج العناصر الأخلاقية منفصلة عن العناصر العقلية أو الروحية . فهو \_ في أوج تماسك هذه العناصر في أنفسنا ، وفي قمة انعكاساتها المتبادلة \_ لا يتردد في أن يشرح صفاتنا ، ومفاهيمنا ، وعقائدنا ، وطرائق عملنا ، وأن يقيم بعضها ببعض .

ولذلك نرى بعض الفضائل العملية تستمد قيمتها جزئياً من أنها تعكس الإيمان، وتبرهن على صدقه: « ولكين البير من أمن بالله من واتنى المال على حنبه دوي القير بسى .. الخ..»(١).

والإيمان ، بدوره ، يأخب قدره من حيث هو صفة القلوب الخاشعة المتصدعة : « وإذا سمعوا ما أُنزل إلى الرَّسول ترى أغينهم تفيض من الدَّمْع ممّا عَرَفُوا من الحق» (٢). وهذه الحالة النفسية ، وذاك الموقف الروحي يستمد قيمته من حيث إنه شيمة العلماء : « يَقُولُونَ آمَناً بِه ، كُلُّ من عِنْد ربِّنَا » (٣).

وتستمد التعاليم القرآنية قيمتها بصفة عامة ، من حيث إنها موجهة إلى من يلك من الناس عقلاً رأجحاً في قادر على أن يتعلم، ويتأمل، ويتعمق: « 'يؤتي الحِكَة مَنْ يشاء' ، و مَنْ 'يؤت الحِكَة فقسد أوتِي خيراً كثِيراً ، و مَا يذ كُثر إلَّا أولو الألبابِ » (٤).

<sup>(1)</sup> (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

<sup>(</sup>۲) ۸۲/۵ ( = ۱ او ۲ ب).

 $<sup>(\</sup>pi)$   $\pi/V$   $(\pi)$   $(\pi)$   $\pi/V$   $(\pi)$   $(\pi)$ 

 $<sup>(4) \ 17471 \</sup> e^{-77} \ e^{-779} \ e^{-789} \ e^{-789} \ e^{-799} \ e^{-799$ 

ففتح الآذان لنذير القرآن هو إذن أول أمارات الحياة : ﴿ لِيُنْذِر مَنْ كَانَ حَيًّا ﴾ وَ يَجِيُّ القَولُ على الكافيرين ،(١).

ولكن التزام تعاليمه يدل على البصيرة : « قد جاءكم بصائير من ربسكم ، فَــَن أَبِصَـر فَلِنفْسِه ، وَمَن عَمِي فَعَـلـَيْها » (٢).

كا يدل على نضج العقل : ﴿ فَلَا يَسْتَجِيبُوا لِي وَلَا يُؤْمِنُوا بِي لَعَلَمْهُمْ يُونْ ﴾ (٣).

وأخيراً ، فإننا حين نعيشها كا عاشها رسول الله عليه ما فتلكم هي العظمة الأخلاقية : « وإنسَّك لعلَى نخلُق عظيم ، (٤).

فإذا عملت بها جماعة فإن معنى ذلك أن نجمل من هذه الجماعة خير أمم بني الإنسان: « كَنْتُم ْ تَخْيْر أُمَّة أُخْر جَتْ للنَّاس، تأمُر ُون بالمعْر ُوف، وتَنْهَبُون عن المُنْكَر ، وتُؤمنون بالله »(٥).

فهذه هي صيغ المدح الأخلاقي : ( = ٦٤ ا و ٦٦ ب ) .

هذه الطريقة في تعليم الفضيلة بذاتها ، دون تسويغ آخر سوى ما ينتج من المبدأ الأخلاقي ، ومن تحليل صفاته الذاتية - نجدها أيضاً في الواجبات التي نصفها بأنها سلبية ، وهي التي تحرم الأفعال السيئة ، أو التي تعلن عن طابعها الزري . ولنرجع أولاً إلى النصوص التي تذكر النهي .

فمن ذلك تحريم :

 $<sup>. (11 =) \</sup>vee \cdot / \vee \vee (1)$ 

<sup>(</sup>Y) ۲/۰ه و ۱۹/۳ و ۱۹/۲۱ و ۱۹/۲۱ و ۱۹/۲۱ و ۱۹/۳۱ و ۱۹/۸ و ۱۹/۳) . ((Y)

<sup>(</sup>٣) ٢/٢٨١ و ٤٩/٧ و ٢٧/٤١ (=١ أو ٢ ب).

 $<sup>. (</sup>i) = ) \epsilon / \pi \lambda (\epsilon)$ 

<sup>(</sup>ه) ۱۱۰/۳ ( = ۲ ب ) .

- قتل الإنسان نفسه: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْ فُسَكُم \* وَالْ الْفُسُكُم \* (١).
- هتك العرض أو الانصراف إلى الأفعال الممهدة له: ﴿ وَلا تَقْرَ بُوا الزُّنا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَة وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (٢) .
- ممارسة البغاء والمخادنــة : ﴿ مُعْصِنِينَ غَيْرَ 'مسافحينَ ولا 'متَّخِذي أَخْدان ﴾ (٣) ، أو أي فساد من نفس النوع ، ظاهراً أو خفيــاً : ﴿ ولا تَقْرُ بُوا الفواحِش ما ظهرَ منها وما بَطِين ﴾ (١).
  - التلفظ بالكذب: ﴿ وَاجْتَنْبُوا قُولُ الزُّورِ ﴾ (٥).
- مد ح المرء نفسه: ﴿ أَلَمْ عَرَ إِلَى الذَّينِ يُزِكُونَ أَنفُسَهُم ﴿ ، بِلِ اللهُ يُزِكُونَ أَنفُسَهُم ﴿ ، بِلِ اللهُ يُزِكُونَ أَنفُسَهُم ﴿ ، بِلِ اللهُ يُزِكِنِي مَن يَشَاء ﴿ ) .
  - اتباع الأهواء الجامحة: ﴿ فلا تَتَسَّبِعُوا الْهَـوَى أَن تَعَدلُوا ﴾ (٧).
- التشبه بالكفار: ﴿ يَأْيُهَا الذين آمنوا لا تكو نوا كالذين كَفَر وا، (^).
- الطمع في متاع الآخرين : ﴿ لا تَمُدُّنُ عَينَيْكُ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَرْواجاً منهم ﴾ (٩).

<sup>. (</sup>ب ۱ = ) ۲۹/٤ (۱)

<sup>(</sup>Y)  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

<sup>(</sup>٣) ١/٥٢ و ٥/٥ و ٢٤/٣٣ (=٣ ب).

<sup>(</sup>ه) ۲۲/۰۲ ( = ۱ ب).

<sup>(</sup>٦) ٤٩/٤ و ٥٣/٣٢ ( = ١ أو ١ ب ).

<sup>(</sup>۷) ۱۳٥/٤ (= اب).

<sup>(</sup>A) ٣/٢٥١ و ٨/٧٤ و ٣٣/٩٢ ( = ٣ ب ) .

<sup>(</sup>٩) ٤/٢٧ و ١٥/٨٨ و ١٨/٨٨ (= ٢ او ١ ب).

 $<sup>. ( | ) = )</sup> Y \cdot - 19/A4 ( ) \cdot )$ 

- مشية الخيسلاء: « وَلا تَمْشِ فِي الأرْضِ مَر حاً ، إِنسَّكُ لَنْ تَخْشُرِقَ الأَرْض ، وَلَنْ تَبْلُكُغ الجِيبال طُولاً ، (١).
- لباس الخلاعة ( للنساء ) : « ولينضر بنن بخـُمُر هِن على تجيوبهن ،
   ولا يبدين زينتَهُن إلا لِبُعولتِهن ...»(٢).
- الإفادة من الكسب الخبيث ، واستعمال أي شي نجس (حقيقة ومجازاً): ولا تَتَسَبُدُ لُوا الحَسِينَ بالطَّيِّب » ، « والرُّجِيزَ فاهْجُرُ ، (٣) .
- قتل الأولاد (حتى لوكان بدافع الفقر المدقع ، واقعاً أو محتملاً مخوفاً): « ولا تَقْتُتُلُوا أَوْلادَ كُمْ خَشْية َ إِمْلاقٍ ، (٤).
- ارتكاب أدنى خروج على الأدب في حق الكبار من آبائنا: « فلا تقلل كما أف لا كريما ، ولا تنهر هما ، وقلل كما قو لا كريما ، (٥٠).
- سوء معاملة زوجاتنا ( بالظلم ، والغصب ، والحرمان . . ) : « وإن أرَدْ تُمُ استبدال زوج مكان زوج ، وآتيتم إحداهن قنطاراً فيلا تأخذُوا منه شيئاً ، أناخذونه 'بهتاناً وإثما 'مبيناً ، (١) .
- إراقة دم الإنسان إلَّا بالحق : « ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ النَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ » (٧).

 $<sup>.(!) =) \</sup>forall \forall (!)$ 

<sup>(7) 37/17 €・1 € 77/77 (= 7 4).</sup> 

 $<sup>(7) \ 1/2 \ (2) \ (2)</sup>$ 

<sup>(</sup>٤) ١٥١/٦ (=٢ ١).

<sup>. (1) = )</sup> YY/IV (a)

<sup>(</sup>۲) ۲/۹۲۲ و ۲۳۱ و ۲۳۲ و ۱۹/۶ و ۱۹/۶ (= ۲ ب)..

<sup>(</sup>v) r/101e v/77e e 07/Ar (=71).

- التسبب في الضرر ، أو الفساد في الأرض: ﴿ وإذا قِيلَ لَهُمْ لَا تُقْسِدُوا
  في الْأَرْضِ قَالُوا إِنسًا نَحْنُ مُصَلَّحُونَ ﴾ (١).
- أَن يكون المرء عدوانياً ، حتى تجاه أعدائه : « ولا يجر مَن كُمُم ُ مَن كُمُم ُ مَن كُمُم ُ مَن كُمُم ُ مَن المَسجد الحَرام أَن تعتدوا ، (٢).
- استخدام مال الغير دون رضاه ( وتملكه من باب أولي) : « ولا تأكلوا أمنوال كنم بينتكم بالباطل ، وتند لنوا بها إلى الحنكم لتأكلوا فريقاً مِن أمنوال النساس بالإشم ، وأنشم تعلَمُون ، (٣).
- المساس بمال اليتامى ، إلا ً بالتي هي أحسن ( بهدف إنمائهـــا ) : « ولا تقرر بــُوا مال اليتيم إلا ً بالـــتي هي أحسسن ، (٤٠).
- رد اليتم بجفوة : « أر أيت الذي 'يكذ"ب الدين ، فذ ليك الذي يدع الستم المنتم » (٥).
  - قهر اليتم وإعناته : ﴿ فَأَمَّا البَّتِمَ فَلَا تَقَمُّو ۗ ﴾ (٦).
  - الاستخفاف به في المعاملة: ﴿ كُلا ۚ بَلْ لا تُتَكَثَّرُ مِنُونَ البَّتِّيمِ ﴾ (٢).
    - إهمال الفقير : ﴿ وَلا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامُ الْمِسْكِينِ ﴾ (١٨).
      - تمنيف السائل : ﴿ وأمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهُرْ ﴾ (٩).
- اختيار خبائث الكسب لإعطائهاوإنفاقها: « يأينها الذينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيْبات ما كَسَبْتُمْ و مِنْكَ أَخْرِجْنَا لَكُمْ مَنْ الأَرْضَ ،
   ولا تَسَمَّمُوا الحَبِيثَ مِنْهُ 'تَنْفَقُنُون » (١٠).

<sup>(</sup>۱) ۱۱/۲ و ۷/٥٦ (= ۱ أو ۱ ب).

 $<sup>(7) \</sup>circ / 7 e^{\gamma} / 7 = 7 \cdot 1 e^{\gamma} = 7 \cdot 1 e^{\gamma}$ 

 $<sup>(\</sup>gamma)$  ۲۸۸/۱ و ۲۹/۶ ( $\gamma$ ).

<sup>(</sup>٤) ١/٢ و ٢/٢٥١ و ٢٤/١٧ (= ٢ أو ١ ب).

<sup>(11 = )4/47(7)</sup> 

 $<sup>. (!) = ) 1 \</sup>frac{1}{\sqrt{\Lambda}} (v)$ 

<sup>. ( ! 1 = ) 1 \ / \ \ ( \ )</sup> 

 $<sup>. ( |</sup> Y = ) | 7 / | 1 \cdot Y | = 7 | ).$ 

<sup>.(11 =) 1./47(4)</sup> 

<sup>(</sup>۱۰) ۲/۷۲۲ ( = ۱ ب).

- أن يهب شيئًا على سبيل المن : « ولا تَمْنُنُنْ تَسْتَكْثِرُ » (١).
- أن يريد بإحسانه ثناء الآخرين : ﴿ كَيْنَاوُن عَلَيْكُ أَنْ أَسْلَمُوا ْقُلْ ۗ لا تَمْنَاوُا . . . ﴾ لا تَمْنَاوُا . . . ﴾ (٢).
  - أن يشهد زوراً : « والذين لا يشهدُون الزُّورَ » (٣).

• أن يرتكب خيانة: «يأيُّهَا الذِين آمَنُوا لا مُخَوُوا اللهوالرَّسولَ وَتَخُونُوا اللهوالرَّسولَ وَتَخُونُوا ا أماناتِكُمْ "(٤) .

• أن يدخل بيوت الآخرين دون استئذانهم والتسليم عليهم : « يأيُّها الذين آمنوا لا تدخلوا 'بيوتا عيش 'بيوتكم حتتى تسنأنسوا و'نسكم على أهلها ه (٥).

• أن يترك جماعة دون أن يأذن له أميرها : « إنسًا المؤمنسُون الذين آمنوا بالله ورسول ، وإذا كانوا معسله على أمر جامع لم يك همبوا حتسى يَسْتَأذِنوه » (٦).

• أن نفتاب إِخُواننا: « ولا يَغْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضاً »(٧). أن نقتب أسرارهم: « ولا تَجَسَّسُوا » (٨).

ان تشبع اسرار م . " و بسمار م . " و أينها الذين آمننُوا لا يَسْخَرُ قُومُ " أن نشنع بهم ، أو نسخر منهم : « يأينها الذين آمننُوا لا يَسْخَرُ قُومُ " من قَوْم . . » (٩) .

أن نطلق عليهم ألقابًا لإهانتهم : « ولا تَنابَزُوا بالألقابِ ١٠٠٠.

<sup>. (</sup> ب ۱ = ) ۱۷/٤٩ (۲)

 $<sup>. (11 =) \</sup>vee 7/7 \circ (7)$ 

<sup>. (</sup> ب ۱ = ) ۲۷/۸ (٤)

<sup>(</sup>ه) ۲۷/۲۲ - ۲۸ و ۵۸ - ۹۹ و ۲۱ (= ۳ ب).

٠ ( ٢ ) ١ = ) ١٢/٢٤ (٦)

<sup>· (</sup> ب ١ = ) ٢/٤٩ (٧)

<sup>(</sup>۸) السابقة .

<sup>. (</sup> ب ۱ = ) ۱۱/٤٩ (٩)

<sup>(</sup>١٠) السابقة .

- التأمر ظلماً وعدواناً: ﴿ولا تعاونوا على الإثنم والعُدُوان ﴾ (١).
- أن نقطت علاقاتنا المقدسة ، وأن نحدث فرقة وتمزقاً : ﴿ وَاعْتُنْصِمُوا لَمُ اللهِ جَمِيماً وَلا تَفْرَ قُنُوا ﴾ (٢).
- أن ننسى الله: ﴿ وَلا تَكُونُو اللَّهِ اللَّهِ عَانْسَاهُم \* أَنفُسُهُم \* ٥٠٠٠).
- ضعف الإيمان به : « وجَعَلُوا للهِ عَمَّا دَرَأَ مِن الحَرَّثِ والأنْعامِ تنصيباً ، فقالوا : هذا للهِ ، بزَعْمِهم ، وهذا لِشُركائِنا .. ، (٤).
- أن نعصي الله : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا تَفْضَى الله ورسوله المُسْرَأُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةَ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ ﴾ (٥).
- الإشراك به ، مها يكن الشريك : « فَلَا تَجْعَلُوا للهِ أَنْدَاداً وأَنْتُهُم تَعْلَمُون » (٦).
- تعريض اسمه لما لا يليق : ( ولا تَجْمُعلوا الله عرضة " لأَيْمَانِكم " ، (٧). وهذه المنهيات جميعاً سبق تسويفها بخصائصها الذاتية (= ٣٣ ا و٤٧).

ولكن هما نحن أولاء في النهاية نبين كيف أن القرآن يعطيها التسويمة الصريح ، ولسوف نجد أنه يبرز هنا في مقابل القيم الموضوعية التي تشتمل عليها الفضيلة – نقيض القيمة الذي تنطوي عليه الرذيلة . ذلك أن أي سلوك

<sup>(</sup>۱) ۵/۲ (= ۱ ب).

 $<sup>(\</sup>gamma)$  ۱۰۳/۳ (۱) با ۱۰۳/۳ (۲)

<sup>. (</sup> ب ۱ = ) ۱۹/۵۹ (۳)

<sup>. (11 = ) 177/</sup>t (t)

<sup>(</sup>ه) ۳٦/٣٣ ( = ١ ب).

 $<sup>(7) \</sup> Y/YY \ e \ X \ 1 \ (= 1 \ | \ e \ (7)$ 

<sup>. (</sup> = 1 le 1

عكس القاعدة المقررة، أو أي نقص في الايمان بالحقائق العليا - سوف يدان، لا لأنه يستتبع أو يستصحب النقائص الآتية :

- الضلال : « أُولَـٰئِكُ الذينِ اشـُتـَرَوا الضَّلالة َ بالهـُدى ، وَالْمَا رَجِـَت عَارَبُهُم وَ وَمَا كَانُوا مُهُتدِينِ ، (١).
- الغفلة : ﴿ وَلَقَدُ وَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ ، فَهُمْ الْخُلُوبِ لِا يَفْقَهُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ أَعْدُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْدُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَعْدُنُ لَا يُبْصِرُونَ مِهَا وَلَهُمْ آَوْلُئُكَ كَالْأَنْعَامِ ، بَلَ هُمْ أَضَلُ ، أُولئك آذان لا يَسْمَعُونَ بِهَا ، أُولئِكَ كَالْأَنْعَامِ ، بَلَ هُمْ أَضَلُ ، أُولئك مُمْ الغافِلُونَ » (٢).
  - الخبط في الظلمات : « وَ تَرَ كَمَهُم ۚ فِي الظلمات : « وَ تَرَ كَمَهُم ۚ فِي الظلمات اللهُ ال
- الميل والانحراف عن الصراط: « وإن الذين لا يُؤْمِنِنُونَ بِالآخِرَةِ عَن الصّراط لَا لَكِبُونَ ﴾ عَن الصّراط لَا لَكِبُونَ ﴾ (٤).

<sup>(1)</sup>  $1/V e 7/\Gamma l e 1/\Gamma l e 1/$ 

 $<sup>(</sup>Y) \ V/V \ (= Y | ) .$ 

 $<sup>(\</sup>xi)$  ۲۷/٤ و ۱۳۵ و ۲۷/۲۷ و ۲۰/۲۲ ( = ۲ او ۲ ب ) .

- السبيل السيىء : ﴿ إِنَّهُ كَانُ فَاحِشَهُ وَمُقَنَّا وَسُاءَ سُبِيلًا ﴾ (١).
- انقلاب القيم : « 'يجيلُونَهُ عاماً و'يجرَّ مُونَبِهُ عاماً ، لِيُواطِئُوا عدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ ، (٢).
- المشي المنقلب: ﴿ أَفَ مَنْ يَمْشِي مُكِبِّا عَلَى وَجَهِدِ أَهُدَى ، أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِراطٍ مُسْتَقَيْمٍ ﴾ (٣).
- السقوط والهُوي : « و مَن 'يشرك بالله فكأنها خسر من السّاء فتخطفه الطنير أو تهوي به الرابخ في مكان سحيت (٤).
- اتباع الهوى الأعمى: ﴿ وَلَكِنْ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَالنَّبِعِ هَوَاهُ ﴾ (٥).
  - عبادة الهوى : ﴿ أَرَأَيْتَ مَن ِ السَّخَذَ إِلَىٰ ۗ هُوَاه ﴾ (٦).
- الشراء البئيس: « بِئْسُمَا اسْتَرَوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا
   يَمَا أَنْزَلَ اللهُ ، (٧).
- اختیار صاحب ملعون : « و مَنْ یَکُن ِ الشیطان له ٔ قریناً فساء قریناً » (^).

<sup>(</sup>۱) ۲۲/٤ و ۲۲/۲۷ (= ۱ او ۱ ب) .

<sup>(</sup>۲) P/Y و Y/2 ( = Y/2 و Y/2 و Y/2 و Y/2 ( = Y/2 ) .

 $<sup>( \</sup>cdot )$  ۲۱/۲۲ ( = ) ۲۱/۲۲ ( = )

<sup>(</sup>۰) 7/9/1 و 7/4/1 و 7/4/1 و 7/9/1 و

<sup>(</sup>r) 07/73 e 03/77 (=71).

<sup>(</sup>v)  $1 \cdot / 1 \cdot 0$  و  $1 \cdot 1 \cdot 0$  و  $1 \cdot 1 \cdot 0$  و  $1 \cdot 1 \cdot 0$  (  $= 1 \cdot 1 \cdot 0$  ).

<sup>(</sup>A)  $\frac{1}{2}\sqrt{2}$  (B)  $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ 

- مشى المرء خلف عدوه، وتحالفه معه: « إنسًا جَعَلَمْنا الشَّياطِينَ أَوْلِياءً للذينَ لا 'يؤ مينون ) (١).
- اللقب السيىء: « أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وأنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ، (٢).
- التشبه بالظالمين: « إنتكم إذا مثلهم ، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهندم جميعا » (٣).
- ماثلة بعض ما هو دنيء: ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثُلُ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ لَا مَاثُلَهُ أَوْ تَتَدُرُ كَهُ كَلْبُوثُ ﴾ (١٤).
- العمى: ﴿ أَقُلُ كُمُلُ كَيسْتَوَى الْأَعْمَى والبَّصِيرُ ﴾ أَفَلَا تَتَفَكَّرُون ﴾ (٦).
  - الصمم : « وَ نَطْبُعُ عَلَى ْقَلُو بِهِمْ ۚ فَهُمْ لَا يَسْمَمُونَ » (٧).
- الجهل: « وَلُو ْ تَشَاءَ اللهُ اللهُ مَا عَلَى الهُدَى ، وَلَا تَكُونَانَ مِنَ الْحَالِمَ ، وَلَا تَكُونَانَ مِنَ الْحَالِمِينَ » (^).

<sup>(</sup>۲) ۱۹/۱۹ (۲) ب ).

<sup>(</sup>٣) ٤/٠٤١ و ٥/١٥ . (= ٢ ب) .

<sup>. (</sup>  $\uparrow \circ$  = )  $\circ$  /  $\lor$  /  $\circ$  /  $\circ$ 

<sup>. (</sup> ب ۱ = ) ۱۲/٤٩ (٥)

<sup>(</sup>v)  $7/\Lambda/2$  ( 1/1 و 1/1 و 1/1 و 1/1 و 1/1 و 1/1 و 1/1/3 ( 1/1/3 و 1/

 $<sup>(\</sup>Lambda)$   $7/7 \cdot 1 \cdot 0$   $7 \cdot 1 \cdot 0$   $7 \cdot 0$   $7 \cdot 0$   $9 \cdot$ 

- غيبة العقل ، أو سوء استعماله : « أَتَأْمَسُرُ وَنَ النَّاسَ بِالبِرِ وَتَنْسَوُنَ النَّاسَ بِالبِرِ وَتَنْسَوُنَ أَنْفُسُكُم وَأُنْتُم تَتَسُلُونَ الكِتَابَ ، أَفَلا تَعْقِلُونَ ؟ » ، « فَمَا فَكُلا تَعْقِلُونَ ؟ » ، « فَمَا فَكُو لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ؟ » (١).
  - العلم القاصر: « 'ذلك مَبْلَعْهُمْ مِنَ العِلمِ » (٢).
  - المعرفة السطحية : « يَعْلُمُون ظَاهِراً مِنَ الحياةِ الدُّنيا » (٣) .
- رفض مالم يعرف معرفة عميقة : « بَلُ كَذَّبُوا بِمَا لَمُ 'يُحِيطُوا بِعِلْمِه، ولمَّا بَالَتِهِمْ تَأْويكُهُ " (٤) .
- المجادلة بلا علم ولا هدى : « ومن الناس من 'جادل في الله بغير علم ولا 'هدى ، ولا كيتاب 'منيير » (٥).
- الدفساع عن قضية بلا يقين : « وقالُوا لن تَمَسَّنا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً معْدُودة ، 'قلُ أَتَّخَذْ تُمْ عِندَ اللهِ عَهْداً فلَن 'يُخْلِف اللهُ عَهده» (١٠). ولا برهان : « سنلُ قي في 'قلوبِ الذين كفرُ وا الرَّعْب َ بِمَا أَشْر كوا

 $<sup>(1)^{7/3}</sup>$ 3c/ $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{9}$  $^{$ 

<sup>. ( 1</sup>  $v = v / r \cdot (r)$ 

 $<sup>(3) \</sup>cdot 1/P7 \in Y7/3 \land (= Y1).$ 

<sup>(0)</sup> 77/77 و 77/77 و 8 + (71/7) ( = 1 | و 9 + (71/7) ( ).

باللهِ مَا لَمْ 'يَنْزَالْ بِهِ 'سَلَطَانَا ، (١) ، ولا تجربــة : « مَا أَشْنَهَـُ أَتْهُمْ خَلَتْقَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ ، ولا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ، (٢).

- الحسكم السيىء: « فما كان لشركائهم فكلا يصل إلى الله ، ومسا
   كان يله فهو يصل إلى شركائهم ، ساء ما يحد شدون » (٣).
- حجة منهارة : « والذين 'يجاجُون في الله مِن بَعْد ما اسْتُجِيب له'
   منهارة : « والذين 'يجاجُون في الله مِن بَعْد ما اسْتُجِيب له'
   منهارة : « والذين 'يجاجُون في الله مِن بَعْد ما اسْتُجِيب له'
- انعدام الأساس: « 'قلْ يَا أَهْـلَ الكِتابَ السَّتُمْ عَلَى سَيْءٍ حَدَّى 'تقييمُوا التَّوْراة والإنجيل » (٥).
- الضعف والانهيار : « أُمَّنْ أُسَّسَ 'بنيانَهُ عَلَى َشْفَا 'جرْفِي هَــارِي فانتْهَارَ بهِ فِي نَارِ جَهَنَسَّمَ » (٦).
- الوهن البالغ: « وإنَّ أوْهَنَ البُيوتِ لَبَيشَتُ العَنْكَسَبُوتِ لوْ كانشُوا
   رَعْلُمُونَ »(٧).

. 
$$( \cdot )$$
 ا  $\cdot$  ۱ - ۹/۹ ( ا ب ) .

<sup>(1)</sup> 7/101 e 7/37 e 9/37 e e 9/37 e

<sup>(</sup>۲) ۱۱/۱۸ و ۲۷/۱۰۱ و ۳۶/۱۹ ( = ۳۱).

 $<sup>(7) \</sup> r/r71 \ e \ r1/po \ . (=7).$ 

 $<sup>. ( | 1 = ) 17/\</sup>xi \gamma (\xi)$ 

<sup>(</sup>ه) ۱۵/۸ ( = ۱ ب) .

 $<sup>(1) = (1) \</sup>cdot (1) \cdot (1)$ 

- تقليد الجاهلين الضالين من الآباء : ﴿ إِنَّا وَجَدُنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةً ۗ ﴾ وإنَّا وَجَدُنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةً ۗ ﴾ وإنَّا عَلَى آثَارِ هِيمُ مُقَنَّدُونَ ﴾ (١).
- اتباع الظن: ﴿ إِنْ يَتَسْبِعُونَ إِلاَ الظَّنَّ ﴾ وإن الظَّنَّ لا يُغننِي مِنْ الظّنق لا يُغننِي مِنْ الحَنق مَيناً ﴾ (١٢).
- الباطل: ﴿ لِيبُحِيقُ الْحَيَقُ ، ويُبْطِلَ البَاطِيلَ وَلَوْ كَرَرِهَ المُجْرِمُونَ ، (١٠)
- الوهم الذي لا واقع له : ﴿ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يَدْ عُنُونَ مِنْ دُونِكِهِ مِنْ مُونِكِهِ مِنْ مُونِكِهِ
- مجرد أسماء : « إن هيي إلا أسماء سميت موها أنته وآباؤكم ،
   ما أنذ ل الله بها من سلطان ، (٥).
- اختلاق كذب: ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الكَذَبِ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ﴿ (١٠).
- عمل الشيطان : «إنها الخكمر والمكيسير والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان » (٧).

 $<sup>(3) \</sup>cdot 1/77 \in 27/73 (=71).$ 

<sup>(</sup>٥) ٩/٠٦و ١٣/١٣ و ١٣/٤ و ٥٣ / ٢٢ و ٢٧ . (= ١ او ٢ ب) .

 $<sup>4\</sup>cdot/7$  و ۷۸ و  $3\cdot/0$  و  $0\cdot/7$  و  $7\cdot/7$  و 117 و 10 و 110 و 10 و

<sup>. (</sup> ب ۱ = ) ۹۰/۰ (۷)

- الغي : ﴿ لَا إِكُثْرَاهُ فِي الدُّينِ ﴾ قد تبيُّنَ الرُّشُدُ مِنَ الغَّيُّ ﴾ (١٠).
- السَّفاهة : « قد خُسِرَ الذين قَتَلُوا أَو لادَهُم سَفَهَا بِعَيْس عِلمٍ ١٠٠٠.
- الغلو وتجاوز الحدود : « 'قل يا أهنل َ الكِتابِ لا تَسَعُلُوا في دِينِكُمْ غَسُر َ الحَسَقُ » (٣).
  - فعل السوء: « إنسًا يَأْمُر كُمُ السُّومِ والفَحْشاءِ ، (٤).
- فعل الفحشاء : « الشيطان يَعِيدُ كم الفَقَر ويَأْمُر كُم الفَحشاء »(٥).
- فعل المنكر: « ومَن يَتَسَّبِع 'خطهُوات الشَّيطان فإنسه يَأْمُر ' بالفَحشاء والمُنْكَر ، (٦).
- - الفسق والشذوذ والضياع: « فطال عَلَيْهِم الأَمَدُ فقسَت فلنُو بَهُم وكثير منهُم فاسقنُون (١٠).

<sup>(</sup>۱) ۲/۲۵۲ و ۱۸/۲ (=۱ او ۱ ب) .

 $<sup>(7) 7/71</sup> e^{-71} e^{-71} . (=1 e^{-7}).$ 

<sup>(4)</sup>  $1/971 e^{-9/77} e^{-9/7} e^{-9/7} e^{-9/7} e^{-9/7}$ 

<sup>(</sup>  $\circ$  ) 179/1 و 177/2 و 17/2 و 179/2 و 179/2 ( = 179/2 ( = 179/2 ) .

<sup>(7)</sup> ۱۷/۹ و (7) ۲۱/۲ و (7) . (=7) .

<sup>(</sup>v) ۲/۲ و (v) ( = ۱ او ۱ ب ) .

<sup>(</sup>۸) 7/7 و 7/7 و 9/7 و 90 و 10 و 1/7 و 10 و

- الظلم: « ومَن أَظلْمَ مِن كَتْمَ سَمَادة عِندَهُ مِن الله » (١٠).
- ظلم المرء نفسه : « ومَن يَفْعَلُ نُذلِكَ فَكَقَد ْ طَلْمَ نَفْسَه ْ » (٢) .
- فداحة الخطأ: « والفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِن القَتْلُ » ، ﴿ أَفَأَصْفَاكُمْ ربُّكُمْ البَّنِينَ ؛ واتَّخذ من المَلائِكة ، إناثاً ، إنْكُم لتَّقولون قَوْلاً عَظَياً »(٣).
- جرم ، وكبيرة : « ولا تأكلوا أمنوالهُم إلى أمنواليكم ، إنه كان حنوباً كبيراً » (٤).
- إثم القلب: و لا تكثَّمُوا الشُّهَادة ، و مَن يك تُمُهُا فَإِنَّهُ آثِمْ قَلْمُنْ ، و مَن يك تُمُهُا فَإِنَّهُ آثِمْ قَلْمُنْ ، (٥)
- خداع النفس: « عَلِمَ اللهُ أَنْكَمَ كُنْتُمْ تَخْتَاننُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ... » (٦)
- دنس القلب : « أُولَـئِكَ النَّذِينَ لَمْ 'يرِدِ اللهُ أَن 'يطَهَرَ 'يطَهَرَ 'يُطَهَرَ 'يُطَهَرَ ' يُطَهَرَ '

<sup>(1)</sup>  $1/\cdot 31$  و 031 و 077 و 307 و 307

<sup>(</sup>۲) ۲/۱۲۲ و ٤/٧٩ و ٧/٧٧ و ١٧٧/٠ و ٤٤ و ٣٥/٢٥ و ١/٦٥ (= ٤ أو ٣ ب).

<sup>( • )</sup> ۲۸۳/۲ ( • ) .

<sup>(</sup>r) ۲/۷۸۱ (= ا ب).

<sup>. (</sup> v) = ) ( 1/0 (v)

- النجاسة الأخلاقية: ﴿ إِنسْمَا الْمُشْرِكُنُونَ تَجْسُ ' فلا يقشر بُوا الْمُسْجِدَ الْحُرَامَ ﴾ (١)
- الضعف أمام الإغراء: « و َلَـقَد عَهِد نَـا إلى آدَم مِن وَبلُ وَنسَسِي وَلَمُ مَنْ وَبُل وَنسَسِي
- الريبة والشك: « إنسَّمَا يَسْتَأْذِنْكُ السَّذِينَ لاَ 'يؤمِنْونَ بِاللهِ
   وَالنَّيْومِ الآخِيرِ وا وتَابَت ' قلنُوبُهُم ' ""
- الانتهازية: « وَإِن مِنْكُمُ لَمَن لَيُبِطِئْنَ ، فَان أَصَابُتكُمُ مِصِيبَة " قَلَ أَكُنُ مَعَهُم شَهِيداً ، مِصِيبَة " قَلَ الله عَلَي إِذْ لَمْ أَكُنُ مَعَهُم شَهِيداً ، وَلَنْ أَصَابُكُمُ فَصَابُكُم فَصَالًا مِنَ اللهِ لَيَقُولَن كَأْن لَمْ تَكُنُ بَيْنَكُمُ وَلَيْنَهُ مَوَدَّة " ، يَا لَيْنَانِي كُنْتُ مَعَهُم فَافْتُوزَ فَوْزَا عَظِياً » ( ) وَبَيْنَه مُ مَوَدَّة " ، يَا لَيْنَانِي كُنْتُ مَعَهُم فَافْتُوزَ فَوْزَا عَظِياً » ( ) المُنْتَ مَعَهُم فَافْتُوزَ فَوْزَا عَظِياً » ( ) المُنْتَانِي كُنْتُ مَعَهُم فَافْتُوزَ فَوْزَا عَظِياً » ( )
- اتباع المنفعة : « وَ إِذَ ا دُعُوا إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَينَهُمْ اللهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَينَهُمْ إِذَ ا فَو يِقَ مِنْهُمُ مُعْدِ ضُونَ ، وَ إِنْ يَكُنُ لَهُمُ الْحَبَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مِنْ عَنِينَ » . (٥)
- قساوة القلب: « 'ثمُّ قسنت 'قلنُو بكم مِن بعد ذلِك فهيي كنا لحجارة أو أشد 'قسنوة » . (٦)
- استكبار لا مسوغ له: «إن في صدورهم إلا كبير ماهم ببالغيه ) (٧)

<sup>(</sup>١) ه/ ۹۰ و ۹۸ او ۹۰ و ۱۲۵ . (= ؛ ب) .

 $<sup>. ( | 1 = ) . | 1 \</sup>circ / 7 \cdot ( 7 )$ 

<sup>(</sup>٣) ٩/٥٤ و ١١٠ و ٢٤/٠٥ ( = ٣ ب ) .

 $<sup>. ( + 1 = ) \</sup>vee \nabla - \vee \gamma / \xi (\xi)$ 

<sup>. (</sup> ب ۱ = )  $\xi q - \xi \Lambda / \gamma \xi$  ( ه )

- اهتمام خاطى، ، وغرام شديد بكل شيء : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَتَهُمْ ۚ فِي كُلُّ وَادْ يَهِيمُونَ ﴾ (١).
  - قول تنقضه الأفعال : « وأُنتَهِمُ يَقَـُولُونَ مَالاً يَضعَلُونَ » (٢) .
- الارتباط بالأرض: «وَلَـو شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ، وَلَـكنَهُ أَخْلَـدَ إِلَى الْأَرْضِ » (٣).
- الابتعاد عن الله : « و يَصَدُّ كُمْ عَنْ ذَكُر ِ اللهِ و عَن ِ الصلاَّة » (٤)

فأية نتيجة طبيعية نستخلصها من هذا الحشد من النقائص ، أكثر من أن نقول مع القرآن – إنها لا 'تنتج إظلام النفس وخسرانها فحسب ، و و قد خاب من دساها ، (٥) ولا مرض القلب وسقمه فحسب ، « في 'قلمُوبهِم مرض كز اد همُم الله مرضا ، (٦) بل هو موت الروح ، إنتك كلتسميم المسَوتي ، (٧) .

أما أولئك الذين اختاروا لأنفسهم الكفر بلا رجعة فإن القرآن يراهم شر الأنواع ، وأسفل المخلوقات على هذه الأرض : « إن شر السدو اب عند الله الشم المنكم السدين لا يَعْقَلُونَ ، (^) .

فها نحن أولاء نجد مــا يكفي من طرق التأنيب والترهيب ( = ٢٤٧

 $<sup>. (1) = )</sup> YY \circ / YY (1)$ 

<sup>(1)</sup> r 1/r 1 = (1)

 $<sup>. (1) = 1 \</sup>times 1/2$ 

<sup>(</sup>٤) ١٥/٥ (٠) .

<sup>(</sup>ه) ۱٤/٨٣ و ۱۹/۱ (= ۱۲).

<sup>. (&#</sup>x27;)  $\Gamma/\Upsilon$  (  $\Gamma/\Upsilon$  (  $\Gamma/\Upsilon$  (  $\Gamma/\Upsilon$  (  $\Gamma/\Upsilon$  (  $\Gamma/\Upsilon$  (  $\Gamma/\Upsilon$  )

 $<sup>(\</sup>lambda)$  ۲۲/۸ و ۵۰ و ۹۰/۹ و ۱۹۸۸ (= ۱ او  $\pi$  ب).

و ١٧١ ب ) . وبهذه الاعتبارات الأخلاقية المحضة شرع القرآن في أداء عمله التربوي ، بصورة جوهرية ، وهي اعتبارات 'تركى في سردها ثروة من الألفاظ، يكرم بها القرآن الفضيلة ، ويصم الرذيلة .

ويكون مجموع هذه البراهين ، صريحة وضمنية - المجموعـــة الأولى من التوجيهات القرآنية .

فلننظر الآن في المجموعة الثانية .

# ب : « اعتبارات الظروف الحيطة وموقف الإنسان »

وننتقل الآن من المسوغات الباطنة إلى الجزاءات الظاهرة ، مستطردين في منطقة وسيطة ، تعتبر بصورة ما فترة انتظار تسبق هذه الجزاءات، ولكنها لا تعدد واحداً منها ، بل هي على الأكثر 'تشعر بها إشعاراً غامضاً ، بعيداً عن التحديد .

ولنؤكد بادى، ذي بدء أننا لا نفكر هنا في الرأي العام ، إذ أن والقيل والقال ، ، حين يكون غير مشروع ، لا ينبغي مطلقا أن يقلق مؤمنا حقا، يضي في حياته على مثل أعلى يتخذه قاعدة ونموذجا السلوك ، وهو المثل الأعلى الذي مضى عليه المؤمنون : والنذين 'يبك غنون رسسالات الله ويخشوننه ، ولا كيششون أحداً إلا الله ، (۱) و 'يجساهدون في سبيل الله ولا كيافنون كومة كاثيم ، (۱) فالمؤمن الحق، مق دخل حظيرة الإيان ، لا يعبأ إلا بالأساس الذي قام عليه إيمانه ، ومع ذلك فإلى مدى يمتد السلطان الذي يمارسه اعتبار الرأي العام – على الإرادة الفردية،

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المائدة ٤٥.

والرأي العام هو: ذلك الشعور الذي نجده حين نظن أن إخواننا قد يحسون نخونا بإحساس طيب أو ردى، وأننا سنكون موضع إعجابهم أو احتقارهم؟...

إن من الواضح جداً أن هذه الاعتبارات لا تؤثر فينا تأثيراً فعالاً إلا حين نكون على اتصال بالمجتمع ، أو على الأقل حين يخيل إلينا أن سلوكنا ربما ينكشف له فيا بعد .

ولكن في حالة العزلة ؟... عندما لا يكون أحد هناك ولا يطلع أحد على سلوكنا قد يهون الأمر ، حين تنتهي المثل العليا الراسخة في قلوبنابالتربية – إلى خلق عادات طيبة ، تمتد جذورها فينا امتداداً عميقاً فنؤدي واجباتنا اليومية بأمانة ، وانبعاث ، دون أن نبالي بالناظرين .

لقد كان على روبنسون كروزو حين ألقي في جزيرته القاحلة أن يمتنع عن الشرب ، تماماً كما لو كان في وطنه ، ولكن لو حدث أن تعقد الموقف، وهاج الشر ، وأصبح الإغراء قوياً ، وأمين الإنسان في الوقت نفسه أن سره لن يكشف أبداً ، حينئذ لن يكون « المُلْسَاهِدُ الحايد » الذي قال به آدم سميث Adam Smith ولا ( الأنا الاجتاعية Le moi Social ) التي قال بها برجسون ، ولا كل أشباح هذا المجتمع الإنساني – لن يكون هذا كله سوى مدد في حدود الكفاف .

إن القرآن يريد أن يضعنا في وسط مغاير لذلك تماماً ، وأمام واقع حي، حاضر في أنفسنا ، في كل مكان وزمان .

ولست أريد الحديث عن هذه الكوكبة النبيلة التي أكد القرآن وجودها المهيب اللامرئي ، هذه الجماعة من الملائكة الحفظة الذين يرافقون الإنسان: « لــَهُ 'معـَقــُّبَات ' مين بَيْن ِ يَدَيْه ِ و مَين خَلَفه ِ » (١) .

<sup>(</sup>١) الرعد ١١.

ولا أريد أيضاً الحديث عن هذا الفريق الدائم من الكرام الكاتبين، وهو فريق: (عن ِ السّمينِ و عن ِ الشّمالِ قَعَيْد ، (۱)، مكلف بأن يراقب أفعال الإنسان ، مجيث : ﴿ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْل ِ إِلا اللّهَ لَا يَدُيْهِ رَقِيب عَنْد ، (۱) .

وإنما أريد الحديث عن ذلكم الذي قال عن نفسه: « سَوَاءٌ مِنْكُمُ مَنْ أُسَرُ النُقَوْلُ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ 'هُوَ 'مُسْتَخْفُ بِاللَّيْلِ وَسَارِبِهُ إِللَّيْلَ مِ سَارِبِهُ إِللَّيْلَ مِ اللَّهْارِ » (٢) .

ذلكم الذي خاطبنا بقوله: « وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنَ ، وَمَا تَتَلُو مِنْ اللَّهِ مَا تَتَلُو مِنْ اللَّهِ مَنْ أقر آن ، وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إلا كُنْنًا عَلَا يَكُمُ شُهُوداً إذْ الفيضُونَ فِيهِ ، (٣).

ذلكم الذي: « ما يتكنونُ مِن تَجُورَى ثلاثـــَة إلا " أهو رَ إِبعُهُم ، ولا خُستة إلا " أهو رَ إِبعُهُم ، ولا خُستة إلا " أهو ساد سِهُم " ، ولا أدنتى مِن فَ لَاكُ وَلا أَكْثرَ إِلا " أهو مَعَهُم " ، أَيْنَمَا كَانُوا » (٤) .

ذلكم الذي تحدث فقسال: وَلقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَسَا لَتُوسَوْسُ فِهِ مَنْ عَبْلِ مَنْ عَبْلِ مَنْ تَعبْلِ الْوَرِيدِ » (٥) .

<sup>(</sup>۱) ق / ۱۷ - ۱۸

<sup>(</sup>٢) الرعد /١٠٠.

<sup>(</sup>٣) يونس /٦١ .

<sup>(</sup>٤) الجادلة /٧.

<sup>(</sup>ه) ق /۱٦٠

فالله سبحانه: « يَعْلَمُ مَاتَفْعلُونَ » (١) و « يَعْلَمُ مَا فِي فَلُوبِكُمُ ، ٥٢) و « أَحَاطَ بِكُلُ مَنْيَ مِ علْماً » (٣) و « تشهيد علَى مَايفعلُون » (٤) و « أَحَاطَ بِكُلُ مَنْيَ مِعَلَما أَسْمَعُ وأرى » (٥) في مَايفعلُون » (٤) وهو الذي أكد : « إني مَعَكُمُما أَسْمَعُ وأرى » (٥) في (٠٠٠ يرى) (يسمع ) (يعلم ) تلك هي بي بيضة عيامة بيامة بيامة الأقوال التي سوف نصادفها في هذا الباب .

ولكن ، هل يحاول القرآن ، وهو يذكرنا بهذه الحقائق ، أن يوقظ فينا الخوف من بعض العقاب ، أو الأمل في بعض الثواب ؟

إننا في اختيارنا للنصوص قد نحينا جانباً (٦) كل تنبيه من هذا النوع ، الذي يعبر عن جزاء معين ، كيا نحتفظ به في المجموعة الثالثة .

ومع ذلك فلا شيء يمنع قارىء القرآن وهو يجتهد في تفهم الأفكار التي تضمنتها الآيات – من أن يتأثر بها ، تبعاً للحالات التي تتحدث عنها أولاً ، وتبعاً لرقة مشاعره ثانياً، وتبعاً للون الأسلوب ، أخيراً . ولسوف يجد \_ في مجرد التنبيه الهادىء لوجود جزاء معين – بجالات تستقى منها تنبيهات كثيرة، متفاوتة القيمة ، مشوبة بالوعيد .

<sup>(</sup>١) الشورى ٢٥ (٢) الأحزاب ٥١ (٣) الطلاق ١٢ (٤) يونس ٢٦ (٥) طه ٦٦ (٦) تجنينا في الوقت نفسه \_

أولاً: الآيات التي تؤدي فيها هذه الأقوال دوراً عقدياً أكثر منه أخلاقياً ، أي تلك الآيات التي تركز على الجانب الإنساني (كحث الآيات التي تركز على الجانب الإنساني (كحث ودفع إلى العمل) ، وهذه الآيات جد كثيرة . وثانياً : النصوص التي تستدعي واقعاً مضى، فهي لا يمكن بناء على ذلك أن تمتبر مدعمة للإرادة بالنظر إلى الفعل المذكور ، ومنذلك قوله تعالى : «قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد » – (آل عمران ١ موكذلك الآيتان ١٩٥١ و ١٥٤ ، والآية ٩ من سورة الأحزاب) . وثالثاً : وأخيراً بعض المواضع التي يقل فيها أن يكون هدف الأقوال تحذيرنا من الففلة، وإنما هي تذكرنا باختصاص الله سبحانه بما ينبغي أن نلتمسه عنده : ادع الله ، استعذ به . . إنه يسمع ويرى [انظر الآيات ١٦ من الأنفال ، و ٥ من غافر ، و ٣٦ من فصلت ] .

فإذا ما جزنا فعلا بهذه المنطقة الوسيطة فسوف نمر بالتدريج بكل هذه الدرجات المتواصلة ، دون أي انقطاع في صوارتها المستمرة .

ومع ذلك فسوف نبذل قصارانا لنرسم فيها أربع مراحل رئيسية ، تتوافق مع مختلف المواقف التي نفترض وجودها لدى الأشخاص الذين تتوجه إليهم الكلمات .

لاذا ؟...

السر في ذلك أن المؤمن الصادق يجد في هذه الفكرة ما يحفزه حقاً لدعم جهوده ، وتغذية طاقته ، وترقية نفسه ، ومضاعفة ما يقتضيه من ذاته ، لا أقول : من أجل أن يتشبث دائماً بالاتجاه الذي اختاره بنفسه – فحسب ولكن كذلك من أجل المحافظة على جودة أعماله ، وطهارة نواياه ، إن الهيكن ذلك من أجل أن يأتي دائماً بالجديد ، وبالأفضل . ولا ريب أن واقع التفكير في الله لحظة العمل هو معين لا ينضب من الطاقة للمؤمنين ، له تاثيره على إرادتهم ، وهو يضاعف من حماسهم ، كيا يكلوا أعمالهم ، وليكتملوا هم أنفسهم بل إن من المكن أن نؤكد أن هذه الفكرة هي آمن وسيلة ، وأقصر طريق للوصول إلى هذا الثبات ، وتحقيق تقدم مطرد .

 $<sup>(1) \ 7/4/7 \</sup> eF \ 67/7 \ eF \ 63/67 \ eV7/ \ eF \ 1/4/7 \ eF \ 1/4/$ 

ولقد بلغ الأمر بالرسول عَلَيْكُم أَن يجعل منها تحديداً للكمال ذاته ؛ فقد سئل : ما الإحسان ؟... فأجاب : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، (١) .

إن الشعور الذي تثيره هذه الطريقة في التوجيه ، هو على هذا النحوشعور بالارتياح ، وبالقوة البناءة ، فهو جاذبية الحب .

ثانياً: موقف التجاوب عموماً لأحكام الشرع ، ولكنه لا يستبعد إمكان الخطأ .

وهنا لا نعود نشهد منظر عمل صالح يحدث ، ويجب أن نشجعه ، ولسنا كذلك أمام شر يهدد ، إنما نحن في موقع ما قبل العمل ، في ظروف عادية . ولما كنا نرى أمام الإرادة إمكانتين فإن الأمر يصدر في صورة مجردة بعض الشيء ، أي لا تبالي مطلقاً باختيارنا المقبل .

وليس للقول التوجيهي إلا أن يرتدي نفس الطابع ، أي أنه لا يكون تحريضاً على عمل الخير صراحة ، ولا دفعاً عن اتجاهات الشر ، بل يبقى غامضاً ، وكأنه حالة بين حالتين ، فهي كلتاهما في وقت واحد . ولن نقرأ بعد ما معناه : إن الله يرى الخير الذي تفعلون ، ولن نقرأ كذلك : حاذروا أن تفعلوا الشر . بل سوف نقرأ : هذا هو الواجب ، وسيرى الله ماتفعلون ، في مثل قوله تعالى: « تلك أمّة " وقد خلت " ، كلما ما كسبت " وكركم منا كسبت من ولا أتسنا الون عمّا كاندوا يعملون » (١) .

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب ٣٨.

<sup>(7)</sup> 7/P 3/ 1/P 3/ 1/P 3/P 3/P

وهكذا تتغير نغمة الخطاب كله ، فوجهه الأليف الباسم يصبح ذا رزانة ، ولكنه ليس قاسيا ، ولما كان لاحتمالي القرار ، حظ متساو في الظاهر ، فإنها قد طبعا الكلام من كلا جانبيه بصبغة محايدة ومتحفظة . وهذا الازدواج بدور ، سوف يجد صداه في ازدواج المشاعر التي سوف يتقاسم بينها المخاطبون ، أوأنه سوف يتمخض بالأحرى عن شعور مركب ، بين الحساس والرهبة ، وعن خليط من الاحترام ، والاحتشام ، وما لا أدري أيضاً .

ثالثاً: موقف طائع من حيث المبدأ ، ولكن لما كان وجودبعض الظروف الخاصة قد يقحم فيه بعض التغييرات فإن النغمة تبدأ في أن تصبح أكثر صرامة.

والحق أن موضوع التفسير يبقى ثابتاً لا يتغير، فهو مجتفظ بالصيغة المجردة كاكان في المرحلة السابقة ، ولكنا نرى عبارة التكليف تلح بخاصة على جانب التحريم ، كأنما كان هنالك ملامح نزوع إلى نقض القاعدة . ومن الطبيعي جداً حينئذ أن يزداد وضوح التنبيه الذي يدعم القاعدة . وأن يغير معناه على الفور ، وألا " تظل كمية الطاقات التي يحتويها بنفس النسبة التي كانت منذ قليل ، وان يتغلب عنصر ( المنع ) منذئذ على عنصر ( المدفع ) : « فَمَن بُدُلُونَ مُن يُبِدُلُونَ ، (١) .

ومن هنا كان عدم التناسب في المشاعر الموقسطة ، التي يغلب عليها بلا شك شعور الحياء ، والواقع أن فكرة كوننا أمام الله لا يمكن أن تحتل عقولنا عندما نتخيل بعض المشروعات الخبيثة ، إلا إذا مارسنا ضد هذه الخبائث كبحا، يتفاوت في درجة قوته، وإذا سيطرت هذه الفكرة على عقولنا (أي فكرة مثولنا أمام الله ) فإننا نخاف أن نرتكب أمراً ، مها صغر ، يجعلنا نحمر خجلا أمام عظمة الله ، واقرأ في ذلك مارواه ابن مسعود أن رسول الله على الله على الله عق الحياء ، قلنا : إنا نستحي من الله يا رسول الله والحد لله ، قال : « ليس ذلك ، ولكن الاستحياء من الله يا رسول الله ، والحد لله ، قال : « ليس ذلك ، ولكن الاستحياء من الله يا رسول الله ، والحد لله ، قال : « ليس ذلك ، ولكن الاستحياء من الله يا رسول الله ، والحد الله ، قال : « ليس ذلك ، ولكن الاستحياء من الله يا رسول الله ، والحد الله ، قال : « ليس ذلك ، ولكن الاستحياء من الله يا رسول الله ، والحد الله ، قال : « ليس ذلك ، ولكن الاستحياء من الله والمه يا من الله والمه الله يا رسول الله ، والحد الله ، قال : « ليس ذلك ، ولكن الاستحياء من الله والله يا رسول الله ، والحد الله ، قال : « ليس ذلك ، ولكن الاستحياء من الله والمه الله يا رسول الله ، والحد الله ، قال : « ليس ذلك ، ولكن الاستحياء من الله والمه بين الله والمه بينه والمه والمه بينه والمه والمه والمه والمه والمه والمه و المه والمه و المه و ا

<sup>(1)</sup> 7/11  $(277 \ (277 \ (277 \ (277 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ (278 \ ($ 

َحَقُّ الحِياءِ أَنْ تَحْفظَ الرأسَ وما وعي ، والبطنُ ومَّا حَوَى ، وتذُّكرَ الموتَ والبيلَى ، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا ، وآثر الآخرةعلى الأولى ، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حقَّ الحيامِ ، (١) . فإذا أخطأ المرء أو ضعف فلأنه – قطعا – قد غابت عنه في غمرة الحياة ولهوهـــا تلك الفكر الهادية ، التي أدوكت يوسف من قبل حين « ر أي 'بر همَانَ رَبُّه ، (٢). ولكن ذكرالشسرعان ما يخالط شغافنا، ليثير فينا حاجةعارمة إلىأن نبكي على تلك الغفلة الشــائنة ، وبهذا وحده يسترد المرء مكانه في المجتمع الإلهي ، وصب دق الله العظم : ﴿ وَالسَّذِينَ إِذَا فَعَلُّوا فَاحْشَةٌ أُو ۚ ظُلَّمُ وَا أَنْفُسُهُمْ ۚ ذَكَرُوا اللهُ فَاسْتَغَفْرُوا لِذَنْوُ بِهِمْ ، وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنتُوبَ إِلا اللهُ ، و كُم يُصِرُوا عَلَى مِنَا فَعَلَمُوا و مُهم يَعْلَمُونَ ، أُو لَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمِمْ ... ، ٣١ .

ولقد رأينا فيهذه المراحل الثلاثأن الأمر أمر تربية أخلاقية علىأساس من المشاعر الدينية ، وهي بحكم طبيعتها قلما يكون لها تأثير أبعد منها ذاتها . ففي المرحلة الأولى يوقظ التوجيه الإلهي شعورنا بالحب ، ذلك المحرك الممتاز، كيا يدفعنا قدماً في طريق تحقيق القيم الإيجابية ، وفي المرحلة الثــــالثة يمس شعورنا بالحياء ، وهو لجام طيب ، حتى يحفظنا من السقوط ، ويوقفنا أمام الخطر ، أما في المرحلة الثانية فإننا نأخذ حذرنا بفضل تعادل القوتين، فتستمر خطانا على صراط مستقيم .

رابعاً : وأخيراً الموقف المتمرد المجاهر ، لغير المؤمنين ، وهو ـعلىنقيض الحالة الأولى - لا يقتصر فيه الأمر على بعض قرارات خاصة منافية للشرع،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ، وذكره ابن الديسع الشيباني في تيسير الوصول - كتَّاب الحياء – باب/١ نشر الشيخ حامد الفقي ٢٣/٢ (المرب)

<sup>(</sup>۲) يوسف ۲۶ . .

<sup>(</sup>٣) كال عمران /١٣٥٠ .

وإنما هو موقف ضد الشرع صراحة ، وتسبق الأقوال المعتادة - هذه المرة - بعض النصوص عن الجرائم المقترفة ، بحيث يستحيل أن يخطىء المرء ما تتسم به من طلب ابع الوعيد : ﴿ أَفَمَنْ أُرْيِّنَ لَهُ سُوءُ عمله فَرآهُ حَسَناً ، فإنَّ اللهِ مَنْ يشاءُ ، فلا تذهب نفسك فإنَّ اللهِ مُسَلِقُ مِنْ يشاءُ ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، إنَّ الله عليم عما يصنعون » (١) .

فما الشعور الذي تراد إثارته لدى الكافرين بهــــذه الوسيلة ، وعلى وجه التحديد ......

أهو الخوف من العقاب ...؟...

نعم ، فليس من المكن أن يتوجه تحذير من هذا النوع إلى الجاحدين من أجل منفعتهم المباشرة ، وإنما هي دعوة موجهة من بعيد إلى الإنسان العاقل المستكن فيهم ، فربما أدى إدمان الطرق إلى أن ينفتح الباب ، أن تنطلق الروح ، أن يبعث الميت. أما الآن ، فذلك موضوع من موضوعات التفكير يقدم إليهم ، فإن كانت لديهم فرصة للتفكير فسوف يرون بلا ريب فيه نذيراً بالطامة الكبرى التي تنتظرهم ، والتي يدل كل شيء على وقوعها . ما هي طبيعة بالطامة الكبرى التي تنتظرهم ، والتي يدل كل شيء على وقوعها . ما هي طبيعة

هذه الطامة ؟ ومتى تقع ؟ وكيف ؟. لم 'يذكر شيء في هذا الشأن حتىالآن. وهكذا تنتهي المنطقة الوسيطة ( = ٢٠ ا و ٦٢ ب ). وبهذه المرحلة الأخيرة نصبح على عتبة الجزاء بالمعنى الصحيح .

# ج : « اعتبارات النتائج المترتبة على العمل »

نتائج طبيعية : إذا نظرنا إلى هـذه المجموعة الأخيرة نلاحظ أولاً قلة نسبية في النصوص التي تهتم بما نطلق عليه عموماً : « الجزاءات الطبيعية » : أي النتائج النافعة أو الضارة التي تصدر في الأحوال العادية دائماً عن سلوكنا الأخلاقي ، كالصحة والمرض في نظام حياتنا المادية ، دون تدخل ظاهر من الإرادة العليا التي تحكم الطبيعة .

ولقد استطعنا في نسق هذه الأفكار أن نميز نوعين من الأسباب المسوغة : فردية ، أو عامة .

فأما ماكان من الوصايا معللاً بالخير الفردي ، ناتجاً عن العمل بها ، فلمنجد منه سوى أربعة نصوص ، هي قوله تعالى (١١) :

- « و لا 'تؤ تُنُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَ النَّكُمُ النَّتِي جَعَبَ لَ اللهُ لَكُمُ النَّتِي جَعَبَ لَ اللهُ لَكُمُ قَيَاماً » (٢) .

<sup>(</sup>١) ربما أضفنا إليها نصا خامسا إذا ما تمسكنا من بعض التفسيرات بالبرهان الذي جاء به القرآن لصالح إفراد الزوجة ، ومنع التعدد ، قوله تعالى في سورة النساء ٣/ «ذلك أدنى ألا تعولوا » والواقع أن عدداً قليلا من المفسرين يرون في هذا النص أسباباً اقتصادية ، «أي تحاشوا أي عبه أسري » ، ولكن أكثرية المفسرين ، وأصحاب الرأي منهم يرون أنها أسباب أخلاقية « ابتعدوا ما أمكن عن أن ترتكبوا ظلماً » ، وهذه الطريقة في التفسير أكثر دقة ، لأنها أكثر احتراماً لقواعد التراكيب ، فكلمة ( تعولوا ) لا تقبل المعنى الأول إلا بشرط أن تتضمن مفعولاً به مباشراً ، وهو غير موجود في النص .

<sup>(</sup>۲) النساء /ه ( = ۱ ب )

- « أَيْمَا النَّذِينَ آمنوا لا تَسَالُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن 'تَبْدَ لَكُمُمْ تَسْوُ كُمُ ، (١) .
- ﴿ وَأَيْهَا النِّي قُلَ لَأَزُواجِكُ وَبِنَاتُكُ وَنَسَاءَ المُؤْمِنَيْنَ أَيْدُ نِينَ عَلَيْهِنَ وَلَا عَلَيْهِنَ وَلَا عَلَيْهِنَ وَلَا عَلَيْهِنَ مَنْ جَلا بَيْبِهِنَ ﴾ ؛ ﴿ وَلَلُّكَ أَدْنَى أَنَ أَيْعُرْفُنْ فَلا يُؤْذُ أَنَّ ﴾ (٢) .
- وأخيراً تنحصر إدانة البخل والتبذير في أنها مما يعرضات صاحبها للوم والعسر ، و ولا تجمل يدك مغلولة إلى 'عنقيك ، و لا تبسطها 'كل النبسط فتقعد ملوما محسوراً ، (٣).

ولكن الأوامر التي يأتي تسويغها بالخير العام الذي تؤدي إليه فهي أكثر عدداً ، هي قوله تعالى :

- ادْفع بالتي هي أحسن ، فإذا الله ينك وبينه عداوة " كأنه ولي حميم ، (١) .
- «إنسَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغَضَاءَ فِي الْخَنَمُورِ وَالْلِيَسِرِ » (٥)
- وعقاب القاتل يجب أن يستهدف المذنبين وحدهم : « وَ لَــَكُـُم ۚ فِي النَّـقَصَـاصِ حَــِـَاةَ ﴾ (٦)

<sup>(</sup>١) المائدة /١٠١ ( = ١ ب) .

<sup>(</sup>٢) الاحزاب/٩ه ( = ١ ب ) .

<sup>(</sup>٣) الإسراء/٩٦ ( = ١١) .

<sup>(</sup>٦) البقرة/٧٩ ( = ١ ب ) .

- والنزاع الذي يتفشى في جيش أو في شعب يستتبع ضياعه واضمحلال قوته :
  - « وَلاَ كَنْنَازَعُوا َ فَتَنَفَّشُكُوا وَ تَذْهُبَ رَبِيحُكُمُ ، (١) .
    - وتسليح الجيش في زمن السلم يستهدف إرهاب العدو:
      - ﴿ نُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوا اللهِ وَعَدُوا كُمْ ﴾ (٢) .

وفي حالة الحرب يجب أن نأخذ حذرنا ، وألا نضع أسلحتنا ، حتى في أثناء الصلاة ، وهو واجب كإجراء وقاية ، توقعاً لهجوم مفاجىء :

«وَدُّ النَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسلَحِتكُمْ وأَ مِتَعِنكُمْ وَ فَيَعِنكُمْ وَ وَمَتَعِنكُمْ وَ وَاحِدَةً ﴾ (٣) .

\_ ولكن ، لماذا نقاتل ؟...

وبدهي أننا نقاتل ( في سبيل الله ) ، ولكي نبلغ هذه الغـــاية الأخيرة رسمت لنا النصوص أهدافاً كثيرة وسيطة هي :

ا \_ إيقاف بأس الكافرين ، وكسر قوتهم العدوانية :

( وَحَرَّضِ المُؤْمِنِينَ ، عَسَى اللهُ أَن يَكُف بَأْسَ النَّذِينَ كَفَ بَأْسَ النَّذِينَ كَفَرُوا ، (٤) .

ب - منع الفساد والفوضى أن ينتشرا في الأرض:

﴿ وَكُولًا وَفُعْ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدتِ الْأَرْضُ (٥).

<sup>(</sup>۱) الأنفال / ۲۶ (= ۱)ب ) .

<sup>(</sup>٤) النساء / ٨٤ ( = ١ ب ) . (ه) البقرة / ١٥٦ ( = ١ ب ) .

ج - إنقاذ المؤسسات الدينية من أن تهدم :

« كَفُدُ مِن صَو المِسع و بَسِيَع وصَلكوات و مَسَاجِد ، (١) .

د \_ وأخيراً معاقبة المعتدين ، وكشف الكرب عن المؤمنين :

و قَاتِلُو ُهُمْ أَيْعَذَّ بِهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ ، وَيُخْرِهِمْ ، وَيَنْصُرْ كُمْ عَلَيْهِمْ ، وَيَنْصُرْ كُمْ عَلَيْهِم ، وَيَنْدُهِب عَيْظَ عَلَيْهِمْ ، وَيَنْدُهِب عَيْظَ قَلْلُوبِهِمْ ، (٢) .

وهذا هو كل ما وجدناه مرجعاً للجزاءات الطبيعية (٣). (=٢ ا و١٢ب).

<sup>(</sup>١) الحج / ٠٤ ( = ١ ب ) . ( r ) التوبة / ١٤ ( = ١ ب ) .

<sup>(</sup>٣) لسنا هنا نتحدث طبعاً عن النتائج التي يقال إنها لازمة . فهي حين التصقت بالموضوع نفسه أضافت إليه أو حذفت منه بعض القيم ، دون اعتبار لانعكاساتها على الفرد. وفي القرآن موضعان يقدران هذا النوع من الغاية الطبيعية ، فالمقارنة المعروفة بين الشجرة الطيبة ، والشجرة الحبيثة ، مسمع إبراز الصفات الأخلاقية للحق والباطل (طيب وخبيث ، قوي وضعيف . النع ) هذه المقارنة تؤكد في الوقت نفسه أهدافها الوجودية : قابلية الحياة أو الزوال . ( انظر سورة ابراهيم آيتي / ٢٤ و ٢٦ ) . ومن هذا القبيل الموازنة بين الزبد الذي يختفي ويتلاشي ، والماء الذي يبقى ( الرعد / ١٧ ) . ومع ذلك إن هذه النصوص ليست في مكانها هنا إلا من حيث كون دوام الحقيقة وإثمارها يكن أن تتكفل بتحقيقها شريعة الفطرة .

ولا ريب أن من العسير أن نثبت عل سبيل القطع أن الحقيقة في غنى عن أن تكون معروفة ، ومنشورة بقدر كاف ، لتكون معترفاً بها ، ومدافعاً عنها . ومع أنسَّها قد اضطهدت طويلا ، وأزهقت كثيراً ، فإنها سوف تجد في النهاية تاريخاً منصفاً يرد إليها اعتبارها ، وأرواحاً طاهرة تعتنقها .

ومن الممكن أيضاً أن نقول: إن نجاح الكذب، وحياته المؤقتة إنما يدين بها دائماً لأنه يتقمص شرائع الحق. وفي نفس النظام الفكري الذي تفيده هذه الموازنات يمكن أن نذكر كثيراً من النصوص ينحصر استهزاؤها بالوثنية والشرك في أنها يتوسلان إلى ذوات فانية: « ولا تدع مع الله إلها آخر ، كل شيء هالك إلا " وجهه ) – القصص / ٨٨، وهي ذوات

وها نحن أولاء نجد أنفسنا بعيدين عن مستوى الحس الأخلاقي الذي هو غاية في ذاته ، حيث كانت الواجبات تمتدح وتقدر تبعاً لطبيعتها الخاصة ، وحين تدخلت المشاعر الدينية بعد ذلك لتحفز من جانبها إلى إيقاظهذاالحس كنا لا نزال في مجال عناصر تنتمي إلى أسرة واحدة .

أما الآن ، فإن لنا شأناً مع طرف ثالث ليس من الأسرة ، وحاشاه أن يكون البحث عن اللذة ، أو الطمع في الكسب، أو تدبيراً ماهراً لإجراءات محترسة لمداراة الرذائل . ولكنه العقل الرشيد العملي ، وغريزة المحافظة على النفس ، وشعور مشروع بجب الذات ، واهتام طيب بخلق روابط من الصداقة المتبادلة بين الناس .

ومع ذلك . فسواء أكان هذا عاماً أم فردياً ، مشروعاً أو حتى جديراً بالثناء – أو ليس هو داءًا المنفعة التي لا شك فيها ، تدافع – هذه المرة – عن قضية القانون الأخلاقي ؟ فهل يخصص القرآن – حينئذ – جانباً ، ولو صغيراً ، للأخلاق السوقية ، حتى ما كان منها – على هذا النحو –نقياً بريئاً؟.

ولنتذكر هنا الفرق الذي ذكرناه في مستهل هذا الفصل ، ما بين إخبار بوجوب استعمال العقل ، وبين هدف مقترح للإرادة ، ولسوف تكون لديناً فرصة التوسع في دراسة هذا الفرق في الفصل التالي .

عاجزة عن أن تضر أر تنفع ، عاجزة عن أن تمنع ما يريد الله أن يكون ( ٥/٢٧ر٦/١ ١٧/٦ عاجزة عن أن تضر أن تنفع ، عاجزة عن أن تمنع ما يريد الله أن يكون ( ٥/٢٥ و ٢٧ و ٢٠١ و ٢٠١ و ١٤/١ و ٢١ و ٢/٢٥ و ٢٧ و ١٤/٢٥ و ١٠٠ و ١٤/٢٥ و ١٠٠ و ١٤/٢٠ و ١٠٠ و ١٤/٣ و ١٠٠ و ١٤٠ و

ولكن لماذا نصر على إحداث هذه التفرقة الأساسية للضمير الإنساني الذي لا يقبل الانفصام ؟ إنني أفهم جيداً أن من الواجب على " عند اصطدام الواجب بالمنفعة ، أن أضحي لأجل الأمر العلوي لواجبي ، لا برغباتي فحسب، بل بغرائزي الأولية ، بما في ذلك حياتي . ولكن ، حين لايكون اصطدام، أيكن ألا يبالي المرء حقاً بذاته ؛ أن يتأفف من مقتضيات فطرته العميقة .

إن الحكيم الرواقي لايجد بدا من الاعتراف بأنه إذا لم يكن هذا بالنسبة اليه ضرورة ، فإنه على الأقل ترجيح وتفضيل . ومع ذلك فهل يمكن لأحد أن يتأثر بروح الزهد أكثر من المسيح ؟ ألم يبتعد عن المسكان حين عرفأت الفريسيين تشاوروا عليه لسكي يهلكوه ؟ . . . (١) وحين أحس بالخيانة تقترب ألم يلجأ إلى الله ، يدعوه أن يجنبه هذه الكأس ؟ . « وقال يا أبا الآب ، كل شيء مستطاع لك ، فأجز عني هذه الكأس ، ولكن ليكن ، لا ما أريد أنت » . . ؟ . . (١)

عندما أرى الغريزة والذكاء ، الإيمان والعقل ، واجبي ومصلحتي – كلذلك يتجه نحو نقطة واحدة ، وعندما أسمع من كل جوانحي نفس الصيحة ، نفس النداء ، نفس الأمر – فهل من حقي أن أقول – مفتخراً – إني لم استجب إلا لصوت وحيد ، وإني لم أتحرك إلا بدافع الواجب وحده ، وإن العوامل الأخرى لم تؤد أي دور ، أساسي أو ثانوي ، في قراري ؟.. كيف أتحقق من هذا ؟..

ألم يعترف الفيلسوف (كانت » هو أيضاً ، بالرغم من طابع مذهبه المتشدد لشخص الإنسان مجق الدفاع عن نفسه باعتبار أنه حتى لا يمكن انتهاكه ، لا بوساطة الغير ، ولا بوساطة الإنسان نفسه ؟..

<sup>(</sup>۱) انجيل متى ۱٥/١٢ (٢) انجيل مرقص ٣٦/١٤

وعليه ؟ فتى ما 'حدد للإرادة موضوع" ، وبمجرد أن يتضمن الشكل موضوعاً طيباً — يصبح من العسير أن نفصل الشكل عن الموضوع ، أو نخفي الموضوع عن رؤيا العقل . وهل لجهد الإرادة تلك القدرة السحرية على أن يمحو ذكرياتنا بضربة واحدة ، وهل بوسعه أن يطفى ، أنوار عقولنا بنفخة واحدة ؟ .

إن علينا أن نركز انتباهنا على الغلاف : فإذا تحققنا أن محتواه ثمين فسيزيد ذلك لا محالة من وزنه ، وسينغلى من قيمته ، ولسوف يشق في النهاية القشرة ليلمس إدراكنا وحساسيتنا .

وحينئذ لن نستطيع أبداً أن نمنع هذا العنصر الجديد من أن ينشيء لنا، لا أقول : هدفاً آخر نسعى إليه ، أو سيداً آخر نخدمه ، فتلك تكون ردة عن الواجب ، وإنما هو ينشيء لنا تكلة من القوة والحماس في سيرنا المنتصر ، إلى نفس الهدف ، ولن يعود الواجب آنذاك محترما فحسب ، بل سوف يكون هوانا الذي يمتزج بدمنا .

أليس تطلُّبُ النزاهة الـكلية في مجال ضروراتنا الجوهرية – إنكاراً لضعفنا الإنساني ؟.. لقد وصم « بسكال » (١) هذا الغرور وندد به تنديداً كافياً .

إننا لا ننكر إمكان موقف كهذا بالنسبة إلى بعض المتميزين في قمة تقدمهم،

<sup>(</sup>١) بسكال : رياضي فيزيائي فيلسوف كاتب فرنسي ، ( ١٦٢٢ ، ١٦٦٢ ) اهتم منذ نمومة أظفاره بالعلوم وابتكر في سن الثامنة عشرة ماكينة حاسبة وإليه يرجع الفضل في الكشف عن بعض قوانين الضغط الجوي والمسائي وتوازن السوائل وباسمه المثلث المعروف ( مثلث بسكال ) [ والذي ثبت فيا بعد أنه أخذه عن رياضي مسلم هو الكرجي ]. اعتنق المسيحية ثم بدأ يكتب عنها مؤلفاً مات قبل إتمامه ونشرت بعض أجزائه بعنوان: (أفكار) وقد أدت أعماله في المجال الأخلاقي إلى توجيه فكر عصره نحو دراسة النقائص والرذائل التي ألصقتها الطبيعة بالنفس والعقل الإنساني ، ومن هنا يعتبر من واضعي الكلاسيكية. (المعرب)

ولكن هل يكون منهجا حكيما أن ندعو إلى الأخلاق فنبدأ بقطع قنطرتها خلف الأبطال ، بقطع الأسباب بين المرء وماضيه ، وبذلك لا ندع للإنسانية سوى يأس مطلق ؟.. وكيف تقنع بالواجب إنسانا مستغرقا في شئونه ، أو آخر مستسلما لشهواته ، إذا كنت تطلب منه أن ينقطع تماماً عن ماضيه كله على صورة تحول عنيف، وأن يخضع نفسه لقاعدة جافة لم يدرك بعدملاء متها؟ وإذا كنت فضلا عن ذلك تعمد إلى منعه من أن يلقي نظرة واحدة على أي شيء من شأنه أن يسوغ في نظره أمرك إياه ، وإلا أصبح عديم الأخلاق ، فأية نتيجة يمكن أن تحصل عليها من هذه التربية ، إن لم تكن أن تفقيد تلميذك كل ثقة بنفسه ، وإلى الأبد ؟..

ألم يكن أكثر تعقلاً وإنسانية ، لكي تلقن تلميذك أوليات الحياة الأخلاقية ، أن تبدأ وضع نفسك مكانه، وتنظر من الزاوية التي ينظر منها ؟ وأن تحاول أن تعطيه بدل ما تريد أن تسحبه منه ، وأن تريه أن طريق الواجب هي في الوقت نفسه طريق الذكاء ، والذوق الحسن ، طريق الأمن، والمجد ؟.. إنه كلما عرف بطريقة أفضل فائدة الاستقامة ، شيئاً فشيئاً ، وكلما استبدل بفورة العاطفة اتزان العقل ، فلسوف يتسنى له أن يتذوق حلاوة الخير ، وسحر الفضيلة ، وعظمة البطولة .

ولسوف تتخلق بالتدريج في نفسه مواءمة مع الخير ، نوع من الماثل بين إرادته والقاعدة الأخلاقية . وربحا استطاع عند بلوغ هذا الحد أن ينفصل تماما عن كل مؤثر أجنبي ، كما يستسلم استسلاما كاملا للواجب من أجل الواجب ، دون أن تقلقه عواطفه الذاتية ، أو يؤثر عليه ما قد تدخره له تصاريف الطبيعة من نجاح أو إخفاق . لقد اضطر إلى الاعتراف بهذه الطريقة في تصور التربية الأخلاقية أعظم الفلاسفة الغربيين تشدداً بين المحدثين منهم ونعني به «كانت » ، فكتب يقول : « لقد يكون من المفيد أن نربط هذا

التوقع لحياة سعيدة ورغدة بذلك الدافع العلوي: (أن يحترم المرء القانون ، وأن يحترم ذاته) ... ولكن ذلك فقط الوازنة المغريات التي لا تفتأ الحياة تخادعنا بها على الجانب الآخر ، لا من أجل أن نضع فيه القدرة المحركة بالمعنى الصحيح ... » ... (١)

ونقرأ بعد ذلك في نفس الكتاب: « بيد أن هذا الفصل لمبدأ السعادة عن مبدأ الحس الأخلاقي ليس من باب التعارض ، والعقل العملي الخالصلايرى أن يتخلى المرء عن كل دعاوي السعادة ، بل ربما كان واجباً في بعض المجالات أن يهتم المرء بسعادته ، لأن السعادة ... تقدم له من ناحية \_ وسائل أداء واجبه ، ولأن الحرمان من السعادة \_ من ناحية أخرى \_ ( في حالة الفقر مثلا ) \_ يجلب معه إلى الانسان إغراءات بانتهاك واجبه .

على أن يكون مفهوماً أن عمل المرء لسعادته فحسب ، لا يمكن أن يكون واجباً ، أبداً ، وأقل من ذلك أن نجعل منه مبدأ كل واجب » (٢) .

وقال بطريقة أكثر صراحة : « لا شك أن أحداً لا يستطيع أن ينكر أنه لكي نقود عقلا مجدباً ، أو حتى فاسداً إلى طريق الخير الأخلاقي – فإننا نحتاج إلى بعض التدريبات الاعدادية لترغيبه عن طريق ما يحقق من نفعذاتي، أو ترهيبه بالخوف من بعض الخسائر . ولكن متى مـا حققت هذه الآلية ( الميكانيكية ) وهذا الانقياد ، بعض الآثار فيجب أن نقدم إلى النفس المبدأ الأخلاقي في صورته المحضة ، أي في صورة الالتزام بالواجب . (٣)

وهكذا تستهل الحياة الأخلاقية بإدخال العنصر المثالي ، (المثل الأعلى)،

Kant. Crit. de la R. prats p. 93 (1)

<sup>(</sup>٢) السابق ص ٩٩

<sup>(</sup>٣) السابق ١٦٢.

في مجال كان من قبل محتلاً بالعنصر الطبيعي ، والحق أن هذا المثل الأعلى يسعى دائماً إلى أن يكسب أرضاً ، ويختلس فيها مكان شاغلها الأول . فهو لا يكف عن المطالبة بوجوب أن يكون سيد الضمير الأوحد ، وأنه لا يريد أي اختلاط أو التباس به ، ولكن أهذا ممكن ؟... وهل له حق فيه ؟.. وهل يصل إليه ؟.. كل ذلك خارج عن المسألة التي تشغلنا الآن، أعني أنه على الرغم من كل شيء ، فإن أمر الطبيعة ، مستقلاً عن نوايانا ، يختلط غالب بقضايانا الأخلاقية ، شئنا أو لم نشأ ، وهو يقاومها ، ويستخرج منها نتائج ، لا تفتأ تمس أعماقنا قليلا أو كثيراً .

وتلكم هي الحقيقة الفعلية التي حرص القرآن على إبرازها بالأمثلة العديدة التي ذكرناها آنفاً ، وكما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : ( إن للحسنة لنوراً في القلب ، وضياء في الوجه ، وسعة في الرزق ، وقوة في البدن ، ومحبة في قلوب الخلق ، وإن للسيئة لسواداً في الوجه ، وظلمة في القلب ، ووهنا في البدن ، ونقصاً في الرزق ، وبغضاً في قلوب الخلق ) (١٠).

## النتائج غير الطبيعية (أو الجزاء الإلهي)

بيد أن الجزاءات الطبيعية ليست شاملة وعامة ، وليس بلازم أن نذهب الى حد القول دون تحفظ مع فيكتور كوزان Victor cousin بأن: «الفضيلة والسعادة من جانب ، والشقاء والرذيلة من جانب آخر ، على توافق ضروري، لا في نظر الضمير فحسب ، بل على مسرح الحياة والتاريخ ، فليس هناك عمل، أو فكرة ، أو رغبة ، أو شعور مرذول ، إلا وينال عقابه ، آجلا أوعاجلا، وبطريقة مباشرة على الدوام تقريباً ، وبمياره الدقيق ، والعكس صحيح في

<sup>(</sup>١) ابن تيمية ، منهاج السنة ٢٦٩/١

كل عمل ، أو فكرة ، أو قرار ، أو شعور فاضل ، فكل تضحية تستتبع مكافأتها » (۱) ، كا أننا لا نريد أن ننهب مع تيودور جوفروي Th. Jouffroy في قوله : « عندما نبتعد - متذرعين بحريتنا - عن السعي إلى غايتنا الحقة فإننا لانفتا 'نرده إليها بفضل العقوبات التي يفرضها النظام الطبيعي للأشياء ، وهو النظام الذي دعينا إلى أن نعيش في كنفه ، فهو يفرض عقوباته على من يترك طريقه ، ليسلك طريقاً ليست له » (۱) .

كلا ... لسنا ملزمين بالمضي مع هذين الرأيين ، فإذا كان قانون الطبيعة المادية ، أو الاجتاعية ، قد استطاع أن يضع جزاء لبعض الواجبات في صورة سعادة ملائمة ، وأن يجازي الوحدة بالقوة ، والإخلاص بالتقدير ، كا يجازي بعض الانحرافات ، كالسنكثر ، والفسق ، بما هي قمينة به من بؤس، فليست كل الفضائل والرذائل بواجدة حسابها 'مسوى في النظام الطبيعي للأشياء... وهمهات .

ولقد كان (كانت) على حق حين أعلن أنه ليس بين الفضيلة والسعادة ارتباط تحليلي ، شريطة ألا يقصد بالسعادة تلك المسرة الخاصة المتصلة بالمارسة الأخلاقية ، والتي قال عنها أرسطو : « إنها تنضاف إلى الفعل كا تنضاف إلى الشباب نضرته » ، وإنما يقصد بها المتع اللاحقة ، المنفصلة عن الفعل، والمختلفة عنه من حيث طبيعتها .

وإنا لنمضي إلى ما هو أبعد من «كانت » ، فإن هذا الفيلسوف العظيم ، حين لم ير أن هذا الارتباط يوجد لاحقاً في التجربة الراهنة ، جعل منه مبدأ مسلماً للقانون الأخلاقي ، واجب الوجود في عالم مقبل ، تتوافق فيه

V. Cousin, introd. à l'hist. de la philo. 9e leçon : انظر (١)

Th. Jouffroy, Cours de Droit naturel, 31ème leçon : انظر (۲)

قوانين الطبيعة مع قوانين الإحسان الإلهي . وموجز رأيه : أن هذا الرباط رباط تركيبي مسبق . أما نحن ، فنرى أنها علاقة تركيبية فعلا ، ولكنها للست مسبق .

ذلك أننا – إذا نحينا التعاليم الدينية جانباً – نتصور أي قانون أخلاقي قانونا كامل العدالة ، يستهدف في كل ما ينحه أشياعه من مكافآت – أن يكسيبهم ما يستحقون من الاحترام ، والكرامة ، وهو في كلمة واحدة : ينحهم أجرهم ، دون أن يتيح لهم وجوداً بعد الموت ، بل دون أن يضمن لهم حياة دائمة السعادة . فهذه الأفكار كلها غريبة تماماً عن فكرة القانون الأخلاقي ، العقلية المحضة ، وهي أيضا غريبة أكثر من ذلك عن أخلاق شكلية بدأت بتقسيم الإنسان إلى قسمين ، متعاديين على سبيل الإطلاق . فإذا كنا قد أبعدنا الجانب الحسي من المجال الأخلاقي بلا أدنى شفقة ، فباسم أي مبدأ نسمح لأنفسنا في النهاية أن نشفق على مصيره ؟ . . ولماذا ندخله من الشباك بعد أن طردناه من الباب ، ثم نمنحه حق الإقامة المشروعة ؟ . . .

فاذا ما أصر بعض الناس مدعياً أن فوق هذه العدالة التي تتم داخل القانون الأخلاقي عدالة أخرى أعلى درجة ، تجعل نظامي الإرادة والحس متناظرين ، فإننا نستطيع أن نقبل ذلك إذا لزم الأمر ، دون أن يعني ذلك قبول تلك المسلمات القائلة بارتباط العمل الأخلاقي بجياة ثانية ، وسعادة مستقبلة . فالعملية من أبسط الأمور ، وما علينا إلا أن نقلب صيغة هذا التتابع لنجد أنفسنا مكتفين بما نؤدي من واجب .

أفننتظر أن يكافئنا المجتمع على أمانتنا في الأداء العادي لواجباتنا نحوه ؟.. أو لسنا مدينين له بأكثر مما هو مدين به لنا ؟ إذن ، فهاذا نقول عن خالق الكون الذي يدين له الأفراد ، والمجتمعات بكل شيء ؟.. من منا لم ينل مقدماً من يد الله : وجوده ، وقدراته ، وطاقاته ، وإمكاناته ،

ونعمه المادية والروحية ؟.. ولكن ألم يكن من الواجب حينئذ ، بدلاً منأن نطمح إلى ثواب ، أن نبتغي بسلوكنا الطيب أن يكون وفاء لدين ، وشاهد عرفان بتلك النعم التي لا تحصى ، والتي أنعم الخالق بها علينا ، حتى من قبل أن نسأله إياها ؟...

وهكذا نجد أن كل رد فعل مستقبل ، لا ينتج طبيعياً وتلقائيا ؛ من طريقتنا في العمل – لا يمكن أن نقيم عليه برهانا ، أو أن نفرضه مقدماً على أنه بدهي في ذاته ، أو على أنه ضروري لإثبات الحقيقة الأخلاقية وأقصى ما يمكن أن يبلغه هذا التعليل المسبق إذا ما طبق على فكرة العقاب أن تكون له بعض الصحة ، وربما استعمله القرآن بهذه المناسبة أحياناً.

وإنه لحق - في الواقع - أن المذنبين الذين يشعرون الآن بأنهم سعداء لن يظلوا دون عقوبة أبداً ، فإما أن يكون الخلق عبثاً ، وإما أن تكون هنالك بكل تأكيد ( رجعة ) للعدالة : « أَ فَحَسَبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَا كُمْ عَبَناً ، وأَنَّكُمُ إَلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ » (() « أَ يُحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتَرَك سُدى " » (٢) .

بيد أنه لما كانت فكرة السعادة المستقبلة غير ذات ارتباط داخلي بفكرة الفضيلة ، ولما لم يكن هناك مبدأ عقلي يحتم توافقها ، فإنها منفصلات في عقولنا ، ولسوف يظلان كذلك طالما لم يتدخل مشرع "حر ، إنساني أو علوي ، بمبادرته الذاتية ، كيا يوفق بينها ، ويقر ما بينها التركيب المراد .

ومع ذلك إن الأخلاق القرآنية كسائر الأخلاقيات الدينية – لم تقـع في هذا التناقض الفلسفي ، الذي يعزل عزلاً مطلقاً العنصر الأخلاقي عن العنصر الحسي ، ثم يعود بعد ذلك إلى التوفيق بينها ولكن متأخراً جداً .

<sup>(</sup>۱) المؤمنون / ۱۱۰ (۲) القيامة / ۳۹

إنها أخلاق تتصور الإنسان ، من أول لحظة ، في كيانه المتكامل ، الذي لا يتوقف فيه القلب والعقل عن التعاون مع ألإرادة . وهذه الأخلاق ترى فضلا عن ذلك أن خلود النفس ، ووجود الله ليسا من الفروض المسلمة ، بل هما نقطة انطلاق . إنها عقيدتان أساسيتان في ذاتها أولاً ، وتؤسسان بدورهما نظام الجزاءات .

إن إله القرآن وجميع الكتب المنزلة ليس خالقاً ومشرعاً فحسب، وإنما هو في الوقت نفسه مكافىء عادل . وإذن فمن الواضح الجلي أن مثلهذه المفاهيم يجد فيها التفكير في أشكال الجزاء نمواً أكثر تماسكاً ، كما أنها تقدم إليه إجابات دقيقة لمختلف المقتضيات والمطالب .

فإذا كان الإنسان الذي يستسلم لأفعاله بأكلها يتحمل نتائجها بأكملها ، فأي شيء أكثر عدلاً من هذا ؟..

ومن ناحية أخرى نجد أن الفعل الإرادي الذي أقر الله – سبحانه – به شريعة الواجب ، يسير في نفس الفكرة الإلهية – مع الفعل الذي وضع الله به المبدأ العام للمجازاة ، جنبا إلى جنب. واقرأ إن شئت قوله تبارك وتعالى: « وَمَا نُحَمَّدُ إلا " رَسُولُ وَقَدْ خَلَت مِنْ وَبُلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَائِنْ مَاتَ أَوْ نُقبِلُهِ الرُّسُلُ ، أَفسَلُم عَلَى عَقبِينَهِ فللنَ وَسَيَجْزِي اللهُ الشاكِرِينَ » (١) .

بل إن هذا الارتباط بين الفضيلة والسعادة ، وبين الرَّذَيَّلة والعقوبة ، وهذا الفصل بين الأبرار والأشرار ، والذي بدا هنا كواقع ، أو كوعد ، أو كأمر تنفيذي ، يأتي أحياناً كنتيجة ضرورية لحجة استنباطية ، نابعة من مفهوم

 $<sup>(1)^{\</sup>pi/3}$  و ۱۱۰ و  $(11)^{\pi/3}$  و  $(11)^{\pi/3}$  و  $(11)^{\pi/3}$  و  $(11)^{\pi/3}$  و  $(11)^{\pi/3}$  و  $(13)^{\pi/3}$  و  $(13)^{\pi/3}$  و  $(13)^{\pi/3}$  و  $(13)^{\pi/3}$  و  $(13)^{\pi/3}$ 

(أو مبدأ) إلله حكم ، عدل ؛ يقول القرآن : «أم حسب الدنين المنتوا و عملوالصالحات المنتوحوالله يشتر حوالله يشتر عند الله علم المنتوا و عملوالله المنتوا و عملوالله الله الذين سواء عياهم و مماتمهم ؟ ، ساء ما يحت مون ، (۱) «أم تجعل المنتقين آمننوا و عملوا الصالحات كالمنفسدين في الأرض ، أم تجعل المنتقين كالفها و عملوا الصالحات كالمنفسدين في الأرض ، أم تجعل المنتقين كالفها و عملوا الكنم ؟ ، ما الكم كنيف تحكمون ؟ ، ما الكم كيف تحكمون ؟ ، ما الكم كيف تحكمون ؟ ، ما الكم كيف

ومن الطبيعي أن هذا الاستنباط ، لكي يكون ضرورياً ، يجب أن يقتصر على الفكرة العامة للمجازاة ، وألّا يزعم أنه يحدد أشكالها. أمن الممكن – مثلاً – وضع علاقة عقلية بين العمل الوقتي للارادة الإنسانية ، أو حتى الجهد الدائم في هذه الحياة الفانية ، وبين مكافأة باقية في حياة خالدة ؟ (1).

ولكن ، إذا كانت مكافأة كهذه ليست ، ولا يمكن أن تكون ، نظيراً لأعمالنا – إذا نظرنا إليها في ذاتها – ، فإنها منذئذ تصبح موضوعاً لوعد ، أو التزام ؛ هي العوض في عقد مبرم بين الله والانسان: ﴿ إِنَّ اللهَ الشَّسَرَى مِنَ المُومنِينَ أَنْفُسَهُم وأَمُوا كُمُم بأنَّ كُمُم الجَنَّة ﴾ (٥) ، بشرط أن مبلغ أعمالنا – على الأقل – قدر الأعمال العظيمة ، وأن تكون طاهرة، غير تبلغ أعمالنا – على الأقل – قدر الأعمال العظيمة ، وأن تكون طاهرة، غير

<sup>(</sup>١) الجائية ٢١ . (٢) ص ٢٨ . (٣) ن ٣٥ ـ ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) على أكثر تقدير نستطيع أن نتصور هذا التعادل حين نأخذ معياراً للمقارنة ، ليس العمل الحاص ، المؤرخ والمحدد، بل العمل الكلي الذي تتخذه الارادة – في ذاتها – قاعدة للسلوك ، موافقة أو مخالفة للقاعدة الأخلاقية ؟. فالواقع أن الضمير – على هذا المستوى – ينشد المطلق ويستهدفه ، ويود أن يتمسك بموقف الى الأبد ، لو أوتي الانسان الخلود في هذه الحياة .

<sup>(</sup>ه) التوبة ١١١ .

ناقصة ، وأن تستوفي \_ في جملتها \_ الشروط المطاوبة، حتى يتقبلها الله، وهو ما يستحيل ، في الحالة التي نحن عليها ، أن نحكم به على يقين .

وفسر لنفسك بهذه الألوان والظلال حالة التباين الظاهري بين القول النبوي ، الذي يرى أن قبول الصالحين في الجنة ليس إلا منحة من فضل الله وهو قوله على الذي يرى أن قبول الصالحين في الجنة ليس إلا منحة من فضل الله على أحداً على الجنة ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟. قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة ، (۱) . وبين الأقوال القرآنية التي تتحدث عن ذلك الميراث السماوي ، باعتباره ثمناً مترتباً على أعمالنا من مثل قوله تعالى : وتبلك الجنئة التي أور ثنتُمُوها بما كننته م تعملون ، (۱) ، وقوله : « سَلام على عَلَيْكُم ، الاخلال الجنئة بما كننته م تعملون ، (۱) ، وقوله :

### ٤ – الجزاء الإلهي :

طبيعة الجزاء الإلهي ، وأشكاله :

لقد آن لنا أن نسأل أنفسنا عن طبيعة الجَزاء الإلهي ، ومجاله ، على ما وصفه القرآن .

فعلى حين تجعل التوراة السعادة الموعودة في طيبات هذا العالم ، ويحصرها الإنجيل تقريباً في السماء ، نجد أن القرآن – كما سبق أن وضحنا – يريد أن يجمع هذين المفهومين ، وأن يوفق بينهما .

والحق ، أن الأمر بالنسبة إلى القرآن أمر مصالحة وتوفيق ، فهو يريد أن يثبت في وحدتها الأولية عنصرين متكاملين لواقع واحد ، عمل الشراح

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري ، كتاب المرضى ، باب ١٩ .

<sup>(</sup>٢) الزخرف ٧٢ . (٣) النحل ٣٢ .

الكتابيون بصورة ما على شطره ، حين ألح كل فريق من جانبه ، إلجاحـــا شديداً على الجانب الذي تركه الآخر في كنف الغموض .

ومع ذلك ، فلو كان الأمر أمر توفيق أو مصالحة فقط لمسا نهض هذا الجمع بين النظامين مطلقاً بتفسير النظام القرآني، لأن مبدأ هذا التركيب حين وضع ، زاد القرآن في تحديده وأثراه ، حين أدخل فيسه كثيراً من العناصر الجديدة .

ولنذكر أولا الآيات التي يكتفي القرآن فيها بإقرار هذا المبدأ على وجه الإيجاز ، إنه يعلن أن الجزاء الإلهي – دون أن يحدد طبيعته – سوف يحدث في موعدين ، يستوي في ذلك الصالحون ، والطالحون ؛ وفي الصالحين يقول الله سبحانه : « ومنشهم من يقول ربّنا آتينا في الدنشيا حسنة وفي الآخيرة حسنة وقينا عذاب النار » (۱) ، وفي الطالحين يقول سبحانه : « أَفَتَنُومِنُونَ بِبَعْض ، فَمَا جَزَاءُ مَن وقَعْمَلُ وَنَ بِبَعْض ، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِك مَن كُمُم إلا خزي في الحياة الدنيا ، ويوم القيامة يفعَلُ ذَلِك مَن كُمُم إلا خزي في الحياة الدنيا ، ويوم القيامة يشردون إلى أشد العذاب ، ومسا الله بنافيل عما تعملون » (۱) . ولئن كانت الآيات التي أشرنا إليها آنفا لا تحدد طبيعة الجزاء الإلهي ، فإن النصوص في مواضع أخرى تحدث عن طبيعته على نحو يتفاوت في تفاصيله . ومع أنه يشق في بعض الحالات أن نقرر عن أي الحياتين يتحدث ، في مثل

قوله تعالى : « يَمْحَقُ اللهُ الرَّبا وَيُسرُ بِي الصَّدَقَاتِ » (١) \_ فلسوف نحاول أن نبحث على حدة كلا من لحظتي هذا الجزاء الإلهي: في العاجلة ، وفي الحياة الأخرى الآجلة .

### ا - « الجزاء الالهي في العاجلة »

هذا الوعد بالجزاء الإلهي هو في جانب كبير منه ذو طابع أخلاقي : عقلي أو روحي ، فالطابع المادي الخالص يمثل هنا ، على نقيض المنهج العبراني ، نسبة تافهة ، إن لم يكن كمية سلبية ، وسنرى الآن أي اعتدال يتفرد به القرآن وهو يعبر عن هذا النوع من الخير العاجل .

#### ١ – الجانب المادي:

والموضع الوحيد الذي ينشيء وعداً ببعض الخير العاجل - فيا عدا العبارات الموجزة التي ذكرناها آنفاً ، والتي تعلن ببساطة أن الفضيلة سوف تحصل على نصيب من ثوابها في هذه الحياة ، وعلى جزء آخر (وهو الأفضل) فيا بعد - فيا عدا هذا فإن الموضع الوحيد الذي يحتوي في الظاهر عنصراً مادياً قد جاء على هذا النحو في قوله تعالى : « و مَنْ يَتَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ عَمْرَجاً ، و يَرْ زُقُهُ مِنْ صَيْثُ لا يَحْلَسِبُ » (٢) (= اب) .

والقول الثاني في نفس السورة أقل من هذا تحديداً – أعني تضمناً للجانب المادي ، وهو قوله تعالى : « وَمَنْ يَسَتَّى اللهُ َ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَسْرِهِ وَسُراً » (٣) .

<sup>(</sup>١) البقرة /٢٧٦.

<sup>(</sup>۲) الطلاق / ۲-۳. (۳) الطلاق /٤

وفي آية أخرى لا يشتمل التعبير على معنى وحيد ، إذ قد يكون له تأويل يحمل عليه ، قوله تعالى: « و َ مَن 'يهاجِر في سَبيلِ اللهِ كيجد في الأرض مراغماً كثيراً و سَعَة " ، (۱) ، فقد يكون معناه : ( يجد في الأرض حرية ورخاء ) ، وقد يكون معناه : ( يجد في الأرض منجاة من أعدائه ، ويؤدي عمله في أوسع بجال ) ، وهذا التفسير الأخير يتفق مع السياق : « أَكُم تَكُنُن أَرْضُ اللهِ و اسِعَة " فَتُهَاجِر ُوا فِيهاً ..؟ ، (١) .

وإنا لنامح نفس الغموض في العبارة التي تعيد ُ هؤلاء المهاجرين بقوله تعالى: ﴿ لَنُبُو َّنَسَنَّهُمْ ۚ فِي النَّدَنْيَّا حَسَنَة ۗ ﴾ وَالْآجِنْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۗ ، (٣) .

وفكرة الخير الموعود في هذه الحياة لأهل الخير هي فكرة أكثر عموماً ، فالحق سبحانه يقول : « لِلسَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَلْذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةُ » (٤).

وأخيراً ترتدي السمادة المعلنــة صفة سلبية شاملة ، في ذلك الخطاب للكافرين : « 'ثمَّ 'توبُوا إلَيْهِ ، 'يَتَـّعْكُمْ مَتَاعَــا حَسَنا إلى أَجَلَ مُسَمَّى ، ويُؤْت كِلُ ذِي فَضْل فَضْلَ فَضْلَ ، (٥).

أما بقية النصوص فليست وعوداً ، ولا إنذارات مباشرة ، ولكنها أنباء تاريخية ، قديمة أو معاصرة للوحي ، تفسرها علاقاتها بالأحداث الأخلاقية ، وأكثر النصوص تلح بخاصة على الجانب العقبابي أو السالب من الجزاء . فبلا معين ، أو مجموعة معينة كانت تعيش في مجبوحة ، تجد نفسها في أمن ودعة ، حتى ذلك اليوم الذي توعدها الله فيه بالرعب والمسغبة ، فضربها الله بمصيبة على حرثها وثمراتها ، وتُنزف منابعها .

<sup>(</sup>١) النساء / ١٠٠ (٢) النساء / ٩٧ (٣) النحل / ٤١.

<sup>(</sup>٤) الزمر /١٠. (٥) هود /٣.

وفي بعض الآيات ينسب القرآن هذا البلاء ، وهذا التحول في المصير - إلى فقص الإيمان بالله ، وجحود فضله ، ومن ذلك قوله تعالى : «وَضَرَبَ الله مَثَلًا قَسَرَية كَانَتُ آمِنَة مُطْمَئِنَة يَأْتِيهَا رِزْقُهُمَا رَغَداً مِنْ كُلَّ مَكَانٍ ، فَكَانَتُ بَانَعُم الله ، فأذاقتها الله لباسَ الجنوع والحكوف بها كانتُوا يتصنعُون ، (۱۱) ، « ذلك جَزيناهم بها كنفراوا » (۱۱) .

وفي مواضع أخرى يفسر القرآن ذلك التحول في المصير إما لفرطالطمأنينة ألتي يحس بها الناس تجاه مستقبلهم ( ناسين قدرة الله ) ، وفي ذلك يقول سبحانه : و قال : مَا أَظُنُ أَنْ تَبِيدَ هَلْهُ أَبَداً ، و مَا أَظُنُ السّاعَة قائِمَة ... قاصبت 'يقلب كفيه على ما أنه قي فيها ، وهي خاوية على على عروشها » (٣) ، وإما أن يكون العقاب بسبب إخلال الناس بواجباتهم الاجتاعية ، وعدم إحساسهم ببؤس إخوانهم ،مثل قوله تعالى : و ... إذ أقسموا ليصر مُنها مصبحين ... فاصبحت كالصريم ... أن أقسموا ليصر مُنها مصبحين ... فأصبحت كالصريم ... أن

وجملة القول أن القرآن يفسر التحول بالكبائر الانسانية : « طَهَرَ الفَسادُ في البَرِ والبَحْرِ بِما كَسَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ » (\*) « وكو أن أهمل القرري آمننوا واتقوا كفتتحنا عليهم بركات من السّام والأرض » (١). « وكو أنسهم أقامنوا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربيم لاكلوا من فوقهم ومن تحنت أرجلهم (٧).

<sup>(</sup>١) النحل /١١٢. (٢) سبأ /١٧.

<sup>.</sup> TT - \V / \A (E) . EY - TO / IA (T)

<sup>(</sup>٠) الروم /٠٤.

<sup>(</sup>٦) الأنعام /٩٣.

<sup>(</sup>٧) المائدة /٦٦.

وأخيراً: « وأن كو اسْتَقاموا على الطشريقَة للسُقيَيْناهُم مَاءً عَدَقاً لِنَعْتَيْنَاهُم فيه ، (١).

وهذا النص الأخير \_ فضلًا عن ذلك \_ لا يقدم هـذا الإحسان الموعود على أنه مكافأة ، بل هو اختبار وفتنة .

ففي الحالات الشديدة الخطر يدفع المتمردون، من حياتهم، لامن أموالهم، أما حالة الفساد العام فإن الله سبحانه يقابلها بتدمير الشعب كله وإهلاكه: « وكذلك أخسنه ربتك إذا أخرة القرى وهبي ظالمه " ، ("). وفعق علسها القو ل فد مر ناها تدميراً ، ("). وهذا طبعاً باستثناء أولئك الذين يبرهنون على إحسانهم وطاعتهم ، فهؤلاء ينجيهم الله من وقع ضربات : ببرهنون على إحسانهم وطاعتهم ، فهؤلاء ينجيهم الله من وقع ضربات : و نجيناهم سبحر ... كذلك خبري من شكر " ، (ا) « إنا كذلك نجزي من شكر المحسنين و المحسنين

وهكذا يستخدم القرآن بلا توقف تاريخ الأمم القديمــة العاصية ، حتى يكون لدى الظالمين الذين يخلفونهم على الأرض مَشَلُ أسلافهم ، متمثلا داغًا في أذهانهم ، ولا سيا الكافرين على عهد الذي على الذين لم يكونوا خيراً ولا أشد قوة من الأقدمين : ﴿ أَكُنْ الرَّكُمُ مُ خَيْرٌ مِنْ أُو لَا كُنْمٌ ، (١) ،

<sup>(</sup>١) الجن /١٦.

<sup>(</sup>۲) هود /۱۰۲.

<sup>(</sup>٣) الاسراء /١٦.

<sup>(</sup>٤) القمر /٤٣ و ٣٥.

<sup>(•)</sup> الصافات /٨٠٠

<sup>(</sup>٦) القمر /٣٤.

بل على العكس: « مَكنّنا مُمْ فِي الأرضِ مَا لَمْ مُعَكِّنْ لَكُمْ ، (١) .

وإذن ، فالخونة جيعًا عرضة للمؤاخذة ، تؤهلهم ذنوبهم لأن يماقبوا بقسوة ، وليس في طاقة أحد أن يؤمن الفصاة من أن تحل بهم مصيبة ، في البر أو في البحر ، على حين غفلة: ﴿ أَ فَا مِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفُ بِكُمْ جَانِبَ الْبِرَّ ... أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فيه تارَة أخرى ، (٢) ، أو تصيبهم قارعة وهم نائمون ، أو وهم يلعبون : ﴿ أَفَاهُمِنَ أَهُلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيهُمْ بَاسُنَا بِياتًا وَهُمْ تَا يُمُونُ ، أَو أَمن أَهُلُ القُرى أَنْ يَأْتِيهُمْ بَاسُنَا بِياتًا وَهُمْ تَا يُمُونُ ، أَو أَمن أَهُلُ القُرى أَنْ يَأْتِيهِمْ بَاسُنَا بِياتًا وَهُمْ تَا يُمُونُ ، أَو يكون ذلك خلال سفرهم : ﴿ وَ يَأْخُذُ مُم نَا عُلَ اللهِ يَعْمُونُ ) ﴿ اللهِ يَعْمُونُ اللهِ يَعْمُونَ اللهِ يَعْمُونَ اللهِ يَعْمُونَ اللهِ يَعْمُونَ اللهُ يَعْمُونَ اللهِ يَعْمُونَ اللهِ اللهِ يَعْمُونَ اللهُ يَعْمُونَ اللهُ يَعْمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمُونَ اللهُ يَعْمُونَ اللهُ وَهُمْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ومن الواضح في كل ذلك أن الأمر لايتصل مطلقاً بعقوبة مقدرة بقدرها، بل بدرس يستخلص من التاريخ الإنساني ، ومن القانون الكوني ، فالمهم هو إثارة الانتباء لدى الأغنياء والأقوياء ليروا أن أمنهم وترفهم بحكان من الوهم والبطلان .

<sup>(</sup>۱) ۲/۲ و ۳۰/۶ و ۴۰/۱٤ و ۱۱/۲ و ۲۱/۲۲ و ۲۱/۲۲ .

۲۸ – ۹۷ الأصراء / ۲۸ – ۲۹ . (۳) الأعراف / ۹۷ – ۹۸ .

<sup>(</sup>٤) النحل /٢١ (٥) ١٧/١٧ و ١٧/٧١ (٦) ١١/٥٤ و١٦/١٦

<sup>(</sup>٧) النحل /ه ٤ (A) النحل / ٧٤

### ب - عنصر يتصل بتأييد جماعة المؤمنين

هنالك فوق الحياة البدنية والمادية المحضة مجال آخر تعز فيه الهموم على الناس وتغلو ، أعني : مجال مصير مثلهم العليا ، ومجال مشاعرهم الجماعية ، وبهذا الملحظ نجد أن الوعود على العكس أكثر عدداً ، ومباشرة ، وصراحة . فقد حدث أثناء المعارضة الضارية التي هبت ضد النبي وصحابته أن تحالف الكفار والمنافقون ، فلم يكتف القرآن بأن ساق إلى المؤمنين هذا العزاء الذي يقول لهم : « وإن تصبير وا وتتقدوا لا يضر كم كيد هم شيئاً) (١)، ولكن ولم يقتصر على قوله : « إن الله أيد أفيع عن الدين آمندوا » (٢) ، ولكن يعدهم بتأييده الإيجابي : « وأن الله مع أندو هو « وكي المدوم منين » (٣) ، « مع المدتقين » (١) ، « مع المدتقين

<sup>(</sup>١) كل عمران /١٢٠ (=١ب). (٢) الحج / ٣٨ (=١ب).

<sup>(7)</sup> الأنفال / ۱۹  $(=1 \, \psi)$  . (3) ۲/۹۶۱ و۹/۲۳ و۱۹۲۳  $(=9 \, \psi)$ 

<sup>(</sup>٥) ٢/٢٥١ و ٨/٢٤ و٢٢ .

<sup>(</sup> ٦ و٧ و ٨ ) ٣ / ١٨ ومحمد / ١١ والحج / ٣٨ ( = ٣ ب ) .

 <sup>(</sup>٩) المنافقون /٨ ( = ١ ب ).

<sup>(</sup>۱۰) المائدة /۱۰ ( = ۱ ب).

<sup>(</sup>١١) الصف /٣ ( = ١ ب) .

<sup>(</sup>١٢) الحج /١٠ ( = ١ ب ) .

أما خصومهم فعلى العكس من ذلك مسوقون إلى الهزية ، وإلى العذاب : 

« 'قل للله الله في كفر وا سَتُعْلَبُون و 'تحشر ون إلى جهنهم وبيسس المهماد في الأذ للين ، (١) ، وهم موعودون بالذل : « أولليك في الأذ للين ، (١) ، مشمولون بالحزي : « وأن الله 'مخنزي الكافيرين ) (١) ، « وليتخزي الفاسقين ) (١) ، وكسو ف 'تحطهم فوتهم : « دمر الله عليهم ، والمنكافيرين أمثالهما ، (١١) ، ولا ربب : « إن الطالمين بعضهم أولياء بعض ، (١١) ، ولكن : « وأن الكافيرين لا مولى كهم ، (١١) فهم : « ثريد ون أن 'يطفيشوا 'نور الله بافواهيم ، ويأبي الله إلا وسوله أن 'بيم 'نور ، ولو كر ، والكافيرون ، هو الذي أرسل وسوله أن 'بيم 'نور ، وأو كر ، الكافيرون ، نهو الذي أرسل وسوله أن 'بيم 'نور ، وأو كر ، الكافيرون ، نهو الذي أرسل وسوله أن 'بيم 'نور ، وأو كر ، الكافرون ، نهو الذي أرسل وسوله أن 'بيم 'نور ، وأو كر ، الكافرون ، نهو الذي أرسل وسوله أن 'بيم 'نور ، وأو كر ، الكافرون ، نهو الذي أرسل وسوله أن 'بيم 'نور ، وأو كر ، الكافرون ، نهو الذي أرسل وسوله أن 'بيم 'نور ، وأو كر ، والكافر ون ، نهو الذي أرسل وسوله أن 'بيم 'نور ، وأو كر ، والكافر ون ، نهو الذي أرسل وسوله أن 'بيم 'نور ، وأو كر ، والكافر ون ، نهو الذي أرسل وسوله أن 'بيم 'نور ، وأو كر ، والكافر ون ، نهو الذي أرسل وسوله أن 'بيم الله و المناور و أن الكافر ون ، نهو الذي أرسل وسوله أن 'بيم و الله و أن الكافر ون ، نهو الذي أرسل و أن المؤور و أن الكون و أن الكون و أن المؤور و أن المؤور و أن المؤور و أن أن أن أنه و أن المؤور و أن المؤور و أن المؤور و أن أن أنه و أن أن أنه و أن أن أنه و أن أن أنه و أن أنه و أ

<sup>(</sup>۱) محمد /۷ = ۱ ب .

<sup>(</sup>۲) الروم /۷٤ ( = ۱ ا ) .

 <sup>(</sup>۱ ) الصافات /۱۷۱ - ۱۷۳ ( = ۱ ۱ ) .

<sup>(</sup>٤) الجادلة / ٢١ ( = ١ ب ).

<sup>(</sup>ه) آل عران /۱۹۳ ( = ۱ ب ).

<sup>(</sup>٣) كل عمران /١٢ و الانفال ٣٦ و القمر ٤٥ ( = ١ ا و ٢ ب ) ٠

<sup>(</sup>٧( الجمادلة /٣٠ ( = ١ ب ).

<sup>(ُ</sup> xُ و p ) التوبةُ /٢ ، والحشر /ه (= ٢ ب ).

<sup>(</sup>۱۰) محمد /۱۱ ( = ۱ ب ).

<sup>(</sup>١١) الجاثية /١٩.

<sup>(</sup>۱۲) محمد /۱۱ (= ۱ ب).

بالهُندَى ودين الحَقِّ لِينظِّهُ وَ عَلَى اللَّينِ مُصَلِّبُ وَ لُو كُرِهَ المُنْسَرِ كُونَ ﴾ وكو كره المُنْسَر كُونَ ﴾ (١) . ﴿ وَيَوْمَشِنْدُ يَفْرَحُ المُنْوَمِنُونَ بِنَصْرِ الله ﴾ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ وهُو العَزيزُ الرَّحِيمُ ﴾ (١).

ويمضي أحد النصوص في هذه الطريق إلى أقصى غاية ، فإن الأفق الذي يفتحه أمام المؤمنين الصالحين لا يقتصر على انتصار قضيتهم العادلة ، وانتصار الذائدين عنها ، وإنما هو الحكم في هذه الدنيا : « وعد الله الذين آمندوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن كلم وينهم الذي ارتضى كلم ، وليمكنن كلم وينهم الذي ارتضى كلم ،

فهذه فيما يتعلق بالجانب الجماعي ( = } ا و ٣١ ب ) .

<sup>(</sup>۱) التوبة /۳۲ ـ ۳۳ والفتح /۲۸ والصف /۸ و ۹ ( = ۳ ب).

<sup>(</sup>۲) الروم /٤-ه (= ۱،۱).

<sup>( \*&#</sup>x27; ) النور ( \* ) النور ( \* ) .

<sup>(</sup>٤) الأنبياء /١٠٥ .

<sup>(</sup>ه) محمد / آخر آیة ( = ۱ ب )،

## ج ـ « الجانب العقلي والأخلاقي »

بيد أن الجزاء الإلهاي لا يتوقف عند هذا الحد، فهو لا يقتصر على تثبيت أقدام المؤمنين أمام عقبات الحياة المادية ، أو إشباع مطامحهم الجماعية إلى السلام والرفعة ، وإنما هو يتعمق أكثر ، حتى يصل إلى أعمق ملكاتنا ، وأكثرها رقياً ، ليصبح بذلك مكملاً ضرورياً للجزاء الأخلاقي الحق .

والواقع أننا عندما قلنا آنفاً: إن الخير ينير النفس ، ويزكي القلب ، ويقوي الإرادة الخيرة ، وإن الشريدنس ، ويعمي ، ويفسد – فقد كانت تلك إشارة إلى اتجاه ، أكثر منه واقعاً ، وإلى نواة ، أكثر منها كائنا مصور راً ، وإلى مرحلة أولى في تاريخ طويل ، وإلى حالة نشأت حافلة بإمكانات عديدة ، قابلة للإيقاف ، والتحول ، للتقدم والكوص ، إلى ما لا نهاية . ولكي نضع هذه الحالة الناشئة على إحدى الطرق المفتوحة أمامها يلزمنا مبدأ فعال ، قادر على توجيهها في هذا الاتجاه أو ذاك .

وإذن .. فها كم ذلـكم المبدأ الفعال !! . إن خالق الفطرة ذاته هو الذي أوجب على نفسه هنا أن يهدي هذه الفطرة إلى الغاية التي تتجه إليها .

فالله سبحانه سوف يرشد أولئك الذين يعملون له - إلى الطرق التي تهدي إليه : « وَالنَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا َلنَهُد ينتَهُمُ سُبلنا » (١) ، وسوفيهدي قلوب الذين يؤمنون به : « و مَنْ 'يؤ مين عالله عَهْد عَلْبَهُ ' » (١) . وسوف يبدد ظلماتهم ، ويوصلهم إلى النور : « 'يخْر ِ مُجهُم مِن الظُّلُمَات إلى النور » (٣) .

 <sup>(</sup>۱) المنكبوت /۱۹ ( = ۱ ۱ ) (۲) التفاين / ۱۱ ( = ۱ ۱ )

<sup>(</sup>T) 7 / VOY @ 0 / F : e 77 / 73 @ 05 / 11 ( = 3 - )

وسوف يرشدهم إلى الطريق المستقيمة : « وَ َلْهَدَيْنَاهُمْ وَصِراطاً مُسْتَنَقِها » (١) .

والذين يلزمون الصدق والاستقامة في أقوالهم يصلح الله لهم نقائص أفعالهم: « يُصْلِحُ لَكُمُ مُ أَعْمَا لَكُمُم \* (٢) .

والذين يراعون أوامره على تقوى سوف يمنحهم القوة على تمييز الحق من الباطل ، والخير من الشر : « يَأْيُهُمَا النَّذِينَ آمَنْتُوا إِن تَتَنَّقْتُوا اللهُ كَيْعَلُ لَكُمْ الْكَلْمُ فُرْ قَاناً » (٣) . وسوف يقدم إليهم نوراً هادياً : « وكيمُعَلُ لَكُمْ نُوراً عَلَيْهِم نوراً هادياً : « وكيمُعَلُ لَكُمْ نُوراً مَشْدُونَ به » (٤)

وسوف يصلح نوايا الذين آمنوا وعملوا الصالحات: ﴿ وَأَصْلَمَ ۚ بَا لَهُمْ ۗ (٥)

والذين اختاروا الاتجاه الحميد (أو يعملون على أن يتجهوا وجهة الخير)

- سوف يزيدهم الله نوراً ، ويهدي خطاهم على دروب مستفيمة : « وَيَزِيدُ اللهُ النَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى » (٦) . وهو ينزل في قلوبهم الطمأنينة السي اللهُ النَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى » (٦) . وهو النَّذِينَ أَنْزَلَ السَّكِينَة في لا قلق معها ، كيا يدعم إيمانهم : « هو النَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَة في قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إيماناً مَعَ إيمَانِهِمْ » (٧) .

أما الكافرون ، الظالمون ، المتكبرون ، المعتدون ، الجساحدون ، المرتابون ، المستبدون ، الكاذبون ، الحانثون ، المفرطون ، المنحرفون ، وكل أولئك الذين اختاروا نهائيا أن يكونوا ضد الشرع – فإن الله سبحانه لا يقتصر على عدم هدايتهم ، وهو القائل : « إن النّذين لا يُؤمنون بآيات ي

<sup>(</sup>۱) ٤ / ٨٨ و ١٧٥ و ١٦/١٥ و ١٠/١٠ و ٢٢/٤٥ ( = ١ او ي ب ) .

<sup>(</sup>۲) ۲۱/۳۳ (۲)

<sup>(11 = ) 7 / 4 = (11 = ) 7 / 4 = (11 = ) 7 (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (11 = ) (1</sup> 

<sup>(</sup>ه) محمد / ۲ ( = ۱ ب ) (۱ / ۲۱ ( ۷۶ / ۲۱ ( = ۱ او ۱ ب )

<sup>. (</sup> ب ۲ = ) ۱۸ و ۱۸ ( × ۲ ف

الله لا يَهْدِيهُمُ اللهُ ، وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ، بل إنه يبقي على ضلالهم ، ويزيده : ﴿ وَيُضِلُ اللهُ الظَّالمِينَ ﴾ (١) ، وهو يُقسي قاوبهم : ﴿ وَجَعَلَنْنَا اللهُ الظَّالمِينَ ﴾ (١) ، ويختم على قاوبهم وآذانهم وأعينهم : ﴿ وَجَعَلَنْنَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَالْعَيْنَهُمْ : وَلَا يَوْمُ مِنْوُنَ إِلا قَلِيلًا ﴾ (١) . « بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُنْفُر هِمْ أَفَلا أَيْوُ مِنْوُنَ إِلا قَلِيلًا ﴾ (١) .

وهو يُصِمَّهم ويعميهم : ﴿ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ (٥) ويزيد مرضهم : ﴿ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً ﴾ (١) ويطيل زمن ضلالهم وعماهم : ﴿ وَيَدُهُمُ فِي طُغْيانِهِمْ ﴾ (٧) ويصيبهم بالنفاق : ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ فِي نَفاقاً فِي نَقلو بهِمِمْ ﴾ (٩) ويصيبهم أنفسهم حمين نسوا الله : ﴿ فَأَنْسَاهُمُ فِي نَقلو بهِمِمْ ﴾ (١) ويتركهم للشيطان : ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحَلْنِ أَنفسَهُمْ ﴾ (١) ويتركهم للشيطان : ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحَلْنِ النَّورِ إلى الظَّلْمَات : ﴿ يُغْمِرُ جُونَهُمْ مِنَ النَّورِ إلى الظَّلْمَات ؛ ﴿ يُغْمِرُ جُونَهُمْ مِنَ النَّورِ إلى الظَّلْمَات ؛ ﴿ يُغْمِرُ جُونَهُمْ مِنَ النَّورِ إلى الظَّلْمَات ؛ ﴿ يَعْمُرُ جُونَهُمْ مِنَ النَّورِ إلى الظَّلْمَات ؛ ﴿ يَعْمُ وَالْمُاتِ وَالْمُالِمُ وَمِنْ يَعْمُ وَالْمُولِ إلى الظَّلْمَاتِ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ

ولكن الظالمين ليسوا وحدهم الذين يلقون هذا الإذلال ، فالمؤمنون أنفسهم يجب أن يذكروا أن نورهم وإلهامهم ليسا سوى هبة من فضل الله ، عكن أن تسحب ، إذا ما غـــيروا موقفهم : « وَلَشِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَن باللَّذِي أَوْحَيْنَا إلْكِيْكَ ، (١٢) ، وهكذا تبلغ النصوص التي تصور هـــذه الحالة من ردود الفعل الأخلاقية العاجلة ( = ٢٣ أ و ٤٠ ب ) .

<sup>(</sup>۲) ۱۱/۷۲ ر ۱۰/۱۶ و ۱۵/۳۲ و ۱۱/ه (= ۳ أو ۱ ب).

 $<sup>(7) \ 0/71 \ (= 1 \ -) \ (1) \ 7/7 \ (2) \ 0/101 \ (= 1 \ -) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \ (7) \ 0/100 \</sup>$ 

 $<sup>(1 \ 1 = ) \</sup> T7/2T (1.)$   $( \ \ \ \ ) \ 19/09 (9) \ ( \ \ \ \ ) \ VV/9 (A)$ 

# د – الجانب الروحي :

وفي الجزاء الإلهي العاجل عنصر أخير ، يتمثل في التعديل الذي تحتمه أفعالنا في علاقاتنا مع الله . وليس ما يهمنا الآن هو هذه العلاقة الخارجية على نحو ما ، علاقة المشرع بالمشرع بالمشرع له ، أو علاقة القاضي بالمقضى فيه ، وهي العلاقة التي تتجلى في نوع من إطلاق السراح أو الإدانة ، وتتبح لنا أن ننال مكافأة ، أو نتعرض لعقاب . وإنما يهمنا علاقة أخرى أكثر عمقاً ، وخصوصية ، كل ما عداها ليس إلا رمزاً تختلف درجة كاله ، هذه العلاقة ، حتى في حالة عدم وجود أي تعبير إيجابي عنها، تحتفظ بكل قيمتها العاطفية ، وهي أسبق في الوجود ، وفي الأهمية . ذلك أن موقفنا في مواجهة الشريعة يحد إجابته العاجلة عند الله ، في قبوله أو رده ، قبل أن يحدث أي رد فعل خارجي ، فموقفنا هو الذي يجعلنا مرضيين أو مردودين في عينه ، وهو الذي يكسبنا أو يفقدنا حبّه ؛ الشيء الجدير بأن نلتمسه عنده .

ولسوف يبرز القرآن الآن هـذا الجانب الخاص ، ليؤكده من خلال تعبيره الشفاف :

« إن الله محب المنحسنين » (١) ، « محب المنقسطين » (١) ، « محب المنقسطين » (١) ، « محب المتوابين « محب المتقين » (٤) ، « محب المتقرين » (٤) ، « محب المتوابين » (١) ، « فاتتبعوني ومحب المنتوكين » (١) ، « فاتتبعوني

<sup>(</sup>۱) ۲ / ۱۹۳ و ۳ / ۱۳۴ و ۱۹۸ و ه / ۱۹۳ ( = ؛ ب ).

<sup>(</sup>۲) ٥ / ٢٤ و ١٩ / ١٩ و ٢٠ / ٨ ( = ٣ ب ).

<sup>(</sup>٣) ٣ / ٢١١ ( = ١ ب ) .

<sup>(</sup>٤) ٣ / ٣١ و ٩ / ٤ و ٧ ( = ٣ ب ).

<sup>(</sup>o) Y / YYY ( P / N·/ ( = Y ).

<sup>(</sup>١) ٣ / ١٥٩ ( = ١ ب ).

'يُعْبِينِكُمُ الله' » (١) » « 'يجِبِ الذينَ 'يقاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفَّا كَأْنَهُمْ ، 'نَانَ مَر صُوص » (٢) » « يَنالُهُ التَّقُونَى مِنْكُمْ » (٣) » وهو يذكر من يذكره : « وَفَاذْ كُنُرُ وِنِي أَذْ كُنُر كُمْ » (٤) » « إلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبِ والعَمَلُ الصَّالِحُ يَر فَعَهُ هُ (٥) والصابرون : « عَلَيْهِمْ صَلَوات مَنْ رَبِّهِمْ ورَحْمَة » (١) » و « القَد وضِي الله عن المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبِايِعُونَكَ تَحْت الشَّجَرَة » (١) » و « القَد وضِي الله عن المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْت الشَّجَرَة » (١) .

( اتَّبَعَ رضوانَ اللهِ ، (١) - أو - اتبعوا ، « وإن تَشْكُرُوا يَرْضُهُ لَكُنُمُ ، (١).

والذين لا يوادّون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أقرباءهم - أولئك « رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ » (١٠) . وهو الذي « كَتَبَ فِي 'قلوبهـِم' الإيمَـان ، وأيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ » (١١) . والله مع الذين يخشونه فــــلا يفعلون الشر : « إن اللهَ مَعَ الذين َ اتَّقَوْ ا والذين مُهُ 'محسينُون َ » (١٢) «وهُو يَتَوَلَّى

<sup>(</sup>۱) ۳ / ۳۱ ( = ۱ ب ).

 $<sup>(7) \ 17 \ / \ 1 = )</sup>$ 

<sup>(-1 = ) \*</sup>V / \*V (\*)

<sup>· ( 1 1 = ) 1 · /</sup> ٣0 (0)

<sup>(</sup>۱) ۲ / ۲ (۱) .

<sup>(</sup>۷) ۱۸ ( = ۱ ب) ۱۸ (۷)

<sup>(</sup>۸) ۳ / ۱۲۲ و ۱۷۶ ( = ۲ ب ) .

<sup>. (</sup> ب ۱ = ) ۲۲ / ۵۸ (۱۰)

<sup>(</sup>١١) السابقة ( = ١ ب ) .

<sup>·( 1 7 =) 79/ 79 , 171 / 17 (17)</sup> 

الصَّالِحِينَ ، ، وهو ﴿ وَلِي المُسْتَقِينَ ، (١).

وأخيراً ، فكلما وقف الناس موقفً يحترم أوامره كسبوا لديه تقديراً أكثر مَكُم عنْدَ اللهِ أَتْقاكُم ، (٢).

ونقيض هذه المذكورات كلها قلما يغيب عن أعيننا ، فابتعادنا عن الإيمان أو عن القاعدة يحدث انقطاعاً متفاوت القوة في علاقاتنا بالله ، قد يمكن إصلاحه ، وقد يعسر . إن الانسان حينئذ – بدلاً من أن يستحق محبته سيستوجب غضبه ، ونقمته ، ولعناته ، فضلاً عن إجراءات النكال الإيجابي ، التي سوف نشرحها حسب تصنيفها : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيَّتُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكُرُوها ﴾ (٣) ، والله ﴿ لا يُحِبُ الفسادَ » و ﴿ لا يُحِبُ الفسادَ » و ﴿ لا يُحِبُ المُعْتَدِينَ » (٥) ( وهم أولئك الذين يبدأون الهجوم أو يتادون في القتال بلا مبرر ) .

و ﴿ لَا يُحِيبُ الظَّالِمِينَ ﴾ (١) ، و ﴿ لا يُحِيبُ المُسْرِفِينَ ﴾ (٧) ،

<sup>(</sup>۱) ٧ / ١٩٦ و ٤٥ / ١٩ ( = ٢ ا) - ولاحظوا أن هذه الوحدة ، وهذا الحلف والولاية - الذي يمكن أن تحدده السور المدنية ، على أنه إمداد عسكري يستهدف الدفاع عن المؤمنين وحمايتهم من ضربات أعدائهم - ينبغي أن يمتدا أكثر من ذلك في اتجاه العزاء الروحي ، إذ لم يكن القتال مأموراً به ، ولا موافقاً عليه إلا متأخراً جداً ، بعد نزول هذه الآيات المكية ، بل إنه حتى في السور المدنية توجد آيات تعطي تحديداً أخلاقياً صرفاً لهذه الولاية الالهية للمؤمنين ، وذلك مشل قوله تعالى : « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور » - البقرة /٢٥٧ ( = ١ ب ) .

<sup>(</sup>۲) ۹۹ / ۲۳ ( = ۱۰ب ) .

<sup>(</sup>٤) ٢ / ٢٠٥ ر ٥ / ١٤ ( = ٢ ب ) ٠

<sup>. 19 . / 7 (0)</sup> 

<sup>(</sup>١) ٣ / ٥٥ و ١٤٠ و ٢٤/٠٤ ( = ١ ا و ٢ ب ).

<sup>(</sup>V) 7 / 131 e V / 17 ( = 7 1 ).

 $<sup>( \</sup>cdot ) \wedge ( \cdot ) \wedge ( \cdot )$ 

<sup>(1)</sup> r (1) = (1)

<sup>(</sup>٣) ٣ / ٣٣ و ٣٠ / ٥٥ ( = ١ ا و ١ ب ) .

<sup>(</sup>غ) ٤ / ٣٦ ر ٥٧ / ٣٦ ( = ١ أو ١ ب ) .

<sup>(</sup> ٥ ) ٢ / ٢٧٦ ( = ١ ب ) .

<sup>(</sup>r) : (γ) = (γ)

<sup>(11 = )</sup> v / rq (v)

<sup>(</sup>۸) ۹ / ۹۹ ( = ۱ ب ) .

 $<sup>. ( \</sup>psi ) = ) ) ( \lambda / \xi ( 4 )$ 

<sup>(</sup>۱۰) ۲۱ / ۳ (= ۱ ب ).

<sup>. (11 = ) 74 / 70 (11)</sup> 

<sup>.(11 =) 70 / (17)</sup> 

<sup>. (11 = )17 / £7 (17)</sup> 

أولنيك جزاؤهم أن عليهم كعند الله به (١) ، ويلحقان الكافيرين بعامة : « كعنكهم الله بكفر هم » (١) ، وهما أيضا جزاء القتلة : « و من يَعْتُلُ مُؤْمِنا مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُه جَهَنَّم خالِداً فِيها ، وغضب الله عليه يقتُلُ مُؤْمِنا مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُه جَهَنَّم خالِداً فِيها ، وغضب الله عليه ولعنك م وكعنك في والناكثين بعهد الله : « والذين يَنْقُضُون عَهْد الله ... أولئيك كمم الله عننة : « إن أولئيك كمم الله عننة في الأعراض المحصنة : « إن أولئين يومالزحف : «ومن المخصنات . . العنوا في الدائي الآخرة والآخرة والهاربين يومالزحف : «ومن أيولتهم يومالزحف : «ومن أيولتهم يومالزحف الله والآخرة والماربين الله والآخرة والمنال الله والمتحرقة المنال الذي يتجاوزون المنهم الله ين والمارين الكافرين ، دون أن يكونوا مضطرين إليه دفاعاً عن أنفسهم – فهؤلاء الأدعياء يقطعون صلتهم بالله : « ومَن يَعْمَلُ ذَلِكَ وَلَكُ فَلَيْسَ مِنَ الله في شيء » (٧) .

فالنصوص المتعلقة بالجزاءات الروحية العاجلة تبلغ في جملتها إذن (=٢٠ ا و ٥٨ ب ) .

### « قصور الجزاء العاجل » :

وهكذا نجد – ابتداء من هذه الحياة – إجابة إلهية على طرقنا في العمل، حسنة كانت أو سيئة، وهي إجابـة تأتي على المستوى المادي، والعقلي،

<sup>(</sup>۱) ۲ / ۲۸ - ۷۸ و ۱۱ / ۲۰۱ ( = ۱ او ۱ ب ) .

<sup>(1)</sup>  $1 \setminus AA$  e PA e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e A e

<sup>(</sup>۳) ٤ / ۹۳ ( = ۱ ب ) .

<sup>. ( | 1 = ) | 10 / 17 ( )</sup> 

<sup>. (</sup> ب ۱ = ) ۲۲ / ۲٤ (ه)

<sup>. ( - 1 = ) 17 /</sup> A (7)

<sup>. ( -1 = )</sup> YA / T(V)

والأخلاقي ، والروحي ، سواء في ذلك الفرد أو الأمة. ولكن هذا كله يبدو في عيني العدالة الساوية غير كاف .

أولاً: لأن هذه كلها عينات ومقدمات للعدالة الكلية ، فالجزاءات الإلهية التي تبرز لنا في هذا العالم ليست شاملة ، ولا كاملة ، وهي ليست في ذلك أكثر من الجزاءات الطبيعية ، والجزاءات الانسانية . فأما أنها ليست شاملة فالله يقول : « ويَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ » (١) ، وأما أنها ليست كاملة ، فالله يقول : « وَإِنَّهَا نُوَ فَوْنَ أَجُورً كُمْ يَوْمَ القِيامَة ، (٢) .

وبعد ذلك؛ لأن السعادة وضروب التعاسة مختلطة بعضها ببعض، في هذه الدنيا ، فالصالحون يدفعون في الواقع ثمن أخطائهم ، حتى ما كان منها لمها ، من آلامهم، وما يلقون من عقبات في هذه الدنيا ، والله يقول : « فأثابكم من آلامهم وما يلقون من عقبات في هذه الدنيا ، والله يقول : « فأثابكم غشّا بغمم " (") ، ويقول : « أقل أهو من عند أن فسكم " (أن ) ، عشر أصابك من سيشة فين نفسيك » (٥) - هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى إن أحلك القلوب ظلمة ، وأشد النفوس سواداً لا تعدم أن تفعل بعض الخير ، ولقد تكون هذه الأفعال مغرضة ، أو عفوية ، أعني : غاب فيها الإيمان بسلطة الأمر . ومع ذلك فإن هؤلاء لن مجرموا حرمانا كاملاً من أجرهم ، بل إن لهم على العكس - مكافأة مضمونة ، تدفع لهم فوراً ، من طيبات هذه الدنيا . بحيث تبقى جرائمهم دون مقاصة ، تنتظر الفصل يوم الدين ، ف « مَن كان يُريدُ الحياة الدينا وزينتها يوف " إليهم أعليهم في الآخرة فيها الدين ، فيها الا يُبخسُون ، أولئيك الذين كيس كُم في الآخرة فيها ، وهم فيها الا يُبخسُون ، أولئيك الذين كيس كُم في الآخرة فيها ، وهم فيها الا يُبخسُون ، أولئيك الذين كيس كُم في الآخرة فيها ، وهم فيها الا يُبخسُون ، أولئيك الذين كيس كُم في الآخرة فيها ، وهم فيها الا يُبخسُون ، أولئيك الذين كيس كُم في الآخرة فيها المهم في الآخرة فيها الدين من فيها الا يُبخسُون ، أولئيك الذين كيس كُم في الآخرة في الآخرة فيها الدين المناه في الآخرة والمناه المناه المناه المناه المناه في الآخرة والمناه المناه في الآخرة والمناه المناه في الآخرة والمناه في الآخرة والمناه المناه المناه في الآخرة والمناه المناه الم

الشورى /۳۰. (۲) آل عمران /۱۸۰.

<sup>(</sup>٣) آل عمران /١٥٣ . (٤) آل عمران /١٦٥ .

<sup>(</sup>٥) النساء /٧٩ .

إِلَّا النَّارُ ، و حبيطُ مَا صَنْعُوا فيها ، و بَاطِلُ ما كانتُوا يَعْمَلُون ) (١) ، وعليه فلن يبقى من هذا الاختلاط أي أثر ليوم الجزاء ، فمنى منا استقر كل معسكر في مقامه الأبدي ، فلن يكون هنالك سوى التهنئة الخالصة بالنسبة إلى بعضهم : « لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا »(٢) «ولا يَسْنَنَا فِيهَا نَصَبُ (٣)، وسوى الفزع الدائم بلا انقطاع للآخرين ، مجيث : « لا يُقضَى عَلَيْهِم ، وسوى الفزع الدائم بلا انقطاع للآخرين ، مجيث : « لا يُقضَى عَلَيْهِم ، فَسَمُوتُوا ، و لا يُخَفَقُ عَنْهُم مِنْ عَذَا بِها » (٤).

وأخيراً، لأن ما يحدث لنا من خير وشر ، خلال حياتنا الدنيا، لا ينبغي أن يتصور على حدة ، على أنه ثواب أو تكفير عن أعمالنا التي قمنا بها ، بل على أنه ابتلاء ، ومحرك لجهدنا : « أم تحسيبته أن تد خلوا الجنسة وكلاً يناتيكم مستنهم الباساء والضراء ، يناتيكم مستنهم الباساء والضراء ، وذكر لنو لنوا ، حتى يقول الرسول والذين آمندوا معه متى نضر الله ألا إن نصر الله قريب ، (٥).

فمن هذا الاعتبار الثلاثي تنبع ضرورة جزاء ، لا يقتصر على كونه كاملاً وخالصاً فحسب، ولكن يكون حسابياً محضاً ، لا وقائياً ، فهو ثمرة نهائية للجهد ، وليس حثاً على بذل المزيد منه .

وهكذا ينبغي أن يقابل هذا العالم الحافل بالتكاليف المتكاثرة دائمًـــ الله على من المحاسبات ، نتصوره على هذا النحو فحسب .

<sup>(</sup>۱) ۱۱ / ۱۵ – ۱۲ ، وانظر أيضاً : ۱۷ / ۱۸ و ۲۲ / ۲۰ و ۲۶ / ۲۰ .

<sup>. 1.4 / 14 (1)</sup> 

<sup>. 4. / 40 (4)</sup> 

<sup>. 47 / 40 (1)</sup> 

<sup>(°) 7 | 317</sup> e 7 | 181 e 181 e 781 e 701 e 771 e 9 | 71 e 17 | 07 e 77 | 0 9 | 71 e 17 | 07 | 0 9 | 71 e 77 | 7 e 77 | 7

فكيف سلك القرآن ليؤدي هذا التحدير ؟.. ذلكم هو ما سنمضي في دراسته الآن ، حتى نهاية الفصل .

# [ ب ] « الجزاء الالهي في الحياة الأخرى » :

والآيات القرآنية لا تمالج كلها هذه الفكرة بنفس الطريقة ، فبعضها لا يعطينا منها سوى فكرة عامة ، غير محددة ، والآخر يمنحها تحديداً يتفاوت في درجة دقته ، وقد يكون سلبياً أو إيجابيا ، ماديا ، أو روحياً . وعلينا إذن أن غيز هنا نماذج عدة :

أ – لنذكر أولاً الآيات التي تكتفي – لكي تعـــين للصالحين والعاصين مصائرهم الخاصة – بذكر الاسم النوعي لمقامهم الأبدي ، جنة أو نار (١١) ، دون أن تذكر لهما أية تفاصيل : ( = ٨٠ ا و ٨٥ ب ) :

ب - وفي مجموعة أخرى من الآيات لم يصرّح باسم الدار الآخرة ، كما أن المصير الذي تعلنه خاصاً بكل ، قد جاء في صورة تتفاوت في غموضها .

فقد أعلن للصالحين :

- البشرى : ( كُمُم البُشركي في الحيّاة الدُّنيا و في الآخيرة »(١).
- الأمل والرجاء: «و لا تهيِنُوافي ابْتِغاءِ القَوْمِ ، إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَاللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ ، (٢).
   فإنسّهم يَأْلَمُونَ كَا تَأْلَمُونَ ، و تَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ ، (٢).
  - الوعد الحسن : « وكلاً وعد الله الحسنني » .
- الفَسوز : ﴿ إِنتِي جَزَيْتُهُمْ اليَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنهُمُ هُمُ هُمُ الْمَالِيَوْمَ وَبِمَا صَبَرُوا أَنهُمُ هُمُ الْمَالِيَوْمُ وَ الْفَالْمِيْرُونَ ﴾ (٤).
- الفضل الكبير: «و بَشِّر المُؤمنِينَ بِأَنَّ كَمْمُ مِنَ اللهِ فَسَضَّالا كَبِيراً»(٥)
- علم لا يضيع: «فاستَجابَ كُمُم وبيُّهُم أنتيلا أُضِيع عَلَ عَامِل عَامِل مَا عَامِل مَا عَامِل مَا عَامِل مَا مَنْ كَدَر أو أُنشنَى » (٦).
  - عملهم لا ينكر: « و مَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فِلَـَنْ يُكُفْرُوه » (٧).

 $<sup>(1) \ 7/49 \</sup> e \ 777 \ e \ 77/47 \ e \ 7$ 

<sup>(</sup>۲) ۱۰٤/٤ و ۱۰۲/۱۸ و ۲۹ ( = او ۱ ب ) .

<sup>(</sup>٣) ٤/٥٥ و ١١/٢٨ (= ١ او ١ ب).

<sup>(4)</sup> 111/77 ( = 7 | 0 | 11/77 ( 5) ( = 7 | 0 | 7 | 0 ) .

<sup>(</sup>ه) ۲۷/۳۳ ( = ۱ ب ) .

<sup>(</sup>٦) ٢/٣٢ و ١٧١/٣ و ١٩٣ ( = ٣ ب ) .

<sup>(</sup>٧) ٣/٥١١ و ١٦/٤٩ ( = ١ او ١ ب).

- ولهم على الله أن يشكرهم: « و مَنْ تَطَوَّعَ خَيْدَ رَأَ فَإِنَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا كُرِ عَلِيمٌ » (١) .
- وهم المفلحون : و أُولئِكَ على 'هد"ى مِنْ رَبَّهِمِ ، وأُولئِكَ 'هم' المُفْلِحُون » (١).
  - ولهم حسن المآب: « واللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ المآبِ » (٣).
- وهو خـير لهم : « ذلِكَ خَيْرٌ لِلنَّذِينَ أَيْرِيدُونَ وَجُهُ اللهِ ، ( ؛ ) .
- ولسوف يجد المحسنون ما يقدمون : « وَمَا 'تَقَدَّمُوا لَأَنْ فُسِكُمُ مِنْ خَيْرٍ تَجِيدُوهُ عِنْدَ اللهِ » (٥).
- ولسوف يكون عملهم أكثر حسناً : « وَ مَنْ يَقْتَدَرِفْ حَسَنَةً ۖ نَزْدِ لَـهُ ُ فيهَا حُسْنَاً » (٦٠ .
- ثم يستردونه كاملاً : « وَمَا تُتنفِقُوا مِن خَيْرٍ يُونَ ۚ إِلَيْكُمْ » (٧).

<sup>(1)</sup> 7/100 و 3/100 و 10/10 و 10/10 و 10/10 ( = 10/10 ).

<sup>(7)</sup> 7/0e 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 $<sup>(\</sup>pi)$  ۱٤/۳ و ۱۹/۲۰ و ۱۹/۲۷ و ۱۹/۲۷ و ۱۹/۲۷ و ۱۳۲/۲۰ و ۱۳۲/۲۸ و ۱

<sup>(</sup>٤) 7/4/1 مکررة و ۱۹۷ و ۲۷۱ و 7/4 و 7/11 و <math>3/6 و 7/4 و 7/4

<sup>(</sup>a) ۲/۰۱۱ و ۳۰/۳ و ۹۹/۷ (= ۱ او ۲ ب).

<sup>(</sup>١) ٢٤/٣٢ و ٢٠/٧٣ (= ١ أو ١ ب).

<sup>(</sup>v) ۱۱۲/۲ و (v) و (v)

- وسيكون مضاعفاً: ﴿ مَنْ دَا الذِّي 'يقرض اللهَ عَرْضًا حَسَنَا وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثْبِيرة ﴾ (١).
  - تبعاً لأفضل أعمالهم : ﴿ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١).
- بل ولهم زيادة عليه : ﴿ لِلسَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسْنَى وزيادة ﴾ (٣) .
  - والله ضامن أجرهم : ﴿ وَقَـَعَ أَجْرُهُ ۚ عَلَى اللهِ ﴾ (٤) .
- وهو أجر عظم : « لِلنَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ واتَّقَوْ ا أَجْر عَظيم "(٥).
  - خير بما فعلوا : « كَلْمَهُ خَيْسٌ مِنْهَا » (٦).
- وهو أجر كريم: « أُولَائِكَ 'همُ المُؤمِنُونَ حَقّاً كُمُ مُ دَرَجاتُ عِنْدَ وَهُو أَجِر كُريم ، (٧).
  - لا انقطاع له: ﴿ لَمْهُمْ أَجْرُ مُعَيْرُ مَمْنُونَ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>۲) ۱۱/۲۱ - ۹۷ و ۲۱/۲۲ (= ۱ او ۱ ب).

 $<sup>(3) \ 7/17 \</sup> e \ 7/17 \ e \ 7/1$ 

 $<sup>(\</sup>circ)$  7/17  $(\circ)$  17/7  $(\circ)$   $(\circ)$ 

<sup>(</sup>١) ٢ / ١٠٠ و ٢٧ / ٩٨ و ٨٨ / ٤٨ ( = ٢ او ١ ب ).

 $<sup>(</sup>V) \wedge (X) = (X + X) + (X$ 

<sup>. ( |</sup>  $\xi = \frac{1}{2}$  )  $\chi = \frac{1}{2}$  ( )  $\chi = \frac{1}{2}$ 

- ولهم المقام الشريف المرضي : « وَيُدْخِلَكُمُ مُدْخَلَلًا كَرِيمًا » « لَيُدْخِلَنَهُمُ مُدْخَلًا كَرِيمًا » « لَيُدْخِلَانَهُمُ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ » (١).
  - ولهم عيشة راضية : « فَهُو في عِيشَة راضية » (٢).
    - وهي عيشة النعيم : ﴿ إِنَّ الْأَبْرِارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ (٣).

وقد بلغت الوعود بالسعادة على هذا النحو ( = ٦٦ ا و ١٠٠ ب ) .

كذلك نجد أن الوعيد المقابل لهذه الوعود كثيراً ما يتردد ، ولكنه أقل تنوعاً ، فإذا لم تكن صيغة الوعيد شديدة الغموض ، كقوله تعالى :

« وَسَيَعْلَمَ ُ الذِينَ عَظَمَوا أَي ٌ مُنْقَلَمَ ِ يَنْ قَلَبُونَ ﴾ (١) – فإنه ( الوعيد ) ينحصر في القول بأن فاعلى الشر سوف يرد لهمم نظيره ، فالله سبحانه يدخر للكافرين ، والظالمين ، والمنافقين ، والمستكبرين ، والمجرمين ، والعاصين بعامة \_ عقوبة قاسية ، وعذاباً أليا ً ، مخزياً ، خالداً ( = ١٩٤ و و ٢٦ ب ) ( ) .

 $<sup>. (1) = ) \</sup>vee / (\cdot) (\tau)$ 

 $<sup>. (!) = ) 17/\</sup>Lambda 7 (T)$ 

<sup>(</sup>٤) شلا : ۲۲/۷۲۱ و ۲۱/۱۸ و ۴۵/۸۳ و ۲۱/۱۸ و ۰۰/۵۱ و ۸۹/۸۰

 $<sup>(\</sup>circ) \ 7/\lor \ e^{-1} \ e^{-1}$ 

ح – ما الجنة ' ومـا الجحيم' في المفهوم القرآني ؟.. وما طبيعة ' هذا الثواب ِ ، وذاك العقاب ؟. إننا حتى الآن لا ندري شيئًا عنهما ، وقد قدمهما لنا القرآن في الموضوعات السابقة بشكل مزدوج ، روحي ومادي ، يحتوي تارة طابعاً إيجابيا ، وتارة طابعاً سلبياً .

ولسوف ندرس كلا هذين الجانبين من الحياة الآخرة ، كلاً على حدة ، بقدر ما يتسنى ذلك ، ولكن لِنَقُلُ ابتداءً ، كلمة عن مرحلة الانتقال بين الحياتين .

## تذوق أولي للمصير ،

يتلقى الصالحون ، منذ اللحظة التي تدعى فيها أنفسهم إلى بارئها، البشري التي تنتظرهم ، وتتلقاهم الملائكة بالتحية ، وفي ذلك يقول القرآن :

( الذينَ تَتَوَفَّاهُمُ المَلائِكة ُ طَيِّبِينَ ، يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيكُمُ ، الدُّخُلُوا الجَنَّة َ بِهِ الكَنْتُمُ تَعْمَلُونَ » (١)، ويكون الشهداء بخاصة :

<sup>(</sup>١) النحل ٣٢ .

« أَوْرِحِينَ بِمِـا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ أَفْضُلِهِ ، ويَسْتَبُشُرُونَ بِالنَّذِينَ لَمْ يَكُونَ» (١٠). يَكُنْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلَفْهِمِمْ أَلَّا خُونْفُ مُعَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحُنْزَنْوْنَ» (١٠).

اما الهالكون فإنهم يبدأون مع الخفقة الأخيرة من حياتهم في مواجهة الواقع المريد: (وكو ترى إذ الظالمُون في غمرات الموت والمكلئكة الواقع المريد: (وكو ترى إذ الظالمُون في غمرات الموت وم تجزون عَدَاب بالسطو أيديهم ، أخرجوا أنفسكم ، اليَوم تخزون عَدَاب الهُون بما كنتم عن آيات الهُون بما كنتم عن آيات ولمون بما كنتم عن آيات ولمستكنيرون » (٢) ، « ولو ترى إذ يتوفق في الذين كفروا المكلئكة كنير بون وجوه مهم وادبارهم ، ودوقه والمحاب المكلئكة كنير بهون وجوه مهم وادبارهم ، ودوقه والمحاب المحريق » (٣).

أما فيا يتعلق بالفترة التي تفصل الموت عن البعث ، فإن القرآن لا يعطي تفاصيل عنها ، وإنما قال فقط بصدد حديثه عن قوم نوح : « مِمَّا خَطِيمًا تِهم أُغْسر قُوا َ فَأَدْ خِلُوا ناراً » (٤) ، وبمناسبة الحديث عن فرعون وقومه : « النَّارُ لُيعْرَ ضُونَ عَلَيْهَا لُغَدُوا وعَشِياً » (٥).

ولكن السنة تتحدث أيضاً عن تلك الضربات المروعة التي يوجهها الملائكة إلى الكافرين ، كأنما هم يعذبونهم ، على إثر سؤال يتعرضون له بعد أن يدفنوا في القبور .

والسنة تقرر بصفة عامة أن الموتى في أجداثهم يشعرون بالفرح وبالحزن، وهم يرون ما أُعِدَّ لهم في الدار الآخرة ، حين يعرض عليهم بكرة وأصيلا،

<sup>(</sup>۱) آل عمران /۱۷۰ .

<sup>(</sup>۲) الأنمام ۱۹۴.

<sup>(</sup>٣) الأنفال /٠٥ ، وانظر ٧٤ / ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) نوح /٥٠٠.

<sup>(</sup>ه) غافر /۲۶.

وقد روى البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها ، أن رسول الله عليها ، أن رسول الله عليها قال : « إذا مات أحد كم فإنه 'يعرض' عليه مقعد م بالفداة والمشيي ، فإن كان من أهل النار فين أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فين أهل النار » (١).

بيد أن القرآن يصف بالتفصيل حياة أهل الجنة، وأهل النار بعد البعث، ولسوف نرى في هذا الوصف كيف يسير العنصر الأخلاقي، والعنصر المادي، معا دائما، وجنباً إلى جنب. ولسوف نتناول بالتحليل والتصنيف الآيات القرآنية، تحت العنوانين التاليين، وهي الآيات الخاصة بالنهاية السعيدة للضيوف الساء، وبالمصائر المتعلقة بحظ الهالكين التعيس.

#### الجنــة :

المتع الروحية : يتحدد الجانب الروحي من السمادة العلوية \_ أولا \_ بصورة سلبية بوساطة الوعود التالية :

- بالأمن وعدم الخوف : ﴿ وَلَا يَخُوفُ عَلَيْهُم ۚ ﴾ (٢).
  - فلا حزن : ﴿ وَلا نُهُمْ كَخْنَزُنُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ٧.

 $<sup>(7) \ 7/\</sup>Lambda$   $e \ 77 \ e \ 777 \ e \ 7777 \ e \$ 

- ولا خزي: ﴿ يَوْمَ لَا نَجْـزْرِي اللهُ النَّـبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنْـوُا مَعَهُ ﴾ (١).
- تكفير السيئات ، ومغفرة الذنوب : « واللهُ يَعِدُ كُمُ مَغْفِرَة مِنْهُ وَ وَاللهُ يَعِدُ كُمُ مَغْفِرَة مِنْهُ وَ وَاللهُ يَعِدُ كُمُ مَغْفِرَة مِنْهُ وَ وَاللهُ مَ اللَّهُمُ ، (٢).
- الرحمة (حين (٣) تتجلى في دفع الشرور عمن يحبهم الله ) : « وأمسًا الله ينَ ابْيَضَتُ وُجِوُهُمُ مُ فَفِي رَحْمَة ِ الله ، هم فيها خالد ون ه (١٠). الذينَ ابْيَضَتُ أُوجِوُهُمُ مَ فَفِي رَحْمَة ِ الله ، هم فيها خالد ون على عياة : بيد أن الفرح الروحي الإيجابي أكثر تنوعاً ، فحياة السعداء هي حياة :
- أخوة وحب متبادل : ( 'مبراً من كل غل أو حسد ) : « ونَسَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ هِمْ مِنْ غِلْ يَ ﴾ إخْوَاناً عَلَى 'سررُر 'مَتَقَابِلِينَ ﴾ (٥).

 $<sup>(1)</sup> rr/\lambda (= 1 \cdot \psi).$ 

 $<sup>(</sup>Y) \ 7/\Lambda / 7 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \$ 

<sup>(</sup>٣) بلغت مرونة بعض الألفاظ العربية إلى حد أن مدلول الكلمة الواحدة يتسع ، ويضيق ، ويتلون في صور مختلفة تبعا لكونه وحده ، أو مصحوبا بهذا اللفظ أو ذاك ، مما له صلة به ، ومن هذا العدد يمكن أن نعد كلمة (رحمة) ، فهي إذا قرنت بكلمة (رأفة) تؤدي وظيفة إيجابية ، وتعني (الكرم) ، ولكنها حين تشترك مع كلمة (فضل) تؤدي دوراً أكثر سلبية ، وتعني آنذاك التخليص من العقوبة ، والحفظ من الشرور . وأخيرا حين تكون وحدها ، فإنها قد تؤدي المعنيين مرة واحدة ، وهكذا يوجد عنصر الحماية في الحالتين الأخيرتين ، «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير» «ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته » – (الآيتان : الأنعام /١٦ وغافر /٩).

<sup>(3)</sup>  $7/\Lambda/7$  و 7/0 و 7/0 و 1/0 ( 1/0 ) .

<sup>(</sup>a) 2 / 7 و 2 / 7 و 2 / 7 و 2 / 7 ( 2 / 7 ) .

- وتأمل في الجمال الإلهي: «و ُجنُوه " يَو مَشَيْد مِ ناضِر َه " ، إلى رَبُّهاناظِرة ، (١).
- وحبور واستبشار ، « فأمّــا الذين آمَنـُوا و عمِلوا الصَّالِحـَاتِ فهمُم في رَوْضَة ' يُحبُرُون » ، « 'وجنُوه" يَوْمَئِندٍ 'مَسْفِرَة" ' ضاحبِكَة" ' مُسْتَبْشِرَة" » (٢).
- وشرف ورفعة : « عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ ۖ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوداً ، (٣) .
- ولسوف تضيء السعادة وجوههم : « وأمَّا الذينَ ابْيَضَتُ وجُوهُمُمُ مُ فَفِي رحْمَة ِ الله » (٤).
- ولسوف يشعرون بتفوقهم على خصومهم : « رُزيِّن لِلسَّـذِين كَفَرُوا الحَيَـاةُ الدُّنيا ، ويَسْخَرُون مِن الذِينَ آمَـنـُوا ، والذِينَ اتسَّقـوا الذِينَ السَّقـوا فواقبَهُم يَوام القِيامَة » (٥).
- وهم في مسعاهم إلى الجنة سوف يحوطهم النور: « يَوْمَ تَرَى المؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِاتِ يَسْعَى انور هُمُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِالْيَهْ إِنْهِمْ ، (٦).
- ولسوف يكونون: « مسع الذين أنعَم الله عليهم من النسبيين ، والصديقين والشهداء والصالحين » (٧).

<sup>. (1) = )</sup> YY/Vo (1)

<sup>(</sup>٤) 7/7/7 و 7/7/7 و 7/7/7 و 7/4/7 و 7/4/7 و 7/4/7 و 7/4/7 و 7/4/7 و 7/4/7 و 7/4/7

<sup>(</sup>a) 7/7/7 و 79/7 (= 1 أو 1 ب).

<sup>(</sup>٦) ١٢/٥٧ و ١٩ و ٢٦/٨ ( = ٢ او ١ ب).

<sup>(</sup>۷) ٤/٩٢ و ٢٩/٩ و ٢٩/٨٩ . ( = ۲ او ١ ب ) .

- وفي صحبة أسرهم وأصدقائهم : « جنيّات عدُّن يَدْخلونها وَمَنْ صَلَحَ من آبايتهم وأزْواجيهم وذُرِّياتِهم » (١).
- وحين يصلون تستقبلهم الملائكة ، يحيونهم ، ويقولون : « هذا يو مُكمَّمُ الذي كنتُم ْ توعَدون » (٢) .
- فإذا ما استقروا زارتهم الملائكة الذين: « يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلُ بَابٍ » بكل تهنشة ، وأماني سلام : « سلام علميكم علميكم علم صبَرتم فنيعم عنقبى الدار » (٣).
  - وإذا استقبلهم الرحيم فإنَّ لهم : ﴿ قَدُمَ صِدْق عِنْد رَبُّهُم \* ﴾ (٤).
- و « تحيَّتُهُم ْ يومَ يَلقَو ْنه سَلام " ، ﴿ سَلام " قو لا من رب يرحيم ، (٥٠٠٠
  - وسوف يقربهم إليه : « أولئك المقرَّبون » (٦) .
  - ويجعلهم في أعلى عليين : « درَجات منه ومَغَفْرِة " ورحمَة " » (٧).

<sup>(1)</sup> 71/77e 77/70e 93/40 93/40 97/77(=01).

<sup>(</sup>Y) 17 \ 7.1 e P7 \ 7V ( = 7 !).

 $<sup>(1) \</sup>cdot 1/7 (= 11).$ 

<sup>(</sup>a) ۲۲/غ و ۲۵/۸۰ ( = ۱ او۱ ب).

<sup>. ( | 1 =) 11/07 (</sup>T)

<sup>(</sup>٧) ٤/١٩ و ٨/٤ و ٩/٠٦ و ١١/٥ ( = ٤ ب ) .

- فكانهم هو أعظم مكان لدى القادر المقتدر: ( في مَقْعدِ صِدْقِ عند مَلِيكُ مُقْتدرِ ، (١).
  - ومنالهم هو رضوانه : «ومَغَنْفِرة " من الله ور ضوان " ، (۲).
- وكما يرضى الله عنهم يرضون عنه ، فهو رضاً متبادل : « رضِي الله عنهُم ، ورَضوا عنه » (٣).
- فسعادتهم مزدوجة ، لأنهم يكونون فرحين بما قدموا ، راضين عن أنفسهم : • لِسَعْيِها راضِية " ) (٤).
- وكما يكونون راضين عن مصيرهم ، فإنهم يرددون دائما حمداً لله على ما هداهم ، وعلى أنه وهبهم ما وعدهم : « الحند الله الذي هدانا لهذا» ، « الحند الله الذي صدقنا وعند م » (°).
- ولا وجود لأحاديث اللغو ، والباطل ، والإثم ، والاتهام بالإثم، لأنهم : « لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَـغُواً ولا تأثيماً » (٦).
  - بل هو السلام المتبادل : « إلا تقييلا سلاما سلاما ، (٧).
  - وتسبيح الله الأعلى : ﴿ دَعُواهُمْ فَيُهَا 'سَبْحَانَكُ اللَّهُمُّ ﴾ (^).

<sup>(1) \$0/00 (= 11).</sup> 

<sup>(</sup>۲) ۱۰/۳ ( = ۱ او ۱ ب).

 $<sup>(1) \</sup>wedge \wedge \wedge (1) = (1).$ 

<sup>(</sup>r) P1/77 e ro/07 e AA/11 (=71).

 $<sup>(\</sup>Lambda) \cdot (\Lambda) = (\Lambda) \cdot (\Lambda)$ 

#### السعادة الحسية :

وإنها لمسألة أن نعرف ما إذا كان للنفس أن تقدر على التمتع الكامل ، الحر ، بسعادتها الذاتية ، عندما تتحد ببدن معذب ، أو محروم محارب في حاجاته ، أو حتى مصدوم في أذواقه الجمالية . ألا تستطيع قرصة ذبابة ، أو ضوضاء محرك ، ورائحة قوية ، وحرارة زائدة ، وبرد شديد - أن تبعثر الانتباه المكب على أمور مجردة ، بصورة تتفاوت عمقاً ، متى ما أحس المرء بها ؟ . ألا يعني تجنيب البدن هذه المكاره، وتوفير هدوء كامل بقدر الإمكان له - أننا في نفس الوقت نحرر الروح، ونتيح لها أعظم حالات الازدهار ؟ . حسبنا أن نقول هذا كيا نسوغ اهتامنا بصحتنا ، وبراحتنا ، وابتعاد نا عن الألم ، وعن الموت ، وحتى نقيم ذلك كله على أساس أخلاقي .

وانطلاقاً من هذا الرأي نقرر أن أي نظام للثواب الأخلاقي لا يلبي هذه المطالب الأولية للحياة المادية – سوف يكون بكل جلاء نظاماً أبتر مشوهاً. وما كان هذا النقص بالذي يمكن أن نلحظه في النظام القرآني ؟ ذلك أنه لا يقتصر على أن يضمن للصالحين في الدار الآخرة عدم الموت فحسب ، وهو قوله تعالى : « لا يَذُو قون فيها اللوث ت » (١) ، أو الحماية من الشرور ، وهو قوله : « لا يَعَسَّهُمُ السُّوءُ » (١) ، بل إنه يضمن أيضاً إبعادهم عن أماكن العذاب: « إن النّذين سَبقَت منهم منا المحلم الماكن العذاب: « إن النّذين سَبقَت منهم منا المحلم الراحة و قور وح مسيسها » (١) ، ويضمن لهم الراحة و قور وح وح مسيسها » (١) ، ويضمن لهم الراحة و قور وح وح مسيسها » (١) ، ويضمن لهم الراحة و قور وح وح وقوله و المادة و المراحة و ال

<sup>. 07/88 (1)</sup> 

 $<sup>(\</sup>dot{\gamma})$   $(\dot{\gamma})$   $(\dot{\gamma})$ 

<sup>(</sup>۲) ۲۱/۱۱ و ۱۰۱ د

وَرَيْحَانُ ۗ ، « لا َ يَسَهُم فيها َنصَب ۗ ، (١) وبمنتهى الإيجاز : يضمن لهم السلام : « أَدْخُلُلُوهَا بِسَلاَم آمِنِينَ ، (٢) وللجنة في لغة القرآن مرادف هو « دَارُ السَّلاَم » (٣) .

لكن ذلك ليس إلا جانباً سلبياً ، والناس لا يبدو عليهم الرضا الكامل لجرد أنهم لا يتألمون فعلاً ، فلقد أظهرت الإنسانية في كل زمان اتجاهها الطبيعي إلى أن توفر لنفسها نسبة معينة من الرفاهية الإيجابية ، وإلى أن تحسن ظروف حياتها .

وليس للعلم أو الصناعة من غاية في سعيهما غير هذه الغاية ، وهوأمر يمكن تسويغه من جانب آخر ، إذا ما لاحظنا أن كل تحسين يطرأ يجب أن يكون إدخاراً لجهد مادي وفرصة إضافية لازدهار الروح في آن واحد .

ومن أسف أن الصراع من أجل رفاهية الحياة ليس قريباً من النهاية على الرغم من تقدم العلم ، وإبداع الفن ، بل وربما كان ذلك بسبب هذا التقدم ، وذلك الإبداع !!. فالصراع يزداد على العكس ، بنسبة التقدم والإبداع ، وكلما كسب الإنسان نقطة أثارت شهيته إلى درجة أرقى ، ولكي يبلغها يجب أن يلجأ إلى نظام للآلة ، يزداد كل حين تعقيداً . ومن هنا كانت ضرورة الأبحاث الجديدة ، والجهود المتجددة ، وهكذا إلى ما لا نهاية له .

والأمر كذلك إذا ما أريد الإبقاء على الأشياء في الحال التي بلغتها ، فمن الضروري أن نرقبها ببذل مزيد من الجهد في المحافظة عليها دائمــــا ، حتى نمنع تركيبنا الصناعي من التفسخ ، فتعود عناصره إلى حالتهــــــا البدائية ؛ بحيث

<sup>(</sup>۱) ۱۸۹/۸۶ و ۳۵/۵۳ و ۵۹/۸۹.

<sup>(</sup>۲) ۱۰/۲۵ و ۱۰/۲۵ و ۲۵/۱۹.

<sup>(</sup>۳) ۲/۲۷ و ۱۲۷/۵ .

نستطيع أن نقول: إننا ننهمك في البحث عن راحتنا وقتاً أطول عموماً من تمتعنا بها ، حتى لقد أصبح ماكان مجرد وسيلة وقد بلغ في جهودنا مبلغ غاية حقيقية لكثرة ما شغلنا به .

أما أننا يجب أن نرى في هذا البحث الجامح عن السعادة المادية انحرافًا في الضمير المعاصر ، فنحن نسلم بذلك ، ولكن الدَّفعة الأولية تأتي من اتجاه أعمق من أن ننكره ، وإن أسينا له .

ألم يكن مما يتمناه في الواقع كل ضمير مرهف أن يصبح الإنسان مستغنياً عن كل هذه الضرورات المادية ، حتى يعكف على اهتمامات أكثر نبلا، وأكثر اتفاقاً مع النزعة الإنسانية ؟...

إن هناك وسيلتين أمام العاقل كيلا تستهويه مطلقاً هذه الميول الحسية ، الأولى : أن يقاوم هذه الاتجاهات ، وأن يردها إلى حال من الجمود ، وهي محاولات شرسة مصطنعة ، تنتهي إلى الإخفاق في الظروف الطبيعية المتاحة.

والوسيلة الأخرى إشباعها في اعتدال وتناسب ، كلما ظهرت ، وبشرط ألا يتطلب هذا الإشباع منه تضحية بوقت ، أو قوة لازمة لتهذيب الروح .

ويبقى من المسلم في حالة العكس أن من الأفضل أن نمر بها مرورالكرام، فلا نبحث فيها إلا عن الحد الأدنى الضروري للحياة .

وإذن فسواء أكانت جهودنا في هذا الاتجاه كبيرة أم صغيرة ، فإنهـــا لا تجلب لنا سوى سعادة محدودة ، بل إنها في الوقت نفسه تهدد طهارة حياة الروح وكالها .

ولنفرض على العكس أن جميع المتع المرغوبة والمشروعة ،روحية ومادية،

قد قدمت إلينا ، وأننالم نعد في حاجة إلى السعي وراءها ألا نكون بذلك قد كسبناكل شيء دون أن نخسر شيئًا ؟..

أليس هذا هو المثل الأعلى ؟...

وإذا كان هذا المثل الأعلى لا يمكن أن يتحقق في دنيا الابتلاء هذه ، فسا الذي يمنع أن يتحقق في عالم الجزاء ؟

ولماذا يريد البعض أن يكون الأمر غير ذلك ؟ ..

لماذا يريدون بأي ثمن إقصاء كل عنصر حسي وإيجابي منالسعادةالسماوية؟.

هل يضر نظام الطبيعة وجمالها بنظام الروح وجمالها ؟.. أليسا غالب] قوامها وعمادها ؟... لا ريب أن العاقل حين يعلم قدرهما الزهيد لن يلتمسها لذاتها ، كما أنه لن يرفضها إذا ما أتيحا له . أمن حقنا أن نرفض يداً تمتد إلينا في صداقة لتقدم إلينا هدية ، أو لتعلق على صدرنا حلية ؟..

إن قيمة هذه الأشياء تكمن أقل ما تكون في مادتها ، عنها في معناهـــا ومدلولها ، إنها رموز ، وشواهد على الرضا ، الذي لا يمكن أن نرفضه في مواجهة مهديها ، إلا إذا أخللنا بالذوق الأخلاقي .

من هذه الزاوية يجب في رأينا أن نتصور وصف القرآن للجند، وهو وصف قلما ينافي فيه سرور القلب جاذبية الإطار الشعري الذي يظهر فيه ولقد سبق أن استخرجنا الجانب الروحي من السعادة العلوية في مظهرها المزدوج الايجابي والسلبي ورأينا المظهر المادي السلبي من الاسلام المنادوج الآن بأي جمال حسي يقدم القرآن لنا (المنك الكبير) في السماء وهو

المشار إليه في قوله ثمالى : « وإذا رَأَيْت َثُمُّ ، رَأَيْتَ تَعْسِماً وَمُلْكَا كَبِيراً ، (١) .

تصور أولاً جنة رحيبة ، رحيبة لدرجـــة أن « عَرْضُهَا السَّمُوَاتُ وَالْأَرْضُ ، (٢) ، فكل من فيها يتمتع بحرية التنقل ، والاستقرار حيثًا يريد : « وَأُورْرَثَنَا الْأَرْضَ تَتَبَوْأُ مِنَ الجُنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ » (٣) .

جنة ذات ﴿ ظِلَّ مَمْدُودٍ ﴾ (٤) دائمًا ، وذات مناخ معتدل ، لا يفسده حر شمس ، ولا قسوة برد : ﴿ لا يَرَوْنَ فِيها شَمْسًا وَلا زَمْهُرَيراً ﴾ (٥) ،

فهو مقام سعيد للابتراد: ﴿ أَصِحَابُ الْجِنَةِ يَوْمَنُذَ خِيرٌ مُسْتَقَراً وأَحَسَنُ مُقَيلًا ﴾ (١) ﴾ ومجال تخترقه الأنهار: ﴿ إِنَّ الْمَقَيْنِ فِي جَنَّاتٍ ونهر ٍ ﴾ (١) وهي : ﴿ أَنهارٌ مَنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِن ٍ ﴾ وأنهارٌ مَنْ لَبَنِ لَم يتغيّرُ طعمهُ ﴾ وأنهارٌ مَنْ عَسَل مُصفَّى ﴾ (١) .

وفي الجنة تتفجر الينابيع: ﴿ إِنَّ المُتَقَيْنَ فِي جَنَّاتٍ وَعَيُونَ ۗ ، ( أَنَّ الْمُرَارَ وَعَيُونَ أَلَّا الْمُرَارَ الْمُنِونَ ذَاتَ العطور المُحْتَلَفَةُ التي تمزج بها الحمر اللهيذة : ﴿ إِنَّ الْأَبُرَارَ يَشْرِبُونَ مَنْ كُلُسٍ كَانَ مِزَاجِبُهَا كَافُوراً ﴾ ﴿ وِيُسْتُقُونَ فَيَهَا كُلُسًا كَانَ مِزَاجِبُهَا يَشْرِبُونَ مَنْ كُلُسًا كَانَ مِزَاجِبُهَا

 $<sup>. (1) \</sup>circ 7/37 (= 1).$ 

 $<sup>. (</sup>i ) = ) \circ t/\bullet t (v)$ 

<sup>. (</sup> i ) = ) 10/(v (x)

<sup>(</sup>P) 01/03 c 33/70 c 00 / 00 c 77 c 70 / 17 c VV / 13 c AA / 71 (= v 1).

زَنجبيلا »(١) . وفي تلك البقاع المباركة : « فاكيهة "كثيرة " »(٢) ، تدنو منهم لتصبح على أفرعها في متناول أيديهم ، لأن « 'قطوفُهُــا دَانِية " »(٣) ، وهي فاكهة « لا مقطوعة " »(٤) « ولا تمننوعة »(٥) .

وتصور بعد ذلك أن هذا البساط الرحيب الأخضر ، الحسلى بخيوط الفضة قد برزت فيه « مساكِن طيسة » (٦) ، وفي هذه المساكن « غرف من فوقيها عُفرَف مبنية » ، « في جنات عالية ي (٧) ، وهي على شاطىء الماء ، أو بعبارة أخرى : «تجري من تحتها الأنهار » (٨) ، وهي معداة إعداداً رائعاً : « فيها سرر مر فوعة " » (٩) و « سرر مر ضونة » (١٠) نسجها من الذهب والأحجار الكريمة ، علاة بفر ش « بطائينها من إستبرق » (١١) ، وفيها كذلك : « أكواب موضوعة ، وغيارق مصفوفة " ، وزرابي مشوثة » (١٢) .

<sup>. (1)</sup>  $FV/0 \in VI \in TA/VT$  ( = TI ).

 $<sup>(7) \ 57/40 \</sup> e^{-1} \ 4/00 \ e^{-1} \ 6/47 \ e^{-1} \ 6/47$ 

<sup>(</sup>۲) ه و ۱۹/۳۶ ر ۲۷/۱۱ ( = ۳ ) .

<sup>(</sup>٤) ١١/٥٣ و ٥ ( ٣٣ ( = ٢ ١ ) .

<sup>(°) \$\$\</sup>dagger 70 \( \).

<sup>(</sup>٦) ٩/٢٧ و ٢١/٢١ ( = ب ٢ ) .

 $<sup>(\</sup>Lambda) \ 7/07 \ e^{-7/01} \ e^{$ 

<sup>(</sup>P) FO/37 ( A/71 (= 7 1):

<sup>.(11 = ) 10/07 (1)</sup> 

 $<sup>(11 = ) \</sup>circ \xi / \circ \circ (11)$ 

 $<sup>(11)^{1} \</sup>wedge (11) = (11)^{1} \wedge (1$ 

وتصور أخيراً هذه القصور الفخمة ، الحافلة بنوع من الحياة الملكية ، على مستوى عظيم ، خلال أمسية باهرة :

جماعة ملتئمة من الرجال والنساء والأولاد ، أقارب وأحباب ، «جنات عَدَن يَد خلونها ومَن صلَح من آبائهم وأز واجهم وذر ياتهم » (۱) ولكل منهم زينت وحليته : « وحلتوا أساور » (۲) . وكسوة الحرير : « ولياسهم فيها حرير » (۳) ، ذو لون مريح : « ويكلبسون ثبابا خضراً» (۱) وقد استندوا في مقاعدهم : « متكيئين » (۱) « وأقبل بعضهم على بعض في مودة وحب ، لأنهم يجلسون : « متقابلين » (۱) ، يتحادثون في سرور ، ويستدعون ذكرياتهم البعيدة ، وهم : « يتساء كون » (۱) مستغرقين في سعادتهم ، لأنهم : « في شغل فاكبون » (۱) .

وليس عليهم إلا أن يأمروا بما يشاءون : « ولهُمُ ما يدَّعون » (١) ، فإن في طاعتهم غلماناً يطوفون عليهم ، وهم : « نخلندون ، إذا رأيتهم حسيبتهم لؤلؤاً منثوراً » (١٠)، يجملون في أيديهم صحافاً : « من دَهب ،

 $<sup>(1) \ \</sup>pi 1/\pi 1 \ e^{-\pi/\pi 0} \ e^{-\frac{\pi}{2}/\Lambda} \ e^{-\frac{\pi}{$ 

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  ۲۱/۱۸ (  $= \pi$  او ۲  $\pi$  ) .  $(\Upsilon)$   $(\Upsilon)$   $(\Upsilon)$ 

<sup>(</sup>٣) نفس الآيات و ٤٤/٣ه (= ١١).

<sup>(3)</sup>  $\Lambda 1/17e \Gamma 1/17 = \Gamma 1$ ).

<sup>(</sup>a)  $01/\sqrt{3}$  e  $11/\sqrt{17}$  e  $17/\sqrt{17}$  e

<sup>(</sup>٦) ٥١/٧٤ و ٢٧/١٤ و ١٤/٣٥ و ٥٦/٦ (= ١٤).

 $<sup>(</sup>v) \ v = (v) \cdot (v) \cdot (v) \cdot (v)$ 

 $<sup>(\</sup>lambda) \ r \pi \backslash \circ \circ (= r \mid ).$ 

<sup>(</sup>٩) ٢٣/٧٥ و ١/٣٨ و ١٤٤/٥٥ ( = ١١) .

<sup>(</sup>۱۰) ۲۵/۶۲ و ۵۱/۱۱ و ۱۹/۸۱ ( = ۱۳) .

وأكواب ، (۱) ، ﴿ وأَبَارِيقَ وكأس مِن مَعِينِ ، (۲) وأواني أخرى من فضة : ﴿ ويُطافُ عليهم بآنِية مِن فَيضة ، (۳) وكل ذلك مع : ﴿ رِزْ قِي مَعْلُوم ، (٤) ، ﴿ بُكُورَة وَعَشِيبًا ﴾ (٥) . وهنالك يسارع الغلمان بأن يقدموا لليهم ما يشتهون من : ﴿ شَرَابٍ ، (١) ، ﴿ ولحَمْ طَيْرٍ ، (١) ، ﴿ وفاكِهة مِنْ يَخَيِّرُون ، (٨) .

مجموع هذه التفاصيل : ( = ٩٧ ا و ٢٧ ب ).

وفي كلمة واحدة : كل « ما تشتهيه الأنفسُ وتلَـنَـُ الْأَعِينُ » (١) سوف يكون في حوزة عباد الله المخلصين ، و« لهم فيهـا ما يشاءُونَ »(١٠) بل وأكثر : «ولديننا مَزيد (١١) .

وهكذا يكتمل القول في : ( = } أ ) .

اجمع الخطوط الثلاثة التي رسمناها عن الأرض ، والمبنى ، والسكان ، وضعها على الأساس الأخلاقي والروحي الذي عرضناه من قبل ، وحينتُذ سوف تجد بين يديك اللوحة القرآنية ، عن حياة الفردوس ، بقدر ما تطيقه لغة الفانين ، ومداركهم .

 $<sup>(1) \ 73/</sup>V \ (= 1 \ |).$ 

 $<sup>(7) \</sup> r \ (9) \ (9) \ (1)$ 

 $<sup>(1) \</sup>forall \forall (1) \in (1,1)$ 

<sup>(1) = 1/17 = 11</sup> 

<sup>(</sup>v)  $70/77 \in 70/17 (= 71)$ .

<sup>(</sup>A) 7/07 e 70/77 e 70/77 (=7)e

<sup>. (</sup>i =) vi/tr (4)

<sup>(1)</sup> T//T e PT/37 (= 7 i).

<sup>.(</sup> i v = ) +o/o· (11)

على أن هنالك بعض الملاحظات الجديرة بالذكر قبل أن ندع مقام السمداء:

أولاً: أن القرآن لا يكتفي بأن يعدد هذه المتع المختلفة ، الأخلاقية والمادية ، التي توجد في الجنة ، فلقد أثبت أن بينها تدرجاً في القيم ، بحيث إنه يحتفظ للأشياء الروحية بأعلى درجة ، وهو يعلمنا أن بين جميع أشكال النعيم التي تقدمها السهاء نعيماً واحداً لا يمكن تقدير قيمته ، وهو رضا الله تبارك وتعالى : « ورضوان من الله أكبر ، (۱) .

إِن رحمة الله وفضله بصفة عامة هما بالنسبة إلى القرآن أثمن الأهداف ، وأقدرها على تحقيق فرح الانسان : « 'قل ْ بِفضْل ِ اللهِ وبرحمت ، فبذلك فليفرحوا » ، « ورحمة ' ربّك خيثر ممّا يجمعون »(٢) .

وإذا كان المثل العربي يقول: ( الجار قبل الدار ) - أوليست هذه الفكرة ذاتها هي التي يوحي إلينا بها القرآن عندما وجدناه - وهو يجمع بين نوعي السعادة التي وعدت بها الأنفس المطمئنة - يسمح أولاً بدخولها العظم في المجتمع الإلهي ، ثم يرد ذكر الجنة بطريقة ثانوية ، وفي المكان الأخير: وفاد خلي في عبادي ، وادخلي جنتي ، (٣) ؟

ثانياً ، وإذا كانت ضرورة التحليل ، وسهولة الإحصاء قد اضطرانا إلى أن نفرد العنصرين المكونين للحياة السعيدة ، وأن نبني كلا منها على حدة ، فإن الأمر لا يجري على هذا النحو في النص ، فليس في القرآن هذا الفصل المقصود ، بل إن الصورة التي كوناها آنفاً لكل منها لا توجد فيه ، في أي

<sup>·</sup> ٧٢/٩ (١)

<sup>(</sup>۲) ۱۰/۸۰ د ۲۶/۲۳ .

<sup>·</sup> T · - T9/A9 (Y)

مكان ، كاملة على هذا النحو ، إنها فيه مجزأة ، موزعة على سور كثيرة ، بحيث لا نعثر في أغلب الأحيان ، في كل مكان ، إلا على بعض السطور القليلة ، كأنما هي موجزة تذكر في أثناء الحديث .

ولهذا المسلك في نظرنا مدلول مزدوج :

إنه لا يحرص كثيراً على أن يحدث في الروح هذا الأثر المضلل الناشيء عن صورة محدودة منتهية ، لكي يكون بمناى عن أن يثير الحس ، أو يستنفد الفضول أو يشبعه . وإذا كان يامس القلب فإنما يامسه بحكة واعتدال، ولكنه من ناحية أخرى لا يكشف لنا عن نفسه على أنه ثمرة علم بلغ هدفه منذالبداية، ولا على أنه ثمرة خيال جامح ، كما افترضه بعضهم ،لدى الإنسان الذي أ "بلكناك ولا على أنه ثمرة خيال جامح ، كما افترضه بعضهم ،لدى الإنسان الذي أ "بلكناك إياه ، وإنحا هو ثمرة تعليم منزه متدفق ، يبدو مع ذلك أنه متصل بخطة توقيفية ، لا تجارب فيها ولا تنقيحات .

ثالثاً: وأبرز ملامح السعادة الحسية ، أعني : أكثرها ذكراً ، موجود حكا رأينا – في تلك الإشارة إلى « جننة تجبري من تحنيها الأنهار ». وكل منا استطاع أن يجرب تلك اللذة التي يثيرها منظر الماء الجاري حين ينظر إليه من عل ، وزد على ذلك أن في هذا دون شك أنزه ما يلذ النظر وأطهره ، والقرآن يومى، إلينا منه بمعنى أكثر عمقاً ، وبسعادة أحلى مذاقا، ليس هو مطلقاً ذلكم الموقف الذي يثير الأحلام ، ويلهم الشعر ، ولكنه واقع أخلاقي في جوهره ، هو : نسيان كل حزن ، وذهاب كل حقد من القلوب : هو نتزعنا ما في صد ورهم مين غيل تجري مين تحتيهم الأنهار» (١)

رابعاً: أما فيما يتعلق بطعام الجنة اللذيذ ، فــــإن التفسير يحدد بمقتضى تعبير الآيـــة: « َ فَوَ اكِه ُ وَهُمْ ُ مُكْر َمُونَ » أن ضيوف السهاء سوف

<sup>(</sup>١) الأعراف / ٤٣ .

يتعاطونه لمجرد السرور والابتهاج ، وليس حاجة إلى حفظ حياتهم أوصحتهم، ذلك أنهم لما كانوا قد من الله عليهم بأبدان لا تقبل الفساد – لم تعد بهم حاجة إلى أي وقاية . (١)

خامسا ؛ وأكثر ما تنبغي ملاحظته تلك العناية التي يبديها القرآن ، عندما يتحدث عن شراب الساء « فهو ينفي عنه صفة الاغتيال التي تتصف بها عادة المشروبات المعروفة في الحياة الدنيا ، ويقول القرآن في ذلك إن الصالحين سوف يسقون : « شَرَاباً طَهُوراً » (٢) .

ولن تغشي لذة الكأس على العقل، لأنها: ﴿ لَا فَيَهَا عَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهِا يَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يَذُنْزَ فُونَ ﴾ (\*) ، ولن يصيبهم منها صداع ولا وصب : ﴿ لا يصدَّعُونَ عَنْهَا ﴾ (\*) ، ولن يصحبها كذب ولا ثرثرة : ﴿ لا يَسْمَعُونَ فَيْهَا لَغُواً ولا كَنْ إِنَّا ﴾ (\*) ، ولن تؤدي بهم إلى إثم ، لأنها : ﴿ لا اَلْغُو فَيْهَا وَلَا تَأْثُم \*) (\*).

سادساً ، نلاحظ نفس الاهتمام بموضوع الأزواج الذي تعد مرات ذكره - مع ذلك - قليلة نسبياً . فالقرآن لم ترد فيه أية إشارة إلى معاشرة الرجال للنساء ( في الجنة ) ، ليس ذلك فحسب ، بل إنه - بعد أن حدد أن النساء سوف يكن أبكاراً ، فجعلناهن أبكاراً » (٧) ، وسوف يظلن كذلك أبداً - قال : إن الحياة معهن ستكون حياة حب متبادل ، لأنهن سيكن أبداً - قال : إن الحياة معهن ستكون حياة حب متبادل ، لأنهن سيكن

<sup>(</sup>١) انظر : جلال الدين ، تفسير الآية المذكورة – الصافات / ٤٢.

<sup>(</sup>٢) الإنسان / ٢١ .

٣٥ / النبأ / ٣٥ . (٥) النبأ / ٣٥ . (٥) النبأ / ٣٥ .

 <sup>(</sup>٦) الطور / ٣٦ . (٧) الواقعة / ٣٦ .

« ُعرُبُاً » (١) ، وهو حب بين شباب من سن واحدة : ﴿ وكواعِبَ اللهِ ٢٠) .

أيجب أن ندهش لهذه الله النبيلة من كتاب يرى أن خير الزواج في حياتنا الدنيا هو قبل كل شيء في تلك السكينة الباطنة التي يشعر بها الرجل لدى رفيقة مشتقة من نفسه ، وهو في المودة والحنان الذي أودعه الله بينها: « خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة " " " ؟ ؟ . .

ونلاحظ من ناحية أخرى أن الصفات الأخلاقية تزاحم الصفات المادية في نعت هؤلاء الرفيقات العلويات ، ليس ذلك فحسب ، ولكن العنصر الأخلاقي يتقدم على المادي ، ومن ثم وجلدنا : « أَزْواج مطهّرة " ها ، ) و « فيهن خيرات ( أولا ) حسان " ه (٥) ، و « قاصرات الطشر ف (أولا ) عين " ه (١٠) ، و « قاصرات الطرف أتراب ه (٧) ، وهن « محور مقصورات في الخيام م (٨) لا يَشِرَحنها .

هذه الصفات الأخلاقية ذاتها هي التي أمرنا رسول الله عَلِيْظِ أَن نبني عليها الحتيارنا الزوجي فقال: « 'تنكّحُ المرأة لأربع: لما لِها ، ولِحْسَبِها ،

<sup>(</sup>١) الواقعة / ٣٧ ، وهو جمع مفرده ( َعرُوب ) وهي المرأة المتحببة إلى زوجها .

<sup>(</sup>٢) النبأ / ٣٣ ـ والكواعب جمع مفرده كاعب ، وكعاب : ناهدة الثدي .

<sup>(</sup>٣) الروم / ٢١ .

<sup>(</sup>٤) البقرة / ٢٥ ، وآل عمران / ١٥ والنساء / ٥٧ .

<sup>(</sup>ه) الرحمن / ۷۰ .

<sup>(</sup>٦) الصافات / ١٨ .

<sup>(</sup>٧) ص / ۲ه .

<sup>(</sup>A) الرحمن / ۲۲ .

وجمالِها ، ولدينيها ، فاظفر بذات ِ الدين ِ تر َبت بداك ، ١١٠ .

سابعاً ؛ وأخيراً ، عندما يتحدث القرآن عن أمور السهاء لا ينبغي أن ننسى أنه يقصد إنشاءها خلقاً جديداً ، له أصالته المجهولة : « إنا أنشأناهن إنشاء " ، « و ننش كُمُ فيا لا تعلمُون ) (٢) .

والواقع أنه ما من إنسان يعلم ما أعيد المتواضعين، والمحسنين، والذاكرين الله في غالب أحوالهم ، من مفاجآت جميلة ، وإنعام يفوق خيالهم وقد حدث القرآن عن ذلك فقال : «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فر قر ق أعين و (٣)، وقال الله تعالى – في حديث قدسي : « أعد د ت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سيعت ، ولا خطر على قلب بشر ، (١) ، ما جعل ابن عباس يقول ، وهو من أصوب المفسرين رأياً بين صحابة النبي عباس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء ، (٥) .

بيد أنه لا يبدو أن هذه الأصالة تبلغ حد التخلص من الواقع المحسوس ، فالنصوص تتجه إلى إقرار فرق في الدرجة بين الحياتين ، أكثر من كونه فرقاً في الطبيعة .

#### الناره

هل نربد الآن صورة كاملة بقدر الإمكان عن مقام الهالكين ، وما سوف سامون من عذاب ؟

<sup>(</sup>١) انظر : البخاري ، كتاب النكاح - باب / ١٦ .

<sup>(</sup>٣) الواقعة / ٣٥ و ٦١ .

<sup>(</sup>٣) السجدة/١٧ .

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب التفسير - باب / ٣٠.

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبري ١٧٤/١ ط. الحلبي ١٩٥٤.

إن هذه المقابلة بين مقام الطائمين ومقام العاصين جلية لدرجة أن من المكن أن نكو"ن هذه الصورة بأن نتتبع السطور التي خططناها ، فنضع في مكانها معطيات نقائضها ، نقطة بنقطة ، ولكن ليست بنا من حاجة أن نلجأ إلى هــــذا المنهج المسبق : فلنترك القرآن يتحدث ، فذلك أولى بنا وأجدر .

## عقوبات أخلاقية سلبية ،

إن الجانب السلبي ، أو بالأحرى : الحرماني ، من العقوبة الأخلاقية المرصودة للظالمين ينحصر في الأحداث التالية :

- حبوط أعمالهم: ﴿ أُولَدُكُ الذينَ حَبَيْطَتُ أَعَمَالُهُمْ فِي الدُّنيا والآخرة ﴾ (١).
- خيبة أملهم في الأوثان التي أشركوها مع الله : « وَضَلَ عَنهم ما كانوا
   يَدْعُونَ مِن قبل ه (۲) .
  - يأسهم من رحمة الله : « فأولئك َ يَئْسِوا مِنْ رَحَمَتِي » (٣) .
    - ومن مغفرته : ﴿ لَمْ يَكُن ِ اللهُ لَيْغَفِّر لَمْمُ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>Y)  $\Gamma/3P$  و  $\Gamma/\Gamma/7$  (Y).

<sup>(7)</sup> PY/YY (= 1).

<sup>(</sup>t) ۱۳۷/٤ و ۱۲۸ و ۱۲۸ (= 7 ب) .

- ومن رؤيته : « كلَّا إنهم عن رَبيهِم ْ يَومَنْذَ لِحَجُوبُونَ ، (١) .
- ومن نظره وتزكيته: دولا يَنظر إليهم يومَ القيامة ولا 'يزكيهـِم' ١٠٠٠.
- حرمانهم من النور (الذي يبحثون عنه لدى المؤمنين بلا جدوى):
   د قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً » (٣).
- ومن السمع ، والبصر ، والكلام ( لحظة البعث ) : « ونحشر ُهم ً يوم القيامة على وجوهيهم 'عمياً وبُكماً و ُصمًا » (١) .
  - ومن كل اشتهاءاتهم : ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُم وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ (٠).
    - يأسهم من الحياة الآخرة : ﴿ قد عَيْسُوا مِنَ الآخرَةِ ﴾ (١) .
- حيث لا نصيب لهم فيها : ﴿ أُولَئُكُ لَا خَلَاقَ لَهُمْ ۚ فِي الآخرةِ ۖ ، (<sup>()</sup> .
- ويخذلون: ﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَمَّا آخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْ مُومًا نَخَذُولًا ﴾ (^^).
- وحيث ينسون : ( اليوم ننساكم كا نسيتُم لقاء يوميكم هذا ١٩٠٠ .

 $<sup>(1) \ \</sup>forall \lambda \wedge \circ 1 \ (= 1).$ 

 $<sup>(\</sup>gamma)$   $\gamma/\gamma$  (  $= \gamma$  ب )  $\gamma/\gamma$  (  $= \gamma$  ب ) .

<sup>(</sup>٣) ١٣/٥٧. (= ١ ا) وهذا قريب مما جاء في انجيل متى ، الإصحاح الخامس والعشرين ١-١٣-حيث يشبه ملكوت السموات بعشر عذارى، أخذن مصابيحهن، وكان خمس منهن حكيمات أخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن، وخمس جاهلات أخذن مصابيحهن ولم يأخذن زيتا معهن ... الخ ... القصة.

<sup>(3)</sup> Y/YY ( YP ( · Y/371 ( = 7 | ).

<sup>(</sup>٥) ٢٤/٥٤ ( = ١ ب).

<sup>(</sup>۱) ۱۳/۲۰ (۱ ب ).

<sup>(</sup>v)  $\frac{1}{1}$  (= 1 |  $\frac{1}{1}$  (= 1 |  $\frac{1}{1}$  ( = 1 |  $\frac{1}{1}$ 

 $<sup>(</sup>A) \ V/V \circ (0.3/37 \ (=71).$ 

 $<sup>(\</sup>uparrow) \ \forall \ (\uparrow) = (\uparrow).$ 

- ويبعدون : ﴿ ثُمُّ يَجِعُلنا لهُ كَجِهنُّم يَصَلاها مَدْمُوماً مَدْحُوراً ﴾ (١) .
- ولا مولى لهم ولا ناصر : «والظالمونُ ما لهم مِنْ وَلِي ولا نصيرٍ ٢٠٠٠ .
- ولن تفتح لهم أبواب السهاء: ﴿ لَا تُنفتُحُ لَمُمْ أَبُوابُ السَّاءِ ﴾ (٣) .
- ولن يقبل منهم دفاع عن أنفسهم : «ولا يؤ ذن للم فيعتذرون» (٤).
- وفي كلمة واحدة : إخفاقهم : ﴿ إِنَّهُ لَا يُفلِحَ الظَّالِمُونَ ﴾ (•) .
  - وخسرانهم : ﴿ أُولَئِكُ مُمْ الْحَاسِرُونَ ﴾ (٦) .

### عقوبات أخلاقية إيجابية :

ويوم البعث يمثل الأشرار امام الله منكسي الرءوس: ( وَ لُو ترى إِذِ الْجُرِمُونَ الْكِسُو رُءُوسِهِم (٧).

<sup>(</sup>۱) ۱۱/۱۷ و ۲۹ ( = ۲۱).

<sup>(1) + 3/4 = (1).</sup> 

 $<sup>(1)</sup> v/\cdot t = 1).$ 

 $<sup>(1 + 7) \</sup>times (1 + 7)$  و  $(1 + 7) \times (1 + 7)$  (  $(1 + 7) \times (1 + 7)$  ).

<sup>(0)</sup> ۲۱/۲ و ۱۳۵ و ۱۷/۱۱ و ۷۰ و ۱۱۷/۲۱ و ۱۱۱/۲۰ و ۱۱۷/۲۳ و ۱۱۷/۲۳ و (0) ۲۱/۲۱ و (0) ۲۱/۲۱ و (0) ( (0) ) .

<sup>(7)</sup>  $7/\sqrt{7}$  و 171 و  $7/\sqrt{6}$  و 91 و  $3/\sqrt{10}$  و  $9/\sqrt{6}$  و  $9/\sqrt{7}$  و

- سود الوجوه: « ويوم القيامة ِ ترى الذين كذَّبوا على اللهِ وجوهمُهُمُ مُسْودٌ ق ه (١) .
  - عابسة كالحة : ( وجوه يومئذ باسرة ع ٢٠٠٠) .
- تعلوها ظلمة وغبار: « ووجوه يومئذ عليها عبرة " ، ترهقها عبرة " ، ترهقها عبرة " ) .
- انهم في ذلك اليوم سوف يودون أن يباعد الله بينهم وبين أعمالهم السيئة:
   روما عملت من سوء تورد لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً » (٤) .
- ولكن الكتاب هنالك ، أحصيت فيه الأعمال على كل إنسان، حتى أتفه تفاصيلها : ويقولون : « يا ويُلتَنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 'صغيرة" ولا كبيرة للا أحصاها ، (٥) .
- و أكثر من ذلك هنالك ، في أبدانهم ، وحواسهم ، شهود يشهدون ضدهم : « يوم تشهد أعليهم ألسنتهم وأينديهم وأرجلهم عا كانوا يكسبون ، (٦) .
  - فهم : « محملون آوزارهم على ظهورهم (۷) .

<sup>(1) 7/</sup>r (1) 7/r (1)

 $<sup>(7) \</sup>circ \sqrt{37} (= 1).$ 

<sup>(</sup>T) 11/77 e 13 (T).

<sup>(</sup>٤) ٣٠/٣ ( = ١ ب ).

<sup>(</sup>a) A1/P3 (= 11).

 $<sup>(7) \</sup>frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ 

 $<sup>(\</sup>lor) \ r / ( \ \ ) \ r / ( \ \ ) = 1 \ \ ).$ 

- وهم : « سينطو قون ما بخياوا به يوم القيامة م١٠٠٠) .
- وهم مذمومون : « جعلنا له ٔ جهنتم يَصلاها مَذموماً مدّحوراً » (۲) .
- وملومون: « ولا تجعل مع اللهِ إلها آخر فتلقى في جهنه ملوماً
   مد عوراً » (٣) .
- وممقوتون : ﴿ إِنَّ الذين كفروا 'ينادون : لَمَقْت ' اللهِ أَكَــــبر مِنْ مَقْتِكُم ' أَنفسَكُم ' ، إِذْ 'تَدْعَوْنَ إِلَى الإِيمان فتكفر 'ون ، (٤) .
- ويجللهم الخزي والعار: «سَيْصِيبُ الذين أجرموا صَفارُ عند الله، (٥).
- ولسوف يعرضون أمام الله ، فيراهم الأشهاد ويشيرون إليهم باحتقار :
   د و مَن أظلم مِن افترى على الله كذباً ، أولئك ميرضون على ربتهم ،
   ويقول الأشهاد : هؤلام الذين كذبوا على ربتهم ،
- فإذا ما عرفوا حسابهم تمنوا أن لم يكونوا قد عرفوه، وأن لوكان الموت عدماً حقاً لهم : « وأماً مَن أُوتي كتابَه بشهاله فيقول : يا ليتني لم أوت كتابيّه ، ولم أدر ما حسابية ، يا ليتنها كانت القاضية »(٧).

<sup>(</sup>۱) ۲/۰۸۳ ( = ۱ ب ).

<sup>(</sup>۲) ۱۱/۱۱ و ۲۲ ( = ۲۱).

<sup>(</sup>٣) السابقة / ٣٩ (=١١).

 $<sup>.(!) = ) \</sup>cdot / t \cdot (t)$ 

<sup>(</sup>۰) 7/27 و 7/47 و 7/47 و 9/47 ( 9/47 و 9/47 و 9/47 و 9/47 ( 9/47 ).

 $<sup>(</sup>r) \ rr/\lambda r \ (=r!).$ 

<sup>(</sup>۷) ۲۹/۵۹ و ۲۲ و ۲۷ و ۷۸/۰۶.

- ويرون أخيراً العذاب الأليم يقترب : « وَأُسرُّوا الندَ امـــة لمَّا رأوا العذابَ » (١) .
- ويحسون تقطع كل العلائق التي تربطهم بسادتهم ، وأتباعهم : « وتقطعت بهم الأسباب ، (٢)
- ويجدون أنفسهم عاجزين عن أن يرجعوا بجرى الزمن ، ويعودوا إلى الأرض : « يا ليتنا 'نر َدُ ولا 'نكذ ب بآيات ربتنا ، ونكون من المؤمنين ، بل بدا لهم ما كانوا 'يخفون من قبل »(٣).
- فليس أمامهم إلا أن يعضوا أصابعهم مع زفرات الأسى: «ويَوْمَ يَعَضُ الظَّالُمُ على يديهِ ، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ، يا ويلتي ليتني لم أتخِذ فلانا خليلا ، لقد أضلتني عن الذكر بعد إذ جاءني ، وكان الشيطان للانسان خذولا ، (٤) .

فهذه هي الآيات المتعلقة بالعقاب الأخلاقي ( = ١٠١ ! و ٤١ ب ) .

#### عقوبات بدنية :

من الممكن – أولاً – أن نقدم الآلام البدنية التي سوف يتعرض لها الظالمون بعد الحساب الأخير – في صورة سلبية تنحصر في الحرمان من الحاجات الجوهرية ، فهم جياع عطاش ، ولن يجدوا شيئا يهدىء عطشهم وجوعهم : « لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً ، إلا حيماً وغساقاً» ، « ليس

<sup>(</sup>۱) ۱۰/۱، و ۲۱/۷۱ و ۲۶/۲۲ ( = ۱۲).

<sup>(</sup>۲) ۲/۲۲۱ (=۱ ب).

<sup>(</sup>٣) ٢/٧٦ و ٢٦/٢٠١ و ١٠٤/١ ( = ١٠١).

- لهم طعام" إلا من ضريع ، لا 'يسمِن ولا يغني من جوع ، (١) .
- بيد أن الآيات القرآنية التي تحدد تحديداً موضوعياً عذابهم قد جاءت بوفرة كثيرة .
- إن مسكن المعذبين هو على نقيض مقام الطائمين سجن: « وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا »(٢).
- وهو ذو أبواب كثيرة ، كل باب يخص طائفة بعينها : ﴿ لهما سَبْعة مُ أبوابٍ ، لكل بابٍ منهم جزء مقسوم » (٣) .
- سجن زبانیته من الملائکة الأشداء القساة: «علیها ملائکة "غلاظ شداد"؛
   لا یعصون الله ما أمرهم" ، ویفعلون ما 'یؤمرون » (٤) .
- ولكنه سجن تحت الأرض مقسم إلى سراديب مظلمة كثيرة ، بعضها
   تحت بعض : « إن المنافقين في الدر ك الاسفل من النار »(٥) .
  - وهي نار محكة الانسداد عليهم : « عليهم نار مرصدة » (٦) .
- وهي حفرة مملوءة ناراً: و وكنتم على شفـــا حفرة من النار فأنقذكم
   منها »(٧).

<sup>(</sup>۱) ۷/۰۵ و ۸۷/۶۲ و ۸۸/۲ و V.

 $<sup>(</sup>Y) \vee (A ) = (A ) \cdot (A )$ 

 $<sup>(1) \</sup>circ (1) = (1)$ .

<sup>(3)</sup>  $77/7 \in 37/77 - 17(=71)$ .

<sup>(</sup>ه) ۱۱۹۶ ( = ۱ ب).

 $<sup>(7) \</sup>cdot P / \cdot 7 \in 3 \cdot 1 / \Lambda (= 7)$ 

<sup>(</sup>۷) ۱۰۳/۳ ( = ۱ ب ).

- وهي نار مثقدة : « تصلى ناراً حامية » (١) .
- يسمع لها من بعيد زمجرة وهدير: « إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغييظاً وزفيراً »(٢).
- حتى كأنها بركان ثائر : «إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور»(٣).
- فهي تقذف شراراً كالقصور الكبيرة: «إنها ترمي بشرر كالقصر »(٤).
- وهم موثوقو القيود: « و ترى المجرمين يومئذ مقر نين في الأصفادِ ، (°).
- مغاولو الأعناق والأيدي والأقدام: « فسوف يعلمون ، إذ الأغلال في في أعناقهم » ، « أيعرف المجرمون بسياهم فيؤ خَذُ بالنّواصِي والاقدام » (٦) .
- مشدودون إلى سلاسل طويلة : ﴿ إِنَّا أَعتدنا للكافرين سلاسل ، (٧) .
- « یسحبون علی وجوههم » ، « ونحشرهم یوم القیامة علی وجوههم » (۸).
- ثم يطرحون في النار على وجوههم : ﴿ فَكُنْبُتُ وَجُوهُهُمْ فِي النَارِ ﴾ (٩٠٠.

<sup>(1) (1) (1) = (1) (1)</sup> 

 $<sup>(1) \</sup>circ 1/1 (= 1).$ 

<sup>(1)</sup> v / v (1)

 $<sup>(1) \ \</sup>forall \forall \forall (1)$ 

<sup>(</sup>a)  $07/71 \in PA/77 = 71$ ).

<sup>(</sup>A) VI/VP e o7/77 e FV/37 ( = FV).

 $<sup>(1) = (1) \</sup>cdot (1)$ 

- وهم مضطرون إلى مكان ضيق : ﴿ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيُّقًا ﴾ (١).
- ليذوقوا عذاباً لا نظير له يومئذ: «فيومئذ لا يعذ"ب عذابه أحد" ه(٢).
  - يتمرضون فيه لعقاب الإحراق: ﴿ وَدُوقُوا عَدَابِ الحَرِيقِ ﴾ (٣) .
    - فهم غذاء جهنم: ( فكانوا لجهنم حطبا ه(٤).
- وكلما أحس العصاة بالعذاب والألم حاولوا الهروب منه ، فتدفعهم الزبانية في النار ، يضربونهم بهراوات من الحديد : « ولهم مقامع من حديد ، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم " أعيدوا فيها »(٥) .
- ويحيط بهم النكال من كل صوب: « إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها ه(٦).
  - وسيضرب اللهيب وجوههم: « تلفح وجوههم النار (٧).
    - وسيسلخ جلدهم : « نز"اعة " للشوى ه(^) .
    - وسيحرق لجمهم : « لوَّاحة " للبُشر ِ » (٩) .
    - ويصل إلى قلوبهم : ﴿ التي تطُّلُعُ عَلَى الْأَفْنُدَةِ ﴾ (١٠) .

<sup>(!) = ) 17/70(1)</sup> 

<sup>(1)</sup> PA/OY (= 11).

 $<sup>(\</sup>Upsilon) \wedge (\Lambda ) = (\Lambda ) \wedge (\Lambda ) = (\Lambda ) \wedge (\Lambda )$ 

<sup>(</sup>ه) ۲۲/۲۲ - ۲۲ و ۲۳/۰۲ ( = ۱ او ۱ ب ).

<sup>(</sup>۱) ۱۱/۲ و ۱۱/۲۸ و ۲۹/۱۹ و ۲۹/۱۹ ( = ۱ ۱ )

<sup>(</sup>۷) ۱۰۱/۱۰ و ۱۰٤/۲۳ ( = ۲ او ۱ ب )

 $<sup>( \</sup>mid 1 = ) \mid 1 \mid / \vee \cdot ( \land )$ 

 $<sup>(\</sup>cdot \ ) \ 3 \cdot ( \ ) \ ( \ = \ ) \ ( \ \cdot )$ 

- أما الذهب الذي يجمعه البخلاء فسوف يجمى في النار ، ثم تكوى به الجباه ، والجنوب، والظهور: «يوم يجمى عليها في نار جهم فتكوى بها جباههم وجنو بهم وظهور م (١١) .
- هنالك ستكون صرخات ألم وتوسلات : « وهم يصطرخون فيها ، ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل (٢) .
  - وستكون لهم فيها زفرات وشهقات : د لهم فيها زفير وشهيق ،٣٠٠ .
- وكلما ذابت جلودهم كان لهم غيرها ، حتى يذيقهم الله العذاب مضاعفا ، وهكذا إلى الأبد : « سوف 'نصليهم نارا ، كلما نضجت جلود'هم بد"لناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب » (٤) .
- ولن يقتصر أمرهم على عذاب الحريق ، بل سيكونون كذلك في عذاب الحميم ، يغمسون في هذا الماء المغلي ، ثم يقذفون في النار ، وهكذا دواليك : « يسحبون في الحميم ، ثم في النار 'يسجرون ، (٥) .
- ويصب هذا الماء الحيم على رءوسيهم ، فيذيب جلوده ، وأحشاءهم : ويصب هذا الماء الحيم على رءوسيهم الحيم، ينصهر به ما في بطونهم والجلود »(١).
- فإذا شربوا منه انشوت وجوههم ، وتمزقت أمعاؤهم : « وسقوا ماء حيماً فقطت أمعاءهم » ، « وإن يستغيثوا يغامانوا بماء كالمهل يشوي الوجوه » ( ) .

<sup>(</sup>۱) ۲۰/۹ (۱) با (۱)

<sup>(</sup>۲) ۲۲/۷۳ و ۲۵/۶۵ و ۲۲ / ۷۷ ( = ۱ ۱ )

<sup>(</sup>٤) ١٠٤ ( = ١ ب

<sup>( |</sup> Y = ) \$\$/00 p YY - Y1/\$. (0)

<sup>(</sup>۲) ۲۲/۱۹ و ۲۰ و ۱۶/۸۶ ( = ۱ ا و ۲ ب )

 $<sup>(\</sup>mathbf{v}) \ 7/\cdot v \ e^{-1/3} \ e^{$ 

- ولسوف يسقون شراباً آخراً أكثر تقيحاً؛ لا يطيقون إساغته: ﴿ ويُسْقَى مَنْ مَامِ صَدِيدٍ ﴾ يَتجَرُّعهُ ولا يكادُ 'يسِيغُهُ ﴾ (١).
- وهنالك أيضاً طعمام الزقوم ، يغلي في بطونهم كرصاص يذاب : « إن شجر َة الزُّقوم ِ ، طعمامُ الأَثْمِ ، كَالمُهُل ِ يَعْلَي فِي البُطون كَعْلَي المُحْرَة الزُّقوم ِ ، طعمامُ الأَثْمِ ، كَالمُهُل ِ يَعْلَي فِي البُطون كَعْلَي المُحْرَة ، (٢).
- وأطعمة أخرى ذات غصة ، وعذاب كله ألم : « وطَعَــاماً ذا 'غصَّة ِ وَعَذَاباً أَلِيما مَ (٣).
  - من صنوفه الريح المحرقة : ﴿ فِي سَمُومُ وَحَمْمُ ﴾ (٤).
- وظل من دخان خادع : ﴿ وظِلَّ مِنْ يَجْمُومٍ ﴾ لا بارد ولا كَريمٍ ٥٠٠٠.
- وكذلك حين تتوالى على المعذبين أقصى حالات البرودة ، وأقصى حالات الجرارة على مسا قاله بعض المفسرين في كلمة (غساق): « هذا فلنيذوقوه ، حميم وغساق ، (٦).
- وموجز القول أنهم سوف يلقون عقوبات ، وآلاماً دائمة لا انقطاع لها :
   و رُجوه " يومَئِذ خاشِمة" ، عاملة" ناصِبة" ، (٧).

فالنصوص التي تعدد العقاب البدني تبلغ على هذا النحو (=٧٤ ا و١٥٠).

<sup>. (|</sup> Y = ) 77/79 (- | Y | | (1)

<sup>. ( | 1 = ) | 1 - 1 / 2 (</sup>r)

 $<sup>.( \</sup>mid 1 = ) t \forall / o \forall (t)$ 

<sup>(</sup>٥) ٢٥/٧٤ - ٤٤ و ٧٧/٠٧ (٥)

على أننا لا ينبغي أن نعتبر كل هذه العقوبات المادية غاية ، بل هي وسيلة لإيلامهم أخلاقياً ، فالغرض الجوهري من الاندحــــار في هذا المأوى البشع ليس النار ، بقدر مــا هو الخزي الذي تعنيه : « ربَّنا إنسَّك مَنْ 'تد خِل النسَّارَ وقعد أُخْزَيْته ، (۱).

ومما يزيد في شقائهم أنهم في هذه الآلام الأخلاقية والمادية لن يجدوا من حولهم قلباً عطوفاً معزياً ، بل إن روابط الصداقة التي كانت لهم في الماضي، والتي ستكون قد تقطعت يومئذ، هذه الروابط سيحل في مكانها جوار سيى، لحؤلاء الأصدقاء القدامي أنفسهم ، فلن يكون بينهم منذئذ سوى الخصام: وإن ذليك كَانَ مُخَاصُم أهل النسار ، (٢).

والبغض: ﴿ الْآخِلَّاء يو مَنْذُ بَعْضُهُم ۚ لِبعْضَ عِدُو ۚ إِلَّا المُتَّقِينَ ﴾ (٣).

والتلاعن: «كلُّما دَخَلَت أُمَّة لَعَنت أَخْتَمِا » (١) ، «ثُمُّ يومَ القيامة يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِعض ويَلْعن بَعْضُكُم بَعْضًا » (٥).

ولقد أردنا بهذا التصنيف ، وهذه النصوص المحددة أن نعطي للقسارى، إحساساً دقيقاً بمنهج التبليخ الذي اتبعه القرآن، وبالنسبة التي يمثلها كل طريق من طرقه في المجموع.

<sup>(</sup>۱) ٣ / ۱۱ د ۹ / ۱۳ د ۱۱ / ۲۰ ،

<sup>. 78 /</sup> WA (Y)

<sup>. 77 / 27 (4)</sup> 

<sup>. &</sup>quot;A / Y (£)

<sup>. 70 / 74 (0)</sup> 

ولسنا ندعي ، نظراً إلى غنى الأسلوب القرآني ، أننا قدمنا إحصاء منزها عن الخطأ ، ولكنا على الأقل قدمنا الأحداث الرئيسية في جداول، كل في إطاره الخاص، ونحسب أن إدخال أي تعديل إليها سوف يكون قليل الأهمية ، ولكنا كي نبرز نتيجة هذه الدراسة نعتقد أن من المفيد تلخيصها في جدول إجمالي ، على النحو التالي :

## قانمة ورود الطرق المختلفة للتوجيه

| لحث على الواجب                    | i<br> | ب   | المجموع |
|-----------------------------------|-------|-----|---------|
| سلطانه الشكلي                     |       | 1.  | ١.      |
| قيمه الداخلية                     | 77.   | 100 | 1.40    |
| المشاعر الدينية ( حب ـ حياء الخ ) | ۲.    | 77  | ٨٢      |
| النتائج الطبيعية                  | ۲     | ١٢  | ١٤      |
| الجزاءات الالهية :                |       |     |         |
| ١ _ مبدأ الجزاء بعامة             | 11    | ۲   | 14      |
| ۲ _ مبدأ الجزاء على مرحلتين       | 1 £   | 17  | ۲٦      |
| ٣ _ الجزاء الإلهى في العاجلة :    |       |     |         |
| ا _ ذو طابع مادي                  |       | ١   | ١       |
| ب_ ذو طَابع دنيوي                 | ٥     | ۲1  | *7      |
| ح _ ذو طابع عقلي وأخلاقي          | ۲۳    | ٤ - | ٦٣      |
| د ـ ذو طابع روحي                  | ۲.    | ٥٨  | ٧٨      |

# ٤ – الجزاء الإلهي في الآخرة :

| **  | ٨   | ١٩    | ا _ اسم عام للدار الآخرة : الجنة |
|-----|-----|-------|----------------------------------|
| 111 | ۰۰  | 71    | : النار                          |
|     |     |       | ب_ إعلان ثواب أو عقاب غير محدد : |
| 177 | ١   | 77    | ثواب                             |
| 17. | ٦٦  | 98    | عقاب                             |
|     |     |       | ج ـ تحدید ( ثواب أو عقاب ):      |
| ۱۷۲ | ٧.  | 1 - 1 | سعادة روحية                      |
| 172 | 44  | 97    | سعادة حسية                       |
| ٤   |     | ٤     | صيغة كاملة                       |
| 127 | ٤١  | 1.1   | عقوبات أخلاقية                   |
| ٨٩  | ١.٥ | ٧٤    | عقوبات مادية                     |

#### خاتهة

فتلك إذن أرقام تتحدث ببلاغة أكثر من أي تعليل نظري . وأخطر الاعتراضات التي تثار غالباً ضد الأخلاق الدينية بعامة ينحصر في القول بأنها تضرب صفحاً عن الضمير ، فرديا كان أو جماعيا ، وأنها تستمد كل قوتها ، وكل سلطانها من إرادة علوية ، خارجة عن طبيعة الأشياء ، وأنها تفرض نفسها بخاصة عن طريق الترغيب في الثواب ، والخوف من العقاب الذي قررته تلك الإرادة العليا (١).

ونحن ندرك الآن أن هــــذا النقص ــ في أية حالة من حالاته ــ لا يمس الأخلاق الاسلامية ، فالقرآن ــ كا رأينا ــ يعلن أن النفس الانسانية مستودع قانون أخلاقي فطري ، نفخ فيها منذ الخلق ، والنبي على المركلا منا أن يستفتى قلبه ، كيا يعرف ما يأخذ وما يدع .

بل إن أكثر المذاهب الاسلامية محافظة تتفق على أن تسلم للعقل الانساني بمجال خاص في التقدير والتشريع ، حين يكون تحديد الخير والشر مرجعه العقل ، سواء أكان كالاً أم نقصاً ، وسواء أكان موافقاً أم مخالفاً للفطرة .

Boutteville, La morale de l'eglise, et la morale natu- : انظر (۱) relle, p. 445.

والمشكلة التي أثارت اختلافهذه المذاهب في هذه النقطة كانت فقط هي: أيجب أن نأخذ أمر العقل أمراً نهائياً ؟ وهل هو يتفق دائماً ، وأينا كان ، مع واقع الأشياء ؟ وهل هو يتوافق بخاصة مع العقل الإلهي ؟.

فأما أن الضمير مزود \_ بطريقة كافية \_ بسلطة لتأكيد مسئوليتنا أمام أنفسنا ، فأمر لا يماري فيه أحد ، ولكن هل لديهمن هذه السلطة ما يكفي لإثبات مسئوليتنا أمام الله ؟.

على هذه المسألة المحددة دار النقاش.

وعلى هذا ، أليس واضحاً ما يحدث لنا غالباً من أن تعمي العادات ضميرنا ، أو تضلله الأوهام ، أو تتسلط عليه المنفعة ، وأن تتحدث إلينا العاطفة أحياناً متخفية في ثوب العقل ، ومتقلدة بلغته ؟.. بل إننا قد نميل إلى القول بأن العقل في هذه الحالات هو الذي يتحدث إلينا ، ولكنه عقل ساقط فاسد ، لكثرة ما سخر نفسه لحدمة الغريزة البهيمية ، فإذا ما بلغ هذا الحد من الضلال فإنه يزعم أن دوره الرئيسي أن يكشف عن وسائل إشباع منافعنا العاجلة ، وأن يحاول إنجاحها .

ولكن عجباً!! إننا حين يتمارض العقل والمشاعر على نحو سافر ، وذلك ما يحدث في أكثر الحالات، نسلم بانتظام للعقل مجقه في السيطرة على المشاعر، فهل نحن بهذا في موقف محايد ؟..

وحين يستأثر العقل في زهو بسلطة حسم النقاش ألا يجعل من نفسه بذلك حَــَكَمَا وخصمًا في آن ؟.

فإذا ما أمضينا هذا الاستدلال إلى غايته حق لنا أن نتساءل عما إذا كان خالق هذه الفطرة البالغة التنوع يرضى فعلا أن يضحي بالجانب الأكبر والأقدم من صنعه ، في سبيل آخر قادم ، ما الذي يدل في الواقع على أن الله قد أمر بهذه التضحية ؟.

وأين هو التوكيل الذي بمقتضاه يتحدث جزء واحد فقط من الخلق باسم الخالق ؟. وما الذي يهدينا في هذه الدعوى ؟ أهو غريزة الصدق ؟ أم هو الكبرياء والزهو بالذكاء ؟.

ولا ريب أن الإرادة العاقلة هي أثمن جزء في وجودنا ، فهي التي نتميز بها ، على حين أن ما تبقى مشترك بيننا وبين الكائنات الدنيا . إنها الملكة القادرة على أن تركزنا في ذواتنا ، على حين أن الحواس والغرائز تبعثرنا خارجها. فهي إذن مخصصة ليمنحها الخالق حق السيادة، ودور المبدأ المنظم.

ولكن ، هل يكون عدلاً أن يحكم سيد رعاياه دون استشارتهم ؟ أليس من الواجب أن يبذل كل طاقته ليضمن لهم النمو الذي يقدرون عليه ؟

أين ينتهي العمل الديموقراطي ، وأين يبدأ الطغيان والاستبداد في هذا التنظيم ؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يرسم هذا الخط الفاصل على أساس من الحياد ؟..

لقد أدرك ذلك الفقهاء المسلمون، في خلا عدداً قليلا من المعتزلة وأشباههم. وقد قرر هؤلاء الفقهاء أنه لإيجاب مسئولياتنا أمام الله لا بد من شريعة تأتي من عند الله بطريقة إيجابية وصريحة، في مقابل ذلك القانون الضمني المستودع ابتداء في فطرتنا . ولن يكون دور هذه الشريعة الجديدة - بلا ريب - أن تبطل قانون الفطرة ، لأنها حقيقتان ، ما كان لها أن تتعارضا ، ولكن دور الشريعة الإلهية أن تثبت قانون الفطرة ، وأن تمنحه سنداً متيناً ، وذلك بعد أن تستخلصه بكل نقائه وطهارته .

ويجب أن يبدأ مشروع هذا التطهير المسبق – بداهــة ً – بمنع ضلالات العقل المزعوم قبل وقوعها ، وبإيقاظ الضمير النائم تحت أنقاض الأوهــام . يقول تقي الدين ابن تيمية : « إن الرسل إنما بعثت بتكيل الفطرة ، لا بتغيير

الفطرة » (١) ، وانطلاقً من هذه الفكرة يمكن القول بأن الأطر التي سوف تثبتها هذه الشريعة الإيجابية حتى تتبح للضمير الفردي أن يمارس حقه بطريقة حرة ومشروعة هذه الأطر سوف تكون منطلقاً ، لا لما هو من باب الحلال والحرام فحسب، بل وفي الوقت نفسه، لما هو معقول حقاً وما ليس كذلك. فما يضاد النقل سيكون كذلك مضاداً للعقل ، وكما قيال ابن تيمية : « وكل ضلا لة فهي مخالفة للعقل ، كما هي مخالفة للشرع » (١).

وعلى هذا النحو ، فإن هذه الشرعية الدينية لم تأت لتحل محل الأخلاقية ، ولا لتضادها ، بل هي تفترضها ، وترجع إليها داءًا . ولقد رأينا في الواقع مدى العناية التي يلتزم بها القرآن ، وهو يصوغ أوامره ، فهو يحرص على مطابقتها للعقل ، وللحكة ، وللحقيقة ، وللعدالة ، وللاستقامة ، إلى جانب قيم أخرى ، يتكون منها بناء الضمير الأخلاقي ذاته .

ورأيناكيف يقدم القرآن النتائج التي تحدث في النفس من اتصالهابالفضيلة، وهذا والتأثير الذي يمارسه الفعل على القلب والروح، وأهمية الندم والتوبة. وهذا كله يتصل بالضمير الفردي.

بيد أن الانسان ، وهو كائن عاقل ، هو في نفس الوقت كائن اجتماعي ؛ إنه في ملتقى قوتين ، باطنة وظاهرة ، يتلقى منهما معاً ، أو على التوالي ، أوامره .. وقد يجوز لنا أن نقول : إن الجانب الأكبر من الغذاء الروحي ، وأغلب المثل العليا ، بالنسبة إلى كل إنسان يعيش في المجتمع – إنما تأتيه أولاً

<sup>(</sup>۱) انظر منهاج السنة ، لابن تيمية ۱ / ۸۲ ، هكذا وردت فيه ، وذكر المؤلف أن النص : ( لتكميل الفطرة لا لتغيير الفطرة ) باللام بدل الباء ، وهو خطأ. « المعرب » . (۲) المرجع السابق : ۱ / ۸۱ ، وبدء العبارة ( وفرعوا في سفات الله وأفعاله ما هو بدعة مخالفة للشرع ، وكل بدعة ضلالة ... ) « المعرب ».

من خارج ، وهو مختار ، بعد أن يعيد التفكر فيها ويجترها ، أن يتمثلها كاملة أو يرفضها ، ويستبدل بها خيراً منها .

فما الجانب الذي يعود إلى الأمة الإسلامية في السلطة الأخلاقية ؟

هذا الجانب على الرغم من كونه محدوداً ، إلا أنه من أهم الجوانب ، لأن حدوده ليست سوى الحدود التي تفرضها العدالة الفطرية ، والقواعد العامة للعدالة المنزلة . إننا لا ندين بالاحترام والطاعة ولاء للإجماع فحسب ، وهو القرار الاجماعي للهيئة التشريعية المختصة ، ولا لكل صيغة صادرة عن السلطة التنفيذية ، من أجل إقرار النظام ، وتوفير الخير العام فحسب ، بل إن كل تفصيل إداري تافه في ذاته ، ولكنه يعتبر موضوعاً لأمر شرعي – ينالبهذه الصفة قوة القانون الأخلاقي .

ولكي نبرهن على أن الضمير العام ليس في الاسلام وهما ، بـل ولا نسخة من الضمير الفردي – لا نجد خيراً بمـا سبق أن ذكرناه ، أعني : تكليف الأمراء أن يطبقوا الجزاءات الشرعية على مَنْ يستحقونها ، حتى بعد توبتهم ، وهدايتهم التامة .

قد يخطر لنا أن نتساءل : أليس في تغيير المذنب لموقفه ، والتزامه طريقاً من السلوك المرضي ، ما قد يرضي الأخلاقية إرضاء كاملا ؟.. ومن وجهة نظر الايمان ، أليس مكفولاً العفو عن ذنوب الذين يعودون إلى الايمان في طهارة وعزم ؟..

ومع ذلك ، يبقى علينا أن نطهر جواً دنسته الجريمة ، وأن نأسو جراح الضمير العام الذي صدم بها ، وأن نتدارك تقليد المثل السيىء الذي قدمته .

وتلكم هي الاعتبارات ، ذات الطابع الاجتماعي المحض ، التي حتمت هذا الاجراء البالغ القسوة ، الذي يعاقب إنساناً صلح حاله ، وصفت سريرته . ولنذكر واقعاً اجتماعياً آخر ، يتصل ، هذه المرة ، بالعلاقة بين الأفراد، فلقد رأينا في الواقع صفة القداسة التي يضفيها الاسلام على حتى الغير ، بجيث أن أي ضرر يحدث لإخواننا ، حتى في حال عدم علمهم ، يظل على عاتق من تسبب فيه ، إلى أن يعترف لضحاياه ، فينال منهم عفواً صريحاً وواعياً.

وهكذا نرى أن انتهاك الحق العام ، يقتضي من الناحية الأخلاقية ، جزاءات أخرى ، أكثر من مجرد الندم ، والتوبة ، والصلاح الشخصي ، جزاءات تصل في مداها إلى ما هو أبعد من الرضا الإلهي .

إن من وراء أو امر الضمير الفردي ، والضمير العام نظاماً أكثر صلابة منها ، هو نظاماً الفطرة الكونية الشاملة ، بقانون سببيته الذي لا يعرف الهوادة ، فهذه طريقة في العمل تؤدي إلى نهاية حسنة ، وتلك طريقة أخرى تعود ضد صاحبها ، ولذلك تنصحنا الفطنة الحكيمة بأن نحسب حساب النتائج قبل الشروع في أي عمل .

على أن هذه الاعتبارات الغائية لا يمكن من وجهة النظر الأخلاقية أن تنال صفة الشرعية إلا حين لا تحيد عن الواجب، بل تمضي بالأحرى متوافقة معه، طالبة منه المزيد.

وبهذه الشروط ، أليس من حق أية تربية حسنة أن تلجأ إلى مثل هذا الأسلوب أحياناً ، لدعم تعليمها ؟.. على هذا النحو ، جرى القرآن في كل حال ، وهو يذكرنا ، بعدد قليل من الأمثلة ، بالنتائج الطبيعية لسلوكنا ، وهي نتائج مختارة من بين أكثرها عموماً ، وأكثرها واقعية وبقاء .

إن المنابع العقلية التي يستقي منها الأخلاقيون عادة ، كل مجسب هواه ، برهانهم لوضع أسس التكليف الأخلاقي – هي : الاقتضاء الاخلاقي المحض ، والضرورة الاجتماعية في جوهرها، والعقل الراشد العملي، وتلكم هي المنابع مجتمعة .

وهنا تتوقف الأخلاق العلمانية ، ولكن الأخلاق القرآنية لا تقتصر على هذه الاعتبارات ، بل هي تشملها ، وتتجاوزها ، وتكلها لحسن الحظ بمبدأ سام من جانب آخر ، هو الايمان بوجود سيد مشرع ، له سلطته العلوية الضرورية للتصديق على كل قرار يتخذ من جهة أخرى ، واعتماده .

ولقد رأينا على هذه الأرض الجديدة أن أمر القرآن تقوم دعائمه على ثلاثة أساب مختلفة :

أولاً وعلى أن السلطة التشريعية وحدها ، لمن قرر الأمر ؛ والله سبحانه جدير أن تكون كلمة أمره مطاعة دون شرط ، ودون ما حاجة إلى أي سر آخر : « هو أهل التقوى » (۱) ، كما أنه صوت الحقيقة والعدل ذاته : « وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً » (۲).

ثانياً : على الشعور بمعيته الحبيبة المهيبة ، وهذا الشعور من شأنه أن يحرك شجاعتنا إلى فعل الخير ، وإلى أن نفعله على خير وجه ، كا أنه قادر على أن يدفع دفعاً رقيقاً كل ميولنا السيئة .

ثالثًا ؛ على توقع إجراءات الجزاء التي قررها الله سبحانه .

وإذ وصلنا إلى هذه النقطة ، فقد بدا لنا منهج التعليم القرآني مرة أخرى في صورة مركبة ، مزدوجة في تركيبها ؛ إذ تستهدف الحياة الدنيا والحياة الأخرى معا ، وتعلن للإنسان بأن عليه أن يتقبل في كلتا الحياتين الثمن الأخلاقي ، والبدني ، والروحي لأفعاله .

لقد أثرنا من قبل مسألة معرفة ما إذا كان تغير الوسط الجغرافي والظروف الاجتاعية - قد استطاع أن يفرض بعض التعديلات في المفهوم القرآني عن الحماة الآخرة .

<sup>(</sup>۱) المدثر / ٥٥ . (٢) الأنمام / ١١٥ .

ولقد لزمنا – لكي نجيب عن هذه المسألة – أن نعود مرة أخرى إلى النصوص نستشيرها ، ونميز فيها مجموعتين ، تبعاً لنزول الوحي بها قبل الهجرة أو بعدها . وهنا نلاحظ : وجود نوعين من السعادة ( الروحية والحسية ) في المرحلتين ، مصحوبين بتفاصيل عديدة .

ومع ذلك ، فقد لاحظنا قلة عددية ، تكاد تبلغ أحيانًا حد الندرة ، في الآيات المدنية ، المتعلقة بالجنة أو النار ، حتى في جانبهما الروحي .

فإذا مسا وسعنا نطاق البحث وجدنا أيضاً أن مراجع القيم الباطنة من النصوص كثيرة جداً ، في المرحلتين ، وكأنها متناسبة مع زمانها الخاص ، ومع حجم الحديث المطابق لها (١). وفي مقابل ذلك نجد أنه على حين يبدأ الحديث الأخروي يقل في المدينة \_ يظهر اتجاه معاكس له في إطار الاعتبارات الأخرى ، فمن الآن فصاعداً يفسح التبليغ مكانا أرحب للشعور بالحضور الإلهي ، وللنتائج العاجلة ، ذات الطابع الأخلاقي ، والاجتاعي، والروحي .

ونرى أيضاً مجموعة جديدة تظهر ، 'يفْرَض' الواجب فيها بسلطانه الشكلي المحض ، وكل هذا يسمح لنا أن نرى ، أن العالم الإسلامي قد شهد مع الهجرة تقدماً للأفكار الآخلاقية ، لا تخلفاً كما كان يقال غالباً .

وأياً ما كان الأمر، فإذا كنا قد عرفنا \_ هكذا \_ الوسائل الكثيرة التي يستخدمها القرآن لتسويخ أمره ، والجانب الذي فسحه للدوافع الأخلاقية السامية ، بما في ذلك التجرد المطلق ، والخضوع للشرع لمجرد احترام الشرع إذا عرفنا ذلك يصبح من الظلم بداهة أن نتهم الأخلاق القرآنية بأنها أخلاق نفعية .

<sup>(</sup>١) من المعلوم أن النصوص المنزلة بعد الهجرة تكاد تشغل ثلث القرآن .

إن أكثر ما نملك هو أن نتطلب لأخلاق محضة جزاء أخلاقياً لا غير ، وبذلك يمكن أن ننكر على هذه الأخلاق أن تكون مختلطة . وربما كان هذا الجهاز المادي للثواب والعقاب الأخروي – على الرغم من أنه ليس الوحيد في المواجهة – من الأمور التي نود ألا تكون ، حتى نرد إلى الجزاء الإلهي قيمته الكبرى .

ولنلاحظ أولا أن هذا المفهوم عن الجزاء الأخروي ، وهو مفهوم مادي جزئيا ، ليس إسلامي النوع ، فهو يعتبر عنصراً مشتركاً بين جميع الأخلاق الدينية ، التي تعترف للناس بحياة أخرى ، سوف يجتمع فيها البدن والروح من جديد ، بعد أن يكونا قد انفصلا مؤقتاً بالموت ، يجتمعان ليتلقيا معا ثواباً خالداً ، أو عقاباً أبدياً .

ولا ريب أن هذه هي حال الأخلاق المسيحية ، فلقد أجمع الآماء وفقهاء الكنيسة على أن يعلموا عقيدة بعث الجسد ، وعقيدة اشتراكه مسع الروح في الجزاء (۱) ، وهمسا عقيدتان قائمتان على أساس متين من تعليم السيد المسيح والدعاة ، فقد قال يسوع لحوارييه : ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ، ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها ، بل خافوا بالحيري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليها في جهنم ، (۱). وقال أيضاً : و يرسيل ابن الإنسان ملائكته ، فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم ، ويطرحونهم في أتون النار ، هناك يكون البكاء وصرير الاسنان » (۱).

وكثيراً ما صورت جهنم على أنها : « النار التي لا تطفأ ، حيث دودهم لا

A. Boulanger: Doctrine catholique, 1ère part. : نظر (۱) p. 231 - 233

<sup>(</sup>۲) انجیل متی ۱۰ / ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٣ / ٤٣ .

يوت والنار لا تطفأ » (١) ويصرخ الغني الخبيث الذي كان يلبس الأرجوان والبرّ مترفها ، ولم يكن يعطي المسكين لعازر حتى مات جوعا ، يصرخ وهو في عذاب الهاوية قائلا : « يا أبي إبراهيم ، ارحمني ، وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ، ويبرد لساني ، لأني معذب في هذا اللهيب » (١) ، ونقرأ في رؤيا القديس يوحنا اللاهوتي: «وأما الخائفون، وغير المؤمنين، والرّجيسون، والقاتلون ، والزناة ، والسحرة ، وعبدة الأوثان ، وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت » (٣).

وعلى الرغم من أن الكنيسة لم تقل شيئًا عن طبيعة النار ، فإنها تقرر أنها نار واقعية ، لها سماتها من : اللهب ، والجمر ، والأوار الذي لايخمد...الخ...

وإذن ، فقد كان ديكارت على حق حين اعترض على نظرية بعضاللاهوتيين الذين كانوا يقولون : (إن الله يخيب أمل المعذبين عندما يقر في أذهانهم أنهم يرون ويستشعرون نار الجحيم التي تحرقهم ، وإن لم يكن موجوداً منها شيء في الواقع ) ، ويرد ديكارت على ذلك بقوله : (ان الله لا يمكن أن يكون خادعاً ، إذ كيف يمكن أن نؤمن بأمور أوحاها الله إلينا إذا كنا نظن أنه يخدعنا أحياناً ؟.. أن شعور المعذبين ليس خيبة أمل ، بل هم معذبون حقا بالنار ، لأن الله قادر على أن يجعل الروح تذوق آلام النار المادية بعد الموت كاكانت تحس بها قبله . ) (٤) .

ومع أن الإشارة إلى الجنة كانت أقل تردداً في العهد الجديد من موضوع النار ، فإنها تحمل كثيراً طابع السعادة الحسية ، بجانب السعادة الروحية .

<sup>(</sup>١) انجيل مرقص ٩ / ٤٣ - ٤٨ نفس العبارة مكررة ٠

<sup>(</sup>٢) انجيل لوقا ١٦ / ٢٤ ·

<sup>(</sup>٣) رؤيا يوحنا اللاهوتي ٢١ / ٨ .

Réponses aux 5èmes objections.

ولقد رأينا آنفا توسلات الغني الخبيث ، يلتمس قليلا من الماء ليبل لسانه. ولذلك يقرر يسوع في أكثر العبارات صراحة ، وعموما : « وأنا أجعل لكم كا جعل لي أبي ملكوتا ، لتأكلوا ، وتشربوا على مسائدتي في ملكوتي ، وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر » (١) ، « وقال أيضاً للذي دعاه: « إذا صنعت غداء أو عشاء.... فادع المساكين، الجندع، العمر ، فيكون لك الطوبى ، إذ ليس لهم حتى يكافئوك ، لأنك تكافئي في قيامة الأبرار » (٢) ، وأكثر من ذلك تحديداً أيضاً قوله في آخر الجماع له مع حواريه : « وأقول لكم : إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة ، هذا إلى ذلك اليوم ، حينا أشربه معكم جديداً في ملكوت أبي (٣)، وقد عبر عن فكرة بماثلة لهذه بمناسبة تناول القربان المقدس ، قال : «شهوة الشهيت أن آكل هذا الفيضح معكم قبل أن أتسالم ، لأني أقول لكم : إني الشهيت أن آكل هذا الفيضح معكم قبل أن أتسالم ، لأني أقول لكم : إني المتهيت أن آكل هذا الفيضح معكم قبل أن أتسالم ، لأني أقول لكم : إني ملكوت الله ... » (٤) .

بيد أن الجانب الحسي من نعيم الجنة أكثر ظهوراً في رؤيا القديس يوحنا : ه من يَغْلِب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله ، (٥) من المَن المُخْفَى (١) من يَغْلِب فذلك سيلبس ثيابا بيضا (٧) ، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة بجانا (٨) ، لن يجوعوا بعد ، ولن يعطشوا بعد ، ولا تقع عليهم الشمس ، ولا شيء من الحر ... » (٩)

واقرأوا وصف القدس الجديدة لنفس المؤلف ، كتب يقول :

« والمدينة' ذهب ٌ نقي الله زجاج نقي ، وأساسات سور المدينة مزينة

<sup>(</sup>١) انجيل لوقا ٢٧ / ٩٩ ~ ٣٠ (٢) السابق ١٤ / ١٢ – ١٤

<sup>(</sup>٣) انجيل متي ٢٩/٢٦ ومرقص ١١/٥٢ ولوقا ٢١/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : لوقا ٢٢/١٥ و ١٦ . (٥) رؤيا يوحنا اللاهوتي ٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) السابق ١٧/٢. (٧) السابق ٥/٠. (٨) السابق ١٦/٢ (٩) السابق ١٧/٧.

بكل حجر كريم » (١) . ومن هناك شجرة 'حياة تصنع اثنتي عشرة ثمرة ' ، وتعطي كل شهر ثمرَها ... » (٢) النح ...

هل يقال : إن هذه رؤيا قديس شجعته في ذلك العصر التعاليم الآخروية التي قالت بها اليهودية ؟.. (٣) ... هذا بمكن ، ولكنه أحد أمرين : إما أن الرؤيا وهم شعري ، ومحض خيال حالم ، وإما أنها تتطابق مع شيءمنالواقع، لا أقول : إنها تقترب ، وتوجز، لانه لا أقول : إنها تقترب ، وتوجز، لانه كا قيل : « إن الأشياء التي أعدها الله لمن يحبونه أشياء لم ترها العين ، ولا سمعتها أذن ، ولا خطرت على قلب إنسان » (٤) فهي إذن أشياء سوف تراها العين ، وتسمعها الأذن ، وسوف تمس القلب .

والحق أنه لا يوجد نص يؤكد تشابه الحياتين ، ولكن لا يوجد نص يمنع إمكان نوع من الاستمرار بينهما ، بل إننا نقول : إن هذا الاستمرار شرط في تيسير إدراكهما على نحو بالغ .

ولكن إذا كان العالم الذي 'وعد نا به عالماً جديداً على وجه الاطلاق ، لا 'ير كى ، ولا 'يكس" ، ولا مثال له في عالمنا الحاضر ، فأي سلطان سيكون له علينا الح. وأي اضطراب سوف 'يلقك حينت في أذهاننا ؟ أنكون إذن بحيث يتعرف بعضنا على بعض ، ونحس بنفس القدر من البساطة أنه لم تمض سوى ساعة بين الموت والبعث ؟ (٥)... ثم تجربتنا الراهنة لجميع الملذات

<sup>(</sup>١) رؤيا يوحنا اللاموتي ٢١ / ١٩ – ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٢ / ١ .

Fillion, Vie de N. S. Jésus T. III p. 58 (٣)

St. Paul Corin II p. 9. (٤)

<sup>(</sup>ه) مصداقاً لقوله تعالى ١٠ / ٤٥ : « ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار پتعارفون بينهم » .

والآلام ، البدنية والأخلاقية ، أتصلح بجسبانها شيئًا ذا قيمة كبيرة ؟.. ألا يتمثل سبب وجودها ، في جانب كبير منه، في أنها تعرفنا بأوليات هذه الحياة الجديدة ، وتقدمها إلينا على سبيل الإيجاز ، والتشويق ؟

إني لأعرف التأويل الذي أمكن أن يوضع لكلمات المسيح ، إنهم ، لكي يتقوا هجمات العقليين ، وهم في الوقت نفسه يسلمون نصاً بما أعد للمعذبين من آلام بدنية بالغة القسوة – يريدون أن يعتبروا النصوص الإنجيلية المتعلقة بالمائدة الطيبة التي أعلنت للسعداء – من قبيل الرموز، على حين لا مجالهنا، ولا أثر لأي مقارنة . فهذه النصوص قد تناولها المسيحيون الأوائل تناولا حرفياً ، كا كان يفعل آباء الكنيسة السريانية (١١) ، وكا يفعله حتى الآن البروتستانت في القدس الجديدة (٢) .

وإني لأعرف أيضا أن هذا التأويل يمكن أننواجهه عند نظرنا فيالنصوص القرآنية ، بل وربما كان على جانب أكبر من الصواب ، لأن هذا التعليم يجيء في مواضع كثيرة على أنه ( مثل ) أو رمز ( مثل الجنة ... ) (٣) .

بيد أنه ، على الرغم من أن كلمة ( مثل ) تعني ( الوصف ) ، كما تعني ( المقارنة ) فمن الصعب أمام كثرة الآيات الأخرى التي لا تظهر فيها هذه الكلمة – أن نعريها من معناها الحقيقي ، وأن نتناولها على أنها مجرد رموز . ولا ريب أن القرآن – فيما يبدو – يؤكد لنا أن ملذات الجنة ذات شبه بأحوال الأرض وأشيائها ، دون أن يكون بينهما تماثل جوهري ؛ « وأُنوا بيه منسابها » ( أن ) ، وقد استطاع ابن عباس أن يقول : إنها ليس لها منها

T. Andraé. Mohammed, Sa vie et sa Doctrine p. 87 : انظر : (۱) Tassy, les lois de Mohomet, p. 132 : (۲)

<sup>10/27 - 10/14 (7)</sup> 

<sup>. 40 / 4 (1)</sup> 

سوى الاسم . ولكن ، إلى أي حد سيكونان متايزين ؟.. أهو تمايز المعقول من المحسوس ؟ أو أن أشياء الجنة سوف تحتفظ ببعض التماثل الطبيعي مـــع أشماء الأرض ؟

ومع ذلك ، إذا لم يكن الجسد المبعوث سيتقاسم مع النفس كل متعها المشروعة ألا يكون بعثه عبثاً ؟ ، والجزاء على كل حال ناقصاً ؟...

ذلك أنه على حين أن الجزاء القانوني والجزاء الأخلاقي ، بطبيعتها، لايؤثر كل منها مباشرة إلا على عنصر مختلف من الشخص ( الحاسة ، أو الضمير ) و فإن ما يميز الجزاء الإلهي هو أنه يجب أن يكون كلياً وكاملا ، فطبيعة هذا الجزاء المركبة ليست عيباً ، ولكنها فيما يبدو لنا بعكس ذلك ، شرط في كاله ، من حيث هي متفقة مع تركيب الطبيعة الإنسانية ، على النحوالذي نعرفه اليوم ، ويبدو أن هذه الطبيعة ستظل – إلى أن يثبت العكس عتفظة بهويتها هذه : أعني بهذا الارتباط الوثيق بين الجانب البدني ، والجانب الأخلاقي .

وهكذا نرى الآن رحابة الفكرة القرآنية عن الجزاء. إنها ليست نزعات خاصة لإنسان ، ولا آراء شخصية لفيلسوف ، ولا رأيا شائعا في عصر ، أي عصر ، سواء أكان معاصراً للإسلام ، أم سابقاً عليه ، أم لاحقاً به ، ليس ذلك كله هو ما تعبر عنه هذه النظرية ، إذ أنها لما كانت شاملة بفضل غايتها أرادت أن تكون كذلك شاملة بفضل منهجها ، ومن ثم فإن ما تركه الحكماء الأقدمون منذ سقراط وإيبيكتيت Epictete ، وما كتبه فلاسفة العصر الحديث حتى «كانت » و «ميل »، وما جاء به القديسون، والأنبياء ، العصر الحديث حتى موسى وعيسى – كل مذهب من هذه المذاهب لا بد أن يحد في النظرية القرآنية إحدى الصيغ التي يوافق عليها .

وما ذلك إلا لأنها تستهدف النفس الانسانية بكل قواها، وفي كلأعماقها، ولأنها تدعو جميع الناس، في جميع الطبقات، ومن جميع درجات العقل.

وليس عدلاً في ذاته فحسب أن تتساوى المكافأة مع الجهد المكافأ، من حيث التركيب والغناء ، ولكن من حكة المنهج أن يكون التعليم الشامل مُزَوَّداً بنظام للبرهنة يتساوي في تنوعه مع تنوع الاتجاهات ، والأمزجة ، والعقول، لدى من يتوجه إليهم ، مجيث يستطيع كل منهم ، تبعاً لطريقته في التفكير ، أن يرى فيه أموراً صالحة لإقناعه . فيجب أن يجد الأمر بالواجب تسويغه في الحقيقة ، بأي صورة تشكث ، ويجب أن يكون قادراً على ممارسة تأثيره في النفس ، بأي عين تأملكته ، وذلكم هو ما يقدمه لنا القرآن .

إن جلال الأمر الإلهي ، ومطابقته للحكمة ، وتوافقه مع الخير في ذاته ، والرضا الذي يمنحه لأشرف المشاعر ، وأرقها ، والقيم الأخلاقية التي يؤدي تطبيقه إلى تحقيقها ، والغايات العظمى في هذه الدنيا ، وفي الأخرى ... كل ذلك يسهم في دعم سلطان الواجب القرآني .

بيد أن خاتمتنا هذه ، بدلاً من أن تذلل جميع الصعوبات ، يبدو أنها أثارت صعوبة جديدة ؛ ذلك أن جميع الطاقات حين تسخر على هذا النحو ، وإذا ما توترت كل القوى ونشطت ، وإذا ما تهيأت كل الوسائل واستعدت، فلا يبقى سوى أن تتحرك تحت عصا الإرادة – فهل سيكون من حق هذه الإرادة أن تستعير دوافعها من مجالات جد مختلفة ؟.. وهل يمكن أن يقوم أي شي، في نظر القرآن على أنه حافز على العمل ؟.

وبعد أن وفقت الأخلاق القرآنية بين الاختلافات ، وأجابت عن جميع المقتضيات المشروعة ، على صعيد الجزاء – هل تبدو هذه الأخلاق لامبالية في مجال « النية » ، وذلك من وجهة نظر عرضنا للموضوع ؟

أتكفيها المطابقة المادية ، أيا كان المبدأ الذي يلهمها ، أو حتى في غيبة الشعور بالواجب كلية ؟.. تلكم هي المسألة التي تواجهنا الآن بإلحاح ، وهي ما خصصنا له الفصل التالي .



النظرية الأخلاقية كما يُعْرِف التخارة الأخلاقية كان كما يمُكِن استخلاصُها مِز القَّ مُلَان مقاردة بالنظريات الأخرى، قديمها وحديثها

الفص الرابع البِّية والدوافع



« النية » L'intention بالمعنى الواسع للكلمة : حركة تنزع بها الإرادة نحو شيء معين ، سواء « لتحقيقه » ، أو « لإحرازه » .

والموضوع المباشر للإرادة الفاعلة هو ( العمل ) الذي تشرع في أدائه ، ولكن هذا المشروع لا يكون بمكنا كمشروع إرادي على وجه الكمال ، إلا حين يلمح الانسان في صميم العمل ومن ورائه شيئاً من الخير ، أياً كان ، يزكيه في نظره ، وينشىء له سبب كينونته .. وفي هذا يكمن الموضوع غير المباشر، أو الغاية الأخيرة التي يقصد إليها الجهد العاقل ، الواعي ، والتي يتطلع إلى بلوغها .

وتطلق كلمة «غاية » Fin أو « هدف » but — على ذلك الموضوع البعيد » من حيث هو حقيقة مستقبلة يتعين السعي وراءها وبلوغها ، ولكنه من حيث هو مبدأ أو فكرة ، تحفز النشاط الإرادي ، وتمهد له ، يطلق عليه « باعث » motif أو « دافع » mobile : فهما كلمتان معتبرتان بعامة مترادفتين تماماً ، على حين أنهما تشتملان على قدر كاف من الألوان الدلالية ، محدد لتصوراتنا دوراً مختلفاً في هذا الإعداد للعمل . فباعتبار أنها « باعث » تصور فكرة الخير الأسمى حالة عقلية صرفة ، تستخدم في تسويغ العمل المعتزم ، وجعله معقولاً ، وبيان مطابقته للقانون أو الشرع .

بيد أننــا حين نتجاوز هذه المرحلة العقلية نجد أن فكرة الهدف تتمثل

لنا كقوة محركة تدفع نشاطنا ، وحين ننظر إليها من وجهة هذا التأثير على الارادة فإننا نطلق عليها اسم الدافع mobile .

ويمضي «كانت » إلى ما هو أبعد من ذلك في هذه التفرقة ، حين يطلق كلمة ( دافع mobile ) إطلاقاً نوعياً على الغايات الذاتية ، الصادقة بالنسبة إلى الشخص فحسب ، على حين يطلق ( البواعث motifs ) مراداً بها عنده الغايات الموضوعية ، الصادقة بالنسبة إلى جميع الكائنات العاقلة (١).

وأياً ما كان أمر هذه الألوان الدلالية ، فإن نقطة انطلاقنا في هذا الفصل هي التفرقة الواضحة بين نوعين من مطالب الإرادة هما : الماهية Le quoi . لوالسبب Le pour quoi .

فمن المسلم لدينا في الواقع أنه في أي قرار عادي يتخذ بعد تأمل كاف لا بد للإرادة من نظرتين : إحداهما تنصب على العمل ، والأخرى على الغاية. وهذه العين الغائية للإرادة قد تغض الطرف ، ولكنها لا تكون مغلقة بصورة كاملة مطلقاً ، ولقد يبتعد الموضوع الذي تتأمله من مجال الشعور الواضح ، ولكن لن يقلل ذلك من حقيقة حضوره فيا تحت الشعور ، أو في اللاشعور ، وهو أكثر عمقاً وخصوصية . بل إن هذا الموضوع هو المبدأ الأول الذي يلهم الارادة ويحدد حركتها نحو العمل .

هاتان النظرتان للارادة هما موضوعان مختلفان من موضوعات الدراسة في العلم . فعلى حين أن النية الغائية يكثر تناولها بخاصة لدى الأخلاقيين ، نجد أن علماء النفس والقضاة مشغولون أكثر بدراسة النية بمعناها العام، والموضوعي بعامة ، بحيث يجوز لنا أن نفرق بين هذين النوعين من النيسة ، بأن نطلق

Kant, Fondement de la méta. des Mœurs, 2. : انظر (۱) section, p. 148.

عليهما 'كل على حدة : النية الأخلاقية ' والنية النفسية ' ( أو السيكولوجية ) لا لأن الأخلاقية لا تهتم باختيار الموضوع المباشر ( فهذا الاختيار بعكسذلك هو شرطها الأولى ) ، ولكن لأن الفعل الذي يفقد فقدانا كاملا هذه النية الأولى – لا يدخل في مجال الأخلاق amorale (١) ، أعني يكون محايداً ؛ على حين أن الإرادة التي تسمى وراء غايات غير مشروعة هي إرادة ضد الاخلاق immorale ' أعني : آثمة .

أما النية النفسية ، فإنها لا تفعل أكثر من أن تمنح العمل حق الحياة ، إنها تجعله صحيحاً ، يعتمد عليه ، والنية الحسنة أخلاقياً تجلب إليه ما يناسبه من القيمة . ولقد كان من المستحسن دون شك أن يحدد هذان النوعان في اللغية الشائعة بتسميتين مختلفتين ، ولكن لم يحدث من ذلك شيء ، بكل أسف ، بل لقد خلطت اللغة بينها دائماً في لفظ واحد ، تاركة لنامهمة تمييز المعنى الدقيق المراد منه ، بحسب السياقات ، أو الظروف التي يستعمل فيها . أما الذين يولعون بالوضوح والتحديد ، فينبغي عليهم إذن أن يلجأوا إلى صفات ميزة ، مثل : الأولى ، أو الثانية ، المباشرة أو غير المباشرة ، النفسية أو الأخلاقية ، الموضوعية أو الغائمة .

ومع ذلك ، فإن بعض الأخلاقيين يحتفظون باسم (نية intention) للمعنى الذي يرتبط بالعمل ، وباسم (القصدية intentionnalité) للمعنى الذي ينصرف إلى الغاية ، حتى يبددوا هذا الغموض ، ويختصروا الكلام في نفس الوقت .

أما نحن ، فسوف نعنون هاتين الدراستين بكلمتي : ( النية intention ) و ( الدوافع mobiles ) – من أجل مزيد من الوضوح .

 <sup>(</sup>١) يقصد بهذه الكلمة أنه ليست فيه فكرة الأرامر الأخلاقية ، فلا علاقة له بها .
 للمرب ».

# النِّبَة

سوف نفترض الآن أن الإرادة أمكنها أن تحصر نفسها في العمل ، وأنها قد امتصات فيه امتصاصاً كاملاً ، دون هدف آخر ، أو نية مستترة ، وأنها قد قطعت كل صلة لها بالأسباب العميقة التي تحفزها إلى ذلك العمل .

إن اتجاهها المسدد على هذا النحو ، إلى العمل الذي تنتجه ، أو هي بصدد إنتاجه ، يطلق عليه : (قصد ، أو نية — intention ) ، فعلى أهبة القيام بالعمل تعنى كلمة (intention ) قراراً يتفاوت في ثباته ؛ فهو (القصد ) و (العزم ) ، فأما حين يتزامن مع العمل — وتلك هي الحالة التي تكون فيها كلمة (نية ) هي اللفظة المناسبة — فهو الشعور النفسي الذي يصحب العمل ، أنه موقف عقل يقظ . حاضر فيا يؤديه .

بيد أن فكرة (القصد ، أو النية ) في كلتا الحالين ، ولأنها تتصل بواجب عمل ـ ينبغي أن تنطوي هنا على ثلاثة عناصر تكوينية ، وثلاثـة فحسب ، هي :

- ١ تصور المرء لما يعمله .
  - ٢ إرادة إحداثه .

## ٣ ــ إرادته بالتحديد ، على أنه شيء مــأمور به ، أو مفروض .

فهذه الفكرة إذن هي الشعور الذي يتحقق لدينا من نشاطنا الإرادي ، سواء حين يكون هذا النشاط على وشك أن 'يَارَس، أو خلال بمارسته، مع معرفتنا أننا نسعى بذلك إلى أداء واجب ملزم. فإذا حددنا هذه الفكرة على هذا النحو فإنها سوف تقدم لبحثنا عدداً من المشكلات التي تطلب حلا : ما الذي يحدث إذا ما غابت النية كليا،أو جزئيا ؟..وإلى أي حد يمكن للنية أن تغير طبيعة العمل ؟... وهل تكون الغلبة في الفعل الأخلاقي التام، للعمل أو للنية ؟.. وإلى أي حد تستطيع النية بمفردها أن تقوم بدور واجب كامل؟..

#### أ - النية كثرط للتصديق على الفعل

أما بالنسبة إلى المسألة الأولى ، وهي المسألة التي تتصل بغيبة النية ، فلكي نزيدها تحديداً يجب أن نتذكر أولاً ما سبق أن قيل في موضوع المسئولية .

ولقد رأينا (١) كيف أن الشرع الإسلامي يضرب صفحاً عن أي عمل ينقصه أحد العنصرين النفسانيين : المعرفة ، والإرادة . فالعمل اللاشعوري ، أو الحدث المادي الصرف ، الذي يحدث عن طريقنا ، دون أن نشعر به ، بأن تكون نائمين مثلا، هذا العمل لا يمكن أن يوصف بحسن أو قبح ، ما دام لا يمكن أن نحاسب عليه . ومن هذا القبيل العمل الشعوري ، حين يكون غير إرادي ، إنه حدث يتم ، بعلمنا ، ولكن مستقلا عن إرادتنا ، في صورة طارى، نتعرض له ، صادر عن قوة لا تقاوم ، وذلك كحادث أو تصادم .

ولقد كنا نقول حتى الآن : إن المبادى، القــانونية ، والمبادى، الأخلاقية تسير جنباً إلى جنب . بيد أنها تبدأ في الافتراق منذ أن يصبح الأمر متعلقاً

<sup>(</sup>۱) انظر فیا مضی ص ۳۲۶

بععل شعوري وإرادي ، ولكن يفتقر إلى النية ؛ أي : حين يدور القانون على جانب منه ، وتدور الإرادة على جانب آخر ، مجيث إنه ، على الرغم من كونه من الناحية المادية يمكن اعتباره متفقاً مع القانون ، أو مخالفاً له ، فإنه لا يمكن أن يكون كذلك من حيث الروح التي تم بها ، وتلك هي حالة القتل الخطأ ، أو أي حدث يتم بنية حسنة ، ولكنه يسبب أضراراً للآخرين .

فعلى حين يعلن القانون الأخلاقي ، كما يعلن قانون العقوبات من جانب آخر: أن أعمالنا لا تنسب إلينا إلا بقدر النية التي نؤديها بها ، فإن القانون المدني يحاول أن ينفذ هنا نوعاً من الحل الوسط : فهو ، وإن كان يبرىء الشخص ، يستخدم جزءاً من ثروته لإصلاح الضرر الذي تسبب فيه .

هذه الاعتبارات التي قدمناها من وجهة نظر المسئولية والجزاء ، يجب أن نعيد تناولها هنا من وجهة نظر التصديق على الفعل ، فمن هذه الزاوية الأخيرة يبدو أن ما وصلنا إليه من نتائج يتعرض للنقض أو الهجوم، في مواضع مختلفة، حيث يظهر الشرع الإسلامي قانعاً بما حصل من نتيجة ، حتى لو كانت تحدث ضد نيتنا ، أو حتى دون علمنا .

ويمكن تشبيه ذلك بسداد دين معين عن طريق طرف ثالث ، دون أن يقوم هذا الأخير بإخطار المدين ، أو يسترجع ماله منه .

وحتى لو أن الدائن لحأ إلى تصرفات قاسية ، فبلغ به الأمر أن ينتزع حقه انتزاعاً ، فلن يعود له شيء يطالب به .

ومن الممكن أن يتم أداء الأمانة ، والمساعدة المادية للمعوزين ، في نفس الظروف . حتى إنه في حالة رفض الأغنياء أن يدفعوا زكاة العشر ، فإن الحكومة تستطيع ، بل يجب عليها ، أن تتصرف بكل أنواع الضغط على

الأغنياء ، حتى تضمن للفقراء حقهم . ولا شك أننا نعرف خبر الممركةالقاسية التي خاضها الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه في هذا الشأن (١) .

بيد أن جميع الحالات التي ذكرناها لا تمثل صعوبات خطيرة ، ولا هي بحيث تحير الأخلاقي . غير أن الحقيقة – في واقع الأمر – أننا لا نعفى اعفاء كاملا من واجباتنا نتيجة حدث يقع مستقلا عنا ، أو رغم إرادتنا . ويجب في الأمثلة السابقة أن نميز بين جانبين مختلفين للواجب ، ذلك أنه إذا كانت العدالة تقتضي أن يتملك كل أنسان من الطيبات ما له فيه حق – فإن ذلك ينتج عنه تكليف مزدوج : أولا – على من يحوز الشيء مناقضا في حيازته الشرع أن يرده إلى مالكه ، وثانياً – على الأمة أن تحرص على ألا تضيع حقوق أصحاب الحقوق أو تهضم ، فإذا لم يتم الأداء بوساطة الحائز لزم التدخل لإقرار النظام .

وليست الدولة وحدها ، وهي الهيئة العليا التي تمثل المجتمع في هذه المهمة العامة – هي التي يجب أن تعمل لكي تسود العدالة بين الناس ، بل إن كل عضو في الجماعة خاضع لهذه الضرورة الأخلاقية ، في حدود وسائله المسروعة ، بحيث يترتب على ترك الرذيلة تستشري ، والعدالة مختلة – أن يصبح التقصير جريمة شاملة .

وإذن فإن أولئك الذين يؤدون واجباتي الاجتاعية ، بدلاً مني،أو أولئك الذين يحملونني على أدائها على الرغم مني – هؤلاء وأولئك لايفعلون مايفعلون من أجلي ، بل من أجلهم هم ، بمقتضى واجب آخر ، فليقم من شـاء بهذا

<sup>(</sup>١) كان ذلك من أسباب حروب الردة ، وقد قال أبو بكر رضي الله عنه آنذاك : « والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حتى المال ، والله لو منعوني عناقــًا كانوا يؤدونهــــا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها » – البخاري – باب وجوب الزكاة . ( المعرب )

الواجب الأخير ، ولتكف العدالة عن أن تطالبني بشيء، أو تطالب الآخرين به ، لمصلحة طرف ثالث ، ولكن واجبي تجاه نفسي سوف يبقى كامل، ما دمت لا أتدخل شخصياً لأدائه عن رضا، واقتناع كامل، ووعي بمسئوليتي.

ولقد يلح البعض محاولاً إظهار عجز هذه الإجابة عن التوفيق بين الأحداث المذكورة والمبدأ الموضوع. ذلك أنه قد يقال لنا: سواء أكان أداء الواجب على المستوى الفردي ، أو المستوى العام فإنكم توافقون دائماً على وجود واجب ، في مكان ما ، قابل لأن يتحقق بصورة آلية ، أو بالإكراه ؟

ونحيب على ذلك بأننا حين نميز بين هذين الجانبين للواجب ، فإنسا نميز بذلك أيضا بين ذاتين في باب التكليف ، إحداهما رئيسية ، والأخرى إضافية ، وبناء عليه فإن وفاء هذه الأخيرة بواجبها لا يستتبع بالضرورة وفاء الأولى ، ولكن كل ذات معتبرة ، على حدة ، على أنها لا تتحلل من مسئوليتها إلا بشرط أن تعرف ما الذي تفعله ... وأنها تريده صراحة !.

وتبقى نقطة واحدة في هذه الأحداث ينبغي بيانها ، هي تلك العلاقة بين المجتمع والفرد في الشرع الاسلامي، العلاقة التي ترينا هذا المجتمع قليل الإلحاح من الناحية الأخلاقية ، حتى إنه يوقف أي إكراه لأفراده متى ما حصل منهم على واقع مادي ، حتى لو كان لاشعورياً على الاطلاق .

وإجابة المسألة المطروحة على هذا النحو من أيسر ما يكون ، فكيف تريدون أن يفعل غير ذلك ؟.. هل في وسعنا أن 'نكره ضمير الآخرين ؟.. وهل نملك سلطة على هذا الضمير ؟ وحتى في أكثر الحالات اتفاقاً مع العادة، — هل لنا من ملجأ سوى أن نفترض حسن النية لدى الآخرين ، أو نحدس به على الوجه الذي ينبغي ، بصورة أو بأخرى ، بناء على أمارات خارجية ؟.

إن على الأمة وحدها يقع عبء حفظ النظام العام ، والدفاع عن الحق المشترك ، ومنع الظلم الظاهر ؛ وعلى كل منا أن يراقب موقفه الباطني ، وأن يتحقق من توافقه مع روح الشريعة .

ولكن ، ألا يجب منذئذ ، ومن وجهة النظر التي نقول بها الآن ، أن ننتهي إلى و الموضوعية المحضة ، في التشريع الاجتماعي الاسلامي ؟ .

الواقع أن المبدأ الذي يُستخلص من هذا البحث مختلف اختلافا تاماً عن المبدأ الذي رأيناه حتى الآن . فعلى حين قد رأينا أن و الاخلاقية ، و « المشروعية » لم تكونا تفترقان من حيث المسئولية والجزاء إلا في منتصف الطريق ، إذا بنا نشهد الآن انفصالاً أساسياً من حبث قبول الفعل ، بين القانون الاجتاعي ، منذ البداية .

فمن الناحية الاخلاقية لا يمكن أن 'ندخل في باب الاخلاق أي عمل إذا لم يكن شعورياً ، وإرادياً ، وانعقدت عليه النية – في آن واحد .

ولا شيء من هـنه الشروط بضروري للنهوض بالتكليف الاجتاعي ، وإنما يجب ، ويكفي ، أن يستوفي العمل بعض الشروط الموضوعية المحضة ، المتعلقة بالمكان ، وبالزمان ، وبالكيم ، وبالكيف ، حتى لو تحققت الصور الواقعية منـه وحدها ، دون علم ، ودون إرادة ، وسواء أكان نتيجة إكراه ، أو صدفة .

ولا ريب أن الرأي العام لا يرضى تمامــا بهذا ، فهو يرفض قطعاً أن ينح تقديره للأحداث التي تقــع في ظروف كهذه ، بيد أن وجهة النظر التي يتخذها في هذا التقدير ذات طابع أخلاقي خالص .

وربما كان أخطر الاعتراضات هو أن نكشف عن وجود أفعال أخلاقية

لا علاقة لها بالحياة الاجتاعية ، وهي أفعال قد يقنع القانون فيها ، سواء بالتعبير المادي عن الواجب في غيبة وأقعه النفسي ، أو بمجرد حضور هذا الواقع النفسي ، دون أن يتطلب منه واقعاً أخلاقياً : وهو الواقع الذي تؤلف فكرة الواجب فيه جزءاً جوهرياً من العمل الشعوري المقبول بحرية تامة . إن أفعالاً كهذه لا ينبغي أن توجد من حيث المبدأ :

أولاً – لأن القرآن يتطلب منا الشعور النفسي، وحضور الذهن فيانقول، وفيما نفعل ، وذلك حين يمنعنا من أن نتصور أداء واجباتنا المقدسة ونحن في حال شرود ، أو إغماء ، أو سكر : « لا تقثر ُبُوا الصَّلاة وأنتُم 'سكارى، حتسَى تعلَّموا ما تقولون » (١).

ثم هو يتطلب منا بعد ذلك الضمير الأخلاقي المفهوم الأسمى لهذه الكلمة: رضا القلب وتلقائية الفعل والسرور والهمة – التي يؤدى بها الواجب. تلكم هي الصفات التي تجعل أعمالنا مقبولة عند الله . وهذا هو السبب فيا أعلنه القرآن من أن أولئك الذين يقدمون بعض الصدقات وهذا و ولا يأتنون التقوى وكسالي مرغين – لن تقبل أعمالهم عند الله أبداً: « و لا يأتنون الصلاة وهم كارهنون و (١) . وهو الصلاة إلا وهم كارهنون و (١) . وهو أيضا السبب في أنه وصف هؤلاء الناس الذين لا إيمان لهم ولا شجاعة عنده والذين يتظاهرون جبنا بالإيمان المنافق و عن خوف لا عن اقتناع – وصفهم بأنهم ليسوا مطلقا في عداد المؤمنين : « و يحالفنون بالله إنهم كارهنون كلينكم والمنهم من عن خوف الله المنافق وما مهم المنه المنافق والمنهم والمنهم المنافق والمنهم المنافق والمنهم المنافق والمنهم المنهم المنافق والمنهم المنافق والمنهم المنافق والمنهم المنافق والمنهم المنافق والمنهم المنافق والمنهم المنهم المنافق والمنهم المنافق والمنهم المنافق والمنهم المنهم المنافق والمنهم المنهم المنافق والمنهم المنافق والمنهم المنهم المنافق والمنهم المنافق والمنهم المنافق والمنهم المنافق والمنهم المنافق والمنهم المنافق والمنافق والمنهم المنافق والمنافق والمنهم المنافق والمنافق ولاء المنافق والمنافق والمنافق

والشرط الصريح للأخلاقية ( وللإيمان ذاته ) يتمثل ، كما حدث القرآن ،

<sup>(</sup>١) النساء / ٣٤.

<sup>(</sup>٢) التوبة / ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) التوبة / ٥٦.

في أن يقبل المرء مختاراً جميع أو امر الشريعة ، وأن يخضع نفسه لها كلية ، لدرجة ألا يجد شيئاً يتردد في نفسه : « أف لل ورباك لا أيؤ منون حتى الدرجة ألا يجد شيئاً شجر بينهم م أنهم لا يجد وا في أن فسيهم حرجاً مِسًا قصيت ويسلموا تسليم ، (١).

بيد أننا لكي نقدم للقارى، قولة عامة تلخص وتستوعب بلا حدود هذه الأمثلة القرآنية – لا نجد خيراً من أن نذكر تلك القولة المحمدية التي جعلها البخاري في صدر صحيحه من الجديث الشريف: « إنها الأعمال المال المنها المنها التياتية وهذه القولة التي يترجمونها عادة بمعنى: « إن الاعمال لا قيمة لها إلا بنواياها» – هي في الواقع أكثر مضموناً ووضوحاً من ترجمتها ؛ إنها تقول بالحرف: « إن الاعمال لا توجد ( أخلاقياً ) إلا بالنوايا ».

ومع ذلك فقد توجد بعض الواجبات الفردية ، وبتعبير أدق : بعض الشمائر الدينية ، تغاضى الفقهاء المسلمون بشأنها عن غيبة النية ، وهو موقف عام لهم ، إن لم يكن إجماعاً بينهم . ومثال ذلك حالة الاستبراء والتطهر ، وسائر مقدمات الصلاة ، فمن المعروف أن على كل مسلم إذا أراد أداء الصلاة — أن يمر قبلها بنوع من مرحلة الانتقال ، وهو الانتقال من العالم الدنس الحياة الأرضية ، إلى العالم المقدس للحياة الروحية ، فيجب أولا أن يزيل النجاسات والوساخات من مكان عبادته ، كا يزيلها من بدنه ، وملابسه، وهي الملابس التي ينبغي أن تكون ذات هيئة محتشمة . ويجب فضلاً عن ذلك أن يقوم ، تبعاً للحالة ، بتوضؤ جزئي ( فيغسل الوجه ، واليدين ، والقدمين ، ويسح شعره ) ، أو بتوضؤ كلي ( بأن يغتسل اغتسالاً كاملاً ).ويجب أخيراً

<sup>(</sup>١) النساء/ ٢٥.

أن يولي وجهه شطر الكعبة (١) في مكة ، وأن يظل على هذا الوضع طوال الصلاة .

وإذن ، فقد انعقد الإجماع تقريباً ، فيا يتعلق بالتوجه ، واللباس والنظافة الطبيعية - على أنه لا يلزم أن يكون أداؤها عن نية وإرادة ، أما فيا يتعلق بالنظافة الدينية المحضة : ( الوضوء والغسل ) ، فقد اختافت المذاهب : فعلى حين تشترط لها مذاهب أهل الحجاز ومصر (المالكية والشافعية والحنابلة) - وجود النية ، على أساس أنها واجب بالنظر إلى الصلاة ، يكتفي مذهب أهل العراق ( الحنفي ) بالواقع الموضوعي ، متى التزم في دقة ، حتى لو كان عني نية .

وقد ثار خلاف كهذا حول الوقوف على جبل عرفـــات ، أثناء أداء الحج بمكة .

حاول أتباع الفقه العراقي لذلك تفسيرين ، فبدأوا بتبني التأويل الشائع المحديث عن النية ، وأن بطلان العمل غير المصحوب بالنية هو وجه منوجوه الكلام فحسب ، فالنية شرط ضروري ، لا لوجود العمل الأخلاقي في ذاته ، أي صحته ، بل لكماله ، واستيفائه قيمته الكاملة . وهكذا يقررون مع خصومهم في الرأي أن الواجب الذي لا يؤد "ى بحضور القلب ، بل باعتباره أمراً – لن تكون له قيمة إيجابية ، ولن يستوجب أية مكافأة ، ولكنهم

<sup>(</sup>١) أكد القرآن أنها أقدم مكان للعبادة وجد علىالأرض ( أوَّلَ بيت وُنْضِيعَ للبِنسَّاسِ) آل عمران/٩٦.

لا يرونه باطلاً مطلقاً ، أو ذنباً ، وحسبه أنه يكفي لإبراء صاحبه من التكليف بإعادته مع النية .

فإذا أتى هؤلاء الشراح إلى افتراض أن الحديث ينص على الإبطال الكلي للعمل غير المصحوب بالنية ، التزموا بتقييده ، حيث يطبقونه فقط على الواجبات الأساسية ، التي يؤمر بها لذاتها ، لا لغيرها من الواجبات الأخرى.

ومن ثم تفيد أشكال الطهارة من هذا التجاوز ، لأنها لم يؤمر بهــــا إلا كمقدمات للصلاة ، التي تعتبر هنا الواجب الأول .

هذا النفسير المزدوج لا يبدو لأعيننا كافياً ، لأنه في جزئه الأول يهمل المعنى الحقيقي للكلمات دون ضرورة ظاهرة ، وهو في جانبه الثاني يستبعد جميع الواجبات المساعدة بصورة منهجية ، على حين أن من بينها واجبات ينبغي أن تؤدى صراحة -- تبعاً لنفس المذهب - باعتبارها واجبات: (ومن ذلك الطهارة الرمزية التي يطلق عليها: التيمم).

ولسوف نحاول من جانبنا أن نستخلص السبب الحقيقي في هذا التجاوز، لدى هؤلاء .

وفي رأينا أن جميع الحالات المتجاوز عنها لا تمثل تقييداً يرد على مبدأ النية ، وإنما هو مجرد اختلاف في فهم الموضوع الذي تستهدفه قاعدة أو أخرى من القواعد العملية . وهدذا الاختلاف ينحصر في كلمتين : « العمل » ، و « الكينونة » ، والواقع أنه طالما كان الأمر أمر نشاط تجب ممارسته ، فإن هذا النشاط لا يمكن أن يكون إلا إرادياً ، ولن تكون له الصفة الأخلاقية إلا إذا كانت الإرادة قائمة على الطابع التكليفي لهذا النشاط . فالأخلاقية والنية صنوان لا ينفصان .

فأما إذا كان الأمر بالمكس – مجرد حالة حدوث ، فهنا لا تهم كثيراً

الطريقة التي تحدث بها هذه الحالة ، بل لا ينبغي أن يستثنى من ذلك أن تحدث بوساطة الصدفة ، أو المعجزة ؛ ومن الواضح في هذه الظروف أن النتيجة التي يحصل عليها بسأية وسيلة ، سوف تعفينا مطلقاً من تكاليفنا ، حيث كان الواجب أن يكون شيء فحسب ، ولقد كان .

وعلى ذلك فإننا نعتقد أن هذه الاستثناءات كلما تقوم على سبب عميق هو أننا ندرك أحياناً من وراء الواجب الإيجابي الفعّال الذي يقتضي بالإجمـاع حركية الإرادة - ضرورة ً أخرى سلبية أو منفعلة ، أي واجباً ساكنا (١) (غير حركي) إن صح التعبير .

ولقد نتصور بعض القوانين على أنها لا تستوجب فحسب نشاطاً من جانبنا ، ولكنها تستوجب كذلك نتيجة ينبغي بلوغها بأي ثمن ، بل وقد لا تستهدف غير هذه النتيجة . وأما مسألة معرفة ما إذا كان هذا القانون أو ذاك له فعلا أهداف كهذه – فهي مسألة تفاصيل ، تهم أكثر ما تهم حالات التطبيق ، ونحن لا يعنينا سوى أن نستخرج وجهة النظر العامة ، التي تحكم كل هذه الترخصات .

وقد ميز علم أصول الشريعة الاسلامية في شرح القانون بين ضربين :

أولها : خطاب تكليف ، وهو الذي يقوم على فعل شيء أو تركه .

وثانيها : خطاب وضع ، ويراد به وضع الشروط ، والاسباب ، وبيان حال الصحة ، وعدمها (٢) .

Le dynamisme de la volonté مي ترجمة لعبارة (١) عبارة (حركية الارادة) هي ترجمة لعبارة un devoir statique ـ وهما متقابلتان . « المعرب » . « المعرب »

<sup>(</sup>٢) أنظر في هذا الموافقات للشاطبي ٢٨٧/١ ( المعرب )

ومن الثابت في هذا العلم أن الافراد الذين يعجزون عن أن يكونوا موضع تكليف ليسوا بأقل أهلية لان تتوجه إليهم إلاوامر الوضعية .

ولذلك 'يفر ض' في مال الصبية والمجانين ما يفرض في مال الآخرين من أفراد الجماعة ، ومتى ما أديت هذه الفرائض في أوانها أصبحت الشريعة مستوفاة استيفاء كاملا، بمعنى أن هؤلاء الافراد القاصرين عندما يبلغون ، أو يستردون شخصيتهم الاخلاقية لن يلزمهم أن يدفعوا مرة أخرى بالنسبة إلى الماضي ، دفعاً مقروناً بالنية .

وها نحن أولاء من خلال التفرقة التي أجريناها بين «واجب العمل» و «واجب الكينونة » \_ قد أبرزنا فائدة تلك الفكرة القانونية القديمة ، بل جعلناها لكثر وضوحا ، وأشد بساطة ، وبسطننا امتدادها إلى الأفعال الاخلاقية . أما وقد 'بسطنت و و سيّعت هذه الفكرة على هذا النحو ، فإنها تصبح قادرة على أن تحل مباشرة المجموعتين من الصعوبات التي صادفناها آنها ، ولن يكون من العسير أن نتجقق من صدقها في جميع الحالات المذكورة من قبل ؛ فردية أو اجتاعية ، والتي كان فيها للفعل الذي تم عن جهل ، أو بالإكراه \_ نصيب من القبول والموافقة .

هل نحن بجاجة إلى القول بأن كل هذه المحاولات ليس الهدف منها أن نرد إلى الموضوعية في الأخلاق اعتبارها ، وأن نخلع بعض القيمة على العمل غير المصحوب بالنية ؟!

من البداهة بمكان أن فعلا كهذا لا يمكن أن ينسب إلى أحد من الناس ، فهو عمل يبدو وكأنه لا يحمل اسماً ، ولا يعقب أدنى فضل الفرد . ولقد رأينا كيف أن المدرسة العراقية ، وهي أقل المدارس اقتضاء في موضوع النية كشرط « لصحة الفعل » تنضم إلى المدارس الأخرى في حتمية وجود

النية كشرط « لقيمة الفعل » ، أي شرط كال ، وإذن ، فإن الإجماع في هذه النقطة أمر حاصل ويتعين ، على العكس ، أن نعثر على هذا الإجماع في النصف الثاني من المسألة ، أعنى: أن نبين أنه طالما كان الامر متعلقاً « بواجب حقيقي إيجابي » – فإن أي مذهب إسلامي – فيا نعهم – لم يسلم بالصحة الاخلاقية لأي عمل موضوعي تنعدم فيه فكرة الواجب من الضمير . ولقد رأينا فعلا أنه حيثا توفرت هذه الصحة للفعل أحياناً أمكن تصور القانون في صورة « عدالة محايدة » ، و « غير شخصية » ، تستهدف الشيء ، لاالشخص ، حتى كأن الصيغة لم تكن في هذا الصدد : « يجب أن تفعلوا » . . . ولكن : « من الضروري أن يكون هذا » . . ، أي أنهم بدأوا بإلغاء فكرة التكليف ، في حالة معينة ، بالمعنى الاخلاقي للكلمة .

وهكذا نجد أن الارتباط العام والضروري الذي أقره الحديث بين (العمل) و ( النية ) – محترم بالإجماع .

### ب – النية وطبيعة العمل الأخلاقي :

لقد أتاح بحث المسألة الأولى ، الخاصة بغيبة النية ، أن نثبت مبدأ النية ، كشرط صحة أخلاقية في كل عمل. فالحدث اللاشعوري ، والحدث اللاإرادي، بل والعمل الشعوري الإرادي الذي لا يتصور على انه خضوع ( أو إخلال ) بتكليف، وإنما يؤتى من جانبه الطبيعي الدنيوي – هذا كله عاجز عن الوفاء بواجبنا ، عندما يجب .

ولنبحث الآن الدور الإيجابي للنية ، أعني : درجة فاعلية وجودها . وأول ما نبحثه هو مسألة معرفة ما إذا كان لها أن تحدث تعديلاً عميقاً في طبيعة العمل ذاتها ، وبعبارة أخرى : ما إذا كان العمل السيىء الذي وقع

بحسن نية يكتسب بذلك قيمة أخلافية ، ويصبح على هذا النحو عملًا فاضلًا، وفي الحالة المضادة هل يكون عكس هذه الحالة صحيحاً ؟.

وقبل ان نجيب عن هذه المسألة نعتقد أن من الواجب ان نتذكر معنى المصلحات التي تصاغ بها . فما المراد بعبارة : نية حسنة او سيئة ؟

إننا ما زلنا نفترض ان الإرادة حبيسة في أعمالهـــا ، وكيفيات هذه الأعمال ، بصرف النظر عن جميع الدوافع التي قد تحملها عليها .

ومن ثم ، فإن حسن النية لا يمكن أن يتمثل هنا في شرف الغايات التي قد تتحرك بها الإرادة . ومع ان دراسة هذه الفكرة الغائية يجب ان نستبقيها للقسم الثاني من هذا الفصل ، فإن قيمة النية تنبع هنا فقط من الطريقة التي نحكم بها على مشروعاتنا ، من حيث اتفاقتها او اختلافتها مع القانون. ولما كانت أحكامنا الأخلاقية لا تتوافق بالضرورة مع واقع الأشياء، فقد يكون بينها وبين الإرادة فاصل ، حين تسمى الارادة إلى بعض الأمور على انها مطابقة او مناقضة للواجب ، ولكنها لا تكون كذلك في الواقع .

والمسألة ، في الحقيقة ، هي في محاولة معرفة ما إذا كان يكفي ان نحم بصدق على عمل ما بأنه مباح او ممنوع ، وأن نتابعه بهذا الاعتبار ، لكي يكتسب الصفة التي أسبغناها عليه ، إن لم يكن في ذاته ، فعلى الأقل بالنسبة إلينا .

وتلك مسألة يصعب علينا إلى أقصى حد ان نعطي عنها إجابة قاطعة ، بالإيجاب او بالنفى .

ذلك أننا ، من ناحية ، لو التزمنا بدقة التعبير ، وأخذنا بالفكرة القائلة بأن النية الحسنة هي في ذاتها الخير الأخلاقي : « الخير المطلق بلا قيود » ،

« الخير الوحيد في العسالم ، بل وفيا وراء العالم » (۱) فلسوف يقودنا ذلك منطقيا ، لا إلى تسويغ جميع الأخطاء ، والضلالات ، التي تحدث للضمير فحسب ، بل إلى أن نتخذ منها قيماً مطلقة ، ونماذج كاملة من نماذج الفضية. ولسوف يكون محاولة محفقة أن نرجو إبعاد هذه الحالات على أنها : « أعمال مناقضة للواجب ) - كا حاول « كانت » بعد ذلك بقليل أن يفعل . لأن الحالات المذكورة على وجه التحديد يفترض صاحبها أنها مطابقة للقاعدة . ولو عن لإنسان أن يتطلب خارج مجال النية مطابقة مادية للقانون على ماهو عليه في ذاته فلن يعدو الأمر حينئذ أن يهدم ما هو بسبيل بنائه ،حيث يرجع علمه الطريقة عن مبدأ القيمة المطلقة للإرادة الطيبة ، الذي يريد اتخساذه كأساس .

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، لو أننا اعتبرنا توجيهات الضمير عاجزة عن تغيير أي شيء في طبيعة العمل ، فإن أكثر الطوايا إثماً ، وأشد النوايا سواداً ينبغي أن 'تتَقَبَل في نطاق الأخلاقية كما تتقبل أكثر النوايا استناداً للمسوغات الطيبة ، بشرط واحد هو أن تبدو مادة العمل دون أي ماخذ عليها في نظر الشرعية .

وهكذا نحن عاجزون عن الإجابة بنعم ، أو بلا ، إجابة قاطعة ، فالمشكلة تضعنا أمام مأزق يبدو من الصعب الوصول إلى مخرج منه . ومع ذلك فإن هذه الصعوبة المزدوجة تتعلق تعلقاً واضحاً بَتَطلُّب للمطلق ، زائد عن الجد ، وهو تطلُّب لا يجد هنا أدنى صدى في الضائر النزيمة . والواقع أننا لا نستطيع في تقديراتنا الأخلاقية أن نقرر أن آراءنا الباطنة لا تأثير لها في أعمالنا الظاهرة ، ولكنا لا نذهب في هذه الطريق إلى حد إلغاء قيمة هذه الأعمال . فهمة الفلسفة الأخلاقية التي تريد أن تبقى قريباً من

Kant, Fondements.., 1ère phrase de la 1 ère section : انظر (١)

« أحداث الضمير » الذي تفسره – سوف تنحصر إذن في استخلاص ألوان هذا الشعور العادل ، وإبرازها – بالرغم مما يشوب هذا الشعور من غموض – ثم ترسم لها الحدود بقدر ما تستطيع من دقة .

فكيف حاول كبار الأخلاقيين المسلمين أن ينهضوا بهذه المهمة ؟... وبم يتعلق الأمر أخيراً .....

إن هناك بالنسبة إلى من يتخذ قراراً أخلاقياً أربع حالات بمكنة : فهل هو يريد أن يعمل طبقاً للقانون ، أو على الرغم منه ؟... وفي كلتا الحالين ، هل طريقته في العمل ذاتها موافقة لما يأمر به القانون ؟.. أو هي عكس ما يأمر به ؟..

فلنترك جانباً الحالات التي يتفق فيها حكمه مع الواقع ، إذ لا توجد في هذا الفرض أية صعوبة تواجه الأخلاقي . ولنقف عند الحالات التي يتباين (۱) فيها الذاتي من الموضوعي ، فأي الرأيين يجب أن نتخذ منه مقياساً للتقدير؟.. أهو طريقتنا في تصور هذا العمل ، أو ذاك ، ووجه حكمنا على اتفاقه أو تعارضه مع القاعدة ، التي تقرر نهائياً قيمة سلوكنا ، والتي تطبع عليه طابعها الأخلاقي ؟.. تلكم هي المسألة .

وإنا لنلاحظ في هذا الصدد أن إجابة الأخلاقيين المسلمين لا تتبع دائمًا خطأ متوازياً: فتارة يكون العامل الحاسم في حكمهم باللوم هو النية ، وتارة

<sup>(</sup>١) سوف نعالج فيما بعد نوعاً آخر من الانحراف الذي يتمثل ، لا في جهل الصفة الشرعية للعمل في ذاتها، بل على وجه التحديد في إرادة استعمال هذه الشرعية حرفياً لاخفاء عملية أخرى يحرمها الشرع . وتلك هي الحيل التي يستعملها بعض رجال الأعمال ، من أجل أن يحللوا الربا والغش فيما أحل الله، ففي هذه الطريقة في النظر نجد أن الاختلاف لاينصب على الموضوع المباشر ، بل على غاياته ، وإنا لنرجى، دراسته إلى القسم الثاني من هذا الفصل ، حيث سيكون موضوع بحثنا أن نتناول نيتين، تتبع إحداها الأخرى (انظر فيابعد ٢ ، ٢٠٥٠).

ِجِرْمُ العمل ؛ والحالة الأولى هي حالة عمل مطابق للشرع مع نية مخــالفة ، والحالة الثانية عكش الحالة الأولى .

١ – فعندما يخطىء من يقوم بعمل ما في حقيقة الطبيعة الأخلاقية لهذا العمل ، ثم ينفذه مع تصوره ان مشروعه يسير ضد القاعدة ، وهو ينوي خالفة الواجب ـ فليس من شك في أنه يدين نفسه بهذه الطريقة في السلوك . هنا نجد أن ( مادة العمل ليست بشيء ، وأن النية هي كل شيء ) ، وذلك هو الحكم الصريح لفقهاء المسلمين بإحماع .

والأمثلة التالية ترينا بصورة كافية كيف انهم يمدون هذا الحكم إلى كل بحالات الواجب ، ومن ذلك ان يستولي رجل على مال يعتقد أنسه لغيره ، ولكنه في الواقع ماله الخاص . وآخر : يخطىء الحكم على عصير فاكهة قدم له ، فيأخذه على أنه خمر ، ويشربه بهذه النية ، على حين انه غير محرم فعلا. وثالث : يعتقد انه سوف يموت في ساعة معينة ، ومن ثم يجد نفسه مضطرا إلى أن يصلي مقدما ، دون ان يؤدي هذه الصلاة في وقتها ، مع أن مخاوفه لو تبددت لأداها في أوقاتها العادية . وعلى سبيل الإيجاز : إن كل من يشرع في عمل خاطىء في نظره ، وإن كان مشروعاً في ذات ه ، يرتكب بهذه النية الآثمة جريمة في حق الشرع الأخلاقي ، على الرغم من هذه المطابقة !لمادية ، التي تنجيه قطعاً من الجزاء الشرعي .

٢ – أبكون الأمر على هذا النحو في الحالة المناقضة ؟.. وهل للنيـــة
 الحسنة هذه القوة المغيرة ، التي تجعل الشر خيراً ؟.

وإليك مثالاً: فنحن نعلم أن كثيرين من الناس شديدو التأثر، والحساسية تجاه مقدساتهم، لدرجة أن أية إساءة توجه إلى آلهتهم الزائفة، التي يعبدونها قد تستدعي من جانبهم ان يجدفوا في حق الله المعبود بحق ؛ ومن ثم نهى

القرآن الكريم عن هذه الإثارة فقال: « وَ لا تَسُبُّوا الذِينَ يَدْعُونَ من دُونَ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهِ عَدْواً بغَيْسِ عِلْم » (١). ولكن ، لو أن مؤمناً غيوراً دفعته حرارة إيمانه إلى أن يعبر \_ دون تعقل \_ عن احتقاره للأصنام ، دون أن يفكر في ردود الفعل المحتملة على هـنا النحو ، أفلن يكون معذوراً بنزاهة قصده ؟..

ومثال آخر : إن الأخلاق القرآنية تذم المجدفين والمفتابين « و كلا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً » (٢) ، بالقدر الذي تذم بسه الذين يسمعون لهم دون اعتراض ، فيصيرون بذلك شركاءهم : « و قد تزل عليكمُم في الكِتاب أن إذا سميعتُم آيات الله يُكفَفر بها ويُستَهْزأ بها فلا تقعد وا معهم حتى يخنوضوا في حديث غيره ، إنسكم إذا مشلمهم » (٣) ، ولكن اؤذا لم أرد شرا قط بشخص المفترى عليه ، وإذا كنت أعتقد فقط في وجوب أن أكون على علاقة طيبة بكل الناس ، فلا أسيء إلى أحد، أو أظلم أحدا ، أفلا أستطيع مع محافظتي على مشاعري الخاصة ، ان أدع المغتاب وشأنه ، وربما كنت أكن له بعض الاحترام ؟.. وأليس من حقي ان اقول في نفسي: إن التصرف على هذا النحو تصرف حميد ؟.

وحالة ثالثة: في الحق ان نشر العلم الحقيقي واجب على كل فرد بحسب وسائله ، اي على قدر الاستطاعة. فمن الواجب علينا ان نتقاسم مع الآخرين ما لدينا من حقائق ، وليس اقل من ذلك وجوباً ان يكون عملنا هذا قائماً

<sup>(</sup>١) الأنمام / ١٠٨ .

<sup>(</sup>۲) الحجرات / ۱۲ .

<sup>(</sup>٣) النساء / ١٤٠ ـ و الأنعام / ٦٨ .

على بصيرة . والعلم سلاح ذو حدين ، يمكن أن يكون في خدمة العدالة ، كا قد يصبح في خدمة الهوى . وإذن ، فهل لأوائك الذين يجملهم المزاج ، أو المنفعة ، أو العادة على أن يسيئوا استخدام العلم \_ هل لهم حق في معارفنا ؟ ولكن إذا لم يكن في نيتي أن أساعدهم على الإساءة ، وإذا كنت أريد أن أنورهم ، فقط ، وبكل طيبة ، ثم أدعهم وشأنهم، يتصرفون على مسئوليتهم الكاملة \_ أليست هذه من جانبي لفتة كريمة ، تستحق الثناء ؟.

<sup>(</sup>١) بهذا نرى أن الشر الأخلاقي لا يأتي هنا من أن الارادة اتجهت إلى عمل مستهدفة عملاً آخر ، وإنما هو يأتي بعكس ذلك تماماً نتيجة هذا النوع من قصور الضمير، الذي لايرى أبعد من العمل المباشر العاجل .

<sup>(</sup>٢) إذا كانت النية الحسنة ( التي عرفت على أنها خطأ في الشمور بالصفة الأخلاقية للعمل نفسه ) – منكرة إلى هذا الحد ، فما القول حينئذ في الحالة الأخرى التي يطلق عليها بنفس القدر من الابتذال : نية حسنة ، وذلك عندما يعتقد الفاعل – مع أنه يرى في شغله خطأ جوهرياً – أنه يحلله ، ويضفى عليه صفة الشرعية ، حين يريد به أن يسهم في عمل خير؟... وهكذا يفعل المزيفون من الوعاظ والدعاة إلى الإيمان ، فهم بعد أن يخترعوا كلمات وعظية

مهلةً للتعلم » (١).

ومع ذلك ، فإننا نضيف أنه إذا كان الجهل عذراً فهل بوسعه ان يرقى بالنية الخاطئة إلى مرتبة مبدأ من مبادىء الأخلاقية ؟.. إذا كان الأمر كذلك فلهاذا كان من الضروري ان يخرج المرء من هذا الجهل ، وأن يرجع عن أخطائه ؟.

إن النبي على الله الله الله الم الم الله الأعمال بالنيات ) (٢) – أن الأعمال لا تقو م ' ولا توجد إلا بالنيات – فحسب ، بل قال أيضاً عن عائشة رضي الله عنها : « مَنْ عَمِل عَمَلاً ليْسَ عَلَيْهِ أَمْر نا فهو رَد \* (٣) ، أليس هذا هو أفضل برهان على أن المسلك الحسن لا ينحصر في حسن النية وحده ، ولا في دقة العمل وحدها ، بل في مجموع من الشكل ، والمادة ، مجيث لا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر ؟.

وإنا لنجد القولة الكاملة عن الواجب في الحديث المشهور: « إن اللهَ لا يَنْظُرُ إلى صُورَ كُمْ وأَمْوالِكُمْ ،ولكِنْ يَنْظُرُ إلى قلوبِكُمْ وأَمْوالِكُمْ ،ولكِنْ يَنْظُرُ إلى قلوبِكُمْ وأَمْمَالِكُمْ ، ولكِنْ يَنْظُرُ إلى أَلَا يُسْرِكُمُ وأَمْمَالِكُمْ ، ولكِنْ يَنْظُرُ إلى أَلَا يُسْرِكُمْ وأَمْوالِكُمْ ، ولكِنْ يَنْظُرُ إلى أَلَا يُسْرِكُمْ وأَمْمَالِكُمْ ، ولكِنْ يَنْظُرُ إلى أَلَا يُسْرِقُونُ أَلْهُ وَلَا يُسْرِقُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

معسولة ، يضعونها على لسان النبي ، حتى يحثوا الناس – كا يزعمون – على الفضيلة ، ومثلهم المجددون في طقوس العبادة ، بزعم تمجيد الله . ويحشر في زمرة هؤلاء أصحاب المطامع السياسية ، الذين يبيدون خصومهم الأبرياء بدعوى خدمة الوطن – إنهم جميعا يذكروننا بالقصة المروية منذ قديم ، قصة المرأة الفاجرة التي أرادت أن تتصدق بكسبها الخبيث !!.. كلا ... فإن أجمل الغايات وأعدلها في ذاتها لا 'يسرَو"غ الوسائل التي لايقرها القانون الأخلاقي، على أنها وسائل مشروعة .

<sup>(</sup>١) الفزالي – إحياء علوم الدين ٤ / ٣٥٧ – ٣٥٨ – ط . الحلبي .

<sup>(</sup>٣) البخاري : الحديث الأول .

<sup>(</sup>٣) مسلم : كتاب الأقضية \_ باب / ٨ .

<sup>(</sup>٤) مسلم : كتاب اللباس - باب / ١٠ .

وفي الحديث الآخر : « لا يَقْبَـلُ اللهُ عَولًا إِلَّا بعمل ِ ، ولا يَقبَلُ عَولًا إِلَّا بعمل ِ ، ولا يَقبَلُ عَولًا ولا عَمَلًا إِلا بنيَّة » (١).

ولقد تناول الحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، رضي الله عنها ، هذا الحديث ، فكان من قولها : « لا يصلح قول وعمل إلا بنية ، ولا يصلح قول وعمل ، ونية إلا بموافقة السُّنَّة ، (٢).

ومع ذلك ، إن هذين الشرطين لا يمضيان دون شرط ثالث يستتبعانه ، فليس يكفي أن يتوافق العمل مع القاعدة ، وهو أمر قلناه دائماً ، بل يجب أن يكون هذا التوافق أو النطابق مراداً ، ومرضياً بكل حرية .

وإذن ؛ فلكي يمكن ان تكون قاعدة معينة ملتزمة عن إرادة يجب ان تكون معلومة من قبل ، ولذلك قسم النبي عليه القضاة إلى ثلاث طوائف : واحدة منها هي الناجية ، فقال : « قاضيان في النار ، وقاض في الجنة ، فالذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به ، والذي في النار رجل قضى للناس على جهل ، ورجل عرف الحق فقضى بجلافيه » (٣).

ويجب أن نعترف بأن هذه الأقوال توقظ فينا أعمق ألوان القلق على أنفسنا ، وإذا كان التحديد السليم للأخلاقية ينحصر في هذه المطالب الثلاثة ، فما الذي يضمن لنا أننا سنسير طبقاً له ..؟... وما الذي يضمن لنا أننا في حالة معينة سوف نعرف ، ونتبع الشرع الموضوعي الذي يحكم هذه الحالة في الواقع ؟ وإذا كان من واجب النية القلقة أن 'تجمَر"م وتتهم النفس الأمارة

<sup>(</sup>١) أنظر : أبو طالب ، قوت القاوب : ٢ / ٣٢٦ ، والحسبة لابن تيمية / ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن تبمية ـ الحسبة / ٩٢ ، وهذه رواية الحسن ، ورواية سعيد (لايقبل) مكان ( يصلح ) . « المعرب » .

 <sup>(</sup>٣) انظر : الترمذي \_ كتاب الأحكام \_ باب / ١ .

المتمردة ، فبأي حق يستطيع الانحراف اللإرادي أن يبطل أعمالنا، على حين أنه ليس بيدنا أن نتجنب الخطأ ؟..

وإذا كنا - من ناحية أخرى - نريد الخير ، ونقع بجهلنا في الشر ، ثم لا تكفي نيتنا الحسنة لتبرئتنا ، ولا تبلغ على وجه الدقة سوى عفو متسامح، فهل تكون جهو دنا التي نبذلها في البحث عن الحقيقة - إذن - باطلة ، بلا قيمة ، وبلا جزاء ، مجكم إخفاقها ؟..

إننا لي نبدد هذا القلق ينبغي أن نذكر القانون العلوي للأخلاق القرآنية: و لا 'يكلَّف' الله' نفساً إلَّا و سُعَهَا ». فإن ما يجب علينا ليس هو عدم الوقوع في خطاً ، وليس هو أن نبلغ في جميع الظروف الصيغة الدقيقة المواجب في ذاته ، وإنما هو أن نبذل جهداً دائباً ، حتى نزداد معرفة بهذا القانون الموضوعي ، ونهتدي بنوره .

ولكن شتان ما بين الرغبة الحارة في أن نكون على الحق ، والاعتقاد التلقائي بأننا نسير في طريقه ، في الواقع ، وما بين استخدام جميع الوسائل التي في قدرتنا لكي نصل إلى الحق . فارتكاب خطأ بسيط ، مقرونا بحسن النية ، لا ينتج سوى العفو ، وهو أمر لا يفتؤ القرآن يردده ، وليس معنى ذلك أن الاجتهاد الذي يصحب هذا الخطأ ، ويسوغه بصورة معينة – لاوزن له في الميزان الأخلاقي . فلقد ساق إلينا رسول الله على هذا العزاء فيا رواه عرو بن العاص رضي الله عنه : « إذا حكم الحاكم ، فاجتهد ثم أصاب كله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أحلاً أله أحران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجران ،

إن في أيدينا الآن العناصر الضرورية لتفسير التناقض الذي ذكرناه في بداية هذه الفقرة . فإذا كنا قد خصصنا النية السيئة بدرجة من التاثير

<sup>(</sup>١) البغاري - كتاب الاعتصام - باب / ٢١

والفاعلية لم نخص بها الإرادة الطيبة ، فقد 'يعْتَقَد' أن لنا شأنا في مفهومين نختلفين لقيمة العامل الباطني، الذي يبرز ألحيانا وينزوي أحيانا أمام العنصر المادي وإنا لنعرف الآن أن هذين الحكين لا يصدر ان إلا عن مبدأ أخلاقي واحد ، أعني : إمكان اقتضاء الشكل والمادة معاً. فإذا ما نقص أحد هذين العنصرين فإنه يظهر فاعليته بالفراغ الذي يتركه خلفه ، في العمل الأخلاقي ، وفي عجز العنصر الآخر المتبقي ، عن أن ينشىء وحده الفضيلة الكاملة .

والواقع أن الخير الأخلاقي ، في مجموعه ، لا ينحصر في حالة باطنية محضة ، ولا في حسالة ظاهرية محضة ، بل هو ينحصر في الانتقال من إحداهما إلى الأخرى ، وهو انتقال ، لكي يكون جديراً باسمه ، يجب أن يضم كلا العنصرين على سواء ، ولا حاجة لأن نؤكد عجز العنصر المادي ، ذلك أن العمل الظاهري الحالص ، وهو عمل يليق بإنسان غبي كالآلة ، قد يؤدي العمات مفيدة للمجتمع ، ولكنه سوف يظل دون علاقة بشخصيتنا . ولقد يستطيع فعلا – على حسب تعبير كانت – أن يوفر لنفسه الشرعية ، ولكنه لن يستطيع مطلقاً أن يضمن الأخلاقية .

بيد أن البرهنة على القضية الأخرى تبدو مهمة عسيرة ، أليس العنصر الروحي هو العنصر الجوهري في الواجب ، إن لم يكن هو كل الواجب ؟ . . إن هذه الفكرة مسلمة عموماً ، حتى إنه يبدو من باب التطاول أن نشكك فيها ، أو أن نضع لها بعض القيود . ومع ذلك فإنها تحتاج إلى بعض التحديدات الضرورية .

واول هذه التحديدات؛ أن فكرة « الإرادة » لا تشتمل فحسب على فكرة « القدرة » من حيث المبدأ أو الافتراض ( فعمل الإرادة مستحيل في حال اليأس الواقعي والكلي ) ؛ ولكن من حيث كون « الإرادة » و «العزم» يتميزان ، كا يتميز الحاضر من المستقبل ، فالإرادة تفترض – كنتيجة مباشرة – نشاطاً خارجياً معيناً ، لا يلبث أن يتحد معها خلال الزمن . والواقع أن

العنصرين متضامنان تضامناً وثيقاً في شعورنا كا يتضامن عضوان في كياننا . وكما أنه في الأحوال العادية ، لا تعمل الخلية مطلقاً وحدها، ولحسابها الخاص، فكذلك قدرتنا على القرار قلما تدعي أنها تضع اللمسة الأخيرة في المشروع العملي ؛ فهي تعترف لنفسها بالنسبة إلى قدرتنا على التنفيذ ، بمكان الرائد الذي يمهد الطريق للجندي الحقيقي . وهي لا توقف خطة العمل من أجل أن تتوقف فيه لحظة واحدة ، بل من أجل أن تمضيه صراحة إلى مجال التنفيذ مباشرة ، وهو وحده موجد الخير الموضوعي المقصود .

وثاني التحديدات: أنه ما دام العمل الباطني لا يشتمل على بداية الفعل ولو في صورة هزة عضلية ، أو نحية – فمن الممكن شرعاً أن نسأل أنفسنا عما إذا كان قد تجاوز نهائياً مرحلة تكون الأفكار النظرية ، ومرحلة التأمل الجمالي ، ليدخل إلى مجال المهارسة الأخلاقية ، أو حتى مجال المهارسة وحدها، أعنى : مجال الإرادة ، والله يقول : « وكو أرادوا الخروج كاعدوا له عدة " والله نقول : « وكو أرادوا الخروج كاعدوا له المناوية ، أن نتحرك حركة انتشارية ، تنطلق من الفكرة ، متجهة نحو العمل .

والإرادة هي التوجه من المثالي إلى الواقعي ، وعلى هذه المسيرة من الباطن إلى الظاهر ، ومن الشعور إلى التجربة ، يوجد الفعل الأخلاقي .

هذا الفعل ليس حالة "سكونية" (ستاتيكية)، عبادة "في خلوة ، حبيسة في دير القلب ، إنه وثبة حية ، وحركة ذات انتشار ، نقطة انطلاقها في الداخل ، ونقطة انتهائها في الخارج . وهكذا نجد أن النيّة لا تقتصر على أنها تدءو لعمل ، وتتوقع أن يتبعها فحسب ، بل إنها تحتويه كنطفة ، إن لم يكن وليداً .

<sup>(</sup>١) التوبة / ٩٤ .

ولنمض إلى ما هو أبعد .

تصور عالماً يكون الإنسان في منطوياً على نفسه ، مقتصراً على تغذية آمال ، وصوغ مشروعات ، أو حتى بذل جهود يائسة ، وافترض أن قضي عليه أن يدور في هذه الحلقة ، دون نظر او قدرة على الواقع – فأية غاية عقلية يكن ان نعزوها إلى خلق آلة كهذه من الأفكار غير المؤثرة ، والمشروعات المبتورة ، والمحاولات المخفقة ؟.

أيكون هذا حقاً هو النموذج المثالي لطبيعة عاقلة ؟. إنا لنعتقد على خلاف ذلك بأن كل كائن مزو د بعقل ، مهمته على الأرض أن يخلق فيها وقائع موضوعية بمكنة ، ودوره الأخلاقي أن يطوع هذا الخلق لفكرة الخير ، حتى يجعل الدنيا من مرحلة إلى أخرى – اكثر كالاً .

وبما لا شك فيه أن هذه المهمة المزدوجة ، من العزم ، والتحقيق، والتي ينظر إليها عموماً على أنها مقسمة بين سلطتين متميزتين في الانسان ، يحتم الضمير الأخلاقي الذي لا يقبل الانقسام وجودها في وحدة شاملة . وحتى لو صادف جهدنا في التنفيذ تعويقاً ، او اعترضته عقبات لا يستطاع تذليلها ، فإننا لا نتخلى عن الإحساس بهذه الضرورة المزدوجة الداخلية .

والحق أنه ينبغي ان نفرق هنا بين حالتين ممكنتين :

فإما أن يبدو لنا توقع هذه العقبات العصية في اللحظة التي تتحفز فيها الارادة نحو التنفيذ، وبذلك يختنق عمل الارادة في المهد، إذ أنه من التناقض أن نريد ما لا يمكن إرادته .

وإما أن تفاجئنا هذه الاستحالة بعد أن اتخذنا القرار ، وحينئذ ، يا لها من خيبة أمل يشعر بها الانسان الفاضل في انتظاره للقيمة الموضوعية التي جد في طلبها !!.. إن هذا « الدش » البارد الذي يتعرض له حماسه أمام مشهد شر يريد منعه ، أو مشهد خير يرجو صنعه ــ سوف يكون مؤلماً ، بقدر ما كان اهتمامه بتحقيق مثله الأعلى عظيماً ، وبقدر ما كانت الحفاوة التي أعدُّها له حارة .

ماذا يمكن أن يقال غير أن الضمير الأخلاقي في هذه الظروف يعتبر أن مهمته لما تنته ؟

ومهما يكن عدلاً ذلك العفو الذي يمنحه إياه مشاهد محايد، يراعي القدرة المحدودة للطبيعة الانسانية ، فإن الأسى الذي يشعر به الانسان في دخيلة نفسه هو وثيقة اتهام ضد ذاته . إن ذلك يعني في نظره أن الجهد الذي بذله ما زالت فيه نقائص ، وكأغها كان بوسعه أن يبذل أقصى جهده كيا يبلغ هدفه .

ولكن مهما يكن الافتراض ، وحتى في الحالة التي ينبغي فيها أن نعذر الارادة الطيّبة المعوّفَة ـ هل يكون لنا الحق في أن نرى في هذه الحالة العاجزة نموذج العمل الأخلاقي الكامل ؟..

الحق أنه يجب علينا من وجهة نظر حق العفو أن نثبت فرقا في الدرجة بين ضرورة العنصر الباطني ، وضرورة التعبير المادي عنه . ذلك أن رضا الارادة شرط لازم للأخلاقية ، بحيث إن أقل تمرد باطني يكفي ، لا لينزع عن أصح الأعمال كل قيمة فحسب ، بل ليجعله إجرامياً . فتلك ضرورة مطلقة وباطنة ، على حين أن عدم التنفيذ ، أو عدم المطابقة الظاهرية ، على الرغم من أنها يبتران العمل الأخلاقي ، وينتقصان الفعل الذي تم بحسن نية ، فإنها لا يدينانه إلا حين تكون هنالك استحالة مادية ، أو جهالة لا تدفع وحينتذ يكن أن يطلق عليها : ضرورة كال مطلقة ، أو ضرورة شرطية لاستكال مطلب الأخلاق .

لكن هذه بيست سوى وجهة نظر إضافية ، فإن الوضع المبدئي للواجب يقتضي عملًا كاملًا ، يلتزم به الانسان بكليته ، ويمتزج فيه العنصر الأخلاقي بالمادي ، والملكة التي تبدع وتنظم بالقوة التي تحقق ، ويتلاقى فيه العقل الذي يفكر ، والقلب الذي يخلص ، واليد التي تعمل .

ولم يبق بعد ذلك كله سوى مسألة تفرض نفسها من هذه الوجهة ، وهي أن نعرف إذا مـا كان هذا الاقتضاء المزدوج يخص قيمة مساوية ، أو غير مساوية لهذين الجزءين المكونين للعمل الأخلاقي الكلي ، وذلك هو ما تجيب عنه الفقرة التالمة :

#### ج - فضل النية على العمل:

ها نحن أولاء ، قد قمنا \_إن صح هذا التعبير \_ بتشريح العمل القائم على النية ، وميزنا فيه بين طبقتين : باطنة وظاهرة : ( النية والتنفيذ ) ، ثم إننا غيرنا شروط كلا العنصرين ، كل بدوره ، حتى ندرك درجة أهميته الخاصة في البناء الأساسي للواجب .

وقد استدعى هــــذا التعديل انهياراً كلياً أو جزئياً في صرح الواجب ، وانتهينا إلى ضرورة وجود هذه الشروط لبناء عمل أخلاقي كامل .

بيد أن هذه الطريقة ، التي هي نوع من الاستدلال بالمحال ، مع الاستعانة بتحليل للتجربة الأخلاقية \_ تقدم لنا بالأحرى جانباً سلبياً من المشكلة ، حين ترينا الآثار السيئة ، التي قد يحدثها غياب أحد الجزءين أو انحراف. إنها لا تفيدنا شيئاً من العلم بطبيعة إسهامه الإيجابي في تحقيق الخير. ومن أجل هذا الغرض سوف نعيد الآن وضع الأمور في تركيبها البدائي ، ولسوف نحاول \_ من خلال ملاحظتنا لهذه الطبيعة المزدوجة للعمل الأخلاقي أثناء

نشاطه \_ أن نقدر بقيمتها الحقة مختلف ضروب الخير التي يتمين على العمل الأخلاقي أن يوجدها في العالم أو في أنفسنا.

ومن المقرر عموماً تقسيم الواجبات إلى: واجبات نحو النفس، وواجبات نحو الغير، (والواجبات نحو الله ليست في نهاية الأمر سوى واجبات نحو أنفسنا، فطاعتنا أو معصيتنا لا يمكن أن تزيدا او تنقصا شيئاً من العظمة الإلهية وقداستها). ولما كان هناك نوع من التقارب بين مفهوم النية، ومفهوم الواجب الشخصي، كما يوجدار تباطواضح بين العمل الظاهر وعلاقاتنا الاجتماعية فإن من الممكن بادى، ذي بدء أن نقوم بنوع من توزيع الخصائص، بأن نعين لهذين العاملين، الداخلي والخارجي، منطقتين من مناطق التأثير، ومن ثم نخرج إلى قيمة مساوية تقريباً ، للنية ، وللعمل ، وإن كان ذلك من وجهتي نظر مختلفتين : فللنية دورها في إثبات وتأكيد طهارة القلب، وشرف النفس ، وفي كلمة واحدة: كال الذات. وللعمل غايته في تأمين العيش الرغيد لإخواننا ، وتنميته .

هذه الطريقة في النظر ربما تكون خاطئة من ناحيتين ، فهي تعني ، من ناحية ، أننا ننسى أن واجباتنا الاجتماعية لا تنحصر فقط في الأعمال الظاهرة ، كا أن واجباتنا الشخصية ، هي الأخرى لا تنحصر في الأعمال الباطنة : فإن علينا أن نحب جارنا ، وألا نحسده ، أو نحتقره .. وعلينا أن نحفظ حياتنا ، وأن نكسب عيشنا اليومي بشرف ، وأن ننظم نفقاتنا تنظيا عقليا ، دون سرف أو شح .. ومن ناحية أخرى سوف يكون هذا إنكاراً للماسك الذي أثبتناه بين النية والعمل في جميع الظروف ، وبمناسبة كل واجب ، أياكان ، روحيا أو بدنيا .

والواقع أنه يجب علينًا \_ حتى عندما نبذل جهداً لأنفسنا ، من أجـل تحسين صفتنا الأخلاقية الخاصة \_ أن نميز بين لحظتين مختلفتين : لحظة القرار

بالشروع في تلك المهمة ، باعتبارها أمراً من الشرع ، ولحظة وضع هذا القرار موضع التنفيذ .

ولذلك لا يصح أن تقتصر أية دراسة كاملة لدور النية الإيجابي على مقارنة العنصر النفسي بالعنصر البدني ؛ مقارنة النفس بالبدن ، على مسا جرت به العادة ، بل يجب أن نتصور العلاقة بين ملكة اتخاذ القرار ، وبين القدرة على التنفيذ في كلا جانبيها ، الباطني والظاهري .

وكلما كان الأمر ينعلق بمقارنة عمل القلب وحركة البدن ، فلا ريب في أن الأخلاق الاسلامية تغلب الواقع القلبي على تعبيره الحسي . والحق أن القرآن يلح غالباً على دور العاملين معا ، في آيات كثيرة ، منها قوله تعالى : « مَن آمَنَ بالله واليَوم الآخير و عمِل صالحاً» (١) . وقوله : « إن الذين آمنوا، والذين هاجر وا وجاهك وا » (٢) . وقوله : « و در وا ظاهير الإشم والحين هاجر وقوله : « و و در وا ظاهر منها وما وباطينه » (٣) . وقوله : « و مَن أراد الآخيرة وسعَى كا سَعْيَها » (٥).

ولكن ، على حين لا نجد القرآن مطلقاً يمدح عملاً حسناً لا يستمد منبعه من أعماق النفس \_ فكثيراً ما نجده يبرز بخاصة عمل القلب وحده ، سواء باعتباره قيمة في ذاته: « أُولئِكَ الذينَ امْتَحَنَ اللهُ 'قلو بَهُم لِلتَقوى »(٦)، « فإنهَا مِنْ تَقُوى القُلوب »(٧)، أو باعتباره شرطاً جوهرياً للسلام النهائي: « وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ » (٨) ، « إلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِمٍ » (٩).

وإنا لنجد هذه الميزة وقد فاضت على الموقف الباطني في الحديث الشريف

<sup>. 101 / 7 (2) . 17 . / 7 (7) . 7 / 7 (1)</sup> 

<sup>.</sup> TT / 0. (A) . TT / TT (V) . T/E9 (7) . 19/1V (0)

<sup>·</sup> ۸9 / ۲7 (9)

بخاصة ، وفي نصوص المفسرين ، وهي في هذا المجال اكثر صراحة . ولنأخذ على سبيل المثال فكرة : ( تقوى الله ) التي تكاثرت حولها جميع الأحكام القرآنية تقريباً ، والتي ورد ذكرها اكثر من مائتين وعشرين مرة في القرآن. إن القرآن يعني بهذه اللفظة موقفاً طائعاً يحترم الأمر الإلهي ، وأن هذا الأمر مسموع ملبتى على أوسع معانيه : « ولكين "البير" مَن اتّقَكَى » (١) ، وبخاصة حين يقترن بالأمر التحريمي ، في مقابل ( البر ) : « وتعاونوا على

البير والنَّقُورَى ، وكا تعاوَنُوا على الإثم والعُدُو ان ِ ، (٢).

وهو في كلتا الحالين يبدو غالباً أنه يستهدف طاعة كاملة ، تشترك فيها القوتان : البدنية والأخلاقية ، ولكن النبي على قد ركز بكل وضوح على العامل القلبي ، الذي يُعمَّنه على أنه جوهر الفضيلة ذاته ، فقال : « إن التقوى هلهنا » (٣) ، وأشار إلى صدره ، مكرراً قولته ثلاثاً . فحين جاء من بعد ذلك مجموعة من الأخلاقيين ، مثل : الحكيم الترمذي ، والغزالي ساروا على نهجه ، وجعلوا من هذا العنصر الباطني التحديد الدقيق للتقوى ، فكتب الحكيم الترمذي يقول : « التقوى طهارة القلب ، وطهارة الصدر مما ذكرنا بدئا من الإزراء بالخلق ، والاحتقار لهم ، وقلة العطف عليهم والاحتماط ذكرنا بدئا من الإزراء بالخلق ، والعون لهم على عبوديتهم لله ، وأن يحد وهم على الخيرات ولا يدعوهم إليها ، فصاحب التقوى بمنزلة رجل خرج من الحمام وقد تطهر من الأدناس ، والأوساخ ، ولبس ثياباً بيضاً ، فإذا رأى غباراً ، أو هاجت رياح " ، توقت على رأسه ولحيته وثيابه أشد التوقي » (٤) .

<sup>. 7 / 0 (7) . 1 . 1 . 1 . 1</sup> 

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : كتاب البر \_ باب / ٧ .

<sup>(</sup>٤) الترمذي الحكيم: الأكياس والمفترين \_ ص ٩٩ \_ ١٠٠ من المخطوطة ١٠٤ تصوف بالمكتبة الظاهرية بدمشق ، وقد نقل المؤلف النص بمعناه ، ورجعنا الى الأصل فنقلناه بحرفه، وربما التبست عبارة الترمذي : (وأن يحدوهم على الخيرات ولا يدعوهم إليها ) - على فهم القارىء ، والعل المراد : أن التقي يحمل الناس على الخيرات حملاً بفعله ، ويدفعهم إليها ، ولا يكتفي بمجرد الدعوة اللسانية . والله أعلم . « المعرب ».

ويقول الإمام الغزالي : « التقوى صفة قلب مال عن حب الدنيا ، وبذلها إيثاراً لوجه الله تعالى » (١).

ولقد يبدو غريباً أن نخص بالصدارة جانباً ذاتياً من الواجب ، وهو جانب لا يعتبر سوى مرحلة بعيدة من مراحل الخير الفعلي . والواقع أنني لا أستطيع أن أنقذ حياة جاري ، أو أوفر له حقه في العيش الرغيد لمجرد حبي الباطني له . هذا صحيح . ولكن ، يجب – أولاً – ألا نبالغ إلى غير ما حد – في دور النتيجة النهائية في أداء الواجب . فمن المعلوم أن هذه النتيجة النهائية لا تصدر فقط عن جهدنا الأخلاقي ، ولا عن نشاطنا البدني ، ولكنها تتطلب تعاون مجموعة كبيرة من الظروف الطبيعية ، وحتى ما فوق الطبيعية . وحينئذ يصبح واجبنا محصوراً في أضيق الحدود ، فهو يقتصر على الطبيعية . وحينئذ يصبح واجبنا محصوراً في أضيق الحدود ، فهو يقتصر على استعال الوسائل التي في حوزتنا ، وليس عليه أن يوصلها إلى غايتها . ومن أم فإن العقل ، والقلب ، والبدن ، تبدو لنا كلها اسباباً ، يتفاوت بعدها أو قربها بالنسبة إلى المرحلة النهائية ، التي يتمثل فيها الخير الموضوعي .

والحق أن النشاط المادي يمكن أن يعتبر أقرب مراحل هذه الفترة في النظام الزمني . بيد أن هذا القرب الزمني على وجه التحديد لا يؤدي أي دور في تقديرنا الآخلاقي ، اللهم إلا البرهنة على أن يتمتع بسببية مستقلة ، المنسمة إلى فترة سابقة .

أما في حالة العكس ، فيجب أن يختلف تقديرنا ، حتى يكون مرتبطاً بهذه السابقة التي أشهرت وجود هذه المجموعة كلها من السببية .

وبعبارة أخرى : إذا كان العنصر الأخلاقي يؤثر تأثيراً فعالاً بالخيروبالشر، على العنصر المادي ، فإن تأثيره يجب أن يقدمه على هذا الأخير ، وإن كان

<sup>(</sup>١) الاحياء ـ للغزالي ٤ / ٣٥٧ .

أكثر منه اتصالاً مباشراً فيما يتعلق بالنتيجة ، وهذه فعلاً هي الطريقة التي ينظر بها إلى الأشياء في الأخلاق الاسلامية .

والواقع أن لحظتي نشاطنا لا تمثلان داخل هذا النشاط مجرد علاقة تتابع في الزمن ، بل ينظر إليها على أنها مرتبطتان ارتباط السبب بالنتيجة ، وقصار النظر وحدهم – أي : أولئك الذين لا يمتد نظرهم إلى أبعد من السبب المباشر – هم الذين يعزون إلى أقرب الأسباب كل الفضل في إحسدات النتيجة ولكن ، أيكون المرء مصيباً إذا هو غلا في تقدير دور الآلة في الحصارة الحديثة ، حتى ليقدمها على العقل الذي أبدعها ، والذراع التي تديرها ، والارادة التي تنظمها ، وتكيفها تبعاً للحالات ... ؟...

على هذا القياس فاحكم على دور الآلة البشرية التي تتكور من اللحم والعظم ، فإن صحة القلب تؤمن صحة البدن ، كما قال رسول الله عَلَيْ ، سواء في جانبه المادي ، أم في جانبه الأخلاقي، قال فيما رواه النعمان بن بشير: وألا و إن في الجسد مضعنة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسك ، ألا و هي القلب ، (١).

وقال أيضاً: « القلنب ملك ، وله بجنبُود ، (أو الجوارح جنوده)، وقال أيضاً: « اللك صلك ملك ملك ، وإذا واللك فسك اللك فسكت عنود ، وإذا فسك اللك فسكت عنود ، (١٠) .

وقد علق حكيم ترمذ على هـذا فكتب يقول: « فكذلك القلب إذا فسد ، لا يغرنــُك صلاته وصومه ، وعمل جوارحه ، فلو أن جميــع

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، كتاب الايمان ، باب ٣٩ .

 <sup>(</sup>۲) البيهقي - ذكره السيوطي في الجامع ۱۹/۲ والرواية المذكورة هي رواية السيوطي.
 ( المعرب )

جوارحه تزينت بجميع الطاعات ، ثم دامت تلك الطاعات على الجوارح ، وامتدت المدة في ذلك ، فقرَّت الجوارح على الطاعات ، ولم يكن في قلبه من الغنى ما يمد الجوارح – بقيت الجوارح معطلة ، والقلب مغتر ، فماذا أغنى هذا الظاهر على الجوارح ، وإذا كان القلب غنيا ، والجوارح معطلة ، ففي أدنى حركة من القلب 'يوسِع الجوارح خيراً وبراً » (١)

ذلكم هو الجانب الذي يعود إلى العمل الباطني في تحقيق الخير الموضوعي، فهو ليس شرطاً ضرورياً فيه وحسب ، ولكنه سبب مؤثر بوساطة العمل الظاهري ، الذي ليس سوى ( مكمل وانعكاس ) للأول .

أضف إلى ذلك أن أوامر القانون الأخلاقي ليس هدفها الوحيد أن تثبت العدالة في الدنيا ، وإنما هدفها كذلك تقويم شخصنا ، بأن ترفعنا فوق الأشياء الأرضية ، والحياة الحيوانية .

والعمل الباطني من وجهة النظر العامة لم يكن سوى وسيلة بعيدة وسبب غير مباشر . وهو من هذه الوجهة الجديدة إما أن يكون غاية في ذاته وإما أن يكون المرحلة الأخيرة في السلسلة السببية ، فهو يتصل بالغاية النهائية التي يتحقق بها هدف الواجب على وجه الكمال .

وليس معنى هذا أن النشاط المادي تتوقف الحاجة إليه عند هذه النقطة، ولكنه يغير دوره فحسب ، أو بعبارة أدق : يصبح دوره مزدوجاً : فبدلاً من أن يجنح بنتائجه إلى الخارج فقط ، يستدير في الوقت نفسه إلى الداخل ، ليقوي استعداداتنا الفطرية ، ويزيد في تأصيلها .

<sup>(</sup>١) الترمذي : جواب المسائل ص ١٩٥ – ١٩٦ – وقـــد فقل المؤلف موجز النص عمناه .

أَلَمْ يُؤكِدُ القرآنَ أَنَ الْإِحسانَ يُثْبِتُ النَّفْسُ وَقَالَ جِلَّ ذَكُرُهُ: ﴿ يُنْفُيقُونَ ۖ أَمْوَ السَّهِمِ الْبِينِفَاءَ مَرْ ضَاةِ اللهِ و تشبيبًا مِنْ أَنشْفُسِهِمْ » (١) ، ويطهر الانسان ، ويزيد في قيمته : « 'نطَهُرْهُمْ ۚ وَ'تزَكِّيهِمْ بِهِمَا » (١) . وهذا هو شأن الأعمال الصالحة كلما ، كما قال الإمام الغزالي ، فالهدف منها أساساً تغيير صفات أنفسنا: « فـ لا تظنن أن في وضع الجبهة على الأرض غرضاً ، من حيث إنه جمع بين الجبهة والأرض ، بل من حيث إنه مجكم العادة يؤكد صفة التواضع في القلب ، فإن من يجـد في نفسه تواضعاً ، فإذا استكان بأعضائه ، وصورها بصورة التواضع تأكد تواضعه ، ومن وجد في قلبه رقة على يتم فإذا مسح رأسه وقبله تأكدت الرقة في قلبه ، ويقول قبل ذلك الموضع : « وإذا حصل أصل الميل بالمعرفة فإنمسا يقوى بالعمل بمقتضى الميل والمواظبة عليه ، فإن المواظبة على مقتضى صفات القلب، ، وإرادتها بالعمل تجرى مجرى الغــــذاء والقوت لتلك الصفة ، حتى تترشح الصفة ، وتقوى بسببها ... وإن خالف مقتضى ميله ، ضعف ميله وانكسر ، وربجا زال وانمحق، بل الذي ينظر إلى وجه حسن مثلًا، فيميل إليه طبعاً ميلاضعيفاً، لو تبعـه وعمل بمقتضاه ، فداوم على النظر والمجالسة ، والمحالطة والمحاورة ، تأكد ميله ، حتى يخرج أمره عن اختياره ، فلا يقدر على النزوع عنه ، ولو فطم نفسه ابتداء ، وخالف مقتضى ميله لكان كقطع القوت والغــــذاء عن صفة الميل ، ولن يتأكد ذلك إلا بالمواظبة على أعمال الطاعة ، وترك المعاصى بالجوارح ، لأن بين الجوارح وبين القلب علاقة ، حتى إنه يتأثر كل واحد منها بالآخر ، فالقلب هو المقصود، والأعضاء آلات موصلة إلى المقصود»(٢٠.

فهذا تحليل سريع للمفهوم الاسلامي للعلاقة بين العنصر الباطن والعنصر الظاهر ، ودور كل منهما في أي فعل أخلاقي تام . وقد استطعنا خلال هذا

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢٦٥ .

 <sup>(</sup>٢) الاحياء ٤ / ٣٥٦ - ٣٥٧ ط الحلى .

التحليل أن نشهد نوعـاً من الحركة الدائرية ، التي تصعد أولاً من المركز إلى المحيط ، لتتجلى في صورة خير موضوعي ، ثم تهبط بعد ذلك من المحيط إلى المركز لتتحول إلى خير شخصي .

ولكن ، قد يقال لنا : بما أن « الفعل » و « رد الفعل » يتقاصان بالتبادل على هذا النحو ، وإن اختلفت نقطتا بدئها ، فلماذا إذن هذا التميز الذي تريد أن تخص به منهجياً العمل الباطني ؟.

ونجيب عن ذلك: بأن الدورين ليسا متشابهين قط. إذ أن العامل الباطني يصل في أهميته إلى درجة يصبح معها التحقق المادي للعمل مديناً له مطلقاً بوجوده الأخلاقي ؟ على حين أن الأثر الذي يمارسه الجانب المادي على الأخلاقي ليس إلا مكملاً له ، ودعامة يمكنه أن يستغني عنها إذا لزم الأمر . فالعمل الباطني يمكنه أن يكتفي بنفسه إلى حد كبير .

وهناك فرق آخر ليس بأقل أهمية ، هو أن نشاطنا الظاهر ، الذي هو مرحلة وسيطة بيننا وبين الناس ـ قلما يتجاوز دوره كوسيلة للوصول إلى شيء آخر ، في الخارج ، أو في الداخل . على حين أن عمل القلب ، الذي يستطيع أن يكون وسيلة ذات فاعلية من أجل خير الناس ـ هو في الوقت نفسه ، وفي كل حال ، إما « غاية في ذاته »، وإما السبب المباشر، والموصل لهذه الغاية من حيث إنه يعتبر جوهر خيرنا الشخصي .

وبذلك نرى عيب جميع النظريات الأخرى ، التي ترى أن العمل الأخلاقي من شأنه أن يتوجه إلى هدف معين خاص ، سواء بأن يحبس الإنسان في داخل نفسه ، أو بأن يستخدمه فقط لغايات خارجية غريبة عنه .

لقد بدأنا بأن ميزنا في الفعل الأخلاقي الكامل بين لحظتين : لحظة النية ، ولحظة العمل ، وميزنا في هذه بين : العمل الباطني ، والعمل الظـــاهري .

ولقد ذكرنا حتى الآن ما تخص به الأخلاق الإسلامية النشاط الأخلاقي الباطني من تفوق ، وكانت مهمتنا ميسرة نسبياً ، لوفرة النصوص التي تقرر هـذه الحقيقة ، ولطبيعة الموضوع ذاتها . والقصد الآن أن نعرف إن كانت توجد علاقة رتيبة في الأخلاق الإسلامية بين ( النية ) و ( العمل بعامة ) .

فأن تكون للنية قيمة امتياز بالنسبة إلى العمل الظاهر، فذلك مايستخرج منطقياً من التدرج الذي سبق إقراره بين القلب والجسد . ولكن أيكن أن يكون هذا الامتياز ثابتاً لها في مواجهة العمل الباطني ؟

ليس لدينا في هـذا الصدد سوى نص وحيد ، هو حديث مشهور ، على الرغم من أن السند الذي يعتمد عليه الطبراني (١) والبيهقي ، ليصلا بالنص إلى النبي عَلَيْكُ ، ليس قويا ، والحديث هو : « نية المؤمن خير من علم ، وعمل المنافق خير من نيتيه » (٢) وبعد أن ذكر أبو طالب المكي هذا النص قال : إنه فسر بعشرة أوجه ، كلها مقبول ، ويتناول الغزالي في (إحيائه) أكثر هذه التفسيرات ، فيرفضها جميعا ، مـا عدا واحدا ، يعتبره الوحيد الذي يتفق مع الهدف الحقيقي للشرع الإسلامي . وكان من بين ما رفضه من الآراء أن قال : « وقد يقال : إن النية بمجردها خير من العمل بمجرده دون النية ، وهو كذلك ، ولكنه بعيد أن يكون هو المراد ، إذ العمل بلا نية ، أو على الغفلة لا خير فيه ، والنية بمجردها خير . » واستطرد يقول : « بل المعنى به أن كل طاعة تنتظم بنية وعمل ، وكانت النية من جملة الخيرات ، وكان العمل من جملة الخيرات ، ولكن النية من جملة الطاعة خير من العمل ،

<sup>(</sup>١) رواية الطبراني هذه عن سهل بن سمد الساعدي مرفوعاً . ( المعرب )

<sup>(</sup>٢) انظر : كشف الخفاء ومزيل الالباس ، هما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس – للمحدث المجلوني ٢ / ٣٢٤ – مكتبة القدسي .

أي لكل واحد منهما أثر في المقصود ، وأثر النية أكثر من أثر العمل، فمعناه: نية المؤمن من جملة طاعته » (١) .

وإنا لمتفقون مع الغزالي على قوة هذا التفسير ، ولكنا حين تابعنا تعليله لم نتقدم في حل المشكلة التي تشغلنا ، فهو يقتصر في الواقع على هذا الاعتبار المشترك ، المسلم به من وجهة نظر معينة ، أعني : أن الغاية الأخيرة التي يقصدها الشرع الإسلامي هي صحة النفس ، وما تبقى ليس سوى وسائل لبلوغ هذا الهدف . ونحن نقول : ليكن ! ا . ولكن هذا الرجحان لو صح بالنسبة إلى الأعمال البدنية ، وهو صحيح ، فهل يكون كذلك في مواجهة الممل القلبي ؟ . . وهل النية خير من الجهد الباطني ذاته أو لا ؟ . . . ولماذا هذه الأفضلية ؟ . . ذلك ما لم يقله .

وعلى الرغم بما يبدو من تناقض في تأكيد هذا الرأي ، فإننا نرى ، مع ذلك ، أنه بما يمكن إثباته ، أولا : لأن الشرَّاح قد حملونا على الظن بأن هذه هي وجهة نظر الفقه الاسلامي ، لا بالرجوع إلى هذا النص الذي ضعف سنده إلى رسول الله عليه و فحسب ، ولكن إلى القولة الأخرى الأكثر شهرة ، والأقوى إثباتا ، وهي قوله عليه : « إنما الأعمال بالنيات »، قالوا: إن كل الأعمال ، أقوالها وأفعالها ، فرضها ونفلها ، قليلها وكثيرها ، الصادرة من المكلفين المؤمنين ، صحيحة أو بجزئة بالنيات ... فلا عمل إلا بنية ... إلا ما يستحيل دخولها فيه كالنية ، ومعرفة الله تعالى ، فإن النية فيهما محال ، ... وربما أطلق (العمل ) على حركة النفس، فعلى هذا يُنقال: «العمل إحداث أمر قولاً كان أو فعلا بالجارحة أو بالقلب » (٢).

<sup>(</sup>١) انظر الاحياء ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) القسطلاني ١ / ٢٥ و ٥٣ .

والآن ، كيف نسوغ هذا الرأي ؟. أوليس من التناقض أن نثبت في الأخلاق أشياء تتجاوز في قيمتها النشاط الأخلاقي ذاته ؟.

إن وضع المشكلة على هذا النحو تزييف لها وإحالة . فكل ما ندعيه هو أن في هذا النشاط مجالاً للتفرقة بين مرحلتين مختلفتين ، فقبل أن نلتزم بعمل ما ينبغي أن نؤكد له المبدأ ، ونضع له الخطة ، ونحدد له الوسائل ، ونرسم له الهدف . وفي كلمة واحدة : ينبغي قبل التنفيذ أن نصله بالشريعة ، فالجانب الشرعي يَشرط ويسبق جانب التنفيذ ، في الأخسلاق ، أو في السياسة .

وإذا كان دور النية الحسنة على وجه التحديد هو اختيار الحل، من حيث هو حسن أخلاقياً ، فإن معنى ذلك أنها تلتزم بالواجب بوصفه واجباً، وبهذا الوصف صراحة .

إن كل نشاط ، حتى أدخله في الطوية ، وأكثره تطابقاً مع القاعدة هو في ذاته نشاط محايد ، مبهم ، يمكن أن يرتدي صفة القداسة أو الدنس، الطاعة أو العصيان ، الحسن أو القبح أو اللامبالاة ، تبعاً للطريقة التي يُتصور بها . ولقد طالما ألح ً الأخلاقيون المسلمون، حتى فقهاء العبادات \_ على هذه الفكرة كا أن القولة المتواترة بلا شك عن النبي على الميس لها من معنى غير هذا . وعليه ، فإن ما يصدق على التباس الأعمال الظاهرة يصدق تماماً على جهودنا الباطنة . فعندما يغفل الانسان عن أمر الشرع ، ثم هو يحس تلقائياً أنه مدفوع إلى ان يتطلب من نفسه تجرداً عن المنافع الأنانية في هذه الدنيا ، وحباً للأقربين ، وكرما ، وإخلاصاً للانسانية ، \_ فيجب ألا ينخدع بهذه المشاعر النبياة ، لأن هذا الاقتضاء الذي نشعر به ، من رغبة في تحسين صفتنا ، ربا كان مفروضاً علينا بتأثير نوع من النداء الفطري ، او بتذوقنا للكمال ، و بجرد الرغبة في ممارسة قدراتنا الخلاقة ، أو لكي ننال لأنفسنا نوعا من او بجرد الرغبة في ممارسة قدراتنا الخلاقة ، أو لكي ننال لأنفسنا نوعا من

التطابق النزيه في سلوكنا الظاهري ، وبذلك نطمئن إلى أننا لن نتمثر أمام الناس ، أو لأسباب أخرى أقل أو أكثر تسويغاً .

والنية التي أصطحبها في أدائي لهذه المهمة هي التي تعطي لجهدي الباطن معنى ، وهي التي تطبعه بصفته النوعية ، وتسمه بسمتها المميزة . إنها عصبه، وحياته ، وهي أشبه بروح الروح .

## د - هل تكتفي النية بنفسها

لقد عالجنا على التوالى ثلاث حالات :

في الحالة الأولى : كان العمل يحدث بلا نية – وهي حالة (البطلان الأخلاقي ) .

وفي الحالة الثانية : كان العمل والنية حاضرين ، ولكن يعتورهما بعض النقص فإما أن تكون النية سيئة — وهي حالة « اللا أخلاقية » ، وإما أن يكون العمل غير مطـابق للنية – وهي حالة « الانحراف » الذي يحتمل الإدانة أو العفو .

وفي الحالة الثالثة ؛ كان العمل والنية حاضرين ، ومتطابقين ، – وهي « الأخلاقية الـكاملة » ، مع أفضلية النية .

والحالة التي بقي علينا أن نبحثها هي مقابل الحالة الأولى ، وهي التي تكون فيها النية الأخلاقية وحدها ، غير مترجمة إلى عمل ، ونتساءل إذا ما كان للنية في هذه الحال أن تكتفي بنفسها ، أعني : إن كانت تستطيع أن تؤدي دور فعل أخلاقي متكامل .

ولنذكر أولاً المعنيين اللذين تنطوي عليهما كلمة « نية » ( intention ) ، وهما المعنيان اللذان اهتم أخلاقيونا بالتمييز بينهما. فقد تعني هذه الكلمة أحياناً

العزم الثابت؛ الذي لا يتوقف إلا أمام عقبة واقعية كؤود ، ولكن الغالب أن 'يقصد بها مشروع" في مرحلة التدبر والتردد ؛ رغبة ، أو ميل (١) .

ولا حاجة بنا أن نمضي إلى تقويم المعنى الثاني ، فإن الإنسان المشدود إلى عاداته اللينة ، والذي لايحاول تحطيم العقبات التي تعترض كل جهد جاد ، الإنسان الذي يجعل من كل ما يقلق الراحة عائقاً — هذا الانسان لا حق له بداهة في أن يفيد من تعاطفه مع الأعمال الطيبة كصفة أخلاقية حميدة ، أو كاعتذار مقول عن ضعفه .

كما أن أحاديث النفس ، والميل الطبيعي الذي يشعر به المرء تجــــــاه لذة

<sup>(</sup>١) ذكر المحاسبي في كتابه ( الرعاية لحقوق الله ) تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور أن النية على وجهين : ﴿ أحدهما قد نويت أن تخلص وأن لا تريد بشيء مما تفعله إلا الله وحده ونويت أن تقوم فتصلي وأن تصبح صائماً وأن لا تعمي الله عز وجل، وإن عرضت لك معصية تركتها من خوف الله عز وجل، فتلك الارادة التي هي نيسة لك هي نية الله عز وجل .

ومعنى آخر تريد أو تحب أن تكون مخلصاً ، وأنت مضيع للاخلاص ، وتحب أن تكون صائماً ومن نبتك الافطار ، وتحب أن تكون مصليا وأنت كسلان عنها ، أو مؤثر عليها الشغل بالدنيا وتحب أن تدع المعاصي من خوف الله عز وجل والنفس لا تسخو بالتوبة، فتلك إرادة محبة منك للشيء » . ( المعرب )

<sup>(</sup>٢) النساء / ٩٧ - ٩٩ .

معينة ، حسية أو خيالية ، ليست أكثر حظاً من النية الحسنة البليدة ، فهي كلها لا تنشيء بالنسبة إلينا عملاً نحاسب عليه ، ما دامت الإرادة لم تعزم عليه ، والرسول عليه يقول فيما رواه أبو هريرة : ﴿ إِنِ اللهُ تَجْاوَزَ لِي عَنَامَتِي ، والرسوس عليه به أو تكليم ، (١) .

أما فيما يتعلق بالنية ، بالمعنى الدقيق للكلمة ، وهي التي لم تترجم إلى عمل لأن الأحداث خالفتها ، فليست المسألة أن نعرف إن كانت لها وحدها قيمة أخلاقية ، أو إن كانت كافية لتستوجب المثوبة أو العقوبة . فلا ريب مطلقاً في أن المسئولية الأخلاقية تكون كاملة متى ما اتخذ القرار، وذلك قوله تعالى: و إن السئولية الأخلاقية تكون كاملة متى ما اتخذ القرار، وذلك قوله تعالى: و إن السئولية الأخلاقية و السئولية و السئولية الربيطير و الفئو اد ، كل أو كيل كيان عنه مسئولي ، (٢) .

وحق لو أننا رجعنا في قرارنا ، وأخذنا بعكسه تماماً \_ فإن النية الأولى تكون قد أنتجت آثارها الأخلاقية ، اللهم إلا إذا قابلناها بعزم مضاد .

ولكن المسألة الحقيقية هي أن نعرف إذا ما كان لقرار يتحقق كاملا ، ولقرار آخر حيل بينه وبين التحقق ـ نفس القيمة الأخلاقية تماماً ؟. ولنترك جانباً الحالة التي تكون فيها هذه الحيلولة نتيجة عجز من جانبنا ؛ نتيجة ضعف الجهد ، وقصور العزم .

ومن الواضح في هذه الظروف ، أن النية لا ينبغي أن تعتبر بالقياس إلى الفعل في نفس الدرجة. ولننظر في الحالة التي يفترض فيها ان طالبَي الأخلاقية يستعملان استعمالاً كاملاً سببيتها الانسانية ، وأنهـما لا يهملان أية وسيلة في طاقتها لتحقيق عمل إرادتها . ولما كان نجاح أحدهما ، وإخفاق الآخر

<sup>(</sup>١) انظر : البخاري – كتاب العتق – باب / ه ، وفي الأصل اختلاف عن هــــذا قال : ( تجاوز لأمتي عما وسوست .... أو تتكلم ) – المعرب .

<sup>(</sup>٢) الإسراء / ٢٧.

لا يمكن أن يعزى إلا إلى فرصة خارجية، مستقلة عن إرادتهما- فمن الممكن أن نقر بلا ريب فيا بينهما تماثلاً كاملاً .

بيد أننا لا نستطيع من ناحية أخرى أن ننكر ما قد تؤدي إليه ممارسة قدرتنا التنفيذية من قيم إيجابية او سلبية ، في العالم من حولنا ، وفي أنفسنا . ومها قلنا : إن هذه المهارسة قد حظيت بظروف خارجية ، فإن الواقع أمامنا يؤكد : أنها على الرغم من أنها أصبحت ممكنة بفضل الطبيعة ، فإنها ما زالت ممارستنا نحن ، لأنها تمت بإرادتنا . وقد كان من المحتمل أن نغفل الاستفادة من هذه الامكانية ، ولكن النتائج التي كسبناها يجهدنا المنفذ، والتي جعلت حقيقتنا أكثر امتلاء وغنى مما كانت عليه من قبل \_ هذه النتائج هي إبداعنا ، ومن ثم يجب أن تضاف إلى رصيدنا .

فكيف بنا إذن نضع الحالتين على قدم المساواة ؟..

ومع ذلك ، إذا أخذنا أقوال الأخلاقيين المسلمين على حرفيتها لكان الأمر هكذا ، إذ يبدو أن رأيهم لا يقوم في أساسه على اعتبارات عقليـة ، ولكن على نصوص كثيرة مروية عن الرسول عليلية .

فلنقف إذن على هذه الأرض ، ولنذكر ادلا أقوى هذه النصوص الي استندوا إليها ، فمن ذلك ما رواه الأحنف بن قيس عن أبي بكرة ، أنه ما الله والمقتول أبي السار » . والله الله والمقتول أبي السار » . وقلت : وارسول الله ، هذا القاتل ، في بال المقتول ؟ قال : وإنه كان حريصاً على قتل صاحبه » (١) . وفي حديث آخر يشبه رسول الله عين السام مسيراً ولا قطعتم واديا، إلا كانوا معكم ... حبسهم العذر » .

<sup>(</sup>١) البخاري : كتاب الايمان - بأب / ٢٣ .

وخير من ذلك ! . . « أن الفقراء الذين يغبطون (١٠) المتصدقين سوف ينالون نفس الثواب عند الله ، في مقابل اولئك الذين يفتن أبصارهم ما عليه شرار الأغنياء من ترف وسرف ، فيتمنون أن يحوزوا مال الدنيا حتى ينعموامثلهم، فهؤلاء لهم نفس العقاب ،(٢).

هذه النصوص التي لا شك في صحتها لدى نقاد الحديث ، لا تتمثل لأعيننا في شكل مجموعة منسجمة ، بل يبدو لنا على العكس ، أن كلا منها يجيب عن طائفة مختلفة ، ولذلك نستطيع أن نضعها في ثلاث مجموعات :

- ١ نية مع محاولة التنفيذ .
- ٢ نية منعت محاولتها منعاً طارئاً عرضاً .
  - ٣ نية فرضية .

وعلى ذلك ، فإن الطائفة الأولى التي مثل لها برجلين يقتتلان ، لا تدخل مطلقاً في موضوعنا ، الذي هو نية بلا عمل ، وليس من الصعب أن نتصور في هذا المثال أن يعامل المنهزم بنفس القسوة التي يعامل بها المنتصر ، لا لأنه كان يتحرك بروح الحقد والعدوان ذاتها فحسب ، بل لأنه غارق إلى أذنيه في الصراع ، مسخر كل قواه أيضاً في خدمة نيته الشريرة ، ولا فرق بينها إلا في نتيجة جهودهما .

وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الطائفتين الأخريين ، حيث كانت النيسة

<sup>(</sup>١) الغبطة أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما لغيره حتى يفعل الخير مثله .

<sup>(</sup>۲) انظر في ذلك : الترمذي ـ كتاب الزهد ـ باب / ۱۷ حديث ۲۳۲۰ ط. الحلبي ، وجاء فيه : « وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً ، فهو يقول : لو أن لي مالاً لعملت فيـــه بعمل فلان ، فهو نيته فوزرهما سواء » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

متهمة ببقائها في حيز الأفكار ، مع وجود بعض الحالات التي تجعلها تتفاوت بعداً أو قرباً من العمل .

والواقع أننا قد نفترض أنه في إحدى الحالات يطرأ التعويق بعد عقد النية ، وبعد شيء من الاستعداد في طريق تنفيذها ، أو حتى بعد عدد من التجارب التي صادفت نجاحاً من قبل ، ولكن ربما تنقطع السلسلة بحادث غير متوقع ؛ على حين أنه في الحالة الأخرى تكون العقبة موجودة فعلا ، لتجعل من المستحيل أن يوجد أي عزم ، ولتحيل النية إلى مجرد رغبة شرطية ، كأن يقول الإنسان : لو كنت غنياً لتصدقت ، أو لاستمتعت بكل مباهج الحياة على أكمل وجه .

وهكذا توجد حالتان متطرفتان ، وحالة وسيطة . فبين النية الفاعلة ، وإذا والنية الفرضية ، العاجزة توجد النية المعطلة ، الممنوعة منعاً عارضاً . وإذا كان العقل يميل إلى أن يحكم على الأوليين حكماً مختلفاً ، فيإن الثالثة تعتبر بالنسبة إلى الحكم العقلي حالة ملتبسة ، من حيث كانت تجمع بين صفات الحالتين المتعارضتين .

ومع ذلك فإن النصوص فيما يبدو لا تفرق بين هـذه الطوائف المختلفة في المجب أن نتناولها على أنها ذات تماثل مطلق ..؟..

ليس ذلك رأينا ، فنحن نعتقد أن التماثل هو في الطبيعة ، لافي الدرجة. وأيا ما كان الأمر فإن للنية دائماً أجرها ، ولكنها كلما اقتربت من العمل غنيت بالقيم ، بحيث لا تبلغ قيمتها إلا في العمل التام .

هذا التدرج مقبول من الناحية العقلية ، ولكنه عندما يصبح متعلقاً يجزاء إلهي فربما نجد من الجرأة أن نريد تحديد فضل الله ، وأن نجعله خاضعاً لمقاييسنا ، التي ثبت أنها معيبة غالباً .

إن من المستبعد أن نحكم على هذه الأمور الإلهية بأنوارنا الفطرية وحدها ، فنحن نعلم أنه في مجال الحقائق المنزلة يجب أن نطبق منهجاً مناسباً ، بأن نلجاً إلى النصوص التي أوحت إلينا هذه الحقائق ، وكل ما نملك هو أننحسن الاختيار من بين هذه النصوص .

وإذن ، فإن لدينا - أولاً - أصلاً من المبدأ القرآني ، ينبغي أن يؤدي دوره في تفسير جميع النصوص الخاصة ، فالعدالة الإلهية ، التي يعبر عنهـــا القرآن لا تحكم على الأشياء جملة ، أو بصفة تقريبية ، وإنما هي تزن ميزاناً دقيقاً كل درجة من درجات الجهد: « وَ لِكُدُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلْوا ١٠٠٠)، حق لو كان في وزن الدرة: « وَمَا يَعْنُرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالَ دُرُّةٍ في أَ الْأَرْضِ وَ لا َ فِي السَّمَاءِ » (٢) . ﴿ وَهَـنَ ۚ يَعْمَـلُ ۚ مِثْـقَـالِ ذَرَّةً ۚ خَنْبِراً يَرَه ، وَمَن يَعْمَل مِشْقَالَ ذَرَاةً شراً ا يَرَه » (٣) فإذا كان الجهدالباطن يستغرق الأجر كله فكم من الذرات يضيع !! وإنه لجدير بنا أن نقول : إن لفضل الله مطلق الحق في أن يتقبل هذا العمل أو ذاك بإحسان أكثر ، وأن يخصه بأجر أكرم ممــا يستحق في ذاته ، ومن ثم يرتقي بالنية إلى مستوى العمل ، وذلك كله بعد أن يكون قد أعطى كلا بحسب أعمــاله - نعم ، ولكن شريطة ألا تستتبع هذه الترقية اضطرابًا في السلم كله ، وهو ماسوف يحدث لا محالة ، فإن جميع الدرجات العلى يجب حينتذ أن تتطلع إلى ارتقاء آخر ، يجعلها أكثر علواً مما كانت . وإذن ، فلن يعدو الأمر أحد احتمالين : إما ألا 'يجاب مطلبها ، ويصطرع الكرم مع العدالة المنزهة ؛ وإما أن تمنح كسبًا جديدًا ، وحينتذ تكون النسبة مراعاة، ويستقر التدرج مرة أخرى.

ولدينا - بعد هذا المبدأ العام - نصوص محددة ، تؤكد صراحة هـذا الفرق في الدرجة بين النية المتحققة ، والنية المخفقة :

<sup>(</sup>١) الأحقاف / ١٩. (٢) يونس / ٦١. (٣) الزلزلة / ٧ - ٨.

اولاً - الحديث القدسي ، المروي لدى اثنين من أكابر السلف ، وأوثقهم سنداً ، هما : البخاري ومسلم ، وهو الحديث الذي بقرر آن النية الحسنة التي لم تعقب أثراً تكتب حسنة ، على حين أنها تحتسب عشر حسنات لو تحقت ، قال رسول الله عليه فيما يَر وي عن ربه عز وجل : قال : إن الله كتب الحسنات والسيئات ، ثم بين ذلك ، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات ، إلى أضعاف كثيرة ... » (١) .

ثانيا ؛ وليس أقل من ذلك دلالة ما أثبته القرآن من فرق بين المجاهدين وغير المجاهدين ، وفي هؤلاء – بين الضعفاء والأصحاء (٢) ، والحق أنهم جميدا قد وضعوا تحت عنوان ( المؤمنين )، وأنهم موعودون أجمعين بالنعيم الأخروي، واكنهم ليسوا جميعاً في درجة واحدة .

ومن ثم لم يقل القرآن جملة : إن أولئك الذين يجاهدون فعلا هم أسمى من الآخرين، ولكنه يلون هذا السمو تبعاً للحالة : فتارة تكون (درجات كثيرة) [ بالنسبة إلى الأصحاء من المؤمنين ]، وتارة هي (درجة واحدة) [ يفضلون بها الضعفاء ] . وهنا يكن برهاننا ، إذ من أين تأتي درجة هذه الرفعة ، أو درجاتها ما لم تكن من ذلك الفرق بين الجهود المبذولة ، والتضحيات السخية ، بين الذين يجاهدون بنياتهم فحسب، وأولئك الذين يبذلون ه أموالهم وأنفسهم » .؟ ذلكم هو ما يقوله لنا النص هنا أيضاً ، قوله تعالى : « فضل الله المجاهدين بأمنوا لهم وأنفسهم على القاعدين درجة " ، وكلا وعد الله المنتى ، و فضل الله المخية ، و كلا و عد القاعدين أجراً عظيماً ،

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الرقاق - باب / ٣٠ ، وهسلم -- كتاب الإيمان - باب / ٥٧

<sup>(</sup>٢) قال المفسرون : يجب أن يقصد بهم فقط أولئك الذين لا يلزم حضورهم على خــط القتال ، من أجل الدفاع المشترك .

دُرُجاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحَمَةً » (١)، وهو ما يقرره نص آخر بقدر من التحديد أكبر: « ذليك بأنسهم لا يصيبهم ظماً ، ولا نصب ، ولا تخمصة في سبيل الله ، ولا يَطاُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الكُفّارَ ، ولا يَظاُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الكُفّارَ ، ولا يَنالُونَ مِنْ عَدُو يَنيلُا الله الله عَلَيْ الله كُنب لا يُعلَقُونَ مَوْطَئاً يَغِيظُ الكُفّارَ ، ولا يَنالُونَ مِنْ عَدُو يَنيلُا إلّا كُتب لَمُ الله عَلَيْ مَا لَحَ مَلُ صَالِح ، إن الله لا يَضيع أُجُر الحسنين ، ولا يُنفقُونَ انفلقاً أصغيرة ولا كبيرة ، ولا يَنفيقُونَ انفلقاً أَجْسَ الله أُحسن ما كانتُوا يَعْمَاون » (٢).

إن النية خير ، والعمل القائم على نية الخير خير أرفع ، لأنه العمل الأخلاقي الكامل .

<sup>(</sup>١) النساء / ٥٥ - ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) التوبة / ١٢٠ - ١٢١ .

## دَوافِع العَمَل

كان الجزء الأول من هذا الفصل مخصصاً لدراسة النية ، من حيث هي « علاقة بين الإرادة وموضوعها المباشر » ، أعني: العمل نفسه ، بصرف النظر عن كل توقع يمكن أن يستثير هذا النشاط . ولقد رأينا :

- .. أن هذه الرؤيا الداخلية ، وهذا الإدراك الشعوري لما يفعله الانسان ، وبالوصف الذي يفعله به يعتبر عنصراً رئيسياً في الأخلاقية ( ولكنه ليس كل شيء ) ، وأن غيبة هذا العنصر تفسد أكثر تصرفات الانسان دقة ، ومطابقة للواجب من الوجهة المادية .
- ... وأن كل تحول في النية ، أعني: كل خطأ في الوصف الصادق للعمل ــ إما أن يدين سلوكنا ، وإما أنه يكفي فقط ليمنحنا العفو .
- ... وأن من بين المنصرين المكونين للحدث الأخلاقي تظفر النية بالأولوية والتقدم على العمل .
- ... وأن النية وحدها خير أخلاقي يمكن تقديره ، ويكتفي بنفسه عند الاقتضاء، ولكنه على أية حال لا يتساوى في القيمة مع العمل الأخلاقي الكلي.

وعلينا الآن أن نستخرج عنصراً آخر ، ترك حتى الآن دون نظر . « فالجانب الغائي للإرادة » ، وهو الذي ضربنا عنه صفحاً خضوعاً لحاجة المنهج – ينبغي منذئذ أن يوضع في دائرة الضوء . فأنا قبل أن أعمل ، أعرف ما ينبغي أن أعمل ، وبهذا الاعتبار سوف أمضي إلى فعله . وعندما أكون بسبيلي إلى أدائه أعرف أن ذلك هو واجبي ، فأفعله عن وعي ، وبقصد ونية .

ولكن ، لماذا أفعل واجبي ، وفي سبيل أي هدف ؟.

هذان السؤالان: ماذا ؟ ولماذا ؟ لا ينفصلان قط في عمل من أعمــال الإرادة يدرك ذاته على سببل الكمال. ترى ، هل تندمج الإجـابة عنهما في شيء واحد فحسب ؟.. إنهما لا يواجهانا بنفس الدرجة من الإلحاح فحسب ، ولكن الإجابة التي نعطيها للثاني هي التي تفرض الإجابة عن الأول. أي أن الغاية تفرض الوسائل ( ولا أقول إنها تسوغها ، لو كانت ظالمة في ذاتها ) .

وموضوع دراستنا هذه هو أن نعرف : ما الأهمية التي تلصقها الأخلاق القرآنية بهذه الإجابة ؟.. هل تبدو هذه الأخلاق لا مبالية بكل الغايات التي قد تقصد إليها الإرادة حين تطبيع أوامر الأخلاق ؟.. وفي حالة النفي ما الغايات التي تعتبرها هذه الأخلاق غير مسوغة مطلقاً ؟ وسا الغايات التي ترتضيها ، أو تسمح بها ؟ وما المبدأ الأسمى الذي ينبغي أن يلهم أعمالنا ؟.. وهل هذا المبدأ المثالي مطلوب أيضاً في كل الأعمال ؟ أو أن ذلك يتفاوت كثرة وقلة ، بحسب ما إذا كان يتعلق واجب ، أو بمجرد طريقة المعيش الفردي ، في الظروف العادية جداً المتصلة بحياتنا اليومية ؟.

إننا حين نجيب بطريقة واضحة وتحددة على مثل هذه الأسئلة ، وحين لا نتوقف عند العموميات - يمكننا بذلك أن نقدم النظرية الأخلاقية للقرآن في هذا الصدد ، تقديمًا دقيقًا .

والواقع أنه لا يكفي أن نلفت النظر إلى أن اللفظ العربي: ( الاسلام ) يعني: « الانقياد » ، أي : الخضوع للارادة الإلهية ، كا يعني ، في الوقت نفسه : « الإخلاص » ، وهو استبعاد أي سلطان آخر على الارادة الانسانية.

ولا يكفي كذلك أن نقول: كم يؤكد القرآن ضرورة أن يستلهم كل فرد في أعماله النية النقية ؟. لأنه يجب أيضاً أن نبين فيم يتمثل هذا النقاء؟ ومتى يتسنى لمزيج من الدواعي والبواعث أن يقوّض أركانه، ويزيل بنيانه؟.

## ا - دور النية غير المباشرة ، وطبيعتها ،

بيد أننا قبل أن ندخل في هذه التفاصيل ينبغي ان نقول ابتداء : إلى مدى تقاس قيمة عمل ما - في الاسلام - بأهدافه البعيدة ، ونكتفي الآن بقولة لرسول الله عليه عليه عليه النصوص بمضمونها الكثيف ، ويعمم بامتدادها إلى ما لانهاية - ما لا يحصى من النصوص القرآنية وغيرها ، بما سوف نرى منه غير قليل من الناذج خلال دراستنا ، وذلكم قوله عليه الصلاة والسلام : (أغا الأعمال بالنيات » (1). وهذه القولة - التي استخدمناها من قبل لإثبات النية المباشرة ، كشرط صحة ، أعني : شرط وجود أخلاقي - يمكن أن تساعدنا ايضاً في أن نتناول النية بصورة أعمق ، باعتبارها معياراً للقيمة ، وشرطاً أخيراً للثواب والعقاب .

هذا الاستخدام المزدوج للنص، والذي جرى عليه من قبل جميع المفسرين - يجد تسويغه أولاً في اشتقاق الكلمة العربية : نيـة ( = intention ) . فهذا اللفظ في الواقع مشتق من جذرين امتزجا معاً بصورة ما :

أولها: ناء بالحل ، أي نهض به .

<sup>(</sup>١) انظر : البخاري ـ الحديث الأول ·

وثانيها: نأى ، أي ذهب بعيداً (١١).

فإذا تذكرنا الأصل المزدوج لهذا المصطلح فإنه يعني إذن نظرتين للحركة الإرادية ، تقعان في آن واحد على العمل الماثل ، الذي يكلف به الانسان ، وعلى غايته البعيدة التي يستهدفها .

ومع ذلك فلا حاجة بنا إلى أن نتمسك بهذه الاشارة الضمنية ولنفترض أن هذه القولة تقصد بخاصة إلى الجزء الأول ، ولا سيا في جانبه السلبي ، ولكن لنقرأ بعد ذلك بقية النص ، ولسوف نرى فيه المعنى الثاني يُستخرج ويتحر "ك كلما اطرد الخطاب وأصبح محسوساً شيئاً فشيئاً ، يقول الرسول على الحل امرىء ما نوى » (٢) ( في حال عمله )، ثم يختم الحديث بهذه الجملة الثالثة والأخيرة : « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه » (٣).

ومن الواضح أن هذا الدور العظيم لمبدأ التقدير الأخلاقي ما كان له أن يتعين إلا بنية حقيقية ، أصولية ، منبثقة من المنبع العميق في أنفسنا ، فلم تكن لتعينه بضعة افكار سطحية ، ناشئة عن تكلف لغة باطنية أو منطوقة.

<sup>(</sup>۱) يريد المؤلف أن مادة الفعلين واحدة ، هي (ن ـ ، ـ ا) ، وإن اختلف الترتيب في الأول عن الثاني ، وهو ما عرف لدى الاشتقاقيين باسم ( الاشتقاق الكبير ) ، ويعنون به أن بعض المجموعات الثلاثية ترتبط ببعض المعاني ارتباطاً غير مقيد بترتيب أصواتها ، وهي فكرة صادقة في بعض الأصول ، دون ان تصدق في كل أصل ، وقد ضرب ابن جني مثلا على ذلك بمجموعة ( الجيم والباء والراء ) وهي مها اختلف ترتيبها تعبر عن القوة والشدة... الى آخر ما قال ، وشركه في الرأي أبو منصور الثعالي صاحب « ففه اللغة » . انظر : من أسرار اللغة / ٤٤ وما بعدها للاستاذ الدكتور ابراهيم أنيس . « المعرب ».

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ·

فهذه النية الزائفة قد تستر إلى حين الانطلاقة الواقمية لدوافعنا ، ولكنها لا تبلغ قط أن تغيرها .

وعندما أعمل ، في الحرب ، تحت سلطان الكراهية ، وبروح الثأر ، لا يفيدني في شيء أن أبعد تفكيري عن هـذا الهدف بأن أقول لنفسي : سوف أدافع لا عن مصلحتي ، بل عن حقيقة مقدسة . فنحن لا نلغي وجود العالم بإغلاق أعيننا كيلا نرى شيئا ، وسد آذاننا كيلا نسمع شيئاً . وليس بوسمنا أن نتملك الفضيلة بمجرد تفكيرنا فيها، أو حتى نطقنا باسمها ، فالرجل الماقل لا يرى في هذه الشكلية سوى ستار حد رقيق لا تلبث أن تنكشف وراءه الحقيقة .

لسنا ننكر في بعض الحالات صعوبة تبين الدوافع الخفية لأعمالنا . ولسنا نذهب إلى حد تأييد «كانت » فيا ذهب إليه من الاستحالة المطلقة لاستكناهها (۱) فهذه الفكرة على ما لاحظه (دلبوس Delbos) (۲) تبدو لدى «كانت » متصلة بنظريته التي تقول باحمال وجود إرادة إنسانية علوية ، مجري اختيارها خارج الزمان ، ومن ثم لا تستجيب لأي معرفة تجريبية .

Kant. Fondement. Méta, 2° Section, 2. alinéa. : انظر : (۱)

<sup>(</sup>٢) فيكتور دلبوس ـ فيلسوف فرنسي ( ولد في فيجاك عام ١٨٦٢ ، وتوفي في باريس عام ١٨٦٢ ) ، كان استاذاً في السوريون ، وقد كتب جملة من المؤلفات ، منها :

Le problème moral dans la philosophie de Spinoza et dans l'histoire du spinozisme.

المشكلة الأخلاقية في فلسفة سبينوزا ، وفي تاريخ الاسبينوزية ـ وكانت رسالته :

Essai sur la formation de la philosophie pratique de Kant.

دراسة في تكوين الفلسفة العملية عند كانت. وقد ترجم الى الفرنسية : أسس ميتافيزيقا

الأخلاق لكانت .. النع .. واختير عضوا في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية عام ١٩١١

( انظر : 3 . و grand Larousse ( المعرب )

بيد أننا ما دمنا في نطاق ما يقبل المعرفة – ندرك أن الصعوبات التي تثيرها دوافعنا العميقة كثيرة ، وحتى لو افترضنا أن هذه الدوافع الحقيقية قد كشفت ، فإنها ليست سهلة المراس مجيث يمكن إقصاؤها وشغل مكانها عجرد صارف من صوارف الفكر ، كيفها أردنا .

بل قد يجوز لنا أن نتساءل : إذا ما كانت النية بعامة يمكن أن تكون موجهة ؟..

يرى الإمام الغزالي أن الإنسان لا سلطان له مباشرة على هـذا التوجيه ، وفي ذلك يقول: ﴿ إِنَّا النَّهُ انْبِعَاتُ النَّفْسُ وَتُوجِهُهَا ﴾ وميلها إلى ما ظهر لها أن فيه غرضها ، إما عاجـلا ، وإما آجلا ، والميل إذا لم يكن لا يمكن اختراعه واكتسابه بمجرد الإرادة ، بل ذلك كقول الشبعان : نويت أن أشتهي الطعام وأميل إليه ، أو قول الفارغ : نوبت أن أعشق فلانا وأحبه وأعظمه بقلي ، فذلك محال ، بل لا طريق إلى اكتساب صرف القلب إلى الشيء وميله إليه ، وتوجهه نحوه إلا باكتساب أسبابه ، وذلك بمسا قد يقدر عليه ، وقد لا يقدر عليه ، وإنما تنبعث النفس إلى الفعل إجــابة للغرض الباعث ، الموافق للنفس ، الملائم لها ، وما لم يعتقد الإنسان أن غرضه منوط بفعل من الأفعال فلا يتوجه نحوه قصده ، وذلك مما لا يقدر على اعتقاده في كل حين ، وإذا اعتقد فإنما يتوجه القلب إذا كان فارغاً غير مصروف عنه بغرض شاغل أقوى منه ، وذلك لا يمكن في كل وقت،والدواعي والصوارف لها أسباب كثيرة ، بها تجتمع ، ويختلف ذلك بالأشخاص ، وبالأحوال ، وبالأعمال ﴾ ويضرب الغزالي لذلك مثالًا فيقول : ﴿ فإذا غلبت شهوة النكاح مثلا ، ولم يعتقد غرضاً صحيحاً في الولد ، ديناً ولا دنيا ، لا يمكن أن يواقع على نية الولد ، بل لا يمكن إلا على نية قضاء الشهوة ، إذ النية هي إجـابة الباعث ، ولا باعث إلا بالشهوة ، فكيف ينوي الولد ، وإذا لم يغلب على قلبه أن إقامة سنة النكاح اتباعاً لرسول الله عَلَيْتُ يعظم فضلها ، لا يكن أن

ينوي بالنكاح اتباع السنة ، إلا أن يقول ذلك بلسانه وقلبه ، وهو حديث محض ليس بنية . نعم طريق اكتساب هذه النية مثلاً أن يقوي أولاً إيانه بالشرع ، ويقوي إيمانه بعظم ثواب من سعى في تكثير أمة عمد عليه ، ويدفع عن نفسه جميع المنفرات عن الولد ، من ثقل المؤنة ، وطول التعب وغيره ، فإذا فعل ذلك ربما انبعث من قلبه رغبة إلى تحصيل الولد للثواب ، فتحركه تلك الرغبة ، وتتحرك أعضاؤه لمباشرة العقد ، فإذا انتهضت القدرة المحركة للسان بقبول العقد ، طاعة لهذا الباعث الغالب على القلب كان ناوياً ، فإن لم يكن كذلك فما يقدره في نفسه ، ويردده في قلبه من قصد الولد - وسواس وهذيان ، (۱) .

وقد نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ، لأننا لو افترضنا أن هذا العلاج الأخلاقي قد استمر ونجح ، لبقي أن الفطرة الحسية لم تنعدم لذلك . فهذا القدر الكبير من الأفكار ، ومن المطامح ، ومن العادات التي اكتسبت من جديد - يمكنه فعلا أن يحد من سلطان ميولنا الغريزية ، أو يخففها ، ومع ذلك فإن هذه الميول تظل ماثلة ، ولا يختنق صوتها قط اختناقا كاملا ، بل إن الأمر ليصل أحيانا ، عندما يتزامن أمر العقل مع دافع الأنانية ، أننا لا ندري - على وجه القطع - لأي الأمرين خضعنا .

ويجب أن نلاحظ جيداً أن الذين قد يتسلط عليهم هذا الشك ليسوا هم المعامة من الناس ، أولئك الذين يطلقون العنان لأهوائهم ، وليسوا أيضاً هم حديثو العهد بالدين ، فهم قلما يتنبهون إليه . فمن الواضح أنهم لمسا كانت مبادئهم حتى الآن متفردة ، لا تزاحها مبادىء أخرى مضادة ، فلا مجال لأن يخطئوا تبين المبدأ الواقعي الذي يلهم أعمالهم ، ولن يكونوا بحيث يفسرون نواياهم الخاصة بتشابه الأقوال أو الصور ، عندما تبدو لهم مظلمة أو غامضة.

<sup>(</sup>١) الإحياء ٤ / ٣٦٢ ط . الحلبي ، وقد نقلنا هذا النص بصورة أوفى بما في الأصل.

وإنما يقع في هذا الصالحون من الناس ، أولئك الذين قد يجدون ، بحق ، كل عناء في تمييز دوافعهم الحقيقية ، وفي تهدئة وساوسهم في هذا الموضوع .

وبالرغم مما يبدو في هذا من تناقض ، فمن الممكن القول بـــانه على قدر مــا يحققون من تقدم أخلاقي يجب أن تزداد مخاوفهم من ألا تسترهم في نظر أنفسهم تلك الطبقة السميكة من مكتسباتهم الجديدة ، فتدفعهم إلى الاعتقاد بأنهم إنما يعملون دائماً حباً في الفضيلة .

ألا يحدث في الواقع أن يكتشفوا أحياناً ، وبعد فوات الأوان ، أنهم كانوا في ذلك مخدوعين ، وأنهم إنما كانوا يعملون في هذه المناسبة أو تلك لإرضاء النزعة الخفية من طبيعتهم ؟

ولكن هل يمكن لهذه الأسرار العميقة ، التي تنزع غالبًا إلى أن تختفي عن أكثر الاختبارات دقة – أيمكن أن تغيب عن رقابة الله الذي هو (عليم " بذَات الصُّدُور ) ؟ (١) ﴿ أَلا َ يَعْلَمَ مُنْ خَلَقَ ، وَهُو َ اللَّطْيِفُ أُ الْخَسَيرُ ، ؟ (٢) .

ولهذا نجد في الأخلاق الدينية – أكثر من أية أخلاق أخرى – ضرورة تفرض نفسها على كل فرد ، هي أن يستعمل الدقة وعمق النظر في اختبار ضميره ، بقدر ما يمارس من جهد شجاع لتحرير نفسه من كل تــاثير ، سوى التأثير الذي يفرضه الشرع ، ويرضاه .

والحق أنه لا يوجد شرع عادل يكلفنا بأن نحمل أكثر بما تطيق فطرتنا ، حتى ندرك ما لا نطيق هزيمته . ولكنا عندما توقفنا قوة هذه الفطرة ، قبل أن نصل إلى نهاية الطريق، وفعند نقطة

<sup>(</sup>١) المائدة / ٧ . (٢) الملك / ١٤.

الإيقاف هذه يختلف سوقف الضمير الذي يخضع لقانوت العقل وحده ، عن موقف من يخضع لقانون الجلال والفضل الإلهي ، وإليكم نقط الخلاف هذه » :

فن الناحية العقلية ، تبعاً لوجهة النظر التي ناخذ بها ، وتبعاً لمزاجناً أيضاً للري نجد أنفسنا فيه لا بد أن أيضاً للري نجد أنفسنا فيه لا بد أن يُتَرَجّم في ضميرنا بشعورين متناقضين ، ينتهي كل منها إلى نتيجة لا ترضي النزعة الأخلاقية ؛ إذ أننا من الناحية القانونية نعتبر أنفسنا قد أدينا ما علينا ، ما دمنا غير مازمين مطلقاً بعمل المستحيل .

بيد أن ملاحظة نقصنا الأساسي ( الجواني ) ، وليكن اضطرارياً ، يجب أن تثير فينا شعوراً باحتقار انفسنا ، فلسنا نملك ألا ندين هذهالفطرة العقيمة إدانة لا نقض فيها ولا إبرام ، لأنها غير جديرة بمطامحنا الأخلاقية .

وهكذا نجد أن الاعتبار الأول ، وهو اعتبار منطقي لا حرارة فيه ، يمنح نشاطنا وهمتنا إجازة ، ويدعونا إلى أن نستريح في هدوء على هذا الحد ، كأنه لا يقبل التجاوز بحال . فإذا ما ارتضينا هذه الوقفة ، واستطالت قليلا فسرعان ما تتحول إلى تقهقر تدريجي .

وإذا كانت ملاحظة هذا البون ما بين واقعنا ومثلنا تشعل - بالعكس - النار في قلوبنا ، وتجعلنا ثائرين ضد أنفسنا ، فقلما يكون ذلك من أجل إصلاح فطرتنا ، وهو أمر نعتبره - على سبيل الفرض - مستحيلا ، بل هو من أجل أن ننقم على ظرفنا التعيس . هذه الكراهية التي لا جدوى من ورائها، والتي تسمى و الياس ، تقود الانسان حتما إلى نفس الوقفة أولا ، ثم إلى التقهقر الذي أشرنا إليه منذ قليل . وذلكم هو الانسان ، طالما اعتمد على قواه ، وأنواره الخاصة .

هذا كله في مقابل نفس مَعْدُوَّة بالإيمان ، مماوءة بالثقة في هذه الحقيقة

الحية والعلوية ، هذه الحقيقة التي لا حدود لخيرها ولا لقوتهـــا ، والتي هي موضوع حبنا واحترامنا ونطلق عليها : الله .

إن النفس التي تثق في هذه الحقيقة لا ترتد أبداً إلى ذلك الياس القاتل ولا إلى ذلك التساهل البليد نحو الذات . ذلك أن فكرة لطف الشرع الإلهي الذي لا يأمرنا بأن نخرج من فطرتنا ، يقابلها في ضميرنا فكرة العلم الشامل العلوي لخالق هذا الشرع . هذا العلم الشامل وحده ، الذي يطلع على أعماق قلوبنا ، والذي يقيس قياساً دقيقاً حدود قدرتنا \_ هو الذي يستطيع أن علم بحق إن كنا لا نزال نطيق أن نبذل جهداً ، لكشف نقائصنا المستورة ، نقائص سلوكنا الباطني ، وتصحيحها — هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى ، إن فكرة وجود الله ذي الجلال في كل مكان ، تلك الفكرة التي تملأ نفوسنا اهتاماً بالأخلاق، وبالصرامة نحو أنفسنا \_هذه الفكرة يخففها بدورها فكرة الرحمة التي تمد يدها دائماً إلينا ، لا من أجل أن تتلقى أولئك الذين يرجعون من غفلتهم ، ويحاولون أن ينهضوا من كبو تهم فحسب، ولحين من اجل أن تساعدهم ، وتمدهم بقوة يتراحب مداها دائماً .

في هذا الضوء يصف لنا القرآن حالة نفس المؤمن ، فهي ليست يائسة من روح الله : « إِنَّهُ لا يَيْأُسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلا القَوْمُ الكافرُون » (١)، ولا هي آمنة من مكره: « فلا يَأْمَنُ مَكُورَ اللهِ إِلا القَوْمُ الخَاسِرُون » (٢) ولا هي دائمًا في منتصف طريق ، بين الأمل والخوف ، أو بالأحرى، تغذي كلا الشعورين في وقت واحد: «يَحُذَرُ الآخِرَةَ ، وَيَرْجُو رَحَمَةَ رَبَّه » (٣).

وإذن ، فهو حوار حي ، بين لطف وهمة ، وشجاعة وأمل، وهو حوار يتعهد شعلتنا ، دون أن يحرقنا بها ، ويرطب قاوبنا دون أن يسلبها حميتها ،

<sup>(</sup>١) يوسف / ٨٧ . (٢) الأعراف / ٩٩ . (٣) الزمر / ٩ .

فكل شيء متوازن، ومتناسب، وهذا هو مجموع الشروط الضرورية، والكافية لبناء عمل دائم وخصب . فهل تستطيع النزعة,الأخلاقية أن تجدد في غيره بدانا أفضل ؟.

والآن ، إذا كنا قد أثبتنا مبدأ النية العام ، وبعد ان حددنا أنه لا يمكن ان يعني مطلقاً نية سطحية ، أو مصطنعة ، بل لا مناص من دوافع حقيقية تتعمق في أنفسنا ، كيا تجد فيها جذورها العميقة ، وتطهرها - نستطيع الآن أن نشارف الموضوع الرئيسي في هذا القسم ، ألا وهو دراسة المجموعات المختلفة لهذه الدوافع ، وتمحيص نظمها في الأخلاق الاسلامية ، كل على حدة.

وفي أثناء هذه الدراسة للنية الغائية ، سوف نصادف كل نوع منها ، البتداء من أجدرها بالمدح ، حتى أحقها بالذم ، مار ين بمنطقة وسيطة ، في مستوى عادي، يمكن أن توصف باللامبالية ، ولو لم يَر أَق ذلك في نظر بعض الأخلاقيين والمتصوفة المسلمين ، إذ كيف نجمع في حكم واحد رفضاً لمبدأين متباعدين ، أحدهما عن الآخر، المبدأ الذي يقف ضد الشرع ، والآخر الذي يكن برغم كل شيء أن يجعل الشرع أكثر فاعلية ؟.

ألم يعلمنا القرآن والسنة بطريقتهما في تقدير الأمور – أن بين الطرفين من ( الخير والشر ) – مكاناً للفظ وسط ، وأن بين « المأمور به » و « المنهى عنه » يوجد المسموح به أو « المباح » ؟.

إن في القرآن ثلاثـة تعبيرات هي : (كتب عليكم - مُحرَّمَ عليكم - وأحلُّ لكم ) ، وهي أكثر التعبيرات شيوعاً ، والقرآن يعين بهـا المجموعات المختلفة في تشريعه ، فلماذا لا يطبق نفس التقسيم الثلاثي على الروح (أي الدوافع) التي تحرك أنواع الساوك المختلفة ؟.

وإذن ، فلكي نحكم بأن نية معينة هي طيبة ، أو خبيثة ، أو جائزة فحسب - لا يكفي دائمًا أن ننظر فيها إلى المفهوم المجرد، بل يجب في الوقت نفسه أن نحسب حساب عاملين آخرين ، قسد يعدل تدخلهما حكنا تعديلا عمقًا :

الأول : نوع العمل الذي نقصد إلى ممارسته ، لتحقيق غاية معينة ، لأنه إذا كانت الأشياء ذات القيمة المادية ، يمكن أن تستعمل وسيلة للتوصل إلى غايات هذه الدنيا ، فليس الأمر كذلك بالنسبة إلى واجب مقدس ، ينبغي أن يتصور لذاته ، أو لغايات أسمى .

والثاني ؛ الدور الذي يناط بباعث أو آخر ليؤديه في بناء قوتنا المحركة ، تبعاً الم إذا كان وحده ، أو مشتركاً مع باعث آخر ؛ وفي هذه الحالة الأخيرة حسبا إذا كان يكون في هذه الشركة عنصراً رئيسياً ، أو ثانوياً ؛ لأنه في أي خليط من الدوافع المختلفة لا يجب أن ننظر إلى طبيعة كل عنصر مضاف خليط من الدوافع المختلفة لا يجب أن ننظر إلى طبيعة كل عنصر مضاف فحسب ، بل ننظر كذلك إلى الأهمية النسبية التي نعلقها على كل من هذه العناصر في المجموع . وإذا كان الانسان ذاته خليطاً فكيف لا نبالي بالعمل الذي يدل على طبيعته بصورة أفضل ؟.

إن من المناسب فقط أن نحكم عليه تبعاً للتفضيل الذي يمنحه لهذه الغاية على تلك الغاية الاخرى ، ومعنى النسبة يقتضيه ، كما يقتضيه المبدأ القرآني ، الذي سوف توزن طبقاً له اعمالنا ، حتى لو كانت في وزن الذرة .

وعلى هذا النحو نجد أن خطة هذه الدراسة قد تحددت بالفعل، رغم أنها شديدة التعقيد، والتداخل: ولسوف نعرض على التوالي نظرية هذه الأشكال الثلاثة من النية، على أن نفترض أن كل واحدة منها هي صاحبة السيطرة على الضمير، ثم نشرح في النهاية مختلف الطرق التي يمكن أن تمتزج بها الدوافع الكثيرة، لكي تسهم في تحديد اختيار إرادتنا.

ب - النية الحسنة :

من المعلوم ، في الأخلاق العقلانية أن أكثر النظريات تشدداً، وهي نظرية كانت ، ، تجعل المبدأ المحدّد للإرادة الطيبة في الفكرة المجردة للواجب ، باعتباره القانون الشكلي المعقل .

ولقد يجوز لنا أن نعتبر هذه النظرية مجرد بديل ميتافيزيقي للنظرية القرآنية . ولا ريب ان القرآن يقدم الأشياء في ضوء مختلف ، لأنه يملأ هذا الشكل الفارغ للواجب بمادة مناسبة ، ويعين لمهارسة هذا الأمر السامي سلطة أكثر ارتفاعاً بصورة أخرى . فالمؤمن لا يذعن للواجب « كفكرة » أو « ككائن عقلي » ؛ ولكنه يذعن له باعتباره متصلا مجقيقة أساسية ، ومن حيث هو صادر عن الموجود الأسمى الذي زودنا بهذا العقل ، وأودع فيه الحقائق الأولى ؛ بما في ذلك الحقيقة الأخلاقية في المقام الأولى .

بيد أننا إذا نحينــا هذه الفروق النظرية جانباً ، فسوف نلاحظ تماثل النظريتين فيا قامتا عليه أساساً من اقتضاء عملي .

فالقرآن يعلمنا ان الرسالة الوحيدة للاسلام ، الرسالة التي من اجلها خلق الانسان ، بل خلقت جميع الكائنات العاقلة ، مرئيب ، وغير مرئية ، ( إنسا وجنا ) ـ هذه الرسالة تنحصر في العبادة والخضوع للخالق جل وعلا: « و مَا خَلَقَتْ الجِينَ والإنسَ إلا ً لِيَعْبُدُ ون ، .

وتأتي آيات كثيرة لتكمل هذا الإعلان بأقوال أكثر تحديداً ، ومن ألفاظ هذه الأقوال نجد أن خضوع النفس لأمر الله يجب أن يكون خالصاً ، دون شرك : ﴿ وَنَحْنُ لُهُ مُخْلِصُونَ ﴾ (١) ﴿ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (٢) ﴿ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (٣) ﴿ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (٣) ﴿ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (٣) ﴿

<sup>. 7 / 49 (7) . 79 / 7 (1)</sup> 

ولكي نفهم جيداً مـا يقصده القرآن بهذا الاخلاص ينبغي ان نضيف بحوعتين أخْرَيَين من الآيات التي قدم لنا بها تحديداً ـ هو في الحقيقة سلبي ـ ولكنه يعبر أصدق تعبير عن هذا الخضوع الخالص .

ففي المجموعة الأولى يلح القرآن على نقطة هي : أن سيطرة أهوائنا يجب أن تنتفي من أحكامنا ، فهي شر وثن يتبع : ﴿ فلا تَتَسَّبِعُوا الْهُوَى أَن تَعَدُّلُوا ، (۱) ، ﴿ وَ مَنْ أَضَلُ مِمَّنْ التَّبِعَ كُواهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ ، (۲) ﴿ وَ مَنْ أَضَلُ مِمَّنْ التَّبِعَ كُواهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ ، (۲) ﴿ وَ مَنْ أَضَلُ مِمَّنْ التَّبَعَ كُواهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ ، (۲) ﴿ وَ مَنْ أَشَلِ اللهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، (۳) .

وفي المجموعة الآخرى يريد القرآن أن يحرر أنفسنا من تأثير العالم الخارجي ، فهو يمنعنا من أن نلتمس طاقتنا الآخلاقية في آراء الناس عنا ، أو في المواقف التي يمكن أن يتخذوها حيالنا ، فرضاهم وسخطهم ، ومهابتهم وقدرتهم – يحب ألا نعباً بها أو نبالي ، وحسبنا في ذلك قوله تعالى : ( الذين يُبَلَّغُونَ رسالاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَ ، وَلا يَخْشُونَ أَحداً إلا اللهِ يَ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ وَيَخْشُونَ مَنْ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ، أَدِلَة وَلا اللهِ وَكِنْ اللهِ وَلا يَخْشُونَ أَدُلُة وَلا يَخْشُونَ مَن اللهِ وَلا يَخْشُونَ مِن اللهِ وَلا يَخْشُونَ مِن اللهِ وَلا يَخْفُونَ مِن يَخافُونَ مَن اللهِ وهُو مَعَهُمْ ، (١٠) ، وقوله : ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِن اللهِ وهُو مَعَهُمْ ، (١٠) ، وقوله : ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِن اللهِ وهُو مَعَهُمْ ، (١٠) ، وقوله : ﴿ يُراءُونَ النَّاسَ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وهُو مَعَهُمْ ، (١٠) ، وقوله : ﴿ يُراءُونَ النَّاسَ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وهُو مَعَهُمْ ، (١٠) ، وقوله : ﴿ يُراءُونَ فِي النَّاسَ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وهُو مَعَهُمْ ، (١٠) ، وقوله : ﴿ إِنَا اللهِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وهُو مَعَهُمْ ، (١٠) ، وقوله : ﴿ إِنَا اللهِ وَلا يُسْتَخْفُونَ مِن اللهِ وهُو مَعَهُمْ ، (١٠) ، وقوله : ﴿ إِنَا اللهُ عَلَا مُنْ مَا اللهِ لا نويهَ اللهِ لا نويه الله يُخِزاء الناس أو عرفانهم : ﴿ إِنْ اللهُ وَلَا يُسْتَحْفُونَ مِن اللهِ لا نويهَ الله يَخْوَاء الناس أو عرفانهم : ﴿ إِنْ اللهُ وَلَا يُسْتَحْمُمُ عُومُ اللهُ لا نويهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَا وَلا يُسْتَحْوُونَ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ وَلا يُسْتَحْوُونَ مِنْ اللهِ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَ

<sup>(1) 3 \ 071 . (7)</sup> A7 \ . 0 . (7) A7 \ \ (7)

<sup>(</sup>٤) الأحزاب / ٣٩ . (٥) المائدة / ٥٥ . (٦) النساء / ١٠٨ .

<sup>(</sup>٧) النساء / ١٤٢ . (A) الدهر / p .

قبل كان من الأوامر الجوهرية الموجهة إلى النبي في بداية الوحي هذا الأمر الموجز الحسكم: « وَلا تَمْنُنُنُ تَسْتُكُثِر » (١).

فأين يقع إذن المبدأ المحدد للإرادة إذا كانت قد قطعت هكذا عن كل هذه الدوافع ؟.

إن القرآن يدلنا عليه في هذا التحديد الذي يصف به الانسان النقي ، فيقول : و وسَيُجَنَّبُهَا الْآتُقَى ، الذي يُؤتي مالَه يَتَزَكَّى ، ومَا لِآحَد عِنْدَه مِنْ نِعْمَة مُ تَجْزَى ، إلا ابْتِغَاء وَجْه ِ رَبَّه ِ الاعْلى ، (٢).

وإن القرآن ليمضي في هذا الاتجاه إلى حد القول بأن الذي يأخذ الصدقة ليس هـو، الفقير، ولكنه الله سبحانه: «هُو يَقبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ ، ويَأْخُذُ الصَّدَقاتِ ، (٣)، وللنبي عَلَيْلِ في هذا المقام تعبير رائع، عيبادِهِ أو من تصدق بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، كان إنما يضعها في كف الرحمن، يربيها كا يربي أحدكم فلنُوه أو فصيله، حتى تكون مثل الجبل ، (٤).

فمن مجموع هذه النصوص 'يستنتج' تحديد كامل للنية الحسنة ، طبقاً لمفهوم القرآن ، فهي حركة تعدل بها الارادة الطائعة عن كل شيء ، طوعاً أو كرها،

<sup>(</sup>١) المدور / ٦ ـ وقد توسع كثير من المفسرين في هذا المنع ، حين حملوا هذا النص على معناه الأوسع ، فجعلوه شاملا لكل حركة في النفس ، مها قل غرضها الدنيوي حتى ولوكان ذلك انتظارها لجزاء الله الواسع . ولسوف نناقش فيا بعد كون هذا التوسع في مفهوم الأمر يتضمن تحريا دقيقا ، ومطلقا ، أو توجيها الى الأمثل .

<sup>(</sup>٢) الليل / ١٧ - ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) التوبة / ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) الموطأ : كتاب الترغيب في الصدقة ـ باب / ١ .

ظاهراً او باطناً، كيا تنوجه نحو الجانب الذي تتلقىمنه الأمر . إنها انفصال عن الناس ، وعن أنفسنا ، واتصال بالمثل الأعلى ، والأزكى ، والأكمل: الله حل وعلا .

والقرآن لا يقتصر على النصوص المحددة ، التي غالبا ما تأتي في ألفاظ مستوعبة ، لتقدم لنا المثل الأعلى على انه الموضوع الوحيد الذي يجب ان يضعه الانسان نصب عينيه وهو يعمل : « و مَا 'تنفيقُون إلا ابْتيغاء وجب الله به (۱۱)، «و مَن 'يَفْعَلُ ذلك ابْتيغاء مَرْضاة الله فَسُو ف 'نؤتيه أجرا عنظيما ، (۲) ، « إنسني أنا الله لا أنا ، كاعبدني ، وأقيم الصلاة لذ كشري ، (۳) ، « و ما آتينتم من زكاة 'تريدون وجه الله عأولئك من الآيات الكثيرة - ولكن القرآن من أوله إلى آخره يوجهنا نحو هذا الهدف . إنه مشروع عظم ينتزع الأنفس من أوله إلى آخره يوجهنا نحو هذا الهدف . إنه مشروع عظم ينتزع الأنفس من هدذا الجو الأرضي ، ويجذب أنظارها إلى السموات ، بحيث يكن القول من سيطرة هذه الفكرة الإلهية هي التي تحكم الخطاب القرآني .

ولكي نقتنع بذلك ما علينا إلا أن نفتح هذا الكتاب كيفها اتفق ، لا أقول: إنه لا توجد سطر واحد، في المتوسط ، لا نجد فيه ذكر الله ، سواء باسمه ، أو بضميره ، أو ببعض صفاته (٥).

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢٧٢ . (٢) النساء / ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) طه/ ١٤ . (٤) الروم / ٣٩ .

<sup>(</sup>ه) الواقع أن هذا الكتاب في صفحانه الخسمائة التي يتألف منها عادة – بلغت القائمة التي أحصيناها لذكر الله فيه عدداً : ( ١٠٦٢٠ ) مرة ، أي أن الله مذكور في الصفحة المكونة من ه ١ سطراً عشرين مرة – في المتوسط ، وليس سوى (٣٢) صفحة يقل في كل منها ذكر الله عن عشر مرات .

وإذن، فليس هناك بالنسبة إلى نفس قارىء القرآن إمكانة النسيان العميق، أو حتى الغفلة الطويلة ، ما دامت دقات هذا العالم الروحي ترن في أذنيه ، وتماوده بلا انقطاع ، كيا ترده إلى المنبع الأول للقوة والنور ، ولا نظن أن هناك تدريباً أبلغ تأثيراً من هذا ، حتى نبقى على انتباهنا يقظاً ، وحتى نجعل نيتنا طاهرة ونزيمة .

ومع ذلك ، فيها تجدر ملاحظته أن هذا القرآن لا يخلط مطلقاً في موضوع . التنزه عن الفرض ما بين النية والعمل .

فالقرآن ؛ على الرغم من أنه وصم أشياء هذه الدنيا بالانحطاط ، لم يرد فيه أي توجيه أو وعظ يوجب على معتنقيه أن يتنازلوا عن الحياة زهداً وتقشفاً . إنه بكل تأكيد يذم التطرف في كل شيء ، ولكنه لا يحرم مطلقاً الرفاهية الفردية ، ولا الازدهار الجماعي .

ففيا يتعلق بالرفاهية الشخصية نجده يقول في كلمات صريحة : ﴿ يَا بَنِي اَدَمَ مُخذُوا زِينَتَكُم عِنْدَ كُلِّ مَسْجِيدٍ وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا وَلا تَسْرِ فُوا اللهِ اللهِ التي أَخْرَجَ لِعَبِاده وَالطَيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ٤٢ أَنْ.

وفيا يتعلق بنمو الزراء ... ، والتجارة ، والصناعة ، وتطور الكشف والحضارة بعامة .. نجده يدعونا دائمًا إلى تحقيقه ، دون أن يمنع شيئًا منه . ولا حاجة قط إلى تكرار النصوص في هذا الموضوع ، بل يكفي أن نعطي منها نصا واحداً ، ذا أهمية لا حد لها ، وذا ألفاظ تجمل من كل ما يوجد في الأرض ، وعليها ، وكل ما يوجد في البحر ، وفي الهواء ، مسخراً للناس

<sup>(</sup>١) الأعراف / ٣١–٣٢.

من لدن العناية الإلهية ، قال تعالى : ﴿ وَ سَخْسُ َ لَكُمْ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي السُّمُواتِ وَمَا فِي الأُرْضِ بَجِيعًا مِنْهُ ﴾ (١).

وكل ما في الأمر أن القرآن قد أخضع اكتساب هذه الموارد ، وتوزيعها، واستعمالها لبعض القواعد العامة التي تكفل خير الجميع في عدالة ، وجمل – فيا عدا ذلك – من هذا العمالم معبراً ، ومنزلاً مؤقتاً : « رُرِيِّنَ لِلنَّاسُ حُبُ الشَّهُواتِ مِنَ النَّسَاءِ والبَنِينَ والقَناطِيرِ المُقَنْطَرَةِ من الذَّهَبُ والفِضَةِ والخَيْلِ المُتَسَاءِ والبَنِينَ والقَناطِيرِ المُقَنْطَرَةِ من الذَّهَبُ والفِضَة والخَيْلِ المُسَوَّمة والأنعام والحرَّثِ ، ذلِك مَتَاعُ الحياة الدُّنْيَا ، واللهُ عِنْدَهُ حُسُن المآبِ ، (٢).

وهو لم يجمل من اهتامات الدنيا كلها ، ومن متعها ، غاية ، بل وسيلة لبلوغ أشياء أخرى ، يقول القرآن : « والذي خليق الأرواج كليها وجعل ليكثم من الفليك والأنسمام ما تركبون ، لتستتوووا على ظهوره ، من الفليك والأنسمام أم تركبون ، لتستوووا على ظهوره ، ثم تذ كثروا نعمة ربتكم إذا استويتم عليه ، وتقولوا : سبحان الذي سخر نين ، وإنا إلى ربنا الذي سخر نين ، وإنا إلى ربنا المنقليون » (٣).

وإذن ، ففيم تنحصر النزاهة التي علمنا إياها القرآن، إن لم تكن في الفكر، وفي النية ؟ . ذلك أنه إذا كان الشر الأخلاقي لا يمكن في المارسة المادية لنشاط معين ، يستهدف إنتاج الطيبات ، وحيازتها ، فلا يمكن أن يوجد إلا في المروح التي تملي هذه المهارسة . وما علينا إلا أن نستنبط ، ثم نصوغ رأي الأخلاق الاسلامية في هذا الصدد، بميزين ست حالات ، تختلف قيمتها أحيانا اختلاف اللمل والنهار :

<sup>(</sup>١) الجاثية / ١٣ . (٢) كل عموان / ١٤.

<sup>(</sup>٣) الزخرف / ١٢ - ١٣ .

أولاً: الحالة الأولى ، التي تصف اللاأخلاقية الصريحة ، وهي الحالة التي يكب الانسان فيها على الاستيلاء على المادة ، بدافع من حب التملك الغريزي الغشوم ، دون تمييز أو تحرج. وبدهي أن هذه هي الحالة التي يكون الانسان فيها مذنبا ، قانونا وأخلاقا ، وهي ما يطلق عليه صراحة: « عبادة الهوى» في قوله تعالى: « أرأيت من الشخذ إله منه مواه ، أفأنت تكون عليه وكيلا ، أم تخسب أن أن أكثر هم يستمعون أو يعقبلون ، إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا » (١).

ثانيا ، بيد أن الذنب الأخلاقي لن يكون أدنى ، إذا كان الجهد الذي يُبذل لتحاشي هذه الطريقة المنحرفة أو تلك \_ مفروضاً فقط ؛ بالإكراه أو بالإرهاب ، يمارسه الآخرون ضدنا، وبحيث إنه لولا وجود هذا المنع الخارجي الكنا قد تجاوزنا الحد ، وخالفنا الشرع بإتيان هذه الطريقة ، على الرغم من كونها منكرة . ففي هذه الحالة أيضاً يكون المرء تحت حكم الهوى ، ما دام يخضع مكرها لتنفيذ حرفية الشرع، والقرآن يسجل من هذا النوع مواقف، في قوله تعالى: « ومين الأعراب من يتشخيذ ما ينفيق مغرماً ويتربش بيكم الدوائير ، (٢)، وقوله : « ولا يننفيقُون إلا و وهم كار هون ، (٣) .

ثالثاً: لنفترض الآن أن هذا الخبث الروحي غير موجود ، ولكن ها هو ذا رجل توفر له مهنته العادية أن يعيش شريفاً أميناً ، فلنفترض أن ارتباط هذا الرجل بنوع حياته كان بحيث يستشعر كراهية عميقة لكل كسب خبيث، لا لأنه يعتبره مذموماً من الناحية الأخلاقية ، لأن مسألة من هذا القبيل لم تخطر له قط ، ولكن لأنه ضد مزاجه ، أو عاداته . فهذه الحالة المسالمة التي

<sup>(</sup>١) الفرقان / ٤٣ - ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) التوبة / ٩٨ . (٣) التوبة / ٤٥ .

لا تضر ، هذه الغيبة التلقائية للشر – إنما تنشىء براءة الغريزة الصبيانية ، لا انتصار الإرادة العاقلة (١).

وإنما تبدأ الحياة الأخلاقية عندما يكون سمينا إلى الميش المسروع نليجة اختيار واع ، منطلَقه التمييز بين الحير والشر ، وقاعدته الامتذاع عما هو عرم ، والالتزام باستعمال المباح وحده . ومع ذلك فهذه ليست سوى بداية ، لأنه إذا كان مستحباً بلا ريب أن يمتنع المرء إرادياً عن الشر عندما يعرض له ، فليس الامركذلك حين يبيح لنفسه استعمال شيء لم يذمه القانون الأخلاقي ، فليس الوصية ، وهذه أدنى من التكلف .

ان الإباحة بالمعنى الواسع للكلمة هي عدم التعارض مع الشرع ، ولكنها بالمعنى الدقيق الذي نريده هنا هي : الإمكان الأخلاقي للعمل أو عدم العمل، غير أن المكن لا يحمل في ذاته كل سبب وجوده . فهو وإن كان « شرطاً ضرورياً » لكل وجود - إلا أنه ليس « بالشرط الكافي ».

وإذن يجب أن نبحث في مكان آخر عن المبدأ الذي يضطرنا الى استعمال حقنا بدلاً من أن نهمله ، ففي هذا المبدأ تكن قيمة اختيارنا .

فهاذا يكون هذا المبدأ ؟.. إن الحالات الثلاث الآتية تجيب عن هذا السؤال .

رابعاً ؛ عندما نسأل أنفسنا : لماذا نبحث عن رفاهيتنـــا المسروعة ؟.. فإننا نقتصر أحياناً على أن نقول لأنفسنا : لأنه غير محرم ، دون اعتبــــار للبواعث الأخرى المكلة .

<sup>(</sup>١) تشبه حال هذا الرجل حالمن يقاتل في صفوف المؤمنين ، مدفوعاً بعاطفة الشجاعة وحدها ، أو بدافع ( الوطنية ) المحدودة ، وهو الذي لا يستحق مطلقاً لقب ( الجماهد في سبيل الله ) – انظر البخاري / كتاب الجهاد – باب / ١٥ ( الرجـــل يقاتل شجاعة ، والرجل يقاتل حمية ) – فهؤلاء الرجال يبقون عل هامش الأخلاقية .

فقد رأينا في هذه الحالة أن الدافع الحقيقي لعملنا لا يمكن أن يكون هو القانون من حيث هو قانون ، لأن هذا القانون يصلح للنقيضين على سواء، ومن ثم فهو عاجز عن تفسير أيها .

ولما لم يكن وراء والقانون، ووالمنفعة، بالمعنى العاممبدأ آخر محتم للإرادة، فإن الدافع الحقيقي لعملنا هنا هو إذن وبالضرورة ، والهوى الأهمى المنتعبد للماطفة، لإشباع حاجاتنا الفطرية. ولا ريب أنه ليس الهوى الأهمى المستعبد للماطفة، ولكنه هوى مستنير خاضع للعقل . ولكن ما أهمية ذلك ، إذ أن المصلحة دائماً ، لا القانون ، تظل في هذه الحالة أساس اختيارنا الخاص. وقد كان دور القانون أن يزيح العقبة أمام طريق مزدوج ، ولكن الفطرة هي التي أعطت الأمر بأن لا نيختار سوى واحد منها ، كا لو كانت هذه الفطرة تترقب هذه اللحظة المواتية، التي بدا لها فيها أن القانون لا يبالي، فاختارت ما تفضله عليه.

إن توقع الاختيار العام ، والخضوع له ، أمران لهما قيمة ثمينة ، ولكن الاختيار الخياص لا معنى له من الناحية الأخلاقية ، فهو ليس جديراً بذم أو بمدح من حيث هو في ذاته ، وذلكم هو الموقف الذي أطلقنا عليه و الموقف السطحي ، والذي يعبر في هذا الجال عن أدنى درجة في سلم الأخلاقية .

خامما ؛ إننا لم نواجه حتى الآن الحالات التي تستحق أن تذكر على سبيل الاستحسان. فالنية الحسنة ليست هي النية التي تكتفي بتحذيرنا من المحرمات وإخضاع رغباتنا لما هو مباح ، إنها أكثر اقتضاء ، ويجب فضلا عن ذلك أن تتوفر لها اعتبارات أخلاقية إيجابية ، صالحة لتسويغ اختيارها للموضوع المرغوب . وهكذا نجد أن كسب الانسان عيشه ، وأكله حتى يشبع جوعه وارتداء ولباسا نظيفا ، واستخدامه للرفاهية ، ومسامراته البريثة - كل ذلك وغيره من الأعمال الكثيرة الماثلة - خال مطلقاً من أي معنى أخلاقي ما دام

هدفه الوحيد أن يمتمنا متاعاً حسناً بالحياة ، حتى ولو لم نقع في الإفراط المعسب .

وإذا كنا 'نقضيّ عمرنا في هـنا - وهذه بكل أسف حالة الجهرة من الصالحين - فإن جملة متاعنا سوف تكون بلا وزن، ولا قيمة ، ولن يكون لنا أي رصيد أخلاقي ، كا أن وجودنا الثاني سوف يكون مفتقراً بنفس النسبة . في حين أن هذه الأعمال ذاتها يكن أن تصير ثروات أخلاقية ، إذا مسا تدخلت أسباب شرعية مرضية لتسد النقص في وجهتها ، مثلاً ، حين أحافظ على بدني ، من أجل أن أطيق بشجاعة تحمل الواجبات التي كلفت بها ، وحين أقصد بأحاديثي العادية المحضة أن أوثق صداقة نزيهة مع إخواني ، وحين أمارس نشاطي في الميدان الاقتصادي فأتصور شيئا آخر غير بجرد وحين أمارس نشاطي في الميدان الاقتصادي فأتصور شيئا آخر غير بجرد الميش عالة على المجتمع ، أم كنت أحب أن أجنب أسرتي ، أو أجنب نفسي مغبة العيش عالة على المجتمع ، أم كنت أحب أن أنشر السعادة بين هؤلاء الذين هم أقل حظا ، أن أتيح لجماعات من الناس أن يكسبوا عيشهم بشرف ، أن أزيد في ازدهار بلدي ، أو أزيد في قيمة هذا الصنع الإلهي بصورة أعم ، أذيد أن تعيش، وتتنعم ، وتجد خالقها .

وهكذا نجد أن الحكمة الإسلامية لم تعين حداً إجبارياً لكسبنا الشريف، وإنما فرضت على عقلنا تلك الطريقة في رؤية أعراض هذه الدنيا على أنها غير جديرة بأن نطلبها ، لا من أجل ذاتها ، ولا من أجل ما قد تجلبه لنا من متعة ، ولكن نطلبها لغايات معقولة ، تصبح بها الأشياء المباحة مستحبة أخلاقها ، أو مأموراً بها .

ولذلك فإن الحكماء المسلمين لم يتميزوا بنوع خاص من الحياة ، وإنمـــا تجدهم يبرزون في كل مكان ، وفرصة ظهورهم في الحقل ، والمصنع، والدكان ، لا تقل عن فرصة ظهورهم في خلوة الزهاد ، وصومعة الرهبان .

سادساً ؛ والواقع أن هنالك أمثلة نلمس فيها أجمل الشواهد على البعد عن الغرض ، وهي أمثلة لا يهتم أصحابها بالحياة المادية إلا لماما ، وفي مناسبات نادرة ، بقدر ما يصلح للقيام بحاجاتهم العاجلة ، دون الاحتفاظ بشيء إلا ما يكفي للفترة ما بين عملين .

هناك رجال خلوا من أعبائهم الأسرية فعكفوا عكوفاً كاملاً على تثقيف قلوبهم ، وعقولهم . ومع أنهم كانوا ملتزمين في الوقت نفسه بخدمة الدولة، في الجهاد العام ، وكانوا بذلك في كفالة الأمة – فإنهم لم يكونوا يلمسون من عطائها غير القوت الضروري الذي يضمن بقائهم ، ثم يهبون كل فائض بعد ذلك .

كانت هذه حال جماعة معروفة باسم ( أهل الصفة ) ، الذين أشار إليهم القرآن في قوله تعالى : ﴿ لِلْمُفْقَرَاءِ النَّذِينَ أُحْصِرُو ا فِي سَبِيلِ اللهِ ، لا يَسْتَطِيمُونَ ضَرْبًا فِي اللَّرْضِ ، يحسبَهُمُ الْجَاهِلُ أَعْنِياءً مِنَ التَّعَفُفُ ، تعرفهُمُ بسيماهم ، كلا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلَّخَافَا ، (۱) ومن الحالات النموذجية بين هؤلاء حالة أبي هريرة . وقد كان منهم أيضا من تتاح لهم فرصة الحصول على نصيبهم في توزيع عام ، وهم الذين يقومون بتوزيعه ، ولكن عدم الاهتام عمل هذه الأشياء جعلهم ينسون أنفسهم ، وهو ما حدث مع عائشة أم المؤمنين .

وكان منهم أخيراً أناس لم يترددوا ، وهم على علم تام بنتيجة عملهم ، أن يهبوا إخوانهم ماكانوا هم مجاجة إليه ، ونزل فيهم قوله تبارك وتعسالى : 
( وَ يَوْ ثِرُو نُنَ عَلَى أَنْ فُسِهِم ، وَ لَوْ كَانَ بِهِم خَصَاصَة ، (٢) ، وقد

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢٧٣ .

<sup>(</sup>۲) الحشر / ۹ .

قدمت لنا أيضاً عائشة مثالاً رائعاً على هذا الإيثار ، وهذه الغيرية ، فيا رواه مالك في موطئه قال : « بلغني عن عائشة زوج النبي على أن مسكيناً سألها وهي صائمة ، وليس في بيتها إلا رغيف ، فقالت لمولاة لها : أعطيه إياه ، فقالت : ليس لك ما تفطرين عليه ، فقالت : أعطيه إياه ، قالت : فقالت . الخ . . ، (١) .

وبذلك نرى ما كانت تستهدفه هذه الأنفس الشريفة ، فما كان لإغراء المنافع المشروعة ، في الحياة المادية ، أن يستميلهم ، ويضطرهم إلى طلبها، أو استعمالها عندما تكون في متناول أيديهم . لقد اقتعدوا قمة السلم الأخلاقي ، بحيث ما كان لأمر ينشأ عن ذلك الهم المادي أن يحملهم على الهبوط منها حتى لو كان في صورة موافقة ، أو دعوة إلى الخير الأخلاقي الشائع ، المفضل ، اللهم إلا أن تصبح هذه الدعوة تكليفا ، بمعنى أن يكون أمرها أمر حفاظ على الحياة بالمعنى الدقيق للكلمة ، فحيننذ يكون لهم فضل النزول في النهاية ، ولكن بقدر ما يؤدون هذا الواجب المحدد، الملح إلى أقصى حد، ثم يصعدون مرة أخرى إلى مكانهم الأثير .

وليس يعوزنا أن نقدم في الجانب المضاد أمثلة أخرى من بين صحابة رسول الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه عليه والله عليه والله عليه عليه والله عليه المناء الصحابة كابن عوف .

والحق أن الزهادة يمكن أن ينظر إليها على أنها كانت استثناء في العالم الإسلامي ، ولم تكن القاعدة العامة . فإذا اعتبرناها من وجهة نظر مجردة فلسوف نمترف بأن نعميمها من أضر الأمور مجسن سير الحياة الإنسانية ، لا من الوجهة الأخلاقية أيضاً .

<sup>(</sup>١) الموطأ - ج ٣ – باب الترغيب في الصدقة .

والواقع أنه يجب أن يوجد في المجتمع أناس يكسبون فائضاً ، ليجد آخرون قوتهم الضروري ، ويجب أن يكون لكل إنسان حد أدنى من الفائض ، لا لكي ينتج بصورة أفضل ، ومستمرة فحسب ، بل لكي يضمن لنفسه أيضاً ما هو ضروري ، بما أنه ليس بين المفهومين خط فاصل ، يفرق بينها تفرقة واضحة في الواقع المموس .

بل إن من الممكن أيضاً أن يقال: إن هؤلاء الذين يبقون عمداً على هامش النشاط الاجتاعي يختارون ، طبقاً لاعتبار معين ، أقل المهات الأخلاقية مشقة ، متحاشين بذلك كثيراً من الصدمات ، وصنوف البلبلة ، والإغراء . ولا ريب أن عليهم أولا أن يبذلوا بعض الجهد حتى يحملوا انفسهم على ارتضاء هذا الانزواء ، ولكن متى ما تمت الخطوة الأولى ، فإن كل شيء سيسير تلقائياً .

ومما لا شك فيه أن قوة ملكاتنا العليا لا تمتحن إلا في تشابك الاهتامات وتعقدها . وتمكين الفضل في معرفة كيف نتوقى الاحتراق ونحن وسط النار ؟ وكيف نكسب الساء ونحن مهتمون بشئون الأرض ؟

إن حل مشكلات من هذا القبيل هو الذي يكشف عن نور روحنا ، وصلابة إرادتنا ، وطهارة قلبنا . بيد ان هذه الاعتبارات الأخيرة لا تطعن، في صورته المجردة ، في أهمية سلم القيم الذي أشرنا إليه ، والذي نلخصه في الجدول الآتى :

| الرمز الرياضي | الرمز المكاني | القيمة الأخلاقية        | الموقف                               |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|
| ٧ -           | الدرك الأسفل  | غير شرعي                | غير مطابق_الأخلاقولا للقانون         |
| ١ ١           | الدرك السفلي  | غير أخلاقي              | مطابق بالاكراه                       |
| صقر           | سطح الأرض     | محايد بالنسبة للأخلاق   | مطابق بالاستعداد الفطري              |
| _             | •             | تتفاوت قيمته الأخلاقية: | مطابق إرادياً :                      |
| صفر ،         | الدور الأرضي  | مقبول                   | <ul> <li>لا تبيحه الأخلاق</li> </ul> |
| ۱+            | الدور الأول   | حسن                     | «      لما تحبذه الأخلاق             |
| <b>Y</b> +    | الدور الأعل   | آحسن                    | ه لما تلزم به الأخلاق                |

وفي هـاتين الدرجتين الأخيرتين تتجلى النية الأخلاقية بالمعنى الدقيق المكلمة ، أعني : الإرادة الجديرة بالثناء وبالأجر . فهي التي لا تكب على عمل مباح فقط ، دون أن تلمس فيه خيراً أخلاقياً ، جديراً بأن يلتمس وهي تتابع ، وتستهدف دائماً تنفيذ الأمر ، سواء أكان أمر واجب جوهري ، أم أمر كال .

هذا على حين أن الطيبة بالمعنى الأخلاقي الأعم تنحصر في حرصنا على ألا نخالف الشرع ، وأن نطيع أوامره بعامة ، سواء بإرادة تنفيذ ما يأمر به ، أو بأن نبيح لأنفسنا ما يبيحه .

بيد أن هذه المطابقة الباطنية ، حتى تلك التي توجد في أعلى درجات السلم ، فيا يتعلق بالهدف المباشر – هذه المطابقة تشتمل أيضا على نماذج كثيرة من الوجهة الغائية ؛ فقد كان لدى أخلاقيينا اهمام بالتفرقة هنا بين الدوافع المكنة المختلفة ، وحاول بعضهم أن يرتبها في 'سلم" تدرجي .

فعندما يكون المرء في طريقه لأداء واجبه ، فيتساءل : لماذا أفعل هذا ؟ - يكتفي أحياناً بأن يقول لنفسه : لأن هذا هو واجبي . وإذا لم تكن هذه

الإجابة منطوقة ، وإذا كانت دقيقة وصادقة ، فإنها كذلك غامضة بحيث يمكن أن تستحيل إلى مجموعة من الأسباب ، متعاقبة أو متصاحبة . وإذن ، فإن علينا أن نغوص في ثنايا ضميرنا وطواياه ، وأن نلح في تساؤلنا : ولكن لماذا نؤدي هذا الواجب ؟ . . . . فربما تعرفنا بهذه الطريقة على الدافع الحاص الذي يدفعنا إلى طاعته والحضوع له . ولنسلم بأن تحركنا لم يكن إكراها ، ولا ميلا غريزيا ، أو عادة مكتسبة ، وإنما هو الشرع المقدس الذي يفرض علينا هذه الطريقة أو تلك من طرق العمل .

ويبقى إذن أن نعرف على وجه التحديد كيف تـــأثرنا بهذا الشرع ؟ . . أهو إجلال لله ، أم حب له ؟ . أخوفــــا من عقابه أم طمعاً في ثوابه ؟ . . أحرصــــا على تحقيق الخير الذي يستهدفه الشرع ، أم مجرد خضوع للأمر الصريح ، دون نظر حتى إلى علة هذا الأمر ؟ . .

لقد عدد أبو طالب المسكي هذه الحالات المختلفة للنفس ، وهي الحالات التي يمكن أن تؤثر على المؤمن ، وتدفعه إلى أداء واجبه . ومع أنه أدرجها جميعاً تحت عنوان واحد هو : ( من أجل الله ) فإنه يعترف بسلم معين فيا بينها ، ولكنه لم يقل : كيف ينتوي أن يرتب درجاته ؟ (١) ، ولا شك أنه يفترض أن هذا التدرج معروف من قبل بملامحه البارزة على الأقل .

والواقع أننا - فضلاً عن النصوص القرآنية المذكورة في بداية هـــذه الفقرة - نجد المبدأ الأساسي الواجب وارداً في هذا التعبير الجيل من تعبيرات الكتاب الكريم .

« 'هُوَ أَهْلُ التَّقُوكَى » (٢) ، ونجد تعبيراً آخر أكثر دلالة في الحديث الشريف الذي يمتدح فيه النبي عَلِيلِتُهِ خلق « سالم » مولى « أبي حذيفة » حين قال : « إنَّ سالِماً شديدُ الحبُّ للهِ ، لو كانَ لا يخافُ الله مَا عَصَاهُ » .

<sup>(</sup>١) انظر : قوت القاوب - المطبعة المصرية – القاهرة – ٤٠/٤

<sup>(</sup>٢) المدتر / ٢١ .

هذا الثناء الموجز ذو معنى كبير ، لأنه قد أرسى المعالم الأولى في 'سلمّم التدرج الذي سوف ينمو بعد ذلك وينمو ، بفضل الأخلاقيين المسلمين .

فالحكم الترمذي يلح بخاصة في كتابه ( مسائل وأجوبتها ) على إحساس الإجلال والتوقير أمــام العظمة الإلهية ، وهو يعظم دور هذا الإحساس الفعال ، لا ضد النزعات الشريرة ، باطنة وظاهرة ، فحسب ، وإنما كذلك ضد الغفلة ، وذهول النفس . ولكي يبلغ الناس هذا الهدف يقول الترمذي : و والعباد محتاجون في انقطاع الوسوسة إلى الخوف ، لاخوف العقاب، ولكن خوف العظمة ، حتى تذهل النفس وتنقطع وسوستها » (١) .

وحين جاءه أحد تلاميذه يشكو إليه عجزه عن تركيز فكره أثناء الصلاة أجابه الحكيم بطريقة الرمز فقال — على سبيل الإيجاز: « ما تقوللو أن داراً فيها غرف وقصور ، وألوان الأغاني والسرور ، فبينا هم في فرح ذلك السرور والطرب إذ دخل داخل ، فقال: جاء الأمير — أليس تخمد تلك الأصوات ، ويذهل أولئك القوم عن جميع مساهم فيه لهول بحيئه وهيبته ؟.. قال: نعم ، قلت: فكذلك هذا الصدر الذي فيه ألوان السرور ، بما يتعاطى من أحوال الدنيا ، ويتقلب فيه من درك المنى ، فيفرح السرور ، بما يتعاطى من أحوال الدنيا ، ويتقلب فيه من درك المنى ، فيفرح القلب به ، وينتشر في الصدر دخانه ، وتشره فيه نفسه ، فتلك الأحاديث كائنة فيه ، فإذا ولج القلب باب الملكوت فعاين من عظمة الله تعالى وجلاله و كبريائه ذهلت نفسه عن كل شهوة وذبلت ، وانخشع القلب ... » ٢٠)

وفي رسالة أخرى أضاف بعد أن عرف الطريقة التي ينبغي على المؤمن أن يلتزمها حين يقرض الله قرضاً حسناً ، بإعطاء ماله للمحتاجين، وأنه لايصح

<sup>(</sup>١) مسائل وأجوبتها ص ٢٦٨ من الجموع -- ( المعرب ) .

<sup>(</sup>٢) مسائل وأجوبتها ص ٢٧٦ من مجموع الترمذي – ( المعرب ) .

أن ينتظر بهذا الإعطاء أجراً من صاحب المنة ، إن كان قد أخرج الإعطاء من قلبه ، «ولم تبغ نفسه ثوابها ، فكأنه من القبيح أن يقول : يا رب ، أي شيء تعطينا بهذا ؟ » (١) .

أما الغزالي فسيكون أشد وضوحاً ، ومباشرة وهر يقول : « وأما الطاعة على نية إجلال الله تعالى ، لاستحقاقه الطاعة والعبودية فلا تتيسر الراغب في الدنيا ، وهذه أعز النيات ، وأعلاها ، ويعز على بسيط الأرض من يفهمها ، فضلا عمن يتعاطاها » (٢) . وهو حين يتحدث عن شعور الحب يبدو أنه يجعله في سمو شعور الإجلال ، لأنه يعتبره من صفات ذوي الألباب، من كبار الأتقياء . ويقول : إن هؤلاء الأتقياء لا يطمعون إلا في التقرب إلى الله ، ورؤيته ، والاستاع إليه ، ومعرفته بحق ، وهم بهذه المعرفة سوف يعرفون حقيقة كل شيء ، أما هم فإن « عبادتهم لا تجاوز ذكر الله تعالى ، والفكر فيه ، حباً لجماله وجلاله » (٣) .

أما فيما يتعلق برأيه في مشاعر المؤمنين : بالخوف من العقاب ، أو الطمع في الثواب ، فلسوف نراه فيما بعد .

بيد أن أحداً – فيما نعلم – لم يتوج هـذا التدرج قبل الشاطبي ( المتوفى عام ٧٩٠ ه)، فلقد تولاه بالبحث الدقيق للمقارنة الأخيرة ، وهي المقارنة التي تحاول معرفة ما إذا كان من حقنا، ونحن نؤدي واجبنا، أن ننظر إلى المسببات التي يفترض أن تنتج عنه ، والتي نعلم من جـانب آخر أن الشرع يستهدف تحقيقها ، أو أن الأمر على عكس ذلك ، فيجب أن تقتصر أنظارنا على العمل ذاته ، دون أن نشغل أنفسنا بأي شي، يسفر عنه ، وبعبارة أخرى ، على خلى

<sup>(</sup>١) جواب المسائل ص ٢١٠ من الجموع.

<sup>(</sup>r) الاحماء ٤ / ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) الاحياء ٤ / ٣٦٣ ط الحلبي .

ما عبر به المؤلف نفسه : إذا قيل لك : لم تكتسب لمعاشك بالزراعـة أو بالتجارة أو بغيرها ؟ قلت : لأقيم صُلْمُ بِي، وأقوم في حياة نفسي وأهلي ، أو لغير ذلك من المصالح التي توجد عن السبب ؟.. أو قلت : لأن الشـــارع ندبني إلى تلك الأعمال ، فأنا أعمل على مقتضى ما أمرت به ، كما أنه أمرنيأن أصلي. ، وأصوم ، وأزكي ، وأحج إلى غير ذلك من الأعمال التي كلفني بهــا ، فإن قيل لك : إن الشارع أمر ونهى لأجل المصالح ، قلت : نعم ، وذلك إلى الله ، لا إلي » (١) ولقد بحث المؤلف هذه القضية ، ونقيضها، في صفحات جميلة ، وطويلة من موافقاته (٢) ، ذاكراً على التوالي الأسباب التي تســاق لتأييد كل منها ، ثم يختم بحثه بقوله بأن الحل الأخير يتصل بعوامل كثيرة ، وينبغى أن يختلف باختلاف الحالة ، « وهذان القسمان على ضربين : أحدهما ما شأنه ذلك بإطلاق ، بمعنى أنه يقوي السبب أو يضعفه ، بالنسبة إلى كل مكلف ، وبالنسبة إلى كل زمان ، وبالنسبة إلى كل حال يكون عليهاالمكلف. والثاني : ما شأنه ذلك ، لا بإطلاق ، بل بالنسبة إلى بعض المكلفين دون بعض ، أو بالنسبة إلى بعض الأزمنة دورت بعض ، أو بالنسبة إلى بعض أحوال المكلف دون بعض » <sup>(٣)</sup> .

وإن أهمية المشكلة ، وعمق تحليلها ، ليبيحان لنا أن نطيل الحديث قليلاً في تلك الفكرة الجدلية ، حتى نعطي للقارىء بياناً واضحاً ، وكاملاً بقدر الإمكان ، على أن نسمح لأنفسنا فيا بعد بتعديل الصيغة أو إكالها .

وحسبنا أن ننظر نظرة كمية إلى تحليله المزدوج لنستطيع القول على الفور بأن النظرية التي تنتصر لها أكثر الأسباب الأخلاقية هي النظرية التي تتطلب

<sup>(</sup>١) الموافقات ١٩٦/ و ١٩٨ .

<sup>(</sup>۲) انظر صفحات ۱۹۳ -- ۲۳۷.

<sup>(</sup>٣) الموافقات ١ / ٣٣٥

قُصر النية المطلق على العمل ، مجيث تَمْزج « ماهية » الإرادة « بعلتها » ، فتجعلها شيئاً واحداً لا غير .

ويستطرد الشاطبي ليقول بأن هذه الطريقة في تصور الواجب تتفق اتفاقاً تاماً مع حالتنا البشرية ، كخاضعين للشرع، لا كأصحاب حقوق على الشارع، يطالبون بها . يقول : « ومن الأمور التي تنبني على ما تقدم : أن الفاعل للسبب ، عالماً بأن المسبب ليس إليه ، إذا وكله إلى فاعله ، وصرف نظره عنه – كان أقرب إلى الإخلاص ، والتفويض والتوكل على الله تعالى ، والصبر على الدخول في الأسباب المأمور بها ، والخروج عن الأسباب المحظورة ، والشكر ، وغير ذلك من المقامات السنية ، والاحواله المرضية ، ويتبين ذلك بذكر البعض على أنه ظاهر .

أما الإخلاص ، فلأن المكلف إذا لبى الأمر والنهي في السبب ، من غير نظر إلى ما سوى الأمر والنهي – خارج عن حظوظه ، قائم بحقوق ربه ، واقف موقف العبودية ، بخلاف ما إذا التفت إلى المسبب وراعاه ، فإنه عند الالتفات إليه متوجه شطره ، فصار توجهه إلى ربه بالسبب ، بواسطة التوجه إلى المسبب ، ولا شك في تفاوت ما بين الرتبتين في الإخلاص .

وأما التفويض فلأنه إذا علم أن المسبب ليس بداخل تحت ما كلف به ، ولا هو من نمط مقدوراته كان راجعاً بقلبه إلى مَن إليه ذلك ، وهو الله سبحانه ، فصار متوكلاً ومفوضاً . هذا في عموم التكاليف العادية والعبادية ، ويزيد بالنسبة إلى العبادية أنه لا يزال بعد التسبب خائفاً ، وراجيا ، فإن كان ممن يلتفت إلى المسبب بالدخول في السبب ، صار مترقباً له ، ناظراً إلى ما يؤول إليه تسببه ، وربما كان ذلك سبباً إلى إعراضه عن تكميل السبب ، استعجالاً لما ينتجه ، فيصير توجهه إلى مسا ليس له ، وقد ترك التوجه إلى ما طلب بالتوجه إلى م

وهنا تساق لنا حكاية النقي المخدوع الذي «سمع: (أن من أخلص الله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) ، فأخذ برعمه في الإخلاص لينال الحكمة ، فتم الأمد ، ولم تاته الحكمة ، فسأل عن ذلك فقيل له: إنما أخلصت للحكمة ، ولم تخلص الله ، (١).

هذا إلى جانب أن الانسان يبرهن بالانقطاع الذهني بين العمل ونتائجه على أنه يؤمن بالله أعظم من إيمانه بنفسه ، لأنه حين يفصل السبب عن نتيجته فلن يرى بعد ذلك هذه النتيجة شيئاً بدهياً ، لوجود سببها ، بل سيراها صادرة عن إرادة الخالق وحدها .

ولسوف تكون محاسن هذا الموقف العاقل مضاعفة: فتبدو أولاً وبشكل مباشر ، على ذواتنا ، ثم في طريقة أدائنا لواجبنا ، ثم يكون لها انعكاسات على موقفنا في المستقبل . وحسبنا لكي نقدر الحالة النفسية حق قدرها ، لدى من يؤدي واجبه ، لأنه واجبه ليس غير – أن ننظر إلى أي حد يؤدى انتظار النتائج ، إلى إقلاق الروح ، وخلق الكثير من الهموم .

فالمرء يسأل نفسه قبل حدوث أي شيء : ترى هــــل سيتم جهدي أو يخفق ؟.. وإلى أية درجة سوف يعرف النجاح ؟.

وبعد حدوث الفعل ، يسأل نفسه ، تبعاً لكفاية النتيجة : لو كنت فعلت أفضل أما كنت كسبت أكثر ؟. أو يقول حين يحكم بأن تصرفات كانت غاية في السلامة : يا لظ ُلم القدر !!.

<sup>(</sup>١) الموافقات ٢١٩/١ – ٢٢٠ . والأثر أخرجـــه أبو نعيم في الحلية عن أبي أيوب ١٨٩/٥ ، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات ، وضعفه الحافظ العراقي فيتخريجالاحياء، ( انظر : فيض القدير ٦ / ٤٤ ) . ( المعرب )

فهذا التمزق ، والتبعثر ، وذاك القلق ، والغم ، وذلك التمرد، والسخط على القضاء – كل ذلك نتيجة نظرة متبجحة ألقيناها على السر المستكن في ضمير الغد .. فلننسسد ل إذن ستاراً كثيفاً بين الحاضر والمستقبل ، ولنقيم حجازاً فاصلا بين العمل وآثاره ، فبذلك نتخلص من هذا الموكب الحزين .

وحينئذ لا نواجه سوى هم واحد ، كما قال رسول الله على الله على الله على الله على المعمل إقبالاً كاملاً ، ولنكيل أمر الباقي إلى الله ، فهو الذي يحمله عنا ، أفضل منا قطعاً . يقول الرسول : « من جعل الهموم هما واحداً كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة ، ومن تشاعبت به الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك » (١).

وهكذا نجد أن بساطة الهدف ، وتركيز الجهد ، والأمن النفسي – هذه كلما هي المحاسن التي تجلبها النزاهة الكاملة إلى النفس المخلصة .

فأما العمل فلسوف يكسب على هـذا النحو - ثباتاً واستقامة وكالاً ، فلقد يحدث في الواقع أن تنسينا عجلتنا في جني ثمرات جهودنا - أن نلتفت إلى تفصيل ضروري ، أو أن تحملنا على تعديل طرائقنـا، حتى نطوعها للهدف المقترح . وهل كان لخداع العال ، وللغش التجاري - مصدر سوى هذا البحث عن النتيجة ؟

أليست النتائج التي يصل إليها عالم" ، والتخاذل الذي يصاب بــه بطل" ، والتراخي الذي يقع فيه مؤمن غيور" – أوليست هذه كلمــــا أبلغ أمثلة في هذا الجال ؟.

فأما إذا كان الأمر بالعكس ، فاقتصرنا على مراعاة قاعدة الواجب ،

<sup>(</sup>١) الترمذي : كتاب صفة القيامة ـ باب / ٣٠ .

وأتباع النموذج الذي تدلنا عليه – فإن العناية الخاصة التي نضفيها على العمل لإكماله ، والمثابرة التي نؤديه بها – كل ذلك سوف يجعل هذا العمل في نظرنا غوذجاً فنياً جديراً بالتقدير في ذاته ، لا باعتبار الثمرة التي يحتمل أن تنتج عنه .

وأخيراً ، فإن هذه الطريقة في النظر الى الأشياء سوف تزودنا بفضيلتين ضروريتين ، لمواجهة جميع الاحتالات ، التي قد تنتج عن أعمالنا . فإذا لم تؤت جهودنا ثمرتها ، فقد كنا من قبل هيأنا أنفسنا تقريباً لذلك ، ولن تكون المفاجأة كبيرة . بل سوف نتحمل اكثر النتائج سوءاً بمزيد من الشجاعة ، يعدل ما توقعنا من شر ، وحسبنا أننا الله على الأقل له نعلق عليها أملا كبيراً .

أما إذا أسفرت جهودنا – على العكس – عن نتائج طيبة ، فهي بالنسبة إلينا ، مفاجأة جميلة ، ما كان لنا أن نطيق شكر المنعم بآثارهـ ، على إحسانه إلينا – أبداً . .

فهذه بيننات كافية لتأييد النظرية ، التي ترى أن إخلاص النية ينحصر في أن يستغرق الانسان استغراقاً على العمل التكليفي ، منقطعاً عن أية نتسجة .

أما النظرية المعارضة ، فليست هي الآخرى أقل استناداً إلى أسبابها الخاصة . ونبادر الى القول بأنها لا تزعم أنها تضع في مكان هذا المبدأ مبدأ آخر أثمن منه ، وإنما هي تنازع فقط في حق هذا المفهوم ، أن يستأثر بكل القيمة ، مجيث توصم كل إضافة ذات اعتبار آخر باللاأخلاقية . أي ان هذه النظرية تريد ان ترينا عجز فكرة (العمل التكليفي ، أو التحريمي ) عن أن تنشيء القوة اللازمة للعمل ، أو الامتناع عنه ، والضرورة الأخلاقية لأن يضاف إليها وجهتا النظر الآتيتان :

أُولاً ؛ من حيث الشمرات الطبيعية التي تحدد مضمون العمل وأهميته.

وثانيا ؛ من حيث الأثر الذي تتمثله الإرادة لنفسها ، والذي يسوغ في نظرها ــ التكليف الأخلاقي بالبدء في العمل .

وفي الواقع، لنا أن نتساءل منهذه الوجهة الثانية: كيف نمنع البطل الذي يدافع عن وطنه، والمصلح الذي يبتغي إنهاض أمته، من أن يكون لهما أدنى تطلع إلى الهدف من نشاطهما، ومن أن يكون لهما أي اهتمام ببلوغ الغايسة من أعمالهما.

إن إرادة قصر نظر هذين الرجلين الصالحين على العمل، من حيث مضمونه العاجل والمباشر، والرغبة في أن نفرض عليهما هذه الغشاوة القاسية التي تحول بينهما وبين أن ينظرا إلى بعيد، ألا يعني كل ذلك حرمانهما من منبع حماسها ذاته ؟.. أليس معناه أننا نكلفهما ألا يباليا بأمن أمتهما، وتقدمها ؟..

ومن هو ذلك الرجل ذو النشاط الوافر الذي يقنع تمام القناعة ، بمجرد أن يسيّر نظام قيادته ( واستراتيجيته ) ؟..

القرآن قوله تعالى: «فلملــُك بَاخِـع " نَفْسـَك عَلَى آثارهِم " إِنْ لَم 'يُؤمِنُوا بَهِذَا الْحَـد يث أَسَفًا ، (١) .

وقوله: « وَلا تَحْنَرَنْ عَلَيْهُمْ ، وَلا تَكُ فِي صَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ ، (٢). وقوله: « وَلَا تَكُ فِي صَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ ، (٢). وقوله: « وَفَائِقٌ بِهُ صَدْرُكَ ، أَنْ يَقُولُوا : لَوْلا أُنشَزِ إِنَّ عَلَيْهِ كَنْنَرْ ، أَوْ جَاءً مَعَهُ مَلَكُ ، إِنَّمَا أُنشَتَ تَذَيْرٌ » (٣).

أما فيما يتعلق بالثمرات الطبيعية للعمل فحسبنا أن نتأمل حالة الرجل الذي يهم بعمل خبيث ، ونتأمل الفرق في ضميره بين ثقل الشر الموجود في موضوع نشاطه المباشر ، وبين الخطر الأخلاقي لهذا الشر نفسه، عندما يكون قد تأمل امتداده ، سواء من خلال انعكاساته القريبة والبعيدة ، أو بفعل انتشار القدوة السيئة ، التي سوف يعطيها للآخرين .

إن الذنوب التي قد تبدو لنا من أول وهلة – ذات أهمية ضئيلة ، لا تلبث – بعد أن نتناولها من هذه الزاوية – أن تكشف لنا عن شناعة ، وأنتجعلنا نقيس المسئولية التي تصدر عنها على أوسع مدى ، بجيث يمكن أن يقال : إن الأخلاقية تزداد هنا عمقاً ، كلما كسب أفق العمل مجالاً متسعاً .

إن هذا المبدأ هو الذي يسوغ قولنا : إن ترويج درهم زائف أشد خطراً من سرقة مائـة درهم ، نظراً إلى استمرار الغش الذي يحتمه هذا العمل في تداول النقود ، فعلى المروّج وزرها ، بعد موته ، إلى أن يفنى ذلك الدرهم.

وقد استطاع الغزالي استناداً إلى هذا المبدأ أن يقول : ﴿ وَمَنْ نَظُرُ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) الكهف / ٦.

<sup>(</sup>٢) النحل / ١٢٧ . (٣) هود / ١٢ .

وجه غير المحرم فقد كفر نعمة العين ، ونعمة الشمس ، إذ إلابصار يتم بها ، وإنما خلقتا ليبصر بها ما ينفعه في دينه ودنياه ، ويتقي بها ما يضره فيها ، فقد استعملها في غير ما أريدتا به ، وهذا لأن المراد من خلق الخلق ، وخلق الدنيا وأسبابها – أن يستعين الخلق بها على الوصول الى الله تعالى ، ولا وصول إليه إلا بمحبته والأنس به في الدنيا ، والتجافي عن غرور الدنيا ، ولا أنس إلا بدوام الذكر ، ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر ، ولا يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا بدوام البدن ، ولا يبقى البدن إلا بالفذاء ، ولا يتم الغذاء إلا بالأرض والماء والمواء ولا يتم ذلك إلا بخلق الساء والأرض ، وخلق سائر الأعضاء ظاهراً وباطنا ، فكل ذلك لأجل البدن ، والبدن مطية وللفش والراجع إلى الله تعالى هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة ؛ فلذلك قال تعالى : « و مَا حَلَقْت ُ الجِن والإنس إلا ليسَعبُدُون ، ما أريد ُ منهُم من رزق – الآية » ، فكل من استعمل شيئاً في غير طاعة الله فقد كفر نعمة الله في جميع الا سباب التي لا بد منها ، لإقدامه على تلك المعصية » (١).

وقد استخلص الشاطبي منهذا التنازع بين الأدلة المتعارضة النتيجة الآتية: أنه لا ينبغي إذن أن نرفض جملة ، أو نقبل قبولاً عاماً كل ما يترتب على النظر في المسببات ، ولكن ضابطه أنه إن كان الالتفات إلى المسبب من شأنه التقوية للسبب ، والتكلة له ، والتحريض على المبالغة في إكماله ، فهو الذي يجلب المصلحة ، وإن كان من شأنه أن يكر على السبب بالإبطال ، أو بالإضعاف ، أو بالتهاون به ، فهو الذي يجلب المفسدة (٢).

ومع اعترافنا بضرورة التفرقة بين الاعتبارين ، فإن صياغتنـــا للفكرة سوف تكون نختلفة اختلافاً يسيراً .

<sup>(</sup>١) الاحياء ٤ / ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) الموافقات ١ / ٢٣٥ .

هنالك أولاً حالات تصلح فيها هذه الطريقة في تقدير الأعمال بنتائجها الموضوعية ، التي يمكن ان تستتبعها ، لا في رفع درجمة تشددنا الأخلاقي فحسب ، أو في النظر بعين الخطورة الى أخطاء كنا من قبل نعتبرها أقل خطراً ، بل إن هذه الطريقة قد تصلح أحياناً في تغيير طبيعة أحكامنا ذاتها ، المتعلقة بهذا العمل أو ذاك .

فهل هناك ما هو اكثر منافاة للقانون من ترك الجريمة دون عقاب ، وترك الباطل يغتصب مكان الحق ، وترك الظلم يتسلط ؟؟.

ولكن ، إذا كان اللوم الذي يوجب ضد خطأ معين يثير من الأخطاء ما هو أشد خطراً ، وإذا كان التشهير بالباطل يستتبع إظلام الحقيقة ، وإذا كان التشهير بالباطل يستتبع إظلام الحقيقة ، وإذا كان التمرد على الطاغية ، مع العجز عن إقرار النظام ، لا يؤدي إلا إراقة دماء الأبرياء ، وجعل الاستبداد أشد تحكماً ، كما لم يكن – إذا كان ذلك جائز الحدوث ، أوليس هنذا هو موضع تطبيق المبدأ المشهور : « تجنب أسوأ الشرَّين ، وتقبّل أخفتها » ؟؟.

وسوف لا يقتصر الأمر على أن نقول : إنه « من الممكن » ، بــل « من الموف لا يقتصر الأمر على أن نقول : إنه « من المتنبؤ بها ، والتي يمكن التنبؤ بها ، والتي يمكن أن يؤثر اعتبارها من قريب ، أو من بعيــد – على تنظيم الواجب الحسي ، وتحديده بذاته .

والشاطبي ، والحق يقال ، يعترف بذلك في مواضع أخرى .

ولقد نلاحظ حقا في هذه الحالات ، أن النظر الذي نوجهه إلى الأثر أو المسبّب لا يزودنا و بدافع للعمل ، ولكنه يزودنا على الأصح ، بشرط او و مسوغ للتشريع ، أي: أن فائدة هذا النظر في دفع الإرادة أقل منفائدته في إضاءة الطريق أمام فهم الواجب ، طالماً انه ينبغي ان يتم ، من قبل أن

يصبح أمر الواجب مفروضاً على الإرادة . والواقع أن السير الطبيعي يقتضي أن يكون الضمير واعيا أولاً ، بالشروط الكاملة للعمل الذي نؤديه ، وقد يؤدي هذا الوعي الى اعتبار العمل تكليفاً مطلقاً ، دون اللجوء الى اعتبارات أخرى ، أو قد يتبلور في صورة تطمئننا مسبقاً الى أن الخير الذي بدأناه لا يستتبع شراً اكبر منه ، او ان الواجب الذي نتصوره لا يبطله واجب تخر اكثر جوهرية .

وحين يتم إقرار نظام العمل على هذا النحو ، حينتُذ فقط ، يمكن للنتائج المتوقعة من هذا العمل أن تصبح غايات تعتمد عليها الارادة في التنفيذ .

إن هذه الملاحظة حكيمة ، وليس بوسعنا سوى أن نسلم بها، ونتفق معها.

فلنترك إذن جانبا الأمثلة التي ذكرنا آنف ، ولنقتصر على بحث القيمة الأخلاقية لاعتبار النتيجة ، لا كإسهام في تحديد الواجب ، بل كمحرك للإرادة ، التي وعت وعيا كافيا موضوع نشاطها . وهنا أيضا نلاحظ أن جميع النتائج لا يمكن أن تعامل على قدم المساواة ، فهناك نتائج يمكن أن تستخدم « كغايات موضوعية » ، ذات قيمة أخلاقية لا جدال فيها ، وهناك نتائج أخرى ليست سوى « غايات ذاتية » ، يمكن أن تكون «مشروعيتها» عجالاً للجدل ؛ ونتائج ثالثة « ذاتية أيضاً » ، ولكن بالمعنى الأدنى لكهة ( الذاتية ) الذي يعني « الأنانية المذمومة » ، ويمكن أن يقال عموماً : « إن هذه الأنواع الثلاثة من الغايات توافق الطبقات الثلاث للنية ، التي نحن بسبيل عرضها » .

وأقصد بعبارة (غاية موضوعية) تلك الغاية التي يرى الضمير مكانها خارج الذات أساساً ، وأن فائدتها التي تستطيع الذات أن تجنيها منها لن تكون في حساب الارادة ، من حيث هي موضوعية ، مع أن بوسع هذه

الفائدة : إما أن تتحقق في نفس الوقت بمفردها ، وإما أن تكون هدفاً لحركة أخرى من حركات الإرادة .

والغاية الذاتية هي ـ بعكس ذلك ـ النتيجة التي تنتظرهـ الذات من نشاطها ، د من حيث هو نافع لها » .

إن ( المبدأ الأسمى » للأخلاقية يجب أن يلتمس في ( موضوع النية » » والإرادة التي يمكن أن توصف بأنها (طيبة » ليست هي الإرادة التي تطللُب » أو تتكلّس ، أجر جهدها ، ولكنها التي تقدم نفسها ، وتستفرغ جهدها ، وتستنفد كل ما في طافتها ، دون حساب ، إنها هي التي ( تنسى ذاتها في سبيل مثلها الأعلى » .

ولقد وجدنا أن هذا المثل الأعلى يتقدم إلينا في شكلين مختلفين ، كلاهما يعرضه علينها القرآن . ففي الشكل الأول تقف النية عند صورة الواجب المجردة ، وتحركها فكرة وحيدة ، هي أنه يجب أن 'ينفلذ الأمر ، منحيث هو أمر علوي : أطبع الله لأنه حقيق أن يطاع ، بهدف أن تمتثل لأمر ، وبغض وأن تنال رضاه ، دون أن تحاول أن تفهم : لماذا أعطى هذا الأمر ، وبغض النظر عن الأسباب الصالحة لتسويغه . فذلكم هو الشكل الأول للإخلاص .

بيد أن هناك شكلا آخر أقل تجريداً لهذا المثل الأعلى ، الذي ينبغي أن 'نخلِص له ، فبدلاً من أن نتوقف عند الشكل ، تنتفذ إلى المعنى العميق للأمر ، ونحاول أن نوفق هدفنا الخاص مع هدف الشارع. فنحن نهتم بإرساء قواعد النظام ، والعدالة ، والحق ، ونستهدف في كلمة واحدة تحقيق الخير الذي نعرف أنه مقصود الشرع ، أو نحدس بأنه كذلك مسبقاً .

وكا رأينا فإن القرآن الكريم يقدم غالباً ، في الصورة الأولى ، هدف الإرادة الطيبة ، ولكن على الرغم من كونها قليلة العدد فإن النصوص التي

تجعل من الخير في ذاته مثلا أعلى للنية - قد جاءت صريحة ، وهكذا يحض القرآن المؤمنين على جهاد أعدائهم ، لا طاعة "لله فحسب ، ولكن لينقذوا المستضعفين: « و مَا لكُمْ لا نقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، والمستضعفين مَن الر جالِ و النئساءِ و الو لدان ، (١١) ، وليضعوا حداً للمحن القاسية التي يتحملها هؤلاء ، وضروب الإغراء التي يعرضها الكفار عليهم كيا يفتنوهم عن الدين : « و قاتِلُو هُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتنَاة " ، و يَكُونَ النّدينُ لله ، و مَا الله من الله ، (١١) .

ومع ذلك ، فما هو هذا الجهاد في سبيل الله ..٠٠٠. إن النبي عَلِيْكُم يحدده لنا في هذه الكلمات : « مَنْ قاتلَ لتكون كلمة ُ اللهِ هِيَ العليا فهو في سبيل ِ الله ِ » (٣) .

فأي هذين الموقفين أسمى أخلاقياً ؟..

في رأينا أن الإجابة التي تقدم عن هذا السؤال ينبغي أن تختلف ، تبعاً للأولوية التي تعطى للأيمان ، أو للعقل .

والحق أنه لن يكون مقبولاً لدى أهل العقل أن نضع في أعلى درجات السلم ثقة معصوبة العينين ، ثم نخفض إلى المرتبة الثانية – الضمير المستنير الذكي . فالإنسان الذي يطبع أمراً ، دون أن يحاول فهم أسبابه ، خاضع المصفة الآمرة في الحكم – فحسب ، على حين أن من يطبعه مدركا أنه عدل، ومعقول ، يشعر تجاه الشرع بالمزيد من الإعجاب والاحترام . وكذلك النية التي تستهدف إدراك المعنى العميق للحكم ، فإلى جانب أنها لا تنقص من جمال

<sup>(</sup>١) النساء / ٥٠ . (٢) البقرة / ١٩٣٠ .

الإيمان ، مهما بلغ ، تزيده بما يدعمه ، ويحصنه ، فلا يتزلزل أمــــام عوادي الزمن .

أما أهل الإيمان – فيرى أن الإيمان الذي يحتبس في حدود الذكاء إيمان مقيد مبتور ، إن لم نقل : إنه غير موجود ، وهو يشهد ، في الواقع ، بأن ثقتنا في موضوع تصديقنا أدنى من ثقتنا في أنفسنا، أعني : في أنوارنا الجزئية.

وإذن ، فلا إيمان بالمعنى الصحيح ، إلا حيث تنقطع هذه الأنوار ، وإلا حيث لا نلجاً إلى أي دليل خاص ومناسب، لكي ندعم صدق قضية معينة ، وعدالتها ، بل نلجأ الى سبب شديد العموم يشيع في كل شيء ولا يكمن في القضية المطروحة ، وإنما في السلطة التي تطرحها .

ويضيف أهل الإيمان إلى ذلك أن من يعتمد على أنواره الخاصة ، كيا يوفق بين نيته وأهداف التشريع الإلهي، يظلدانما دون المثل الأعلى الكامل، مها يكن نزيها في غرضه ، ومها سما هدفه . إذ أن الفكر مها كان نزيها ، ومهما سيطر عليه الاهتام بإقرار نظام عالمي عادل ونزيه ، لا يظل مقيداً بالمخلوق دون أن يحقق الارتفاع الى الخالق فحسب – بل إن أي جهد عقلي لا يستطيع مطلقا أن يطمئن الى قدرته على أن يكشف حكم الله في هذا النظام أو ذاك ، وأن يحيط بها علماً .

وإذن فلا شيء من هذه الأهداف التي تتجه إليها جهودنا سوف يكون مساوياً في القدر أو الرفعة لما يقوم برضا العقل الإلهي ، وهو رضا لا ينال كاملاً إلا حين نريد ما يريد ذلكم العقل وبسبب العلل المعروفة ، والجهولة التي يمكن أن يدركها .

وهنا نقطة الذروةالتي تحكم كل القيم ، والتي لا يوجد فوقها أي هدف ممكن لأكمل النوايا .

ولا شك أن مقارنة هذين الهدفين لا ينبغي أن تفرض فيا بينها خياراً يستبعد أحدها ، ولا أن تدعها يتعاقبان أمام الإرادة ، إذ أنها بالأحرى ، عنصران مكملان ، يؤدي التنوع في القيمة الواقعية إلى جعلها لازمين لكال الله الأعلى ، بل إننا نستطيع أن نؤكد أيضاً أنها يتعايشان فعلا في الأنفس المطمئنة ، مع قدر من التنوع يغلب أحدها تارة ، والآخر تارة أخرى ، في الضمير المستنير . ذلك أن المؤمن الذي يطيع اكثر الأوامر غوضا ، حتى ما يبدو منها قاسيا ، قلما يقصد أن يخضع نفسه لنزوة ، أو اعتساف . فهو حتى يبدو منها قاسيا ، قلما يقصد أن يخضع نفسه لنزوة ، أو اعتساف . فهو حتى عن لا يرى تلك الأوامر ومضة عقل ، لا يقلل ذلك من اعتقاده الجازم بأن هناك أو امر أخرى مفعمة بالحكة ، وهو يخضع لها ضمنا ، ويسعى في تحقيقها دون أن يفقه طبيعتها ، وذلك هو مسا تحدث عنه القرآن في قوله تعالى : « وَلُو أنسًا كَتَبْنَا عَلَيْهِم أن اقْتُلُوا أَنْهُم وَعَلُون مَا نُوعَظُون ، وَلُو أَنسُهُم ، وَلُو أَنسُهُم وَلُو أَنسُهُم وَلُو أَنسُهُم وَلُو أَنسُهُم وَلُو أَنسُهُم ، وَلُو أَنسُهُم وَلُو أَنسُهُم وَلُو أَنسُهُم وَلُو أَنسُهُم وَلُو أَنسُهُم ، وَلُو أَنسُهُم وَلُو أَنسُهُم وَلُو أَنسُهُم ، وأَلُو أَنسُهُم ، وأَلُو أَنسُه ، وأَلُم ، وأَلُو أَنسُه ، وأَلُم ، وأَلُم ، وأَلُم أَنه القرآن ناحية .

ومن ناحية أخرى، إن الاهتام بتحقيق الخير الأخلاقي الذي يُدْرَكُ دون كبير عناء في أكثر الأوامر الواضحة عدلاً – لا ينفصل مطلقاً في ضمير المؤمن عن شعور يجده في نفسه ، يتفاوت في درجة غموضه ، ولكنه يحمل في طياته رضاه العام، وغير المشروط، بكل القواعد الأخرى، وبدون هذا الرضا لن يكون جديراً بلقب (المؤمن): « فلل وربلك لا يؤمنون حتى أي يحكم أوك في الشجر بينتهم ، مم لا يجيدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ، ويسكلموا تسليماً ، (١).

وهكذا نجد أن وجهتي النظر بالنسبة إلى الأخلاق الدينية متعاضدتان ،

<sup>(</sup>١) النساء / ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) النساء / ٥٥ .

وتتضمن إحداهما الأخرى . ومع ذلك فليس ينقص من الحقيقة أن أسمى الوجهتين ، وأرحبها أفقاً ، هي وجهة نظر الإيسان المطمئن ، والخضوع المطلق، فهي التي تستلزم بالضرورة الوجهة الأخرى، دون أن تكون مُستكازمة لها بنفس القدر من الضرورة .

فقد يجوز في الواقع ، وهو ما يحدث غالباً بالنسبة إلى الملاحدة ، أن يكون السعي في سبيل الخير المام من حيث هو صادراً عن نوع من الاستعداد الفطري الخير، الذي يحبب إليهم الإحسان، ويزين لأعينهم العدالة ، لذاتها ، بمعزل عن أوامر الشرع ووصاياه . ولقد رأينا أن هذا النوع من التلقائية ليست له قيمة أخلاقية . على حين أن فكرة طاعة الله لا تخلو مطلقا من إدراك أوامره على أنها أحكم الوسائل التي تهدف إلى تحقيق أعظم الخير للإنسان ، وللكون أجمع . فإذا كان طول النظر ، وعمق التأمل ، شرطاً في صيرورة هذا المفهوم واضحاً غير ملتبس ، راسخاً غير مهتز ، وإذا كان توفر درجة أسمى من درجات التقدم الأخلاقي شرطاً في بلوغ هذا المفهوم مركز الصدارة من أفق الضمير ، فإن ذلك لا يحول دون أن يكون متضمناً في عقيدة الايمان ، وهو موجود فعلاً — على الرغم من أنه قد يكون غامضاً ، على نحو ما — في نفس كل مؤمن ، حتى لو كان من أوساط المثقفين .

فلنمسك الآن عن القول في هذه الدرجات المتنوعة من المثل الأعلى الأخلاقي، كيا نلخص الحديث عن الصيغة الأساسية الصالحة لمختلف الدرجات. هذه الصيغة هي : توحيد موضوع الارادة مع موضوع الشرع ، سواء توقفنا عند شكله، أم تغلغلنا في جوهره . ولو أن المرء ثبت نظره على هذا الموضوع فسيجد فيه ( الموضوعية ) التي تعرف بها شجاعة النفس وشرفها ، سواء حين يقف بعيداً عنه ، إجلالاً للمشرع ، أو حين يقترب منه بجاذبية الحب ، وبدافع العرفان .

في ما تركنا هذه الذروة ، هبطنا على الفور إلى مستوى الغايات الذاتية ، أعنى : « المنفعة » . وليس هنالك وسيلة أمام إرادة ملتزمة حقاً – للخروج من هذه المعضلة : فإما أن تكون في خدمة الشرع أو الخير في ذاته ، وإما أن تمضي للبحث عن الخير الشخصي . فهل لنا أن نقول : إن هذين النوعين من الخير يمكن أن يتطابقا تطابقاً كاملاً ، بل يمكن أن يصلا إلى حد الامتزاج؟ .

لا مانع عندي من الموافقة على أن الخير العام قد يكون في نفس الوقت خيرنا الخاص ؛ ولكن قد يتساءل المرء ، من وجهة نظر الذات الفاعلة : إذا ما كان بوسع الذات ، مجركة واحدة لا غير ، أن تفيض خارجها فتهتم بالشرع ، ثم تستدير إلى نفسها ، مدفوعة بالأنانية ؟.

وحتى لو افترضنا أن هذا الأمر بمكن فإن هذا الهدف المزدوج يرجع \_ على كل حال \_ إلى نوعين من (الدوافع) ينبغي أن ندرسها الآن كلا على حدة (١١).

والمسألة الآن هي أن نعرف قيمة هذه الدوافع الذاتية. هل يجب أن 'نؤَ تُـِّم كل اهتمام بالخير الشخصي، حتى لو كان من أكثر أنواع الخير مشروعية، باعتباره متنافراً مع شرط العباد المخلصين، وباعتبارنا مكلفين بأن نكرس كل عمل من أعمالنا لله ؟.

هذا هو الرأي الذي أيده أكثر الأخلاقيين المسلمين حماساً وغيرة ، حتى إن صرامة «كانت » ليست بشيء إلى جانب صرامتهم ، وهم يرون أن واجب كل فرد ليس تقييد رغباته فحسب، وإخضاعها للقاعدة، بل إنه يجب الا يكون له رغبة أخرى غير رغبة البذل . ذلك أن تخصيص بعض الجهد لإشباع الفطرة ، من حيث هي ، معناه أننا نقيم إلها آخر غير الله . وهذا

<sup>(</sup>١) أخرنا اختلاط الدوافع الى الفقرة الخامسة والأخيرة .

هو المبدأ ( الثالث المستبعد في الأخلاق ) : فليس بين الفضيلة والرذيلة من حدّ وسط ، فحيثًا لا يكون فكرنا موصولًا بالله فإنه ينقلب ضده .

وما هكذا يفكر المعتدلون الذين هم الأغلبية ، ولسوف نرى أن اعتدالهم ينتهي في آخر المطاف إلى ما نطلق عليه : الصرامة الكانتية .

لقد تساءلوا أولاً عما إذا كان هذا التجرد المطلق حيال الفطرة بمكن الوقوع عملياً ، أو حتى إذا ما كان بمكنا إنسانياً ؟ فمن منسا يستطيع أن يتباهى بأنه لا يعرف الاهتام بشخصه ، وبأنه يطيق أن يستغني عن كل نتيجة ، أخلاقية أو مادية ، قسد ينتجها نشاطه ؟. من ذا يستطيع أن يدعي أن الصحة ، والحياة ، والرفاهية ، والسلام ، والصداقة مع الجار ، وحتى العلم، والذكاء ، وكيفيات القلب ، والعقل ، سهي في نظره أشياء لا قيمة لها ، وليس لها قط جاذبية ، أو سلطان عليه ؟..

لقد استطاع أبو بكر الباقلاني أن يصف أنصار هذا التجرد المطلق وصفاً قاسياً ، فقضى بتكفير من يدّعي البراءة من الحظوظ ، وقال : هـذا من صفات الإلهية ، وحاول أيضاً أن يرد عليهم أدلتهم الدينية. لقد كانوا يريدون في الواقع بهذه الطهارة المزعومة للنيّة أن يجنبوا المؤمنين أن يقعوا في هذا النوع من الشرك ، الذي هو عبادة المنفعة ، لقد أرادوا البراءة عمّا يسميه الناس حظوظا ، ولكن الباقلاني يلاحظ أنهم بهذه القرينة يقعون في الشر الذي أرادوا أن يتجنبوه ، لأنهم لم يفعلوا سوى أن أليّهوا الانسان ، حين خصوه بدرجة من الكمال ، هي في الحق صفة من صفات الله (١).

وبدون أننذهب إلىحد الزعم بأن الانسان لا يتحرك إلا لحظ ومنفعة ،

<sup>(</sup>١) الباقلاني : ذكره الغزالي في الاحياء ٤ / ٣٦٩ ، وأيده .

هل يمكن أن نقرر عقلاً أن أحداً من الناس لا يسمح له في أية حالة ان يبحث عن خيره الشخصي من حيث هو ؟. وهل يمكن مشلاً أن نحرم على إنسان مهدد بالجوع والعطش أن يعمل (أعني: أن يأكل ويشرب) ، تحت سلطان هذه الضرورة الفطرية ؟. وهل ينبغي إذن ان ينتظر بضع لحظات كيا يستحضر أولاً أمر الواجب ، فلا يعمل إلا بهذا الأمر ، حتى لو كان هذا الانتظار يجعل أية محاولة للاسعاف غير مفيدة ؟..

إن هذا المثال وحده كاف لنعترف بقساوة وسخف هذا الرفض المنهجي لحق الانسان في أن يسمع لصوت فطرته ، ويستجيب لندائها البريء ، وكل ما يجب علينا ألا ننساه هو : أن المسألة ليست مطلقاً أن نجعل من المنفعة المقبولة عقلا مبدأ ثانيا من مبادىء الأخلاقية ، فشتان ما بين المنفعة والمبدأ والناس ، كل الناس ، في كلا المذهبين ، متفقون على أن الأخلاقية «واحدة » وعلى أن م لا توجد خارج إرادة الطاعة (بوجهيها) أية قيمة أخلاقية ، وموضوعية ، ، في أي مكان .

أما المعتدلون فيحاولون ببساطة أن يزيلوا هذه اللعنة التي أراد بعض الصوفية أن يصموا بها دون تمييز كل سعي ذي غاية ذاتية ، مها كان . أي أنهم ، بعبارة أخرى، يودون أن يجعلوا في مكان هذا التقسيم الثنائي تقسيماً ثلاثياً، يصح بمقتضاه أن نجعل بين «الثواب» و « العقاب، بجرد و البراءة » وبين الكتساب القيمة وفقدانها – نضع «اللاقيمة» وبين التكليف والتحريم – الإباحة . الثناء ومستوجب الذم مجرد « المشروع» وبين التكليف والتحريم – الإباحة .

هذه التفرقة ذات الطابع الثلاثي لا تمثل جميع نواحي التشريع القرآني فحسب ، ولكنا نجدها عند الحديث عن النية ، على وجه التحديد ، معبراً عنها بصورة واضحة في حديث مشهور ، رواه مالك ، والبخاري، ومسلم ، وجميع المحدثين ، وفي ألفاظ هذا الحديث أن واقع تربية الخيل والاعتناء بها

ينظر إليه تبعاً للنوايا ، فهو تارة عمل يثاب عليه ، جدير بالأجر الإلهي ، وأخرى إثم ، وثالثة ليس هذا ولا ذاك: واقع يثاب عليه ذلك الذي يمسكها دائماً بأمر الله ، وفي سبيل الله ، وواقع آثم لمن يمسكها تظاهراً ، وتفاخراً ، ولمن يتخذ منها أداة عدوان ضد المؤمنين . ولكن ، لننظر كيف يضع النبي علي بين الحالتين حالة أخرى ، لا يطيق أحد أن يأتي بأدق منها : حالة الرجل الذي يهتم بالخيل ، من أجل حاجاته الخاصة ، دون أن يغفل واجباته الدقيقة ، فهذا الرجل لن يستحق ثواباً ، ولا عقاباً ، وإنما يكون على وجه الدقة وعلى رجل ن وكل ذلك في قوله علي الله على الحبل لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ... ، (١).

وليس لدينا أوضح ولا أدق من هذا لدعم رأينـــا ، الذي هو أيضاً رأي الجهور .

وهكذا تستأثر الإرادة المخلصة بكل القيمة الإيجابية ، أما الإرادة الذاتية فهي جديرة بالتقديرين الآخرين . ولسوف يوصف البحث عن هدذه المنفعة الشخصية أو تلك ، بوساطة هذا العمل أو ذاك بأنه : إما « مقبول » أو « مباح » ، وإما « مرذول » أو « مؤثم » ، تبعاً للشروط المعقدة التي سوف نعرضها متتابعة في الفقرتين التاليتين :

## ج - براءة النية ·

وأقصد (ببراءة ) النية في عمل ما ، أيا كان ، الصفة التي تكتسبها الارادة عندما تتحاشى أن تسعى بهذا العمل إلى غايات دنيئة ، ثم هي في الوقت نفسه لا ترقى إلى مستوى شرف الاخلاص ، المنزه عن الفرض ، وإنما

<sup>(</sup>۱) انظر : مالك في الموطأ ـ كتاب الجهاد ، باب / ۱ ، والبخاري ـ كتاب المساقاة، باب / ۱ ، ومسلم ، كتاب الزكاة ـ باب / ۲ .

تقنع بموقف وسط ، يتمثل في انقيادها « لمنفعة مشروعة » ، يقر لها القانون بحقها فيهما , وجميع الحالات التي يمكن أن تندرج تحت هذا العنوان هي من الناحية الشرعية صحيحة ، لا غبار عليها ، ولكن قيمتها من الناحية الأخلاقية (صفر) ، تبعاً لأكثر النظريات الاسلامية تسامحاً . ومعنى كونها صفراً : أنها لا تستحق مدحاً أو ذما ، ولا تستتبع لصاحبها ثواباً ولا عقاباً . وهو موقف يعد بلا شك ( نقصاً ) أو عدم كال ، فمن المؤسف أن يقنع امرؤ بأن يبرى عذمته ، على حين كان يستطيع أن يزيد من قيمته ، ولكن هذا يتيح له أن يكون ( ناجياً ) . ولدخول الأعمال في هذه المجموعة شرطان: أحدهما يتوخى الغاية ، والآخر الوسيلة .

فأما الذي يتوخى الغاية فغني عن البيان أنه ينبغي أولاً أن يكون عملاً جائزاً في الشرع ، ومعروفاً بصفته هـذه للذات ، وذلك هو تعريف هذه المجموعة الثالثة بخاصة ) .

ولكن يجب علاوة على هذا أن يكون الوعي بهذا الجواز شرطاً «يكيف» حركة الارادة نحو الغاية ، لا أن « يصاحبها » فحسب .

ويجب في هذا التطابق بين الهوى والقاعدة – أن تقيد القاعدة تأثير الهوى ، وأن يكون هذا التقييد مرضيًا دون إكراه . وهنا نجد لونًا يكاد يهرب أمام أعيننا ، ولكن من الضروري بصفة مطلقة أن نحسب حسابه قبل العمل ، مخافة أن يرى المرء براءته تتحول إلى معصية .

ومن أجل هذه الضرورة القصوى ، نجد أن القرآن عندما ينظم بعض حالات الخروج على تحريم معين ، يؤكد تكليف من يريد استعمال هذا الحق - بأن يطمئن إلى أن استعماله لا يفرضه في الواقع ميل إلى الموضوع المحرم الذي

أُبيح ، وهو قوله تعالى : « ُفَنَ اضْطُنُر ۚ فِي َنْحُنْمَصَة ۚ عَيْرَ مُتَجَانِف ۗ لإثم ِ فإن اللهَ عَفْدُور " رَحِيم " »(١).

كيف نميز ، في حالة كهذه ، الأصلَ من التبع المقيد ؟..

ها كم طريقة على الأقل ، يستطيع كل إنسان أن يتصرف فيها ، على تفاوت في فاعليتها، وذلك بأن يغير المرء شروط تجربته، ولو ذهنيا ، فيسأل نفسه عما قد يفعله لو أن القاعدة كانت تحرم منفعة كهذه . ولسوف يكون حظ الإجابة التي نحصل عليها في إعلامنا بدافعنا الحقيقي ، بقدر حظنا من التجارب فيا مضى ، عن درجة الحذر الذي نستخدمه في سلوكنا لمواجهة واجباتنا الدقيقة . فإذا كنت في حالة المنع قد كسبت قدراً من الانتظام في الرقابة على شهواتي وضبطها ، فإني أستطيع أن أحكم بقدر من الاحمال : بأن الرقابة على شهواتي وضبطها ، فإني أستطيع أن أحكم بقدر من الاحمال : بأن اعتبار القانون في حالة الإباحة هو الذي يحكم سلوكي ، ويقيد حاجاتي ؛ وأما إذا كنت ، في حالة الصراع بين الواجب والهوى ، أعترف بأن الهوى هو الذي يتسلط غالباً ، فلسوف يثبت لي أنه في حالة اتفاقها — ستكون الطبيعة أيضاً هي التي تحكم لدي " ، و تمضى كلمتها .

ولقد وصف القرآن على نحو كاف هذا الموقف المضطرب وفضحه ، وهو الموقف الذي يغير وجهه غالباً أمام الشرع، فتارة يخضع له، وأخرى يفارقه، تبعاً لما يجد ، أو يفتقد ، من إشباع حاجاته الأنانية ، فقال سبحانه : « وإذا دُعُوا إلى الله ورسُوله ليحكُم بَيننهُم إذا ويق منهُم مُمرضُ ، معرضُ ن وإن يكن ملهم ألحق يأتنوا إليه مناهم الموق مرض ، وإن يكن ملهم الحق يأتنوا إليه مناهم ورسوله ، بال أولئك أم الناهم ورسوله ، بال أولئك هم الظا لمنون ، (١).

<sup>(</sup>١) المائدة / ٣.

<sup>(</sup>٢) النور / ٤٧ - ٥٠ .

كلا ... فسلطة الواجب بالنسبة إلى شهواتنا يجب أن تكون مطلقة غير مشروطة ، وليس أمامنا إلا أن نذعن لها طوعاً أو كرها : « إنهاكان قر ل المؤ منين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينتهم أن يقولوا سيعنا وأطعنا ، (١).

وذلكم هو شعار المؤمنين الثابت أمـام الأوامر المختلفة ، لله ورسوله « سَمِعْنَا وأَطَعْنَا » .

وفي احترام هذه العلاقة المتدرجة ، أو عكسها بتقديم مسا ينبغي أن يتأخر ، تكن السمة التي يتميز بهسا الهوى المستنير ، الذي يعتبر إشباعه طبيعياً ومباحاً – عن الهوى الأعمى الذي لا يفتأ القرآن يحذرنا منه .

بيد أنه لا يكفي أن يكون الهدف الذي يتوخاه المرء من بين المباح ، في ذاته ، بل يجب أيضاً ، بموجب الشرط الثاني – أن يكون العمل الذي يستهدفه من شأنه أن يستخدم أخلاقياً ، كوسيلة لبلوغ هذه الغاية .

وهنا تتدخل فكرة « الغائية » ، بكل تعقيداتها (٢) ، فإن أهدافنا من هذا العمل أو ذاك لن 'تقوّم في ذاتها فحسب، بل باعتبار اتفاقها أو اختلافها مع أهداف الشرع من هذه الأعمال .

هل يوجد – مثلاً – بالنسبة للإنسان ، اهتامات أكثر طبيعية من اهتامه بأن يعيش دون مفاجآت كبيرة ، وبأن يخلق صداقات متينة مع إخوانه؟.. بيد أن الانسان لكي يبلغ هذه الغايات يملك طريقاً طبيعية جداً ، لا معابة

<sup>(</sup>١) النور / ١٥ .

<sup>(</sup>٢) سوف نرى أنها معقدة تعقيداً مضاعفاً ، إذ يجب أن ننظر في العمل الواحـــد الى غايات المشرع ، وغايات الذات ، أساسية كانت أو ثانوية .

فيها ، ولا ملامة . فلكي يعيش مادياً ، مساعليه إلا أن يبذل جهوده في الانتاج ، أو في المبادلات، أو في بعض المهام الشريفة والمنتجة وأولكي يكسب مودّة أصدقائه حسنبه أن يتصرّف حيالهم بأكثر الطرق مجاملة ، وأقلها طلباً ، وأعظمها سماحة بقدر ما يطيق .

وعلى أية حال ، فليست طقوس العبادة ، ومآثر الإحسان بالتي نستحق أن نطمح بها إلى تقدير الناس ، أو نؤمل مساعدتهم ، فإذا اتخذ المرء هذه الأعمال لغايات دنيوية كهذه ، على حين أنها أعمال لا ينبغي أن يستهدف بها سوى قداسة الواجب . فتلك هي النية الآثمة الدنسة .

ولكن ، إذا كان جرماً أن يستعمل الانسان الفضيلة بنيَّة تحصيل بعض الميزات الانسانية ، فهل يعد جريمة أيضاً أن يؤديها المرء على أمل الحصول على ثواب الله ، أو خوفاً من عقابه ؟.

هذا سؤال أثار مناقشة من أعظم المناقشات بين الأخلاقيين المسلمين.

وإنا لنعرف البرهان الأساسي للمتشددين ، وهو برهان جد بسيط، مستمد مباشرة من القرآن : فلقد خلق الإنسان من أجل طاعة الله فحسب ، ومن أجل التوجه إليه بنية نقية ، فإذا سمح لنفسه أن يتطلع ببصره إلى النتائج المناسبة ، أو غير المناسبة لأعماله ، فإن معنى ذلك قلب نظام الفائية ؛ لأن الواجب حينتذ سيصير مجرد وسيلة ، وستصبح المنفعة هي الغاية الأخيرة ، والموضوع الحقيقي للعبادة .

ولقد كان على خصومهم في الرأي أن يقوموا بجهد في التعليل الدقيق حتى يتخلصوا من هذا البرهان . والواقع أن هؤلاء الخصوم قد حاولوا من ناحيــة أن يثبتوا للخلق غاية مزدوجة يستهدفهــا ، وأرادوا من ناحية أخرى أن

يؤكدوا أن متابعــة غايات ثانوية يمكن أن يحدث دون الإضرار بالغاية الأساسة .

ثم يفسرون ذلك بقولهم : والحق أن الانسان باعتباره ذاتاً مكلفة لا دور له إلا أن يؤدي مهمته أداءً دقيقاً في وقته، وأيما امرىءمال إلى هجر واجبه رد واليسه بمختلف الجزاءات، ليس هذا فحسب، بل إن من يدخل أداء واجبه في مجال العبادة، فلن يستحق بهذه الصفة أدنى شيء يطلبه لدى الناس، أو من الله ؟

فأما لدى الناس : فقد وضّحناه فيما سبق ، وإنا لنعرف أن الشريعة الاسلامية تحرم على العلماء والقضاة أن يمسوا شيئًا من عامة الناس .

وأما من الله : فلأن رسول الله عَلَيْكُ قال : « َلَنْ 'يدْ خِلَ أَحَداً عَمَلُهُ الْجَنَّةَ ﴾ (١) . وهو يقصد بذلك أن العمل وحده لا يكفي .

وليس ينقص من صدق هذه الحقيقة أن الانسان بوصفه موضوعاً للإحسان والعدل الإلهي سوف يدعر إلى أن يجني غرات عمله . فعندما يجيء الانسان ليطلب ، لا أقول : « مستحقه » ، ولكن : ما « يُوعِدَ به » ، فهل يكون هذا الطلب منه سوى اتفاق مع مشيئة الله المجازي ، إن لم يكن مع مشيئة الله المسرع ؟ . .

ولنذكر إلى جانب ذلك حقيقتين لا يستطيع أن ينكرهما أحد ، حق من وجهة نظر التشريع ، (أولاهما): أن هذين الصنوين المتشابهين: الخوف والرجاء ، هما في نظر الدين صفتان جديرتان أن يقصدا لذاتها ، فها أشبه بجناحين لازمين لتحليق الايمان والتقوى ، وارتقائها .

<sup>(</sup>١) انظر : البخاري ، كتاب المرضى - باب / ١٩٠

وكذلك نجد أن فظاظـة القلب وقساوته تعدان في نظر كل الناس داء يصيب الأنفس الجاحدة ، ولقد أفاض القرآن في هذا المعنى ، شأنه شأن جميع الكتب المقدسة .

( والحقيقة الثانية ) : أن هذه المشاعر الدينية نفسها يمكن شرعا أن تستخدم دوافع لأعمال تتناسب معها . ولا أحد ينازع في أن الآلام التي يحسها المؤمن أو يخشاها تفرض عليه – عادة – هذا الموقف الصوفي الذي يكل فيه كل أموره إلى الله ، طالباً عونه ، ملتمساً إحسانه ، وها هو ذا القرآن يدعونا صراحة بقوله : « استعيناوا بالصّبر والصّلاة يه (١٠) وقوله: « وادْعُوهُ خَوْفاً وَطمَعاً »(٢)، والسنة تعلمنا أيضاً: «أن النبي عَلِيلِهِ كان إذا حَرْبَهُ أمر وَزْعَ إلى الصلاة » (٣) .

فإذا سلمنا بهاتين النقطتين كان في ذلك حصر للمجال المتطرف.

وفي مقابل ذلك يفسح له المجال المقابل – في نقطة مهمة حين يحدد دور المشاعر المذكورة آنفاً. ذلك أن المبدأ العام وإن كان يعترف بقيمتهاالذاتية ويعلن أن الهروب من الألم ، والبحث عن السعادة بوسائل صالحة إنما ينبثق عن اتجاهات جد مشروعة ، فليس بوسعه أن يذهب إلى حد منحها جزاء أخلاقياً عندما تؤدي في الضمير دور المحرك الأول إلى الواجب ، لأن ذلك معناه سن أمور لا يزكيها شيء في القرآن .

وهنا نقطة لا نغلو في الإلحاح عليها ، وهي نقطة ألقى إغفالها قدراً من الاختلاط المؤسف في كثير من الأذهان ، بين فكرتين متميزتين تمام التميز في التعاليم القرآنية : بين « النية » ، وهي موقف الفاعل الأخلاقي، و «الجزاء»،

<sup>(</sup>۱) البقرة / ه ٤ و ۱ ه ( ۲ ) الأعراف / ٥٦ ( ٣ ) انظر: مسند أحمد ه / ٣٨٨ من طريق حذيفة بن اليان – والعبارة : (كان إذا حزبه أمر صلى ) – ( المعرب )

وهو رد الفعل من المشرع ، ولقد أثبت القرآن الواجبات من جهة ، وأثبت نتائجها الجزائية من جهـة أخرى ، فإذا شرفت الفضيلة وأثيبت وإذا مــا استنكرت الرذيلة وعوقبت ، فهل في ذلك غير العدالة؟. ولكن شتان مابين أن نمين لأعمالنا عاقبتها ، وأن نقترح على الإرادة مبدأ يلهمها ، وذلكم هو ما صاغه القرآن في مواضع كثيرة ، فهذا المبدأ مختلف تمامـــ ، إذ هو المثل الأعلى ، والإنسان الذي يؤدي واجبه بالخوف أو بالرجاء ، والذي يتخذ من توقع مصيره في الحياة الآخرة قوة محركة لإرادته الطائعة ، هذا الإنسان لا يقتصر عمله على خلط وتوحمد نوءين مختلفين من الغائمة : الغماية الوجودية : ( الثمرة ) ، والغاية الأخلاقية : ( الهدف ) ، ولكنه أيضاً يغفل شرطكاً جوهرياً عن العاقبة الموعودة ، لأن القرآن خط له طريقاً يتبعه ، وأثبت له سمياً يقوم به ، من أجل أن ينتهي إلى هذه الحياة السعيدة ؛ ﴿ وَمَنْ إِلَا ادَ ا ْلَآخِيرَةَ وَسَعَى ۚ لَهَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِن ۗ ۚ فَأُوَلَئِكَ كَانَ سَعيْهُمُ ۗ مَشْكُـُوراً » (١١) وليست الجنة إلا للقلوب السليمة، ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ ۗ وَلا َ بَنُونَ ، إِلا مَنْ أَتَّى اللهَ بِقَلْبِ سَلِمٍ » (٢) ، والقلوب الراجعة إلى الله : « وَجَاء بيقلب منيب ، (٣) . ولكن إذا كان التقارب قد تم على هذا النحو بين المذاهب المتعارضة ، فهل يؤدي ذلك إلى اندماجها ؟.. ليس بشكل تام برغم هذا ، فإن النقطة المتنازع عليها تظل كا هي .

فعلى حين أن النظرية المتشددة تحكم دائماً بالكدرة والدنس على كل ما ليس طاهراً نقياً إلى الحد الوارد في قوله تعالى : ﴿ وَمَا نُتَفْقُونَ إِلَّا ا بَتِغَاءَ وَجُهُ اللهُ ﴾ (٤) — ترى النظرية المتسامحة أن بين الطهارة المطلقة ، التي هي موضوع الثناء والثواب ، والدنس الصارخ الذي دحر وذم كثيراً في النصوص

<sup>(</sup>۱) الاسراء / ۱۹ . (۲) الشفراء / ۸۹ . (۳) ق / ۳۳ .

<sup>(</sup>٤) البقرة / ٢٧٢.

- توجد تلك الطهارة النسبية ، الوسط ، التي لم يذكرها القرآن صراحة بالموافقة أو بالرفض ، وهو موقف يدعو إلى اعتبارها لا تستحق مدحاً ولا ذماً ، وإنما هي مباحة فحسب .

ويمكننا كذلك القول بأن القرآن قد ارتضى هذا الموقف الانتفاعي ، إن لم يكن شجمه على نحو ما بمجرد التبشير بالمجازاة .

ولا ريب أنه لم يقل مطلقاً: أدوا واجباتكم ، ناظرين إلى سعدادتكم الأخروية ، ولكنه قدال : أدوها لله ، وحين تؤدونها بهذه النية سوف تكونون سعداء .

وإذا كانت هذه الصورة قد غابت حتى عن بعض الفلاسفة فبوسعنا أن نحكم بصعوبة إدراكها على عامة المؤمنين . فالإنسان الوسط سوف يحفظ داغًا منها صورة الوعود الجميلة للصالحين ( والنذر المخوفة للأشرار ) ، ولما كان هذا الإنسان ضعيفًا وحساسًا بطبيعته ، وعلى افتراض أنه مؤمن ، فإنه سوف ينقاد بفطرته إلى التعلل بالآمال ( والإحساس بالمخاوف ) إلى جانب شعوره بالواجب .

وإذن ، فعندما يجتمع الشعور بالواجب مع الحاجة إلى الأمن ، ويتسايران في الضمير دون افتراق – فلا قوة على وجه الأرض ، متى تحركت الفطرة ، تستطيع أن تمنع آثار هذا الاتصال الدائم ؛ إذ كيف يستطيع تشريع عادل أن يحرم ثمرة أودعت بذرتها في القلب ؟..

ولكن ، لنتناول الأمر تناولاً عقلياً .

قد يقال إن العمل بدافع الخوف من العقاب هو أبعدشيء عن أن يكون مبدأ ذا قيمة أخلاقية ، ونحن أول من بوافق على هذا الرأي . ولكن هل هو دافع يتساوى في حقارته مع الخديعة ، والصلف ، والمداهنة والتباهي ؟.. وهل

من المكن أن نضع شعور الخوف من الله في مستوى الخوف من الناس؟ أليس من الواجب أن نعترف على الأقل بأن بين هذين الخوفين فرقاً هو : أن الخوف من الناس يعلمنا النفاق والجبن ، ويحملنا على خرق القانون حين يكون موضوع هذا الخوف عاجزاً عن أن ينالنا ؟..

أما فيما يتعلق بالأمل في السعادة المقبلة : فقد تقولون : إنها قضية ارتزاق وطمع في الأجر .

- نعم ، بداهة ، نظراً إلى الحب الخالص ، الذي يصد عن كل ما سوى الحبوب ذلته . ومع ذلك فمن ذا الذي لا يرى أن مجرد قبول هذه الصفقة ، والتنازل هكذا عن مال ملموس ، مؤكد ، مستحق فوراً ، نظير سعادة غير محددة ، غير مؤكدة على المستوى الفردي ، بعيدة ساحقة البعد ، لدرجة أنها تقتضي الموت ، والعودة إلى الحياة مرة أخرى . قبل لمسها . . أقول : من ذا الذي لايرى في كل هذا ارتفاعاً فوق الغريزة الحيوانية المرتبطة بالحاضر ، إلى مستوى الآجلة ، وبرهانا على الصفات العليا من الصبر ، والسيطرة على النفس، وسعة العقل ، وفي كلمة واحدة : برهاناً على نوع من المثالية ؟ . .

قد يقال : إنها بصيرة مضارب .

\_ ولكن ، يا لها من مضاربة عجيبة ! ما كان لأي حساب احتمالي أن يسوغها ، دون تدخل من الإيمان .

وإذن ، فما هو ذلكم الإيمان ، إن لم يكن الاعتقداد فيمن ليس بالنسبة إلينا مدركا بحواسنا ، ولا قابلا للإثبات بعقلنا وحده ؟.. فهوحساب إذن، إن وجد ، ولكنه أرفع قدراً ، وأقل غرضاً من حساب المضاربين جميعاً، إذ أن مخاطره في نظر العقل العملي السليم أكبر بكثير من فرص نجاحه ، غير أن الإنسان يوافق عليها ، ويرتضيها إلى حد التضحية العليا ، بفضل الثقة وحدها.

وقد يلح بعضهم أيضاً بادعاء المساوىء الأخلاقية التي قد تنتج من قلب العلاقة بين الغاية والوسيلة . وهنا لا بد من وضع الأمر في نصابه : مامقياس هذا القلب ؟ . . إنه – كا رأينا – الاستقلال الذي يمنح للمنفعة على حساب الواجب . ولنسأل إذن أي مؤمن : إذا كانت هذه يمكن أن تكون حالته في أية لحظة ؟ . ، أو فلنيكش على نفسه – بالحري " – الأسئلة الآتية :

لو أني تصورت المحال ، لأرى أن العمل بالشرع ليست له أية مكافأة ، فهل أفكر حينتُذ في أن أطلب عليه بعض الأجر ؟..

وإذا كان انتهاك الواجب لا يستتبع أية عقوبة فهل يضعف بسبب ذلك، تمسكي بطاعته ؟..

وإذا كنت لسبب ما مطمئنا إلى أن جميع ذنوبي سوف تغفر فهل تكون هذه بالنسبة إلى فرصة لارتكابها ؟ ألا يكون كل هذا بالأحرى سببا إضافيا لسكي أثبت كما قال الرسول عليه أني عبد شكور؟ (١) واستمع إلى هذا التأمل من الشاعر :

هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرم اليسمن الواجب المستَحتق ثناء العباد على المنعم ؟!

وهكذا نجد أن الآهمية التي يعلقها مؤمن صحيح الإيمان على السعادة لاتمثل سوى منفعة فرعية ، ثانوية ، أو زيادة يمكن أن يستغني عنها عند اللزوم ، حين توشك أن تهدد أعظم هدف جوهري في نظره وهو : إرضاء الله .

وهذا الموقف العاقل ، النبيل ، الذي يرى بنظرة واحــدة المثل الأعلى

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب التهجد - باب / ٦ : « أفلا أكون عبداً شكوراً » .

الخالص ، وضعف الفطرة المجردة – هـذا الموقف متمثل بأكمل صورة في دعاء جميل للنبي عليه ، فحين كفر القوم به ، وجحدوا الحق الذي أنزل معه ، وعرضوه لأشد ألوان الاضطهاد – نادى ربه : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس ، يا أرحم الراحمين ، إلى من تكلني، إلى عدو يتنجه مني، أم إلى قريب مَل كتَه مُ أمري، إن لم تكنساخطا على فلا أبالي ، غير أن عافية ك أوسع لي »(۱) .

فلنمض إلى ما هو أعمق ، ولنسأل أنفسنا عن درجة هــــذا الطموح إلى السعادة المقبلة ، وعن أهميته ، حتى نعرف إذا كان من الممكن أن ينشىء لدى المؤمن دافعاً مستقلاً ، وصالحاً ليقود إرادته بمفرده .

فأما من الوجه الذي يصوغ به القرآن وعوده فلا بد من شرطين لاستحقاق السعادة الأبدية : طهارة القلب ، والإيمان الدائم ، حتى الموت ، وبالأخص في نهاية العمر .

فمن ذلك الانسان ، الذي يدَّعي بيقين أنه استوفى هــذين الشرطين ، حتى أشد الناس طاعة وخضوعاً ؟...

وهل تكون المكافأة العظيمة التي يمكن تصورها من القوة بحيث تحرك هذه النفس القلقة ، نفس المؤمن ، إن هذا القلق تعبر عنه أصدق تعبير الآيتان الكريمتان : « وما أدري ما يُفْعَلُ بي ولا بِكُمُ " (٢) ؟ « 'يؤ تونَ ما آتَوْ ا وقلوبُهُمْ وجلِة " (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر : الطبراني – وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير ۱ / ۷۷ وهو النص الذي اخترناه . ( المعرب )

<sup>. (</sup>٢) الأحقاف / ٩ .

<sup>(</sup>٣) المؤمنون / ٦٠ .

بيد أن فاعلية الشعور المضاد ليست بأقل إثارة للجدل ، فهل توقع العقاب في الحياة الأخرى ، مها يكن فظيعاً ، يكفي حقاً لقهر الإغراء الحاضر الشر ، وتحويل الإرادة عنه ؟ . . إن لنا الحق أن نشك في هذا ، بقدر ما نضع في مواجهة ذلك الإنذار سعة الرحمة الإلهية .

أية نتيجة يمكن أن نحصل عليها من خلط هذين العنصرين المتضادين ، اللذين يبطل كل منها أثر الآخر ، أو كما يمكن أن يقال : من خلط نصفي الشعور هذين ، إن لم تكن النتيجة استشعاراً غامضاً ، لا يمكن تصويره ، وترجمة في لغة عاطفية للارادة المستسلمة ، الخاضعة باختيارها لأوامر الواجب، مهما كانت النتائج ؟

« افعل ما يجب ، وليكن ما يكون » ، ـ ذلك في آخر الأمر ـ هو الموقف الذي تؤدي إليه حالة الشك ، التي تزلزل قلب المؤمن .

<sup>(</sup>١) الأعراف /ه ه و ٥ ه .

<sup>(</sup>٢) الاسراء / ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الزمر / ٩.

فإذا أردنا أن نطلق على هذا الوليد اسماً – بأي ثمن فلسنا نجد خيراً من أن نطلق عليه : (شمور الحياء) ، وهو حالة مخففة تقع بين انفعالين قويين كا أنه أقرب شيء إلى (شعور الاحترام) ويمكن تعريف هذا الشعور بأنه : (مفارقة المرء للشمر ، مخافـة أن يتدنس ، أو يحمر خجلا أمام نفسه ، وأمام الله ) .

وإنها لصدفة سعيدة أن نجد لدى رسول الله على الله على أنه الله الله على أنه السمة التي تميز الأخلاق الإسلامية ، فيقول : « لكل دين خلق ، وخلق الإسلام الحياء »(١) وفي رواية : « إن لكل دين خلقاً .. »(٢) .

وقد جرى العرف باعتاد الأخلاق اليهودية على أنها (شريعة الخوف) و الأخلاق المسيحية على أنها (شريعة الحب). ولكن مؤلفاً - فيا نعلم - لم يحاول حتى الآن أن يستخلص - على هـذا النسق من الأفكار - العنصر الفالب على الأخلاق الإسلامية ، فها نحن أولاء قد أوردناه من حديث مؤسس هذه الأخلاق - ذاته ، وهو ما يفسر ، مرة أخرى ، الفكرة المركزية لهذه الدراسة ، أعني : أن النظرية الإسلامية تجمع مختلف المبادىء اللازمة للحياة الأخلاقية في تركيب منسجم ، بحيث تجعلها جميعاً تتجه نحو الوسط العادل .

ولنمد إلى موضوعنا ، ولنفترض أن شعوراً واضحاً بالخوف أو بالرجاء عكن أن يولد لدى المؤمن طاعة نفعية ، عن طريق توقع السلام الموعود . فلسوف نقول إذن بأن ما تقوم به الإرادة لتحويل هذه الغاية الوجودية إلى غاية إرادية ، أي لتجعل منها دافعاً للعمل – هذا التحويل يخلق بلا شك علاقة جديرة ، أو مسافة معينة بين وجهة نظر المشرع ، ووجهاة نظر الذات .

<sup>(</sup>١) انظر موطأ مالك ، كتاب جامع ، باب / ١١ .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ، كتاب الزهد - باب / ١٧ وكذا في الجامع الصغير ١ / ٩٧ عن النمان بن بشير .

ولما كانت هذه المسافة لا يمكن تجنبها تقريباً – في الأنفس الضعيفة ، فإنها لا يمكن أن تنشىء جريمة أخلاقية ، وإنما هي من قبيل اللمم الذي يغفره أي شرع عادل ، وإن كان يعريه من أية قيمة إيجابية .

ولقد رأينا كيف يعرف الغزالي « النيسة الحسنة » ، بالمعنى الرفيع للكلمة ، ثم هو يتحدث بعد ذلك عن هؤلاء الذين يدفعهم إلى الطاعة خوف العقاب ، أو إغراء الثواب ، فيقول : « الحقيقة ألا يراد بالعمل إلا وجه الله تعالى ، وهو إشارة إلى إخلاص الصديقين ، وهو الإخلاص المطلق ، فأما من يعمل لرجاء الجنة ، وخوف النار فهو مخاص ، بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة. وإلا فهو في طلب حظ البطن والفرج ، وإنما المطلوب الحق لذوي الألباب وجه الله تعالى فقط »(١).

إن البحث عن السعادة المقبلة ليس سوى حالة خاصة لمفهوم أكثر عموماً ، هو السعي إلى غايات ذاتية ، وصفناها بأنها مشروعة ، ولكنها مبتذلة ، وقلمنا : إن الشرط في هذا التقدير ( الوسط ) ألا تكون الإرادة مدفوعة إلى الموضوع المراد ، مستقلة عن الشرع ، بل بناء على موافقة ضمنية على الأقل بأن تتابع السعي في هذا الموضوع ، بهذا العمل أو ذاك .

ولنضف هنا شرطاً آخر يظل خفياً بعض الشيء ، وغيير محدد بصورة كافية . فلكي نستحق هذا التقدير ( الوسط ) يجب كذلك أن يكون التأثير الذي يمارسه القانون الأخلاقي على هذه الإرادة النفعية ذا طابع ( مقيد ومحدد ) لا أكثر ومعنى هذا : أنه يمنعها من أن تمضي إلى ما وراء الغياية المقصودة ، ولكنه لا يقدم لها أي سبب صالح لتشجيعها على العمل ، وإلا

<sup>(</sup>١) الاحياء ٤ / ٣٦٩ .

فإن الإرادة تسترد اعتبارها ، كما ينظر إلى النية على أنها حسنة من الناحية الأخلاقية .

والواقع أنه ما دامت الارادة لا تمسك من الموضوع المراد سوى كونه مباحاً ، فكيف يتسنى لها أن تتجه نحو هذا الموضوع ، بَكْهَ أن تتجه إلى عكسه ( الذي هو أيضاً مباح – افتراضاً ) ، لو لم تكن مدفوعة بأشياء خارج الشرع ، كالميل ، أو العادة ؟...

إن الشهوة ، حتى لو كانت مقيدة بالقاعدة ، هي دائماً شهوة ، ولذلك نعد من باب التافه المبتذل ذلك السعي إلى الخير الشخصي ، عاجله وآجله ، بل هو فقط من باب المباح .

ولن يكون الأمر كذلك حين تكشف الارادة من وراء اللامبالاة الظاهرية التي يبديها القانون ، أسباباً إيجابية « تجعل العمل أفضل من الامتناع – من الناحية الأخلاقية » ، فتسمى هذه الارادة إلى الموضوع ، لا من حيث هو مشبع لشهوة ، بل من حيث إن هذا الإشباع سوف يكون فرصة لخير أخلاقي ندب إليه الشرع .

و إليكم أمثلة مستقاة من السنة النبوية :

## ١ - الكسب:

وذلك أن النشاط المنظم في اكتساب خيرات الأرض تتغير قيمته ، تبعاً للهدف الجوهري الذي يختطه لنفسه ، وتبعاً للروح التي تحركه .

فإذا كان الهدف هو الفرح بالتملك ، وإمكانة التمتع بالحياة دون تعثر ، فإنه يظل متوجها إلى الفطرة ، ولا يستحق أكثر من أن يوصف بأنــــه

( لا بأس به ) . ومن هذا الباب قوله عِلَيْكُم : « لا بأس بالغنى لمن اتقى» (١٠).

فأما إذا كان في مصدر هذا النشاط نظرة نزيمة، وإذا كان العامل يتحرك متطلعاً إلى نظام أفضل في توزيع السعادة العامة ، وهو نظام يرجو أن يسهم فيسه بهذا النشاط ، سواء بأن ينسى نفسه ، أو بأن يعتبرها فرداً في هذا النظام الشامل ، حينئذ تصبح النيمة جديرة بالتقدير والثناء ، بعد أن كانت نيمة مبتذلة ، وفي ذلك يقول رسول الله عليه أولياً في وابن السبيل » (٢) . « فنعم صاحب المسلم ، ما أعظى منه المسكين واليتيم وابن السبيل » (٢) . ولعلنا نتذكر هنا ما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام بشأن الخيل أنها : ( لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ) (٣).

### ٢ – الكمالمات:

وهذه القيمة ذاتها يمكن أن يوصف بها الاستعبال المعتدل لأدوات النرف والرفاهية بعامة (٤) ، وذلك إذا كنا لا نتصور هذه الكياليات على أنها تجيب عن تطلعنا ، وتشبع حاجتنا الفطرية ، بل بحسبانها إحسانا ترتضيه العناية الإلهية ، إلى جانب أن الرضا بها يجعلنا موافقين لمشيئتها : « إن الله جميل يحب الجمال » (٥)، ومعترفين – في الوقت نفسه – بفضلها : « إن الله يحب أن ركى أنسَرُ نعمته على عمده » (١).

<sup>(</sup>١) انظر : ابن ماجه – كتاب التجارة – باب / ١ .

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الزكاة \_ باب / ٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر : ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٤) من أمثلة ذلك الالتزام بحسن الهندام ، والنعال ، وقد ورد هذان المثالان نصا في استفسار يجيب عنه الحديث الوارد في سياق الكلام .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم - كتاب الايمان - باب الكبر.

<sup>(</sup>٦) الترمذي - كتاب الأدب - باب / ٥٣ .

فإذا أخذت المسألة على هذا النحو لم يكن الاستمتاع المعتدل بميا وهبنا الخالق من عناصر الطبيعة – مباحا فقط ، ولكنه يصبح مندوباً إليه ، من حيث إنه يتيح لنا أن نبرهن على شكرنا المنعم المتفضل .

#### ٣ - الاستثناءات:

فالحرمان الإرادي مما مكننا الله منه يشبه إذن أن يكون اعتراضاً سيئاً وغير مهذب على مقاصد الفضل الإلهي ، ويصدق ، هذا بخاصة على الحالات الاستثنائية التي يريد الشرع أن يوفر علينا فيها مواجهة بعض الصعوبات ، فهو يحدث بعض الاستثناءات للقاعدة العامة: « إن الله يحب أن تؤتى رخصه ، كا يحب أن تؤتى معصيته » (١). فمن استعمل هذه الاستثناءات ، بروح النظام والموافقة الكلية ، لا على سبيل الترف والتفريط - فإنه يرتقي إلى ما فوق مرحلة براءة العوام ، وهو يبرهن بذلك على تواضعه ، وخشوعه أمام الله ، حين يقر بعدالة كل إجراء رحيم ، من لدنه ، باعتباره تلطفاً إلها بضعفنا الانساني .

وبعكس ذلك ، فإن من يزعم لنفسه القوة على تحمل المشقة ، وعلى التزام الاجراء الصارم ، الذي يتقرر في الظروف العادية أوشك أن يقول لله: « إنني أستطيع أن أستغني عن رحمتك ».

### ٤ - اللعب :

هل هناك ما هو أكثر ابتذالاً وتفاهة في نظر الحكمة القرآنية من اللعب

<sup>(</sup>١) والحديث بالراوية الأولى ، أخرجه البزار عن ابن عباس ، كما في الترغيب، والترهيب للحافظ المنذري ٢ / ٩٢ ، وبالثانية رواه أحمد عن ابن عمر - حديث رقـــم ٨٦٦ه و ٨٧٣ ، « المعرب » .

واللهو ؟ وكلما أراد القرآن أن يضع من شأن الحياة الدنيوية ، وأن يحقرها \_ هل استعمل في ذلك سوى أن يصفها بهذين اللفظين : لعب ولهو ؟..

ومع ذلك، فإن النبي عَلِيلِهِ يتحدث عن بعض الألعاب الرياضية (كالرمي، وتربية الخيل)، وهي ألعاب ذات قيمة، فقال عن عثان رضي الله عنه: «كل شيء ليس من ذكر الله، فهو لعب ولهو، إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الفرضين، وتعليم الرجل السباحة» (١).

وكما قال بعض الصحابة : من حكم علي رضى الله عنه : « روحوا القلوب، فإنها أذا أكرهت عميت »، ومن أقوال أبي الدرداء : « إني لأستجم نفسي بشيء من اللهو ، فيكون ذلك عوناً لي على الحق » (٢).

لقد كانوا يرون أن من الخير أحياناً أن يريحوا أنفسهم ببعض اللهو ، حتى يشحذوا أذهانهم ، ويستردوا طاقاتهم اللازمة لاستئناف النشاط الأخــلاقي بالمعنى الصحيح .

من هذا كله تنبع نتيجتان واضحتان في الأخلاق الإسلامية .

الأولى : أن في هذه الأخلاق منطقة وسطى ، بين الحسن والقبيح .

والثانية : أن تدخل النية الحسنة يجمل الأعمال المباحة أو المسموح بها فقط ، أو حتى الأعمال التي قلما ندب إليها الشرع بعامة \_ يجعلها حسنة وجديرة بالثناء .

<sup>(</sup>١) الجامع الصغير للسيوطي ٢ / ٩٣ – وروى النسائي ( وليس اللهو إلا في ثلاثة : تأديب الرجـــل فرسه ، وملاعبته امرأته ، ورميه بقوسه ونبله ) . ٦ / ١٨٥ ، ط. الحلبي . « المعرب » .

<sup>(</sup>Y) IK-wis 3 / 374.

ولكن إذا كان الأمر كذلك فكيف نفسر هذه الصرامة التي لجأ إليها أكثر الحكماء والنساك في الإسلام ، ليحرموا على أتباعهم ، وأحياناً على أنفسهم ، أن يُقبلوا على عمل من قبيل المباح فقط ، أو ينتفعوا برخصة ، وأن يتخلوا عن نزعاتهم حتى ما كان منها أكثر اتصالاً بالشرع ، اللهم إلا في حالة الضرورة القصوى ، التي يفرضها الحفاظ على الحياة ؟ . . كيف نفسر هذا ؟

والواقع أن منهجهم يتطلب أن يستشير كل فرد هواه ، لا لكي يتبعه ، بل لكي يأخذ جانب المعارضة منه تماماً (١) ، وهم يعلنون ضرورة أن يشغل المرء نفسه بواجب جوهري ، هـو ( الواجب ) ، أو بواجب كال هو ( المندوب ) ، وهم يرون صراحة أن الإنسان مكلف بأن يقف في مواجهة الأشياء المباحة : ( المباحات ) – تماماً كا يقف من الأشياء المحرمات . أليس في هذا خلط لنظامين اهتمت النظرية اهتماماً كبيراً بالتفرقة بينها ؟ وهل من المستطاع أن نوفق بين هذا الرأي ، وتعاليم القرآن والحديث ؟

أما فيا يتعلق بطريقتهم في صوغ تلاميذهم فإن لنا إجابة نستقيها من تعاليم الشيوخ أنفسهم ، فهذه الصرامة في النظام ، كما يقولون ، ليست إلا نوعاً من العلاج يجب أن يفرضه المنتسبون على أنفسهم في مرحلة انتقال ، تختلف طولاً وقصراً ، وهي طريقة لتحطيم قوة الشهوة الحسية في أنفسهم ، التي تعتب وقصراً ، وهي وأرسخها جهذوراً في الفطرة الإنسانية ، وبذلك يتم التمهيد لسبطرة العقل .

وكلنا يعرف التأثير المشئوم الذي يحدثه في النفس تعود التساهل ، فلكي يتم استئصال هذه الرذيلة من أنفس المبتدئين يجب أن يتعاطوا أولاً دواء على

هذا النحو من القسوة . فهم يُبئرئون المتطرف بالنقيض المتطرف ، حتى يعود المرء بعد ذلك إلى الوضع العادي ، ومتى ما انطرحت عن نفسه أثقال هذه القوى المناهضة للأخلاق سمح لها بإرخاء العنان لجوارحها شيئاً فشيئاً ، إذ كانت مطمئنة منذئذ إلى قدر من النور في القلب ، يعصمها من الوقوع في ظلمات الحواس بسهولة .

هذه الطريقة في معالجة نفس المبتدئين في الطريق بقسوة لا تبدو لنا مع ذلك إبداعاً أو ابتكاراً ، حين نضعها في مجموع النظم الانسانية المناظرة لها. فلقد اتبع الناس في كل عصر نفس المنهج كلما أرادوا أن يحدثوا تغييراً ذا طابع عميق ، وهكذا تصنع الأم لتفطم ولدها ، كما يفعل المروض ليستأنس الوحوش ، ويدرب جوارح الصيد (١).

أما فيا يتعلق بالنساك أنفسهم ، فلما كان سعيهم إلى اكتساب التطهر بالجهد والجهاد ، فليس من المستبعد أنهم قد فرضوا على أنفسهم هذه القساوة في بداية (٢) مضارهم . لكنهم إذا تخطوا هذه المرحلة التعليمية يتبعون بصفة عامة المسيرة العادية ، ولا يلجأون من بعد إلى هذا التكلف .

<sup>(</sup>۱) انظر : كتاب الرعاية للمحاسبي ص ۷۹ -- ۸۰ ، وأيضاً كتاب الرياضة للحكيم الترمذي ص ۳۷٥ من المجموع -- قال : فكذلك النفس إنما تجيب وبها عز وجل فيما أمرها بعد فطامها عن عادات الأمور التي اشتهت ولذت ، فإذا فطمتها ألزمتها الدعاء ، وثناء الرب ومدائحه ونجوه؛ حتى يأنس بذلك ، ويألف الذكر ، حتى ينكشف الغطاء بعد ذلك فيألف وبه عز وجل ، وكذلك تجد الصبي قد ألف ثدي أمه ، حتى لا يكاد يصبر عنه ساعة ، فإذا ولهمته اشتد على الصبي وبكى وقلق ، فإذا دام الفطم نسيه وأقبل على الطمام والشراب ، فكلما وجد حلاوة الأطممة والأشربة هجر الثدي ، وعاف ذلك اللبن ، وكذلك الدابة .. الخ .. » وضرب الترمذي قبل هذا النص مثلاً بالبازي يربى ويدرب حتى يأنس بصاحبه ويألفه إذا دعاه . ( المعرب )

<sup>(</sup>٢) وذلك كأن نجد سهل بن علي المروزي وقـــد تعود حيناً ألا يمر بالسوق إلا مغضياً

وإذا كنا أحياناً نراهم في أثناء مرحلتهم النهائية يمتنعون عن عمل مباح فلا ينبغي أن نرى بالضرورة في هذا الامتناع حرمانًا مفروضًا ، أو تحريمًا إرادياً لما يجيزه الشرع ؛ وذلك لأن لدينا تفسيرين لتزكية سلوكهم : فإمـا أنهم لم يشعروا بحاجتهم إلى استعماله ، فهم يختارون أحد النقيضين المباحين على سواء ، وإما أنهم لانشغالهم بمراقبة حركة القلب ، وتوجيهها إلى خير نية ممكنة \_ 'يسْقيطُون العمل الذي تحركهم إليه نية مبتذلة ، مؤثرين عليه عملًا آخر ، لا يرتابون في قيمته الأخلاقية ، على ما ذكره الغزالي : « من حضرت له نية في مباح ولم تحضر في فضيلة فالمباح أولى ، وانتقلت الفضيلة إليه ، وصارت الفضيلة في حقه نقيصة ، لأن الأعمال بالنيات ، وذلك مثل العفو ، فإنه أفضل من الانتصار في الظلم ، وربما تحضره نية في الانتصار دون العفو فَمَكُونَ ذَلِكُ أَفْضُلَ » (١) ، أَي أَن اختيارَهُم قَد يُختلف مِن حَالَة إِلَى أُخْرِي، تبعاً للجهة التي تملى عليهم بالفعل دافعاً أرقى ، وهو موقف شريف، ومعقول تماماً ، حينًا تكون هنالك فرصة للعمل ، ولكنه لا يكون كذلك حين تقتضي الظروف عملًا سريعًا ، لأنه حينئذ يجب أن نميز بين واجبين أداءً : أن نعمل ، وأن نكون على نية حسنة ، فإذا لم يبلغ المرء أن يحقق الثانية ،

بصره ، وساداً أذنيه بقطع من القطن ، وفي نفس هـذه المرحلة من الزمن كان يأمر أخت زوجته أن تستتر دونه ، ولكنه بعد ذلك هجر كل هـذه الاحتياطات . وهناك شخصية أخرى ، لم يذكر اسمها ، من جيل التـابعين ، فرضت على نفسها الصمت المطلق لسنوات عديدة ، وقد وضع الرجل في فيه دائماً حصاة، لم يكن يخرجها إلا لحظة الصلاة ، والطعام. ( المؤلف ) . انظر – كتاب الرياضة للحكيم الترمذي ص ٣٧٥ – ٣٧٦ من المجموع .

<sup>(</sup>١) الاحيا، ٤ / ٣٦٤.

فهل من سبب يدعوه إلى إهمال كل شيء ؟ . . (١) .

وإذن فإن حكماءنا ، في انتظارهم وبحثهم عن القيمة العليا ، لم يذهبوا مطلقاً إلى حد اللامعقول . أليس من التناقض الأخلاقي في الواقع أن نترك الشر يستشري ، في انتظار المثل الأعلى ؟..

لا شك أن من الشجاعة ، والشهامة والرجولة ، أن نتحمل —كا ينبغي— ضراوة الجوع عندما تفرضها علينا ضرورة أخلاقية أو طبيعية ، ومن الجميل والجليل أن يعاني المرء تجربة العزوبة العفة ؛ فذلك أحرى من أن يوقعه الزواج في سوء أخلاقي .

وإن القرآن ليدعونا إلى هذا الجَلَدِ والتحمل والمصابرة ، حتى في الآيات التي يمنحنا فيها الرخص . ولكن للامتناع حدوداً \_ يصبح التصلب والمكابرة من ورائها ، لا أقول : نكالاً يرفضه الشرع فحسب ، بل أمراً ضد إرادة الله ورضاه .

ومن المفيد أن نرى كيف تتعاقب هذه الأفكار الثلاثــة في نفس الفقرة القرآنية : (١) الإباحة (٢) النصيحة بالصبر والجلد (٣) استبقــاء الرفق ،

<sup>(</sup>۱) انظر : المحاسبي حكماب الرعداية - ١٦٩ - قال : إن إبليس « يدعوك إلى الحذر من الرياء بترك العمل ، ولما لم تطعه في ترك العمل دعاك إلى الرياء ليحبط عملك ، فلما لم تطعه ولم تجبه إلى ذلك حذرك الرياء بترك العمل ، فقدال : إنك مراء ، فدع العمل ، فردك إلى ما أرادك عليه ، من ترك العمل أولا ، فلما لم تجبه إلى تحذير ه ورثك أمنه، فأمنته، إذ لم تفطن أنه إنما أراد أن يحرمك ثواب العمل إذ عرض لك بتحذير الضرر ، وأنك تريد بذلك الاخلاص ، فلم تخلص لله عز وجل شيئاً حين تركت العمل ، لأن الأخلاص، أن تعمل، بذلك الاخلاص ، وليس الاخلاص أن تعمل، وليس الاخلاص أن تترك العمل ، فلا يخلص لك عند ربك عز وجل ، وليس الاخلاص أن تترك العمل ، فلا يخلص لك عنه وجل ، وليس الاخلاص أن تترك العمل ، فلا يخلص لك عنه وجل ، وليس الاخلاص أن

فعلى المريد الاخلاص في عمله ، فإن ترك العمل إرادة الاخلاص فلم يخلص لله عز وجل عمله ولكن تركه » . ( المعرب )

وذلك في قوله تعالى: « َفعيد قَ مَنِ أَيَّام أُخَرَ ... وَأَن تَصُومُوا خَيْر اللّهُ مَن أَيَّام أُخَر ... وَأَن تَصُومُوا خَيْر اللّهُ مَن اللهُ بِكُمُ اللّهُ اللهُ مَن وقوله: « ذَلِكَ لِمَن خَشِي اللهُ مَن اللهُ أَن تَصْبِرُوا خَيْر الكُمْ ... أيريد اللهُ أَن نُخَفَف عَنكُم " ... أيريد اللهُ أَن نُخفف عَنكُم " ... أيريد اللهُ أَن نُخفف عَنكُم " ... أيريد الله أَن اللهُ الله

والحكيم المسلم لا يستطيع أن ينكر هذه الدرجات ، وإذن ، فهو عندما ينظر إلى درجة من الأخلاقية أرفع ، على أنها واجب حتم ، يعلم علم اليقين أن دونها مكانا يجوز له أن ينزل إليه ، ويجب عليه أن يلجه عند الضرورة ، لأن التصلب العنيد الذي يقف ضد الفطرة حتى النهاية هو بلا ريب جريمة ، ولذلك قال مسروق : « و مَن اضطر "إلى شيء يمنا حرم الله عليه ، فلم يأكل ، ولم يشرب حتى مات دخل النار » (").

إننا لا نملك مطلقاً أنفسنا ؛ لا نملك أن ننفقها ، ولا نملك أن ندخرها ، وحينا يطلب الشرع الأخلاقي منا تضحية معينة يجب علينا قبولها عن طواعية ورضا، فلماذا نكون ملكيين أكثر من الملك حين يعفينا منها ؟. إن الامتثال لأمر الفطرة بوساطة أمر الشرع الأخلاقي هو الذي يؤدي قطعاً إلى النية الباسلة ، ولكن لا حرج علينا أن نمتثل لهذا الأمر بموجب الرحمة لذاتها ، حين يبيح لنا الشرع ذلك . وكل ما يمكن أن يؤخذ على هذا السعي إلى غايات ذاتية مشروعة هو أنه ليس فيه من الأخلاقية سوى طابعها السلبي.

ولكن، قد يقال لنا: إنك قسمت غايات الارادة إلى مجموعتين: موضوعية، وذاتية ، وبعد أن قصرت القيمــة الأخلاقية على الارادة التي يكون هدفها غاية موضوعية ، قسمت الغايات الذاتية إلى مشروعة، وغيرمشروعة،

 <sup>(</sup>۱) البقرة / ۱۸۶ - ۱۸۰ . (۲) النساء / ۲۰ - ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) الموافقات ١ / ٢٠٦ – وقد عالج الشاطبي في الصفحات من ٢٠٥ – ٢١١ مسألة (٣) الموافقات ١ / ٢٠٠ - ٢١١ مسألة ( لا يطلب من المكلف ترك الأسباب المباحة ) . « المعرب ».

ومن ثم ينتج أن أفضل ما ترتضيه لنية ذاتية هو أن تكون بريئة، أو جائزة. أفلا توجد إذن غايات تتصف بكونها ذاتية، وهي إلى جانب ذلك ذات قيمة باعتبارها ذاتية ؟. وألا يقلل هذا دائمًا من قيمة كل منفعة شخصية ، فينحط بها إلى أدنى درجات الأخلاقية ، إن لم يجعلها موضع الاتهام العقيم ، ومجيث لا تستطيع على كل حال أن تنشىء دافعًا صالحًا ؟.

أما فيما يتعلق بالنفع الحسي ، الذي لا يتصل بوصفه كذلك بالأخلاقية إلا من بعيد فإني أوافق على أن يوصم بهذا النقص ، ولكن هنالـك أيضا نفعي الأخلاقي ، بالمعنى الصحيح ، فهل ترى أن 'تحمّله وقدر الخير الحسي نفسه ، فتقصيه أيضا من مجال المبادىء المحددة للارادة على وجه مقبول ؟.. وإذا كنت أهتدي ، حين أقبل على أعمالي الفاضلة ، برغبتي في أن أكتسب الصفات كنت أهتدي ، حين أقبل على أعمالي الفاضلة ، برغبتي في أن أكتسب الصفات الراسخة لنفسي : طهارة قلبي ونور عقلي ، وقوة إرادتي – فهل يكن القول دون تعارض في الحدود بأن الارادة التي تسعى إلى خيرها الأخلاقي لا تتحرك بنسّة أخلاقية حسنة ؟.

ونجيب عن ذلك: بأنه يجب أن نعلم أن الأخلاق العقلية ، كأخلاق قدماء الإغريق ، والرواقيين منهم بخاصة ، ترى في نية كهذه أنها ليست حسنة ، فحسب ، بل هي أفضل ما يمكن تحقيقه ، وإذا كان جوهر النفس هو معرفة الحقيقة ، وملازمة الفضيلة ، وإذا كان أكمل الأعمال في كل شيء – من ناحية أخرى – هو العمل الذي يهدف إلى تحقيق كال جوهره – فيجب أن نستنتج من ذلك أن المبدأ الأخير في الأخلاقية لا يمكن أن يكون غير البحث عن هذا الكمال .

ويجب أن نؤكد فضلاً عن ذلك أن من المستحيل من وجهة نظر الأخلاق القرآنية أن نقابل بين هذين النوعين من الخير الشخصي ؛ لأنه على حين يقدم القرآن لنا مسألة البحث عن الرفاهية المادية على أنها مجرد أمر مباح ، فإنه

لا يقتصر على أن يجمل من طهارة القلب شرطاً للسلام والسعادة الأبدية فحسب ، ولكن عنوانا ذا قيمة للاكتساب ، والاجتهاد الذي لا يفتأ يستثير جهدنا إليه ، واقرأ إن شئت قوله تعالى تعبيراً عن المعنى الأول : « يَوْمَ لا يَنْفُعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ، إِلّا مَنْ أَتَى الله بقلب سليم » (١) ، وقوله : « مَنْ خَشِي الرَّحَلْنَ بالغييب و جَاء بقلب منيب » (٢) – ثم اقرأ عن المعنى الشافي الرَّحَلْنَ بالغيب و جَاء بقلب من أموالهم صدقة تطهر هم اقرأ و توري كن المعنى الثبات الأولى ، وقوله : « و قور ن في بيوتكن ، ولا تبر جن و رسولة أبولهم ألم الرّجيس أهل البيت و رسولة أبولهم ألم المناه الله و و و المناه الله و و و المناه و المناه المناه المناه المناه المناه و المناه المناه المناه المناه و المناه المناه و ا

وإذن ، أليس من الواجب أن نجعل من هذا النوع من الخــــير الشخصي استثناء من القاعدة العامة ؟..

ومع ذلك ، فعلى الرغـــم من كل الاعتبارات التي تنتصر لمصلحة هذا الاستنتاج ــ فإنا نعتقد أن في مبدأ ( الكمال ) غموضاً ، ومن ثم ، عجزاً عن أن يكو"ن في ذاته ، وبمفرده ، الباعث الاخلاقي الأسمى .

والواقع أنه يحدث غالباً أن ننشد الكمال في صفاتنا العليا ، العقلية والأخلاقية ، لا ننشدها لذاتها ، بل لكي نحصل بكالها على شيء من المرونة ، وسرعة العمل ، وعلى كفاءة أحسن ، دون أن نتطلب من أجل هذا أن تخضع ممارستها لقاعدة الواجب خضوعاً دقيقاً ، وفي هذه الحالة لا يعتبر

<sup>(</sup>١) الشمراء / ٨٩ . (٢) ق / ٣٣ . (٣) التوبة / ١٠٣ .

 <sup>(</sup>٤) الأحزاب / ٣٣. (٥) الأحزاب / ٥٣.

الكمال في نظرنا غاية في الواقع ، بل وسيلة لبلوغ غايات أخرى ، يجب أن ينظر إليها بدورها بعين الاعتبار ، حتى نحسن الحمكم على قيمتها ، تبعال للمقياس الأخلاقي .

وحتى عندما نرى في هذا الكمال غاية أخيرة ، بقطع النظر عن كل ماتبقى ، فهل يكون عملنا حينئذ سوى إشباع هذا الميل الفطري الذي يقضي بأن على كل كائن أن يحقق كال جوهره ؟..

وهذا الجوهر المثالي ، النقي أكمل ما يكون النقاء، والذي نتخذه نموذجا، هل يمثل بالنسبة إلينا شيئا آخر سوى أنه موضوع اهمام فني ؟.. وليس بخاف أنه لا الغريزة ، ولا ذوق الفن ، من مبادىء الأخلاق ، ولا يمكن أن تكون كذلك ، وأقصى ما يمكن أن تبلغه هو أن نظل معها في مستوى البراءة . ولن يكون الأمر على هذه الحال لو أننا تصورنا هذا الكال في النفس والعقل ، لا كتلبية لحاجاتنا أو أذواقنا ، بل في علاقته بالقاعدة الأخلاقية ، سواء من حيث هو أداء لواجب ، أو من حيث هو كفاءة كبرى على أدائه .

وهكذا نستطيع أن نستنتج ، برغم التناقض الذي نواجهه في إثبات الاستنتاج – أن جميع الغايات الذاتية المشروعة ، مهما اختلفت في ذاتها لا تختلف بوصفها كذلك ، على صعيد النية . ولما كانت قيمتها من هذه الناحية نسبية ، ومشروطة ، فإن المبدأ الأخير للأخلاقية يجب أن يبحث عنه في غاية موضوعية ثابتة ، تخضع لها الإرادة دائماً وتخلص .

من أجل هذا لا نجد في الآيات التي يمجد القرآن بها صنائع الإحسان ، يؤديها المتصدقون ، بنية تثبيت أنفسهم – لا نجد هذا الهدف المذكور إلا في المحل الثاني ، وبوصفه عنواناً فرعياً؛ إذ كانت النية الأساسية ابتغاء وجه الله ، وكسباً لمرضاته ، ولاحظ ذلك في قوله تعالى: « و مَسَثَلُ السَّذِينَ 'ينْفيقُونَ وكسباً لمرضاته ، ولاحظ ذلك في قوله تعالى: « و مَسَثَلُ السَّذِينَ 'ينْفيقُونَ

أَمْوَا لَهُمُ ا بَيْغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَتَشْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَتَثَلَ جَنَّةً بِ بِرَبُورَةً أَصَابَهَا وَابِلِ فَآتَتُ أَكَلَهَا ضِعْفَيْن ِ » (١) .

لقد كان المكي إذن على حتى في قوله ، وإن كان حديثه عابراً ، ولم يكن فيه ملحاً على مضمونه ، قال : « فتكون نيته في ذلك صلاحاً لقلبه ، وإسكان نفسه ، واستقامة حاله ، وذلك كله لأجل الدين ، وعدة الآخرة ، وشكراً لربه تعالى ، ودخولاً فيما أحل له ، واعترافاً بما أنعم عليه ، واتباعاً لسنة نبيه فيه ، ولا يكون واقفاً مع طبع ، ولا جارياً على العادة » (٢).

فلنتناول الآن دراسة المجموعة الثالثة .

#### د - النيات السيئة :

كا أنه لا يمكن أن يكون بين نقطتي المكان الإقليدي (٣) «سوى خط مستقيم واحد »، فكذلك الحال في علاقة ذات التكليف بموضوعه ، بوساطة النية لا يمكن أن « توجد سوى طريق واحدة للفضيلة » ، هي الطريق التي تبدو فيها نية الذات كاملة ، بمعنى أن تكون متطابقة مع قصد المسرع ، فإن كانت مطابقة لقصد أمره (أي بدافع الواجب) فهي نية حسنة ، وإن كانت مطابقة فقط لقصد عفوه (أي بالإفادة من هذه الرخصة ) - فهي نية مقبولة .

وأي انحراف شعوري وإرادي عن الطريق المرسومة على هذا النحو ،

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ، للمكني ٢ / ٣٣٦ ط الحلبي .

<sup>(</sup>٣) اقليدس رياضي إغريقي كان يعلم في مدرسة الاسكندرية على عهد بطليموس الأول ، ( في القرن الثالث قبل الميلاد ) . « المعرب ».

يفضي بالضرورة إلى نية آثمة . ومع ذلك فها أكثر ما نجد خارج هذه الطريق المستقيمة ، ما لا نهاية له من الاتجاهات ، والمنعطفات ، والغوايات !!

وهكذا تقف وحدة مبدأ الأخلاقية في مواجهة مبادى، مناقضة لها ، لا تحصى كثرتها، وهو ما أشار إليهالقرآن في قوله تعالى: «وأن هذا صراطيي مُستَقِيماً فاتسَّبِعُوهُ، ولا تَتسَّبِعُوا السُّبُلُ فَتَهَرَّقَ بِكُمُ عَنْ سَبَيلِهِ»(١).

وإذن فلسوف يكون من المجازفة والتخبط أن نشرع في إحصاء كامل الانحرافات، أو حتى أن نجري تصنيفًا عامًا لمختلف أنواع هذه المجموعة.

ولما كانت طبيعة الموضوع لا تقبل تنظيماً دقيقاً على هذا النحو ، فإننا نقتصر على إبراز الحالات الواضحة ، التي ركز عليها القرآن والحديث تركيزاً خاصاً ، وهي : نية الإضرار ، ونية التهرب من الواجب ، ونية الحصول على كسب غير مشروع ، ونية إرضاء الناس ( الرياء ).

## ١ – نية الاضرار :

من المعروف ، على الصعيد الاجتماعي ، أن الشريعة الاسلامية قد اتخذت مجموعة من الاجراءات، التي لو طبقت تطبيقاً أميناً لأدت ـ دون أي تقصير للى خلق مجتمع قوي وسعيد ، متضامن ومزدهر ، تحكمه العدالة والرحمـة في آن .

ولكنا نعلم من ناحية أخرى أن أفضل شرائع العالم تصبح عاجزة ، إذا فقدت الإرادة الطيبة لدى الناس ، الذين تنطبق عليهم ، أو الذين 'دعُوا إلى تطبيقها .

<sup>(</sup>١) الأنعام / ١٥٣ .

إن أفظع طريقة لتخريب أية شريعة لا تتمثل في أن تواجهها مقاومة شرسة ، أو أن يُعفّلَ العمل بها : فلقد يكون هذا طريقة أخرى لاحترام قداستها ، بألا تدنس طهارتها النظرية ، وبحصر العمل بها في أكثر الأيدي نزاهة ، وهو فضلا عن ذلك يتركها للزمن ، ليبرهن على إحكامها ، عندما يسمح بتطبيقها .

ولكن أسوأ المواقف وأضرها بشريعة ما – هو أن نتظاهر في مواجهها عظهر الورع ، محترمين حروفها بكل عناية ، وإن كنا نتفق على تغييرهدفها، فنجعلها ظالمة مقيتة ، بعد أن كانت محسنة ذات فضل على الناس. فذلك هو ما أطلق عليه القرآن ، بمناسبة بعض المصالحات الزوجية التي يلفها سوء النية – أنه : ( اتخاذ آيات الله 'هز'واً ) (۱).

وإليك الحالة: فنحن نعلم كم يحاوا، القرآن بكل الوسائل المعقولة أن يبقي على هذا الرباط المقدس بين الزوجين، وأن يوثقه. فهو أولاً يوصي الرجال بأن يعاملوا النساء معاملة إنسانية متى شعروا نحوهن بالنفرة: «وعاشر وهن بالمعشر وف ، فإن كر هتمه هن فعسسى أن تحشر هوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً »(٢).

ثم هو ينصح الزوجات بأن يطعن أزواجهن ، حتى لو اقتضى ذلك بعض التنازلات : « وإن امرأة خافست من بعلها انشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عَلَيْها أَنْ المصلّحا بَينَهُما اصلتحاً »(٣). ثم هو أخيراً يدعو الطرفين

<sup>(</sup>۲) النساء / ۱۹.

<sup>(</sup>٣) النساء / ١٢٨ .

- في حال عجزهماعن إقرار أمرهما فيا بينها - إلى أن يعرضا النزاع على التحكيم، لدى أعضاء من أسرتيهما ، حتى يجاولا تحقيق مصالحة بين الزوجين : « وإن خيفتُهُم شقاق بَيْنَهُما فابْعَثُوا حَكَما مِن أَهْلِهِ ، وحَكَما مِن أَهْلِها ، إن بُرِيدًا إصلاحاً 'يوفَّق الله' بَيْنَهُما » (١).

وأكثر من ذلك ، أنسه إذا أخفقت كل هذه الجهود المصلحة ، وأصبح الطلاق أمراً مقرراً – يمنح القرآن الزوج مهلة ، يعيد خلالها تدبر الأمر : « وبُعُولَتَهُن الْحَق بِرَدِّهِن فِي ذلك إن أرادُوا إصلاحاً » (٢) ، فإذا ما نشب نزاع للمرة الثانية ، ووقع فيها طلاق ثان ، فإن القرآن يمنح الزوج مرة أخرى فترة مماثلة للأولى : « الطلقاق مرتان ، فإمساك بعشروف ، مرة أخرى فترة مماثلة للأولى : « الطلقاق مرتان ، فإمساك بعشروف ، أو تسريح بإحسان » (٣) ، وبحيث لا يصبح الافتراق نهائيساً إلا في الطلاق الثالث .

وينبغي أن نعترف بأن روح الحرص على الرباط الزوجي لا يمكن أن تكون أكثر تصلباً إلا إذا ضادت الفطرة وناهضتها ، وعليه ، فإن كل هذه المحاولات لتدارك الرباط الزوجي ، ورأب صدعه ، ليس الهدف منها توحيد عنصرين متنافرين بأي ثمن ، على حين أنها لا يتقاربان إلا ليتعارضا . وإنما هي على العكس ، تفترض إمكان قيام حياة أسرية تأخذ بجراها العادي، بعد أن انتهى العارض ، وهدأت الخواطر . والقرآن يشترط صراحة للعودة إلى الاتحاد الزوجي أن يكون كل من الزوجين آملا أن يؤدي واجباته بأمانة : الاتحاد الزوجي أن يكون كل من الزوجين آملا أن يؤدي واجباته بأمانة : إن أراد والوسلاحا ، ، و « إن ظناً أن 'يقيما 'حد'ود الله ، (٤) .

ومع ذلك فإن خبث الرجـــال الحاقدين يبغي أن يسيء استخدام هذا

<sup>(</sup>١) النساء / ٣٥ . (٢) البقرة / ٢٢٨ . (٣) البقرة / ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) البقرة / ٣٠٠.

الحق ، الممنوح لهم ، فيجعلوا منه أداة إعنات وظلم لأزواجهم ، فهم بتأخيرهم اختيارهم خلال المدة المخصصة لهم ، وبعدم نطقهم إلا في اللحظة الأخيرة ، يعودون في نهاية الأمر إلى نسائهم ، لا على أساس نسيان الماضي ، ولا بنية خلق جو صحي ، لحب جديد ، بل بقصد تطليقهن من جديد ، ثم إمساكهن معلقات على هذا النحو ، لا لشيء إلا لإطالة قيود سراحهن ، فيمنعونهن بهذا القيدالظاهرمن أن ينشئن زواجاً آخر، قد يجلب لهن قدراً أكبر من السعادة والقرار.

في مواجهة هذه النيات الآثمة يحذر القرآن الرجال ، في مواضع كثيرة ، وأحياناً يستخدم ألفاظاً عنيفة ، مثل قوله تعالى : « وَلا نُمَّسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ، وَمَنْ يَفَعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ طَلْمَ الْفُسْمَ الْفُسْمَ الْمُا.

وقد وجه القرآن إنذاراً بماثلاً إلى الموصين الذي يقصدون بمساعدة المنتفعين بوضاياهم ، أن يحرموا وارثيهم الشرعيين ، فقال : « مَنْ بَعْدِ وصيلة يُوصَى بها أو دين ، عَيْر مضار " (٢).

فمن هذه الآمثلة القرآنية ، التي تشركها أمثلة أخرى كثيرة (٣)، استنبط النبي عليه عليه الله القرآنية ، التي أثبت بها تكليف كل مسلم ، بأنه : « لا صَرر ولا ضِرار » (١).

## ٢ – « نية التهرب من الواجب » :

بيد أن هناك طريقة أخرى للتحايل على الشرع ، وذلك بأن نضيع شروط تطبيقه ، عندما نثير مفاجأة مجتمل أن تغير المغزى الشرعي للظروف، وهكذا لا تدخل تحت القاعدة .

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢٣١ . (٢) النساء / ١٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلًا الآيات : ٣٣٣ و ٢٨٣ من البقرة ، و ٦ من الطلاق .

<sup>(</sup>٤) موطأ مالك ـ كتاب الأقضية ، باب ٢٦ .

هنا لا تكون نية المثير أساساً عدوانية ، حتى لو نتج عن هـذه الحيلة بعض الأضرار بالنسبة إلى الآخرين ، فهو لم يسع في ضررهم ، بل سعى إلى فائدته الخاصة .

هذه الأنانية التي يفرضها على الناس حبهم المفرط للأعراض الدنيوية – قد تبدو في صورتين ، إحداهما : يمكن أن تكون « سكونية » ( استاتيكية ) أو « محافظة » ، والأخرى « حركية » ( ديناميكية ) أو « محتكرة » . وأقل أنواع الأنانية نشاطاً هي تلك التي تحمل الإنسان على أن يتطوي على نفسه ، فتجعله قليل الإيثار ، قليل الإحسان ، ضنيناً بما يملك ؛ على حين أن الأنانية الجشعة الجامحة لا تقنع بوضع سلبي ، وإنما تمعن في جمع المكاسب والمنافع بكل وسيلة .

والحيل في الصورة الأولى معروفة جيداً في الشريعة الإسلامية، كما عرفت نظمها ، وأنا لنجدها مستفيضة في باب فريضة الزكاة ، ومن الوسائل البسيطة للتهرب بالخديعة من هذا الواجب المقدس ، عند اقتراب موعد جباية الأموال، أن يمزق المالك رأسماله بالمصروفات ، والقروض ، والاتفاقات والعقود، بجيث يجعله أقل من الحد الأدنى للنصاب المفروض .

فماذا يكون رد فعل الشرع في مواجهة مثل هذه العمليات ؟..

هذا يتوقف على النية التي يعمل بهسا المالك ، فإن كان يصدر في هذه التصرفات عما تقتضيه الحاجة الواقعية ، أو تحت ضغط ظروف غير مستثارة — فلا لوم عليه من النساحية الأخلاقية ، وليس ذلك فحسب ، بل هو من الناحية الشرعية برىء معفو عنه . وأما إذا كان يفعل ذلك صراحة ليهرب من التكليف بدفع زكاته ، فالناتج عكس ذلك .

روحها – يرتكب دون ريب عملاً من الأعمال المنافية للأخلاق ، ولكنه في الوقت نفسه يخطىء الحساب ، حين يظن أنه يستطيع أن يهرب بهذه الحيلة من التكليف الشرعي .

وجميع الفقهاء متفقون في الرأي حين يظهر سوء النية في أحداثو اضحة، هي عود الظروف العادية بمجرد مضي الحول .

أما في حالة العكس ، أعني : إذا لم تعد الأموال المتصرف فيها إلى ملكيته ، فهل نؤثمه ، أو نبرئه ؟..

مسألة فيها نظر ، فعلى حين يعفيه « اللخمي » و « أبو حنيفة » منالزكاة ، بتفسير حالة الشك لمصلحته ، وترجيح براءته ابتداء – يرى الآخرون في هذا التوافق بين العملية وحول الزكاة دليلا كافياً على الغش والخداع .

وعلى هذا النسق نجد حيلة أخرى ، تتمثل في تجميد رؤوس أموال كثيرة ، أو قطعان تخص أشخاصاً مختلفين ، ( وقد تكون الحيلة متمثلة ، وفقاً لأفضل المنافع ، في فصل رأس مال مشترك ) بقصد تجنيب كل منهم إلزاماً ثقيلاً .

ولقد حرم الحديث الشريف صراحة هذه الطريقة في الزيغ عن القاعدة ، وتذكبها، فعن أنس رضي الله عنه «أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله عليه ولا 'يجنمع ، بين متفرق ، ولا 'يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة » (١) .

وبقيت بعض المنافذ التي يمكن أن يتصورها ، وينجح فيها أولئكالأغنياء

<sup>(</sup>١) انظر البخاري – كتاب الحيل – باب ٣ .

قساة القلوب ، حتى يتهربوا من العدالة الإنسانية ، فهل بوسعهم أن يكونوا مطمئنين إلى الهروب بهذه الوسائل من العدالة الأبدية ؟..

لقد ساق القرآن لنا في هذا الموضوع عبرة : فإن أصحاب الجنة أقسموا عشية الحصاد أن يذهبوا إليها مبكرين ، خفية "، حتى لا يلفتوا إليهم انتباه المساكين ، وبذلك يطرحون عن كاهلهم عبء اقتطاع جزء محتمل من ثرواتهم، ويا لها من مفاجأة سيئة طالعتهم حين وصلوا إلى جنتهم ، لقد طاف على غراتها جميعاً طائف العذاب الرباني ، فدمرها وهم نائمون (٢).

# ۳ – « نية الحصول على كسب غير مشروع » :

ويكثر استعمال هذه الوسائل المنحرفة بصورتها الثانية، في الحياة اليومية لبعض رجال الأعمال، المهتمين بإنقاذ مظهر الشرعية.

ولسنا مهتمين هنا بذكر المناهج الحادعة التي يستخدمها صناع وتجار دون تحرج ، حتى يخفوا معايب سلعهم ، ويرفعوها إلى مسا ليست به في الواقع. فتلك مفاسد كبيرة ، ذكرت كثيراً في الأحاديث ، ويكفي أن يعارضها الأمر الصريح في القرآن ، وهو الأمر الذي يتطلب في كل اتفاق توفر الرضا الكامل لدى الطرفين . قال تعالى : « يَا مُهَا السَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْ كُلُوا أَمُو النَّكُمُ مَ بَيْنَكُمُ اللَّبِاطِلِ ، إِلَّا أَنْ تَكَكُونَ تِجَارَةً عَنَ تَرَاضٍ مِنْكُمُ مُ " (٢) .

<sup>(</sup>٣) القصة في سورة ن ( ١٧ – ٣٣ ) قال الشاطبي ( الموافقات ١ /٢٨٩ ) « تضمنت الاخبار بعقابهم على قصد التحيل ، لاسقاط حق المساكين ، بتحريهم الماذع من إنيانهم ، وهو وقت الصبح ، الذي لا يبكر في مثله المساكين عادة ». ( المعرب ) (٢) النساء / ٢٩ .

وهذا التراضي يفترض ، في الواقع ، أن يكون كل شيء في القضايا مستمداً من الشرع صراحة . وبهذه الشرعية في كل شيء ، وتجـاه كل شيء – يحدد رسول الله على معنى الإيمان في قوله : « الدين النصيحة ، لله ولرسوله ، ولائمة المسلمين وعامتهم » (١) .

وأكثر تحايلاً من ذلك ، تلك الطرق التي يصطنعها لأنفسهم أولئك المثقفون ثقافة قانونية ، فهم ، على الرغم من تكلفهم احترام الشريعة ، وحرصهم على أن لا يصادموا حروفها - يحاولون أن يجدوا فيها مخرجاً جانبياً يشبع أنانيتهم ، ولقد اشار الحكيم الترمذي في كتاب « الاكياس والمغترين » إلى عدد من هذه الحيل:

منها : القاضي الذي يتقبل بعض الأشياء من أطراف النزاع على أنهـــا ( هدية ) على حين لم 'يؤ' تها إلا بوصفه قاضياً ، ولم تقدم إليه إلا كرشوة .

ومنها: المدين الذي يرجو دائنه أن يعطيه مخالصة عامة من كل ما يمكن أن يحاسبه عليه ، دون تحديد ( تاركا الأمر في نطاق الغموض، ولكن المخالصة التي يظفر بها لا صحة لها أبداً عند الله ) .

ومنها: الزوج الذي تتنازل له امرأته عن جزء من مالها ، كيا تتفادى سوء المعاملة من ناحية زوجها ، ( فهذا الصنيع لا يمكن أن يعتبر بالاختيار الكامل ، بل هو أدنى من أن يكون عطية عن طيب نفس ، على ما اختار القرآن أن يعبر به على وجه الاشتراط، في قوله تعالى: « فَان طِبْنَ لَكُمُم مُن شيء مِنه ُ نَفْساً وَكُلُسُوه مُ هَنِينًا مَر يِئًا . )(٢)

<sup>(</sup>١) انظر : البخاري - كتاب الايان - باب ٤٣ ، وقد ذكر المؤلف في نصه : ( ولخاصة المسلمين وعامتهم ) - وما نقلناه هو المنصوص عليه من حيث أشار المؤلف . ( المعرب )

<sup>(</sup>٢) النساء / ٤ - وانظر كتاب : الأكياس والمفترين -- للحكيم الترمذي ص ٥١ من المجموع ، قال : « وقال الله تعالى في تنزيله في شأن المهر : « فإن طبن لسكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً » - فهذا يأخذ منها على كره ووعيد وتعذيب والحاح - ( إشارة إلى من يكره امرأته بسوء العشرة على هبته حقها ) - يقول قد برأتني منه ، ووهبته مني ، فأين شرط الله الذي شرطه من طيب النفس ، حيث قال : « فإن طبن لسكم عن شيء منه نفساً » - فإنما أباح له من مهرها ما أخذه بطيب نفسها » . وللمؤلف ملاحظة : أن الله قال : نفساً ، ولم يقل : قلباً .

وينبغي أن نوغل في التاريخ إلى العصر اليهودي لنجد حالات نموذجية من هذه الحيل الملتوية ، التي تذهب ، في سبيل ضمان انتظام السلوك ، إلى حد أن تبدأ بتحريف القاعدة ذاتها ، وتشويها ، وطيها بطريقة أو بأخرى ، حسب الشهوات ، ولقد أشار القرآن إلى بعض هذه الألاعيب التي حاول بنو إسرائيل أن يعثروا عليها حتى يستبيحوا الصيد ، يوم السبت ، دون أن يرتكبوا إنما ، وهو قوله تعالى : « و اسنا ، لهم عن القرية التي كانت عاضرة البحر ، إذ يعدون في السبت ، إذ تأتيهم حيتانهم من حيتانهم ويوم سبتهم شرعا ، ويوم كا يسبتون كا تأتيهم حيتانهم ويوم كارك

ويحكي لنا الحديث قصة أخرى ، هي قصة الشحم الذي كان محرماً عليهم ، فامتنعوا عنه قاعدة ، وباعوه تجارة ، قال عطاء : سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول : سمعت النبي عليهم قال : « قاتل الله اليهود ، لما حرم الله عليهم شحومها ، جمكوه ثم باعوه ، فأكلوها » (٢).

ولنا أن نستنتج من ذلك أنه عندما يحرم الله شيئاً فيإنه يحرم في نفس الوقت تملك ثمنه ، ولذلك ذم الإسلام كسب السحرة والكهنة ، والفواجر ، ففي صحيح البخاري : « وكره إبراهيم أجر النائحة والمفنية » وقول الله تعالى : « و لا "تكثر هنوا فتياتكنم على البيغاء إن أردن تحصيناً لتبتغنوا عرض المحسياة الثدنيا، ومن "يكثر هنهن فإن الله مين بعد لتبتغنوا عرض المحسياة الثدنيا، ومن "يكثر هنهن فإن الله مين بعد إكثر اهبين عفرور رحيم » - فتياته : إماؤكم - وعن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه «أن رسول الله عليه عن ثن الكلب، ومهر البغي "، وحمد أن الكاهن » (٣).

<sup>(</sup>١) الأعراف / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) البخاري – تفسير سورة الأنمام – باب / ٦ .

<sup>(</sup>٣) البخاري – كتاب الإجارة – باب كسب البغيّ والاماء / ٢٠ .

وهناك حالات كثيرة أخرى تعاطاها الناس على رغم الشرع، في المجتمعات الإسلامية ، وهي مدروسة في كتب الشريعة الإسلامية ، تبعا لمختلف المذاهب .

وإذا كان من الواجب أن نعترف بأنه إن كان الفقهاء لم يجمعوا على عدم شرعية هذه الحيل ، فيجب ألا ننسى أيضاً أن الذين أقروها لم يكن هدفهم أن يثبتوا لها الطابع الأخلاقي ، وينفوا بذلك الشكوك عن فاعليها .

ولنأخذ – أو بالحري: لنعد إلى – مثال عقد المخاطرة: أوبيع العينة ، وهو تلك الحيلة المعروفة التي يُحاوَل بها إخفاء وجه الربا القبيع، والتي نعى باسكال Pascal على اليسوعيين أن يستبيحوها «حتى حين تكون نيتهم الأساسية توختى الكسب » (١).

ونحن نعلم أن القرآن يحرم الربا تحرياً قاطعاً مطلقاً ، لا بالمعنى الحديث والمقيد فقط ، ( وهو الفائدة التي تتجاوز سعراً معيناً ) ، بل بالمعنى الأقدم والأوسع للكلمة : وهو كل منفعة مادية أو غير مادية ، تؤخذ بمن يُقتر ضُون. فالإقراض ليس متاجرة ، بل هو معاونة ، والعون يجب أن يكون نزيها نزاهة مطلقة ويقول تعسالى في ذلك : « فَلَكَكُمُ رُوُوسُ أموالِكُمُ ، لا تظامون ولا تظامون » (٢) .

وإذن ، فالهدف من عقد الخياطرة تقديم النقود المقترضة في صورة ثمن بيع ، وها كم وصف العملية : فالمقرض يقدم أولاً لمستقرضه سلعة يبيعه إياها بثمن مؤجل أعلى ، ثم هو بعد ذلك يشتريها منه نقداً وبثمن أدنى ، بحيث نجدنا – في نهاية العمليتين – في نفس حالة الربا الصريح : فالمستقرض يقبض

Pascal, Les provinciales. VIII. lettre. (1)

<sup>(</sup>٢) البقرة / ٢٧٩.

نقوداً الآن ، ويتعهد بأن يرد فيا بعد أكثر بما قبض ، وقد استُعمل خروج السلعة ودخولها ، لتغطية وتلطيف الوقعُ الحاد للكسب غير المشروع .

ما قيمة هذه السوق في الفقه الإسلامي ؟..

إن الأمور إذا سارت علنية على نحو مسا وصفنا ، أعني : إذا كان من المتفق عليه مسبقاً بين الطرفين إعادة بيع ما سبق شراؤه لنفس الشخص ، فإن اتفاق الفقهاء إجماعي على إبطال هذا العقد، باعتباره عقداً ربوياً، ولكن إذا كنا أمام عمليتين متتابعتين ، دون أن نلاحظ فيها توطؤا ، فهل يجب أن نعتبر العمليتين وحدة واحدة ؟ . . أليس من المكن أن تكون هناك سوقان منفصلتان ، يجوز أن تكون ثانيتها مفروضة ، على إثر رجوع المشتري عن رأيه فجأة ، بعد فوات الأوان ، ندماً على إبرامه الأولى ؟ .

إن من الصعب أن نحكم بيقين على النية العميقة لدى الناس ، ولكن كيف نحكم على قضية من هذا القبيل ؟.

أما المالكية فيرون أن هذا الكسب غير مشروع ، وهو ربا .

وأما الشافعية فيبيحونه ، ويقرونه شرعاً .

فها حكمان متمارضان ، ولكنها في الحقيقة لا يحكمان في حالة واحدة، في نفس الظروف .

والواقع أنه لو كان ممكنا أن نكشف ما يجري في فكر المتعاقدين فلربما لم نشهد هذا الخلاف ، ذلك أن مالكا من ناحيته لا يمنع في الظروف العادية أن يبيع المرء مرة أخرى نقداً ، وبسعر أقل ، ما سبق أن اشتراه غالياً وبأجل ، والشافعي من جانبه لا يوافق على أن يجعل المرء من هاتين العمليتين مجموعاً يستهدف به الربح الدنس قصداً ونية .

والمشكلة التي طرحوها كانت على هذا النحو فحسب :

لو أننا علمنا أن أجلسَي والعمليتين الحاصلتين، على وجه الانفصال لا غبار عليها ، ولكن جمعها هو الذي يثير الاتهام بأن لدى صاحبيها هدفاً غير مشروع ، فهل يجب أن نحكم ببطلان عقد كهذا، كأنما سوء النية ثابت فيه؟.

فالشافعية يرون أنه لا يجوز حمل الناس على التهم (١)، ولما كانت البراءة هي الأصل، فيجب التمسك بها، إلى أن يثبت العكس، وهو مسارده المالكية فقالوا: ليس الأمر هنا أمر تهمة مطلقاً، ولكنه أمر ملاحظة وإدراك للواقع في مدلولها العقلي، وهو المدلول الذي يصير أيضاً أشد وضوحاً حين يتعلق بما هو من (أهل العينة) (٢).

وهكذا تدل الطريقة التي يدور بها النقاش، دلالة واضحة على أنموضوعه لم يكن عملا افترضت فيه نية الربح عموماً، وأن المسألة رغم ذلك تنحصر في التسويغ أو التأثيم – ولكن الموضوع انحصر في حالة ملتبسة، يتعين تفسيرها، لنمرف إن كانت تخفي أو لا تخفي هذه النية الآئمة ، ( وبعبارة أدق : إن كان يجب أن نماملها على هذا النحو أو لا ). فالخلاف كله إذن يدور في خاتمة المطاف حول حكم وجود ، لا حكم قيمة ، فإن هذا الحكم الأخير لا يرتاب فيه أحد ، ولم يكن كذلك ، مما يدخل في اختصاص القضاء .

وإليك مثالاً آخر من الأمثلة التي كانت موضوع نقاش من هــذا القبيل ، ولسوف يكشف لنــا الاتجاه العميق الذي أدى إلى هذا الخلاف في النظر ، وذلك هو الوجه الذي يجب أن نفسر بـــه يميناً ذات معان كثيرة . فبأي

<sup>(</sup>١) بداية الجتهد ـ لان رشد ٢ / ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ويقصد به الذي يداين الناس ، لأنه عنده ذريعة لسلف في أكثر منه ، يتوصلان إليه بما أظهرا من البيع ، من غير أن تكون له حقيقة . « المعرب » .

مقياس ، يتعين علينا ، أن نحكم على كذب يمين أو صدقها ، أقصد اليمين التي تأتي ضمن رغبة ، أو قرار شخصي ، بأن يقوم الحالف بفعل شيء، أو تركه، لا اليمين التي أديت أمام القضاة (١)، ولا التي وردت في وعد خاص ، حيث يشبهها عدد من الفقهاء ، بيمين القضاء ؟.

أما المالكية فيعتبرون أولا نية الحالف، في الايمان التي لا يقضي على حالفها بوجبها ، فإن لم يتضح المعنى الدقيق الذي صاغ به الحالف رغبته ، أو اتخذ به قراره – وجب الرجوع إلى المعنى الذي يعطيه العرف لهذه الصيغة ، في بيئة الحالف ، وهم يأخذون الصيغة بمعناها العادي الأكثر شيوعاً ، وبذلك يحاولون ، من ناحية إلى أخرى ، أن يتعرفوا على نية الحالف بكل الوسائل المحتملة ، ليحكموا عليه نتيجة هذا التعرف ، وهم لا ينتقلون إلى مرحلة أبعد إلا عند استحالة الوقوف عند أخرى أقرب (٢).

<sup>(</sup>۱) استثنينا اليمين المؤداة أمام المحكة لأنها كا قال ابن رشد في (البداية ١ / ٢٢٤) من أنهم اتفقوا على أن (اليمين على المستحليف) في الدعاوى ، وهو مقياس ثابت عن الذي صلى الله عليه وسلم ، وبموجبه يصبح من العبث اللجوء الى ألفاظ غامضة ، أو الى قيود ذات وجهين ، لتحاشي الكذب الصريح . والواقد ع أن اليمين يجب أن تحمل على المهنى الذي يقصده الطرف الذي يطلبه ، فإلى جانب الحديث : (اليمين على نيسة المستحلف) ، وقد رواه ( مسلم في كتاب اليمين - باب - ٤ ) ، نجد حديثاً آخر في نفس المرجع ( يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك ) ، فإذا تكلمت بلفة الآخرين ، وقصدت بكلامك معنى آخر ، ما يصدقك عليه صاحبك ) ، فإذا تكلمت بلفة الآخرين ، وقصدت بكلامك معنى آخر ، فمعنى ذلك أنك تفشهم ، وتغالطهم ، وحرام كا قال الغزالي : أن تلبس في أمر الدنيا ، حتى لو قضى دين جماعة ، وخيل الناس أنه متبرع عليهم ليعتقدوا سخاوته أثم ، لما فيه من التلبيس وتملك القلوب بالخداع والمكر ( الاحياء ٣ / ٣٩٣ ) ومع ذلك فقد يعفى عن استخدام هذه المعاريض في حالة ضرورة إنقاذ المرء نفسه من ملاحقة ظالمة .

<sup>(</sup>٢) ذكر أبو الوليد أبن رشد في البداية ١ / ٢٦ ٤ قوله في هذا الصدد : « وأما مالك فالمشهور من مذهبه أن المعتبر أولاً عنده في الايمان التي لا يقضي على حالفها بموجبها هو النية، فإن عدمت فقرينة الحال ، فإن عدمت فعرف اللفظ ، فإن عدم فدلالة اللغة. وقيل الايراعي إلا النية ، أو ظاهر اللفظ اللغوي فقط . وقيل : يراعي النية ، وبساط الحال، ولا يراعي العرف ٣ – وقد ذكرنا هذا النص ليتضح أن المؤلف اجتزأ في تقديم رأي المالكية ببعض ما تذرعوا به إلى معرفة حقيقة اليمين ، ليمكن إصدار حكم معين على أساس نية الحالف ، وهذا في غير أيمان الفضاء . ( المعرب )

ويأتي الأحناف والشافعية على النقيض من ذلك تماماً ، فهم قلما يعنون عبل هذا التفتيش عن المعنى ، الذي لا بد أن الحالف أراد أن يعبر عنه ، وإنما يدخلون مباشرة في الكلمات المنطوقة ، ويتمسكون بمعناها الحرفي ، ومن ثم كان على الأحناف أن يصوبوا شرعاً جميع المنافذ والحيل ، مادامت لاتصطدم بحرفية أقوالنا . الأمر الذي جعل ابن حنبل ، إمام المذهب السلفي المتشدد، يقول فيهم قولته المشهورة : « عجبت بما يقولون في الحيل والأيمان ، يبطلون الأيمان بالحيل » (١) .

بيد أن أكثر ما يدهش في موقف الأحناف هو أنه قليلاً ما يتسق مع نظريتهم العامة ، الكثيرة الاعتاد على العقل . ونحن نعلم كيف كانوافي مواجهة النصوص المقدسة يمتازون بثاقب الفكر ، محاولين داغاً أن يدركوا علتها ، ومستعملين غالباً التعليل بالقياس ، وربما أفرطوا في استعاله . ولكنهم حين يتعرضون لتفسير عقد ، أو نذر، وبصفة عامة كل ما يقتضي جزاء أو كفارة ، فإنهم كانوا يمسكون عن كل تفسير ، ويقبلون جميع الوسائل الملتوية ، بشرط واحد فقط ، هو ألا تتعارض هذه الوسائل مع النص الجامد للقاعدة المقررة .

ومن هنا نفهم الحدة والقسوة لدى أحد علماء المدرسة الظاهرية وهو ابن حزم ، حين ذهب إلى حد اتهام أتباع المذهب الحنفي بأنهم لايشجعون بطريقهم هذه على الرذيلة فحسب ، بل إنهم يعلمون المجرمين كيف يرتكبون كل ما يريدون ، من السرقة ، وهتك الأعراض ، والإرهاب ، وقتل النفس، وهم آمنون من إقامة الحد عليهم ، حتى لو أنهم أخذوا في حالة تلبس (٢) .

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي ٢٩٠/١ .

<sup>(</sup>٢) يحسن بنا أن نورد هنا حديث ابن حزم في هدا الموضوع بنصه ، فهو معبر عنأقصى درجات القسوة في تناوله لمسائل الفقه وخلافياته ، فكأنه بمسك بسوط ، يهوي به علىظهور السابقين عليه من الفقهاء الأجلاء ، حتى ليبلغ أحياناً درجة الإسفاف في نعتهم ، وتلك هي

ولكي ننصف هذا الفقه ، الذي هوجم بشدة – نلاحظ أولا أنه يقوم على وجهة نظر شرعية خالصة . والواقع أن ابن حزم في حدة اعتراضاته لم يض إلى حد اتهام الحنفية بالرغبة في تسويخ تحايل متعمد على الشرع، فكل ما يأخذه عليهم هو أنهم يفوتون بعض الوقائع الإجرامية دون عقاب، حيث لا وجود – في رأيهم – لبعض شروط العقوبة ، وأما كون هذا النقص قد حدث بطريقة طبيعية أو صناعية فشيء لا دليل عليه بداهة ، والحنفية لا يريدون أن يفتشوا عنه . وربما كانت هذه نقطة ضعفهم .

في رأينا نقطة الضعف في فقهه ، على الرغم من فقهه ، قال ( الحلي ٣٠٣/١١ ) : « وأمــا الحنفيون ، المقلدون لأبي حنيفة في هذا ، فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لهـــا فظير ، أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد همنا ، بأن ثلاث حثيات من تمر مهر ، وقد خالفوا هذه القضية بعينها ، فلم يجيزوها في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا ، بل منموا من أقل من عشرة دراهم في ذلك ، فهذا هو الاستخفاف حقاً ، والأخذ بمــــا اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا ، وتركوا ما اشتهوا من قول الصاحب إذا اشتهوا ، فـــا أسوأ هذا دينـــا ، وأف لهذا عملًا ، إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل ، ويرون الدرهم فأقل مهراً في الحرام ، ألا إن هذا هو التطريق إلى الزنا ، وإباحة الفروج المحرمة ، وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ، وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا ، وهما في أمن من الحد ، بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنا ، فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق ، بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية ، وصبيا بغاء ، ثم يقتلوا المسلمين كيف شاؤوا ، ولا قتل عليهم ، من أجل المرأة الزانية ، والصبي البغاء ، فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم ، وسقط الخزي والمذاب عنهم ، ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا ، وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ، ثم يزنيـــان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى ، ثم علموهم الحيلة في وط. الأمهات والبنات ، بأن يعقدوا معهن نكاحاً ، ثم يطؤونهن علانية ، آمنين من الحدود ، ثم علموهم الحيلة في السرقة ، أن ينقب أحدهم نقباً في الحائط ، ويقف الواحد داخل الدار ، والآخر خارج الدار ، ثم يأخذ كل ما في الدار ، فيضعه في النقب ، ثم يأخذه الآخر من النقب، ويخرجان آمنين من القطع ، ثم عاموهم الحيلة في قتل النفس المحرمة ، بأن يأخذ عوداً صحيحافيكسر به رأس من أحب ، حتى يُسيل دماغه ويموت ، ويمضي آمناً من القود ، ومن غرم الدية من ماله ، ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال الملمونة ... النع » ــ ولا شك أن حديث المؤلف يوضح موقف الأحناف دون تحامل . (المفرب)

بيد أن هذا الرفق فيما يتعلق بتطبيق الجزاءآت ، في الحالات المشتبهة ، يتضح مع ذلك بسهولة ، من خلال الشريعة الإسلامية ذاتها .

ألم يحرم النبي على انتهاك الحق المقدس لكل امرى، في الأمن، إلا بسبب صحيح ؟.. وكان من قوله فيا رواه ابن عباس رضي الله عنها: « فإن دماءكم وأموالكم ، وأعراضكم عليكم حرام » (١) ؟. وإذا كانت هذه المدرسة الحنفية قد شجعها شعور إسلامي عارم ، باحترام شخص الانسان ، فقد أرادت إذن أن تلتزم بالبراءة الظاهرة ، تاركة مسألة الباطن إلى الضمير الفردي .

أليس كل ما يؤخذ على موقفها هذا هو أنها تمنح مزيداً من الحرية إلى أولئك الذن لا يحسنون استعمالها ؟.

## ع - نية إرضاء الناس ( الرياء ) :

بقي أمامنا أن نصف نوعاً آخر من الدوافع الأنانية ، سيكون بالنسبة إلينا آخر ما نتحدث عنه ، إنه نموذج آخر من الأنانية الجشعة ، ولكن هذه الأنانية ليست معتدية ، ولا جاحدة ، ولا مادية ، فهي أكثر نعومة وألفة . إنها تنبع من (حب الذات) ، ذلك الإحساس الطبيعي ، الذي يكون في بعض الظروف مشروعاً ؛ على تفاوت في قدر هذه المشروعية ، ولكن عيبه هنا هو أنه لا يفرض واجباً ، ومن ثم كان في غير محله .

وإنما تتفاوت مشروعيته في ذاته، لأن من الضروري، لكي يعيش الانسان في مجتمع ، أن يطمئن إلى حد أدنى من محبة قلوب الآخرين ، حد أدنى من الاعتبار في نظرهم ، بقدر ما هو ضروري أن يتنفس لكي يعيش بدنيا . . . .

<sup>(</sup>١) البخاري \_ كتاب الحج \_ باب ١٣٢ .

أليس من المسموح به ، بل من الموافق للسنة الحسنة أن يكون المرء أكثر حرصاً على هيئته الظاهرة ، وطريقة لباسه في المجتمع ، من حرصه على ذلك مع من يألفهم ، وهو أمر أكدته السنة ، فلقد «كان عليه يلبس رداء إذا خرج » (١) ؟..

كا ينبغي على المرء أن يكون أحرص على ذلك في المجتمعات منه في العمل، وهي سنة رسول الله عليه ، الذي قال : « ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته، سوى ثوبي مهنته » (٢).

ولكن أداء المرء لواجبه نحو الله ، ونحو الأقربين ، بنيـــة أن يكون شخصاً بارزاً في الناس ، ينظرون إليه بإعجاب ، ويقولون فـــيه خيراً ــ فتلكم هي الأنانية المنكرَة ، وإن ارتدت ثوباً مفرطاً في الرقة .

وليس المرائي ، كما ينبغي أن نوضح ، من يتخذ هيئة متكلفة ، ويقوم بحركات ظاهرة لا تتفق مع مـا في قلبه وفكره ، وباختصار : من يظهر خلاف ما يبطن ، ليخدع الناس ، ففي هذه الحالة يتخذ الرياء اسما آخر أكثر إجراما هو ( النفاق ) ، والنية السيئة التي تحركه أكثر عمقاً ، هي تلون المنافقين .

فرذيلة « النفاق » مركبة ؛ أما رذيلة « الرياء » فبسيطة . فالمرائي يبسط للناس مفاخره ، دون تلبيس لفكره، أو إخفاء لمشاعره الخاصة تحت ظواهر خادعة ، إنه يبسطها حتى يراها الناس ، ويعجبوا بها ؛ فهو يشعر بالحاجة إلى

<sup>(</sup>١) البخاري : كتاب اللباس ـ باب / ٧ ، ونص رواية البخاري : أن حسين بن علي أخبر أن علياً رضي الله عنه قال : « فدعا النبي صلى الله عليـــه وسلم بردائه ، ثم انطلق يشي .. الح » ومفهوم ذلك أنه كان إذا خرج يلبس رداءه . « المعرب » .

<sup>(</sup>٢) الموطأ ١ / ١٣٣ .

تشجيع خارجي يستثير جهوده ، وهو لا يجد لديمه من القوة الخاصة المحركة ما يكفي لحفزه إلى أداء واجباته . ولا يجمد هذا الحافز إلا حيث يوجد الاستحسان ، والاعجاب ، والمدح ، والتصفيق ، وسائر ردود الفعل المهاثلة ، التي يتنفس بعدها الصعداء .

هذا النوع من التطفل الأخلاقي ، لا ينبغي أن نتوقع له شيئًا من الإغضاء ، على الرغم من مظهره الوادع ؛ ولقد حكم القرآن على الأنفس التي تنشد ثمن الفضيلة في تقدير الناس – حكمًا قاسيًا ، غاية في القسوة ، فأعلن أن أعمالهم هباء وباطل . « يَأْيُهَا الذينَ آمَنُوا لا 'تبطيلوا صَدَقاتِكُمْ بِالمَنِّ والأَذِي ، كالذي 'ينفق مالكه رئاء الناس »(١)، فهم « لا يَقْدُرُونَ على شيء مِمّا كالذي 'ينفق مالكه رئاء الناس »(١)، فهم « لا يَقْدُرُونَ على شيء مِمّا الذين أهم عن مالكه المُصلين ، الذين أهم عن صلاتِهم ساهنون ، الذين أهم 'يراء ون ) . (١) .

ويعد الحديث بين أوائل من تسمر بهم النار يوم القيامة ثلاثة :

أولهم: «رجل استشهد ، فأتي به ، فعرفه نعمه ، فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : قالت فيك حتى استشهدت ، قال : كذبت ، ولكنك قاتلت لأن يقال : حرى ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار » .

وثانيهم : « رجل تعلم العلم و عليه ، وقرأ القرآن ، فأتي به ، فعرفه نعمه ، فعرفها ، قال : فما فعلت فيها ؟. قال : تعلمت العلم وعلمته ، وقرأت فيك القرآن قال : كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم ، وقرأت القرآن ليقال : هو قارى ، ، فقد قيل ، ثم أُمِر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار » .

 <sup>(</sup>١) البقرة / ٢٦٤ . (٢) الآية السابقة .

۲ - ۲ - ۲ (۳) الماعون / ٤ - ۲ .

وثالثهم: « رجل وسع الله عليه ، وأعطاه من أصناف المال كله ، فأتي به ، فعرفه نعمه فعرفها ، قال فما عملت فيها ؟. قال مــا تركت من سبيل تحب أن 'ينفَقَ فيها ، إلا أنفقت فيها لك ، قال : كذبت ، ولكنك فعلت ليقال : هو جواد ، فقد قيل ، ثم أمير به فسحب على وجهه ، ثم ألقي في النار » ، « أولئك أول خلق الله تسمر بهم نار جهنم » (١).

ومن الواضح أن الناس ، في هذه النيات الخربة ، قد أصبحوا موضوع عبادة مشترك مع الله سبحانه ، وقد شبه الرسول عليه هذه الرذيلة بعبادة الأوثان ، وأسماها : « الشرك الأصغر » (٢) .

وقد خصص الأخلاقيون المسلمون ، وبخاصة المحاسبي . والغزالي فصولاً ممتازة لبحث منابع هذا الفساد القلبي ، وأشكاله ، وأدويته . ولما كان هدفنا الجوهري أن نستنبط المبادىء العامة الموجودة في القرآن فإننا نحيل القارىء إلى هذين المؤلفين بالنسبة إلى كل المسائل التفصيلية .

## ه -- إخلاص النية واختلاط البواعث :

وإذن ، فالنية توصف بأنها حسنة ، أو عادية ، أو سيئة ، تبعاً لما إذا كانت طاعة الإنسان لله من أجل ذاته ، أو كانت ذات هدف نفعي ، مشروع، أو غير مشروع .

هذا التشريع يفترض أن تحكم الإرادة بمبدأ وحيد ، صحيح ، أو غير صحيح ، ولكن أدنى صحيح ، ولكن أدنى ما يمكن أن نقوله هو أنه نادر إلى أقصى حد .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم – كتاب الجهاد ، وكتاب الإمارة – باب ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ه / ٢٨٤ – ٢٦٩ من حديث محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي . ( المعرب )

وأكثر الحالات وروداً هي الحالة التي تصطرع فيها أسباب كثيرة لصالح قرارنا ، فماذا يمكن – تبعاً للمبادى، القرآنية – أن تكون القيمة الأخلاقية لقرار معين تشترك فيه مجموعة من البواعث ؟؟

لنذكر أولاً النصوص التي سبق ذكر ُناها (١) ، والتي لا يمجد القرآن فيها فحسب ، بل يطلب منا بقوة ، أن يكون لنا قلب خالص من تسأثير الدنيا ، ومن أهوائه الخاصة ، قلب يتخذ من الله عز وجل الهدف الوحيد لأعماله . وهذا هو مجموع الشروط التي تتحدد بها صفة « الخضوع الخالص» والتي قال الله عنها بأن وجود الإنسان على الأرض ليس له من سبب آخر سواها (٢) .

ولقد يحاول امرؤ أن يبدو متردداً بصدد المدلول الحقيقي لهذه الأقوال ، فيقول لنا : ربما كان الغرض إقصاء الوثنية السفيهة ، التي هي إدخال بعض المخلوقات هدفاً للتعبد في العمل العبادي ، وهو مالا يستتبع بالضرورة إدانة هذا الانحراف الدقيق للإرادة ، الذي يتمثل في خليط من الدوافسع إلى طاعة الله .

ولسوف نجيب عن ذلك بأن النبي عليه ، بوصفه المفسر الأول للقرآن ، قد فهم النصوص المذكورة على التحديد ، بمناها الشامل، وتدل الظروف التي بدأ فيها نزول بعض الآيات – أيضاً – على أن الاهتام كان في المقام الأول بهذا الخليط من الدوافع ، أكثر من أي شيء آخر . وتلك هي الحالة التي نزل بناسبتها آخر آية من سورة الكهف ، وإليك القصة :

﴿ أَخْرَجُ ابْنُ أَبِي حَاتُمُ وَابْنُ أَبِي الدُّنيا فِي كُتَّـَابُ الْإِخْلَاصُ عَنْ طَاوُوسُ

<sup>(</sup>۱) انظر فیا سبق ۲ ، ب

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تمالى : ﴿ وَمَا خُلَقْتُ الْجُنِّ وَالْإِنْسُ إِلَّا لَيْمُبِدُونَ ﴾ الذاريات / ٦ ه

قال: قال رجل: « يا رسول الله ، إني أقف أريد وجه الله ، وأحب أن يرى موطني » (١) ، فلم يرد عليه شيئًا حتى نزلت هذه الآية: « فَمَنْ كَانَ يَرْجُنُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَمْ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالحِيًا وَلاَ يُشْمَرُ لِكُ بِعِبَادَة ِ رَبِّهِ أَحَدًا » (٢) .

قال المحاسبي: « وأكثر العلماء يرون أنه أشد الحديث ، إذ لم يجعل في سبيل الله إلا من أخلص ، لتعلو الكلمة وحدها ، ولم يضم إليهــــا إرادة غيرها » (٤) .

وروى النسائي عن أبي أمامة الباهلي قال : جـاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ فقـال : أرأيت رجلًا غزا يلتمس الأجر والذكر مَالَـهُ ؟ فقال عَلِيْكُمْ :

<sup>(</sup>١) مرسل ، أخرجه الحاكم في المستدرك موصولاً ، انظر : السيوطي لباب النقول في أسباب النزول / ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) الكمف / آخر آية .

<sup>(</sup>٣) البخاري ومسلم : كتاب الجهاد ، ومسلم ؛ كتاب الإمارة باب ٢ ، .

<sup>(</sup>٤) الرعاية لحقوق الله / ١٩٧ ، وفيه فيما يبدو خطأ مطبعي في قوله : ( إذا لم يجمل) وما ذكرناه أنسب لأنه تعليل .

« لا شيء له، ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً، وابتغي به وجهه » (١) .

وأكثر من ذلك صراحة أيضاً ذلك الإعلان الإلهي الذي نقرؤه في حديث قدسي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال رسول الله عليه عليه عنه عنه الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشير "كه » (٢) .

وهكذا نرى تبماً لهذه النصوص أن جميع البواعث التي تنضاف إلى إرادة الطاعة تعرض قيمة العمل للخطر ، وتحرمه من رضا الله تبارك وتعالى .

بيد أننا ينبغي أن نسأل أنفسنا إذا كانت النفس حين تواجه هكذا بأشكال مختلفة من الواجب ، فتنقاد لسلطان الأمر ولنهزته معا – أتكون مستحقة للذم شأن النفس الخاضعة لأهوائها خضوعاً محضاً ومجرداً ... ...

إن هنالك حالة ، مجمعاً عليها ، لا يقلل تدخل الشعور الحسي فيها من قيمة الإرادة في شيء ، وذلك عندما يكون القرار قد اتخذ بمقتضى الشرع ، ولكنا على إثر استحسان غيرنا له – نرتضيه أكثر ، فالفائدة التي ننالها حينئذ في رأينا ليست السبب في عملنا ، بل هي نتيجة له بصورة ما . وتلك هي الحالة الواردة في الحديث ، حالة الرجل الذي قال : « يا رسول الله ، أسر العمل ، لا أحب أن 'يطلّع عليه ، فيطلع عليه ، فيسرني ذلك » – لقد قال النبي عليه عن هذا الرجل : « له أجران ، أجر السر، وأجرالعلانية » (١) قال النبي عليه عن هذا الرجل : « له أجران ، أجر السر، وأجرالعلانية » (١)

<sup>(</sup>١) النسائي – كتاب الجهاد – باب من غزا يلتمس الأجر والذكر .

<sup>(</sup>۲) انظر مسلم – كتاب الزهد – باب / ه ، ونقله المؤلف : ( تركته وشريكه ) وهو مخالف لنص مسلم كما حققناه . ( المعرب )

<sup>(</sup>٣) الترمذي – كتاب الزهد ، باب أعمال السر ، وذكره المحاسبي في الرعاية / ١٩٢ تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود و طه سرور .

إن المفسرين متفقون على أن هـذا القول يصدق في حالة افتراض أن انكشاف السرلم يحدث إلا بعد أن تم العمل فهل يصدق أيضاً في حالة ما إذا فوجىء الانسان ، وهو يؤديه ؟..

لقد أراد المحاسبي - بعد أن ذكر الخلاف في هذه النقطة - أن يحسم النقاش ، فأحدث تفرقة نوافقه عليها، فهو يلاحظ في الواقع أن السرور الذي يحس به المرء حين يرى في طريق الخير ، قد تكون له أسباب مختلفة ، ليس لها كلها نفس القيمة ، فمشلا : قد يكون منبعاً للسرور الأخلاقي الحقيقي أن يعطي المرء القدوة الصالحة من نفسه للآخرين ، لا لكي ينال الحظوة عندهم ، بل لكي تجد الفضيلة بهذه الوسيلة أكبر عدد من المشايعين لها ، والعاملين بها . ولكنه ليس محظوراً أن يرتضي المرء هذا الانكشاف غير المتوقع ، والذي لم يحاوله ، حين يرى فيه نوعاً من الأجر الإلهي ، أو دليلا على أن مآثره الصالحة أهل لاستحقاق رضوان الله .

أما فيا يتعلق بسرور الانسان الطبيعي بأن يكون مقدراً في الناس ، فذلك معدود دائماً نقصاً بالنسبة إلينا ، ولكنه لا يعتبر محرماً إلا إذا توقفنا عنده وقنعنا به ، فإذا ما اختزل إلى شعور لاإرادي ، وعسابر ، ترددنا في المبالغة في خطورته ، وهو ما لم يمنع الأنفس الكبيرة من أن تتألم منه ، وتود لو أفلتت من إساره تماماً (١).

فإذا ما نحيت هذه الحالات ، فإن المشكلة الحقيقية تكون حين تسبق النظرات النفعية العمل ، ثم تصبح إلى حد معين من بين الأسباب التي تفرضه، فذلك هو ما يطلق عليه بالمعنى الصحيح : ( اختلاط البواعث ).

<sup>(</sup>۱) ومن ثم نقرأ في دهاء من أدعية السنة : « وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك ».

ولقد سبق أن قلنا: إن النية المسبقة يجب أساسا أن تكون خالصة ، ليصدق عليها أنها حسنة . ولكن أهذا الصفاء المطلق واجب محم، لا يتضمن درجات ، ويعتبر إهماله حراماً يتساوى في خطورته مسم السعي الخالص والمجرد إلى المنفعة ؟. ثم نسأل أولاً : هل الفطرة الانسانية قادرة دائماً على نوع من التجرد كهذا ، وهل هي تضحي بنفسها تضحية كاملة من أجل مثلها الأعلى ، دون أن تجد فيه في الوقت نفسه ما يجذبها إليه ؟.

وأياً ما كانت الطريقة التي سوف يجاب بها عن هذا السؤال ، فإننا نبادر إلى القول بأننا نعتقد أن المبادىء القرآنية تدعونا إلى أن نكون أقل تشدداً بالنسبة إلى المواقف المتوسطة ، منا بالنسبة إلى الطرف المقابل .

والواقع أنه إذا لم يكن الشيء داخلاً في نطاق قدرة النفس ، وإذا كان من المقرر الثابت – من ناحية أخرى – أنه لا أحد يمكن أن يمكلنف إلا في حدود وسائله ، فيجب بداهـة أن نفسر جميع الأقوال التي تتطلب هذا الاخلاص المطلق على أنها بناء لنقطة الذروة في القيمة ، التي يجب أن تسعى جمودنا نحوها ، دون أن تبلغها أبداً .

ولسوف يكون الابتعاد عن هذا المثل الأعلى بلا شك (عيباً) ، ولكنه لن يكون « ذنباً » ، سوف يكون نقصاً ولكنه لن يكون فساداً وخروجاً عن الأخلاق .

ولا حاجة مطلقاً إلى أن نكره النصوص لتفسيرها على هذا النحو ، إذ يكفي أن ننظر إلى الفروق في اللهجة التي يصدر بها الحكم بسوء النية ، والحكم بالنية المختلطة . فتى ما بدا اختلاط البواعث لاحظنا الاختفاء المنهجي لذلك النذير بالعقاب ، الذي تستتبعه النوايا الآثمة ، ورأينا النصوص تقتصر على القول بأن ذلك لا يستحق أن يوصف بأنه و في سبيل الله ، ، أو أن

« لا يرضي الله » ، أو أنــه « لا يستحق لديه أجراً » ، أو أن « الله غني عنه » . . الخ . وما أشبه ذلك من الصيغ المخففة ، التي لا تثبت للعمل صفة الإثم ، وإن كانت قد خلعت عنه القيمة الإيجابية .

فأما إذا ثبت أن الفكرة المحضة الواجب تستطيع أن تتقدم وحدها في قراراتنا ، على جميع الأفكار سواء أكان ذلك بنوع من الاستعداد الفطري ، أم كان بوساطة تكرار الجهد ، وإذا ثبت أن كل تشويه يخالط نقاءها لا ينتج إلا عن إهمال ناشيء عن خطأ – فهذه نقطة يجب أن تؤخذ حينئذ في الاعتبار ، ويتعين أن ننظر في درجة الذنب .

كيف لا نفرق – في الواقع – في حكمنا على نفسحالكة السواد، شديدة الفساد، وأخرى تحاول في صراعها مع الاغراءات الخاصة – أن تخفف، أو توازن، أو تمحو الشر بالخير؟. أولم يحدثنا القرآن عن أولئك الذين «خلطُوا عملًا صالحًا وآخر سيئنًا، عَسَى اللهُ أن يتنوب عَليهم " (١) ؟.

والحق أن هذه الآية تتحدث عن عملين منفصلين ، أولها سيّىء ، والثاني ، وهو الذي يتمثل بخاصة في الاعتراف بالذنب ، وفي التوبة عنه ، وظيفته أن يكفر عنه ، على حين أن الحالة التي تشغلنا هنا ، كا يجب أن نعترف ، مختلفة عن ذلك : فهي لا تتصل إلا بعمل وحيد ، هو نفس العمل ، مدفوعاً بنية مختلطة ، تأخيذ من الحسن والقبح معاً . لكن ذلك فيا نعتقد ليس سوى تفصيل ، فالتاثل جوهري بين الحالين ، بحيث توجد فيها دائماً عناصر متنافرة في مجموع العمل ، وبحيث ان وجود بعض الأشياء المقبولة بين هذه العناصر في مجموع العمل ، وبحيث ان وجود بعض الأشياء المقبولة بين هذه العناصر وأما أن يظهر هذا الاختلاط في جزء واحد ، أو في أجزاء مختلفة فقليلا ما

<sup>(</sup>١) التوبة / ١٠٢ .

يهم: ذلك أن التحليل الدقيق الذي يقوم به الحكم لن يكون أكثر تدقيقا في حالة منه في حالة أخرى ، لكي يميز فيها الظروف المخففة أو الملطفة . فإن القرآن يؤكد لنا في مواضع كثيرة أن الحكم الأخير سوف يصدر في ظروف توزن فيها أقل التفاصيل التي للإنسان أو عليه ، أي أن شيئًا بما يكون في صالحنا لن يضيع ، حتى لو كان مثقال ذرة .

ولقد استطاع الفزالي ، انطلاقاً من هذا المبدأ القرآني أن يضع في هـذا الموضوع نظرية راعت إلى حـد كبير تنوع المواقف ، وهي جديرة أن وقف عندها .

يرى هذا المؤلف أن من الواجب أن ندرس درجة تأثير كل عنصر من هذا الخليط ، مأخوذا أولاً على حدة ، كا لو كان موجوداً وحده في مجال الضمير، ثم يؤخذ بعد ذلك في علاقته بالعنصر الآخر ، ومن هذا الدرس ، وتلك المقارنة تنتج ثلاث حالات ممكنة : فإما أن يكون كل من الباعشين قوياً ، حتى ليستطيع أن يدفعنا إلى العمل لو كان منفرداً (١١)، وإما أنهما لايكسبان هذه القوة إلا باجتاعها ، وإما أن أحدهما فقط يملك هذه الطاقة ، والآخر ليس سوى قوة مكملة ، عاضدة ومعاونة ، تجعل مهمة الأول أكثر يسراً .

ويمضي في تصوير هذه الحالات ، بتسمية الحالة الأولى : مرافقة، والثانية: مشاركة ، والثالثة : معاونة .

وعلى الرغم من اختلاف هذه الحالات في طبيعتها ، فإن الأولى والثانية يجب أن يندرجا في مجموعة واحدة ، هي : حالة المساواة ( سواء أكانت مساواة في الفعل أم في الترك ) . وبعكس ذلك تنقسم الحالة الثالثة إلى نوعين

<sup>(</sup>١) أو بتمبير الغزالي : « بحيث لو انفرد لـكانملياً بإنهاض القدرة » الاحياء ٤/٤ ٣٥٠.

مختلفين ، تبعاً لما إذا كانت السيطرة والتفوق من حظ القوة الأخلاقية ، أومن حظ قوة الهوى والعاطفة ، فلم يبق للحكم على هذه المجموعات الثلاث ، بعد تحديدها سوى أن ننصب الميزان ، ثم نرى أي الكفتين سوف يرجح .

ومثال ذلك – على ما ذكر هذا الأخلاقي – أن زيداً من الناس سألك حاجة ، ولنفترض أنه يستحقها بوصفين : الفقر الذي أصابه، ووشيجة القرابة التي تربطه بك ، فقضيت حاجته .

فلكي تقيس قيمة عملك ليس أماك سوى أن ترجع إلى التجربة التي تجريها على نفسك ، فإن كنت متأكداً أنك حين يتقدم إليك أجنبي في حال الفقر ذاتها ، أو حين يتقدم إليك أحد أقربائك الموسرين – يسألك نفس الحاجة ، فإنك تحس نفس الهزة والأريحية ، ففي هذه الظروف نحكم بأن في كل من الباعثين ، إذا انفرد ، سلطة متساوية على نفسك، وقد اجتمعا جميعاً، فأقدمت على الفعل ، وكان الباعث الثاني رفيق الأول (١).

وكذلك الأمر في حـــالة العكس ، حين لا يظفر الأجنبي الفقير ، ولا القريب الغني بإحسانك ، فإن الأسباب المنفردة تكون عديمة الفاعلية بدرجة متساوية .

فأما إذا كنت تعرف مثلاً أن فكرة شقاء الغير تكفي – منفصلة عنأي اعتبار – لغرض إحسانك ، وأن رباط القرابة لا أثر له سوى تسريـــع حركتك ، دون أن يطيق إثارتها وتفجيرها – حينئذ تجب التفرقة بينجانبين

<sup>(</sup>١) قدم الغزالي مثالاً آخر من ترافق البواعث بالصورة التي حددها ، فقال : « وكذلك من أمره الطبيب بترك الطعام ، ودخل عليه يوم عرفة فصام ، وهو يعلم أنه لو لم يكن يوم عرفة لسكان يتركه لأجل أنه يوم عرفة ، وقد اجتمعا جميعاً ، فأقدم على الفعل ... » انظر : الاحياء ٤/٤ه » . ( المعرب )

في نيتك ، جانب رئيسي متغلب متفوق ، وجانب آخر مساعد ، خاضع له.

ومن البديهي أنه في حالات تساوي التأثير بين الواجب والمنفعة يجب أن ينظر إلى العمل على أنه باطل ، فالخير والشر يتقاصان ، ويتزايلان ، فإذا رجح الباعث الأخلاقي كان له أجر ، ولكنه نظير فضل من القوة ، بالنسبة إلى دافع الهوى .

وبعكس ذلك لو أن باعث الهوى كان أقوى من باعث الواجب ، فـــإن العمل يكون مستحقاً للعقوبة ، ولكنها أقل بما إذا كان مفروضاً بسبب خييث .

ذلك أنه كما أن أصغر كمية من الغذاء ، أو الدواء ، لابد أن تحدث تأثيرها الطيب ، أو السيء ، على أبداننا ، فكذلك لا بد أن يضفى أقل ميل للإرادة ، وأخف اتصال لها بالخير أو الشر ، على أنفسنا قدراً مساوياً من النور أو الظلام ، من القرب أو البعد عن الله .

ويتساوى في ضعف الاحتمال أن تسحق كثرة الشر سحقاً كاملاً قلة الخير، أو أن تمحو قلة الشر محواً كاملاً كثرة الخير، إذ لو حدث هذا لوضَعَنَا الشرع في مأزق حرج، ولحرمنا من كل أمل ولن تستطيع النفس الانسانية أن تفلت من هذا الخليط إلا في ظروف نادرة (١١).

ولكي ندعم هذه النظرية ، يكن أن نستمد دليلا إيجابياً من القرآت الكريم ، عندما يبيح للحجيج أن يشتغلوا مجياتهم المادية ، خلال سفرهم

<sup>(1)</sup> هذا الظرف النادر هو حالة الاخلاص الكامل لوجه ألله تعالى ، وهي حالة التجود المطلق من كل البواعث الدنيوية ، يقول الغزالي « الاحياء ٤ / ٣٦٨ » : والانسان مرتبط في حظوظه ، منغمس في شهواته ، قلما ينفك فعل من أفعاله ، وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة .. حتى قيل : من سلم له من عمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله غيا ، وذلك لعزة الاخلاص » ، « المعرب ».

( بالتجارة مثلاً ) ، إلى جانب اشتفالهم بواجباتهم الروحية ، وذلك قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَمْ عَلَمْ ﴾ (١) ، ولك تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَمْ عَلَمْ ﴾ (١) ، ولكن على شرط أن تكون الواجبات الروحية هي المحرك الأول (٢) .

أما فيما يتعلق بالنصوص التي عرفناها من قبل، والتي تحكم بالبطلان على كل شرك في البواعث فيجب ، كما ذكر الغزالي، أن نقيدها بالحالة التي تبدو فيها هذه البواعث متساوية ، كما تدل عليه كلمة (شرك ) عادة (٣).

والغزالي - على الرغم من الطابع العقلي والنقلي معاً لهذا التصنيف، والذي يبدو لنا عند التجريد ذا سمات صحيحة منزهة - لا يدعي بتقديمه أنه قد وجد الحل العملي النهائي للمشكلة ، والمقياس الصحيح الذي يمكننا من الحكم على أنفسنا بأنفسنا ، على طمأنينة . بل إنه - على العكس - يحذرنا من « الخطر العظم » في أن نركن إلى أحكامنا الخاصة ، التي قدد تجعل هذا العنصر أو ذاك أغلب على قصدنا بين مجموع البواعث .

ثم يقول: « نعم ، الانسان فيه على خطر عظيم ، لأنه ربما يظن أن الباعث الأقوى هو قصد التقرب إلى الله ، ويكون الأغلب على سره الحظ النفسي ، وذلك بمها يخفى غاية الحفاء ، فلا يحصل الأجر إلا بالاخلاص ، والاخلاص قلما يستيقنه العبد من نفسه ، وإن بالغ في الاحتياط » (٤).

<sup>(</sup>١) البقرة / ١٩٨ .

<sup>(</sup>٢) ربما ذكرتا في هذا الصدد أيضاً قوله تعالى في سورة الحج / ٢٧ ـ ٢٨ : « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً، وعلى كلِّ ضامر ، يأتين من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله » وإن لحظنا تقدم الجانب المادي على الجانب الروحي في نسق الآية .

<sup>(</sup>٣) انظر : الاحياء ٤ / ٣٦٨.

<sup>(3)</sup> Iلاحياء 3 / 3 VW.

وقد سبق هذا الشك أيضاً لدى المحاسبي ، ولكن بصورة تذكرنا بالنظرية الديكارتية عن الدليل النظري ، فهو مع اعتقاده أنه من المكن ، بل مما تفرضه الضرورة الأخلاقية – ألا نبدأ عملًا إلا عن يقين بأننا نقصد به وجه الله وحده ، إلا أنه برى أن انقضاء بعض الوقت قد يتيح الفرصة للنسيان أو الغفلة ، بما يستوجب خوفنا من تسرب بواعث أخرى الى نفوسنا لانكون متنبهين لها (١)، كالارتياح والسرور باطلاع الناس على أعمالنا ، أو ركون القلب إلى شيء من ذلك بما لا يلتفت اليه ، ثم لا نزال حذرين حتى نفرغ ، ثم نمسك عن إظهارها ، يقول المحاسى : « فإذا مضى عليه وقت من الأوقات ، ولو كان كطرف العين ، بما يمكن المخلوق فيه النسيان والسهو ، فالخوف أولى به ، لأنه لا يدري لعله قـــد خطرت خطرة بقلبه : رياء أو عجب ، أو كبر، أو غيره ، فقبلها وهو ناس ، لا يذكر أنها رياء ، فيكون مشفقاً ، خائفًا ، فالخوف على عمله ، والوجل والإشفاق من أجل ذلك ، بل الأمل والرجاء أغلب وأكثر ، لأنه قد استيقن أنه قد دخله بالإخلاص لله وحده ، ولم يستيقن أنه راءي بشيء منه ، فالإخلاص عنده يقين ، والرياء هو منه في شك ، فخوفه إن كان قد خالطه رياء كان ذلك الخوف بما يرجو أن يصفيه الله له ، لإشفاقه على ما لا يعلم فيه ، فبذلك يعظم رجاؤه ، وإن لم يكن خالطه رياء فذلك زيادة على عمله ، وعبادة منه ، وكلما أشفق ازداد نعيماً بالطاعة ، وأملًا في الله عز وجل ، إذا أيقن أنه دخله بالإخلاص ، وختمه بالإشفاق والوجل من علم الله عز وجل ، فبذلك يعظم رجاؤه وأمله، ويتنعم بطاعة ربه عز وجل » (٢) .

<sup>(</sup>١) ومع ذلك فلا يبدو المحاسبي متشدداً في مسألة معرفة ما إذا كان يجب أن يكون لك الكل عمل نيتة جديدة ، مؤكدة الاخلاص ، فعلى الرغم من أنه يغضل أن يكون ذلك كذلك - يكفي ، كا يؤكد ، أن يصدق المرء في نية العامة ، بألا يطيع الله إلا لذاته ، ومتى شعر بسيطرة فكرة اخرى وجب أن يدفعها بازدراء ، مجدداً نيته في ألا يعمل إلا لله . ( المحاسبي - الرعاية / ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) السابق / ١٩٨ و ١٩٩٠.



## خياتمية

إن المسألة التي وضعناها أمام أنفسنا في نهاية الفصل السابق – قد وجدت هنا إجابتها ، بأكثر الطرق تفصيلاً وتحديداً .

وليس يكفي أن نقول إن الأخلاق الإسلامية لا تقيم وزناً مطلقاً لعمل مقتصر على تعبيره المادي المحض ، حيث ينعدم وعي الضمير به انعداماً تاماً .

وليس يكفي كذلك أن يكون لعمل ما حقيقة نفسية مزدوجة، أعني: أن يكون شعورياً وإرادياً معاً ، لـكي يثبت وجوده أخلاقياً . فهذا الوجود يفترض أن يدخل في الضمير عامل جديد تمام الجدة .

في ما كان المرء أمام واجب عمل ، فإن العمل المطلوب « يجب أن يتصور في علاقته بقانون » ، ومن حيث هو مطابق لقاعدة ما ، يجب أن تدخل فكرة الواجب في فلك الضمير ، وأن تكون جزءاً من هدفه . وأي تصور لها على غير هذا النحو ، أعني أن تتصور من جانبها العادي ، وفي تحديدها المادي ، فذلك معناه أن العمل يبقى خارج مجال الأخلاقية ، فهو حدث « دنيوي » .

هذه النظرة العقلية إلى الطابع الأخلاقي للعمل ليست فقط ضرورية

لتخصيصه بصفته الأخلاقية بعامة، ولكن هذه الصفات الأخلاقية سوف يحكم عليها فعلا بالطريقة الدقيقة التي نقدر بها غالباً مشروعاتنا .

ولا ربب أن الأخلاق الإسلامية لا تذهب إلى حد أن تتخذ من مفاهيمنا الأخلاقية معياراً وحيداً ، يعفينا من مطابقتها الشريعة الموضوعية في ذاتها ، ولكنا نجد ، من ناحية ، أن نيتنا الحسنة يكن أن تعذرنا في حالة الجهل الذي لا يدفع ، ومن ناحية أخرى ، حين تتعارض المطابقة الواقعية معمم مفهومنا الذاتي ، أعني حين نؤدي عملا نعتقد خطأ أنه غير مشروع ، فإن هذه النية السيئة تكفي لإدانة سلوكنا ، الذي هو غاية في الصواب في الواقع . على ذلك انعقد « الإجماع » ، ولا حاجة بنا إلى مزيد من القول لإثبات تفوق النية على العمل .

وهكذا نجد أن الشرط الأولي للفعل الأخلاقي هو وجود إرادة تشرع في العمل في علاقته بالقاعدة ، وبهذه الصفة على وجه التحديد .

ولكن ، إذا كان هذا الإدراك شرطاً ضرورياً فإنه ليس الشرط الكافي لتوفير نية حسنة من الناحية الأخلاقية ، فإن هناك ، فوق الاختيار الأخلاقي للموضوع المباشر ( وهو العمل ) ، اختيار الهدف البعيد ( الغاية ) وفي هذا الاختيار تتمثل النية الأخلاقية بأخص معانيها .

فما القاعدة التي يجب أن تسيطر على هذا الإختيار؟

لقد رأينا كيف استخدم القرآن ، خلال تعليمه الأخلاقي جميع وسائل الإقناع القادرة على أن تكسبه كل العقول وقلنا : « إن جلال الأمر الإلهي ، ومطابقته للحكمة ، وتوافق موضوعه مع الخير في ذاته ، والرضا الذي يمنحه لأشرف المشاعر وأرقها ، والقيم الأخلاقية التي يؤدي تطبيقه إلى إضفائها على

النفس ، والغايات العظيمة في هذه الدنيا ، وفي الأخرى .... كل ذلك يسهم في دعم سلطان الواجب القرآني » (١) .

هذه الطريقة في تصوير الشرع لا تحسم مسألة معرفة ما إذا كانت البواعث التي استخدمها الشارع لتسويغ أوامره يمكن بطريقة صحيحة أن تكون للانسان بمثابة مبدأ يحكم إرادته للطاعة . فهل من حقه عندما يواجه حالة اتخاذ قرار أخلاقي أن يستقي دوافعه من أي مصدرمن هذه المصادر بلا تمييز، إن لم يكن من غيرها أيضاً ؟ . ذلكم هو السؤال الذي طرحناه من قبل، والذي خصصنا لحله هذا الفصل .

وبوسعنا الآن أن نقول ، والنصوص في يدنا ، ماذا يكون الحل ، فإن القرآن لم يبق من كل البينات المطروحة أمام العقل إلا على نقطة واحدة ، يفرضها على الإرادة الطائعة ، باعتبارها الهدف المفرد الصحيح، والمبدأ الوحيد الذي يجب أن تستلهمه في العمل : « اعمل وغايتك الله وحده » ، وتلكم هي القضية التي لا يفتأ القرآن يرددها في مواضع مختلفة ، وبنفس الألفاظ تقريباً . فلم يرد في القرآن مطلقاً هذا التعبير الفائي : « افعل هذا من أجل ذاك » ، مما موضوعه المباشر منفعة ، شخصية أو عامة ، حسية أو معنوية .

أما الخير المحسوس فليس هناك نص يقترحه، لا هدفاً مبدئيا، ولاتكميلياً. بل إن بما يزيدنا إعجاباً أن الخير الأخلاقي ، الذي ينشده الحكماء بوصفه أعلى الدرجات ، وذلك مثل الكمال الذاتي ، والتضحية من أجل الآخرين ، هذا الخير الأخلاقي لا يبرز في القرآن على مستوى النية إلا كقيمة من الدرجــة

<sup>(</sup>١) سبق هذا القول في ص ٣٢٣ من الأصل مع اختلافات يسيرة ، راعيناهما التزاماً بطريقة تعبير المؤلف . « المعرب » .

- الثانية ، كإضافــة خاضعة للمبدأ الأسمى ، ألا وهو : رضوان الله العلى الأعلى .
- وإذن ، فماذا يبقى لكي نخص به الفطرة ، على صعيد القيم الأخلاقية ؟
   لا شيء .
- ألا يوجد استثناء من أجل البحث عن السلام؛ وعن السعادة الموعودة؟ - لا ..
- ولكن ، فيم إذن الخلاف في هذا الصدد بين المتطرفين والمعتدلين ؟..
- هذا الحلاف لا ينصب إلا على طرف جانبي من المسألة ، ولا يقلما صرامة النتيجة التي انتهينا إليها في شيء . فبعضهم يرى أن ما سوى المبدأ الأسمى ذل ودناءة ، وضياع للقيمة ، وآخرون يرون أنه تفاهة ونفي للقيمة.

فالذين يبحثون عن القيم العليا، الخالدة، مفضلين إياها على الملذات العابرة، يعرفون ، بكل تأكيد ، الشروط الواجب توفرهـ الهذا الاختبار ، فإن المقاعد محجوزة للقلوب المخلصة ، المتوجهة إلى الله .

فليس يكفي إذن أن يكون للانسان نشاط مستنير، واع بذاته، وبعلاقته بالشرع، يقظ للأمر الإلهي كنموذج يتبع، وإن انقاد لمبدأ آخر غريب عنه، بل يجب أن يكون هـذا النشاط متحركا، مهتديا، متأثراً بهذا الأمر العظم ذاته.

يجب أن يصبح هذا الأمر ، للنظر المتأمل محركا .

يجب أن يتحول هذا النور الى قوة .

يجب أن يكون الموضوع المباشر، في نفس الوقت – الغاية الأخيرة .

وإنا لنستطيع بفكرة الواجب ، من حيث هي موضوع مباشر ، أن نستهل الحياة الأخلاقية : « مرحلة الصحة » . ونستطيع بها ، من حيث هي « غاية أخيرة » ، أن نبلغ ذروة « القيمة » .

ولقد كان (كانت ) على صواب في هذه النقطة ، ولكنه لم يفعل سوى ان قلد وجهة نظر الأخلاق الدينية ، وإن عراها من جوهرها الحيوي .



النظراب الأخلاقب مقارئة بالنظرات الأخرى، قديمها وحديثها مقارئة بالنظرات الأخرى، قديمها وحديثها

الفصهل الخشاميسُ الجهشد

|  | , |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |

الآن وقد ميزنا بصورة كافية ، بين عنصرين متميزين في البناء الأخلاقي ، هما : « النية » و « العمل »، وبعد أن حددنا الدور المزدوج « للنية » (١) – يبقى علينا أن نجلو الأهمية الفائقة للعنصر الثاني : « العمل »، وهو السلاح الوحيد ، الهجومي والدفاعي ، في معركة الفضيلة .

والواقع أن المدد الوحيد في يد الانسان لكي يصل الى غاياته ، وواجبه الوحيد في الوقت نفسه – منحصر في ان يستعمل قواه المعنوية والمادية القادرة على هدايته اليها، سواء أكانت الغاية أن يتخذ قراراً أخلاقياً ، أو أن ينفذه ، وسواء أكان يريد إصلاح خلة باطنية ، او تزكية نية .

وربما كان من غير المفيد ، وغير المعقول ، على سواء ، أن يمارس الانسان نشاطا ، أيا كان ، لكي يكسب الفضيلة ، لو كانت النفس الانسانية ذات طبيعة كاملة مكلة ، أو إذا كانت هذه الطبيعة برغم ما فيها من نقص ، غير قادرة على التطور .

فضرورة تدخلنا المؤثر تنطوي إذن على 'مسكم مزدوج ' هو أن الكائن الأخلاقي قد خلق ناقصاً وقابلا للكمال في آن .. فهو بذرة تنطوي على جميع عناصر الكائن بأكمله ' وتشتمل تقديراً ' وفي حيز القوة ' على شروط نموها

<sup>(</sup>١) من حيث هي شرط صحة ، وشرط قيمة للسلوك .

كلها ، ولكنها في انتظار ظهور عمل حر وإرادي ، حتى تحول هذه الشروط التقديرية الى واقع فعلى .

فأما أن هذه فعلا هي حالة الكائن الأخلاقي فذلك هو مـا يبدو ان القرآن قد دل عليه دلالة كافية بالآيات الآتية :

فع ان الانسان – من ناحية – قد ولد محروماً من جميع المعارف العقلية والحسية ، فإنه قد زود بملكات قادرة على أن تقدم له مسايتمني من هذه المعارف: «وَاللهُ أَخْرَجَكُم من بُطُون أُمسَّها كُمُ لا تعلَمُون سَيئًا، وجَعَلَ لكُم السَّمْع والأبْصار والأفيدة » (١) . ومتى ما صاغ الله نفس الانسان وسواها استودعها فكرتي الخير والشر: «وَنسَفْس وَما سَوَّاها، فَجُورَها وتسَقُوها » (٢).

فذلكم هو مجموع الوسائل التي تتصرف فيها كل نفس إنسانية ، وبفضلها تستطيع أن تتصور مباشرة المثل الأعلى الذي تسعى اليه ، وأن تشعر بالرغبة في بلوغه ، وأن تلتزم بتحقيقه بذاتها .

وليس ينقص من صدق هذا القول – من ناحية أخرى – أن النفس الانسانية ، على الرغم من وجود استعدادها بكل هذا الجهاز ، تظل دائمًا قابلة للترقي ، والتردي ، للازدهار والذبول ، بتأثير إرادتها الخاصة : « قد أفُـلُـحَ مَنْ رَكِّاها ، وقد خاب مَنْ دَسَّاها » (٣).

ومن ثم تنبع الضرورة الأخلاقية ، ان يعمل الإنسان ، وأن يتحمل مسئوليته : « وَقُـُــلَ إِ اعْمَاوا فَسَيَرَى اللهُ عَلَكُم ، ورَسُولُه ، ،

<sup>(</sup>١) النحل / ٧٨ . (٢) الشمس / ٧ و ٨ .

<sup>(</sup>۳) الشمس / ۹ و ۱۰ .

والمُـومنُونَ ، وسَتُرَدُّونَ إلى عَالِمِ الغَيْبِ والشهادَةِ ، فَيُنَبِّئُكُمْ عَالِمِ الغَيْبِ والشهادَةِ ، فَيُنَبِّئُكُمْ عَالَمُ للنَّيْمُ تَعْمَلُونَ » (١).

بيد أن مفهوم « الجهد » لا يتحدد بوساطة « العمل بعامة » ، بل « بالعمل المؤثر الفعال » بخاصة ، الذي موضوعه: « مقاومة قوة ، أو قهر مقاومة » (٢٠) وهو تعريف متوافق ابتداء مع المعنى المادي ، ولكنه يجب أن يتوافق ايضاً مع المعنى الأخلاقي . والماثل بين المجالين واضح جلي ؛ فعلى صعيد الإبداع الخير يصادف الفكر غالباً في الموضوع ، وفي نفسه ، عقبتين ينبغي أن يتخطاهما : خود المادة التي يجب تحويلها ، ونقص الهمة في الارادة الفاعلة .

والأمر كذلك عندما يجب الامتناع عن الشر ، في مواجهة القوى التي تدفعنا اليه . ففي هذه الحالات جميعاً لا يكفي ان « نعمل » ، بل يجب ان « نجاهد بقوة وإصرار » .

لقد كان وجودنا العضوي والمادي صراعاً مستمراً ضد جميد انواع الشرور ، التي نلقاها على طريق الحياة ، حتى الموت (٣) ، ولا يفتأ القرآن يذكرنا بهذا الظرف الملازم للطبيعة الانسانية ، في مثل قوله تعالى : « يَأْيُّهَا الإنسان ُ إِنَّكَ كادح ُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَاللَّقِيهِ » (٤).

ولكن فوق هـذا الجهد « الطبيعي » الذي تفرضه الغريزة جهداً آخر ، يقتضيه « العقل » ، ويجب ان يسخر لحدمة « المثل الأعلى ».

هذا النوع من الجهد ، هو الذي نزمع دراسته في الأخلاق الاسلامية.

<sup>(</sup>١) التوبة / ه١٠.

Dictionnaire Littré. article: effort. (v)

La philosophie de L'effort: Sabatier : اقرأ (٣)

<sup>(</sup>٤) الانشقاق / ٦.

وأول ما نقوله هو : أن المطالبة باستخدام الطاقة الأخلاقية قد ترددت كثيراً في القرآن ، ففي كل موضع منه نستمع إلى دعوة إلى هذا الجهاد الثابت المستمر ، سواء من أجل فعل الخير ، ومقاومة الهوى ، أم لاحتمال الشرور ، وكظم الغضب ، أم لأداء واجباتنا الدينية .

والحق أن الله سبحانه وتعالى لا يفرض علينا أي تكليف فوق وسائلنا ، ولكن ذلك لا يمنع أنه يحثنا على طاعته « بكل » ما نملك من « قوانا » : « فاتـُقُوا اللهُ ما اسْتَطَعَتُمُ \* » (١).

والقرآن يدعو الى أن نبذلهذا النشاط وغده على طريق التقدم الأخلاقي الصاعد ، وهي دعوة يصوغها في تشبيه مجازي جيل ، وهو يقول : « فلا اقتَحَمَّ العَقَبَةَ » ، ثم يبين حقيقتها : « وَمَا أَدْراكَ مِهَ العَقبَةُ ، وَكُ رَقبَةً ، أَوْ إِطْعامٌ في يَوم ذي مَسْفَبَة ، يَتِيما ذا مَقرَبَة أو مِسْكِينا ذا مَشْرَبَة أو مِسْكِينا ذا مَشْرَبَة أو مِسْكِينا ذا مَشْرَبَة ، ثمُ كان مِن الذين آمَنُوا وتواصوا إلى الصّبر وتواصوا الملكر وتواصوا الله المستبر وتواصوا

ولم يكتف القرآن بأن يستثير الناس الى تحقيق هذا الاقتحام الصاعد ، بل مضى الى حد أن أدخل فكرة هذا الجهد في تحديد الايمان الصادق نفسه: 
﴿ إِنسًا المُؤْمِنُونَ الذِينَ آمَنُوا باللهِ ورَسُولِه ، ثُمَّ كُمْ يَرْ تَابُوا ، وَجاهَدُوا بِاللهِ وَرَسُولِه ، ثُمَّ كُمْ الصَّادِقَوُن ، (٣). بأمُوالِهم \* وأَننْفُسِهم \* في سَبِيلِ اللهِ ، أُولئِك نَهمُ الصَّادِقَوُن ، (٣).

فهل بوسع أحد أن يضع الجهد الأخلاقي وضما أسمى من هذا ؟ ومع ذلك فلسنا نستطيع أن نكتفي بهذه العموميات ، فإن فكراً

<sup>(</sup>١) التغان / ١٦.

<sup>(</sup>٢) البلد / ١١ - ١٧.

<sup>(</sup>٣) الحجرات / ٥٥.

جدلياً مولماً بالوضوح ، وبالدقة لا يمكن أن يتوقف عند تأكيد مطلق كهذا، دون أن يبحث له عن بعض ما ينقضه ، ودون أن يحاول توفيقاً يضع الأمور موضعها الصحيح .

ومن أجل هذا سوف 'نخشضِع النقاط الآتية لبحثنا :

١ حمل يجب ان تنفي قيمة الجهد قيمة الانبعاث التلقائي ؟
 وبأي شرط ؟..

٢ ــ ما نصيب الجهد العضوي في هذه القيمة ؟.

٣ - أليس للجهد حين يفرض نفسه - حد يقف عنده ؟.

## ۱ – جهد ، وانبعاث تُلقاني :

كان ( سيجور ) يقول : إن الانسان « يفخر بكل ما هو جهد » (١) .

هذا الاتجاه الفطري الى تمجيد روح الكفاح والتضحية ، – وهو اتجاه مشروع في بعض الظروف ، الى درجة معينة – قد يصل أحياناً الى حد ان يجعل من هذه الروح غاية أخيرة ، وقيمة في ذاتها . فهل بنا من حاجة الى أن نؤكد رفض هذه الطريقة في النظر ؟

إن النشاط الذي لا 'يبند ل' إلا من أجل ان 'يبند ل - هو اللعب بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة . وكل جهد جاد يفترض أن يكون له موضوع متميز عنه ، يخصه بقيمة معينة ، ويعزم أن يسعى اليه ، بسبب هذه القيمة التي خصه بها .

Ségur, Hist. Nap. VIII, 11. a. té par littré, art, effort.

ومن خلال علاقته مع « الموضوع المنشود » « يكتسب الجهد قيمته » التي تعتبر ذريعته « وواسطته ».

بل إن الجهد ليست له على الأخص – قيمة أخلاقية إلا من حيث هو وسيلة لتحقيق بعض الخير الأخلاقي . فالشعار الذي يمجد الجهد في ذاته ، دون نظر إلى متعلقه ؛ الجهد باعتباره تعبيراً عن الديناميكية الحيوية ، التي تصلح للضر والنفع ، على حد قول الشاعر :

إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيا يضر وينفع

هو شعار تمليه الغريزة العمياء ، لا الضمير الواعي المستنير . ولو كان من الممكن – يوماً – أن نقدر جهد المجرم تقديراً أخلاقياً ، كمنبع للخلق والإبداع ، فلن يكون ذلك إلا إذا ضربنا صفحاً عن الموضوع الذي يقارفه فعلاً ، ثم نظرنا إلى مسا لديه من إمكان أن يباشر موضوعاً آخر ، أعني أن يسخر نفسه لخدمة الفضيلة .

هناك « موقفان فلسفيان » صرحا بميلهما إلى المبالغة في تقدير هذا الجهد الأخلاقي ، وهما ، وإن لم يستلمها المبدأ الذي رفضناه قبـل ، أعني : مبدأ الجهد – بوصفه قيمة في ذاته ، فقد جعلا له على الأقل معادلاً عملياً .

أما الموقف الأول ، فيتحدث على مستوى الوجود ، وهو يتمثل في القول بأن النفس الانسانية عاجزة عن الخضوع للقانون الأخلاقي برضاها الكامل ، وبدافع الحب . ولما كان الانتصار على الشر ، يكلفنا دائماً تضحية ، ويفرض إكراها على ذات الانسان ، فإن الكفاح يصبح في كل مكان وزمان شرطا في الفضيلة ، والوسيلة الوحيدة لاكتساب السلوك الحسن .

وقد راق (كانت ) ان يكرر في كتاب « دين في حدود العقل » (١٠)،

Religion dans les limites de la Raison. (1)

كلمة القديس بولس في رسالته الى اهـــل رومية : « كما هو مكتوب ، انه ليس بار ، ولا واحد » (١).

و'تبرز بعض الأقوال في كتابه « نقد العقل العملي » هذه التشاؤمية ذاتها ، فهو يقول : « إن الدرجة الأخلاقية التي وضع فيها الانسان ... هي احترام القانون الأخلاقي ، والحالة الأخلاقية التي يمكن أن يكون فيها دائماً هي الفضيلة ، أعني : النية الأخلاقية « للكفاح » ، لا تملك القداسة ، وربما كان من تفاهة التفكير والسطحية وشطحات الخيال ، أن نخص الروح « بطيبة تلقائية ، .. لا تحتاج إلى محرك يحثها ، أو إلى لجام يكبحها » (٢).

ومع ذلك ، فقد تكشف بعض التعبيرات عنده عن نوع من الشك ، أقل صرامة ، وأكثر تعقلاً ، فهو ينكر فقط : « أن يكون في قدرة مخلوق أن ينفذ جميع القوانين ، على وجه من الاختيار لا يجد معه في نفسه إمكان شهوة تحثه على مخالفتها ، ولو مرة واحدة » (٣).

ويبدو أنه يوافق أيضاً على إمكان ( أن يتحول الخوف الاحترامي ... الى ميل ، والاحترام الى حب ، وذلك على الأقل هو كال النيـة التي تقدس القانون، لو كان في طاقة مخلوق ، أن يبلغها ، أبداً» (٤).

وأما « الموقف الفلسفي » الثاني فلن يذهب الى حد الإنكار المطلق لقدرة الانسان على أن يؤدي واجباً معيناً عن طواعية وهمة . ولكن العمل المؤدًى في هذه الظروف قليل القيمة والثواب في نظره .

<sup>(</sup>١) الاصحاح الثالث / ١٠.

Kant, Crit. de la Raison pratique. p, 89. (7)

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق / ٨٨.

<sup>(؛)</sup> المرجع السابق / ٨٨ .

وإذن ، فإن بين مصطلحَي ( الجهد ، والقيمة الأخلاقية ) علاقة ثابتة ، لدرجة ان دقة قياس أحدهما بالآخر يمكن أن تذكر في صورة معادلة، فوجود أحدهما أو عدمه ، وزيادته أو نقصه قد تستتبع نفس الأثر في الآخر ، بصورة لا يمكن تحاشيها ، وبنفس النسبة .

وبقدر ما يكون التزام القاعدة أمراً لا يمكن تحقيقه إلا ببذل مجهود من الارادة تتفاوت درجته ، فما لا شك فيه ان كل جهد يدخر يعادل خسارة ، بنفس النسبة ، في الجزاء . فهل الأمر كذلك في حالة العكس ، وهي الحالة التي تسمح فيها القوة الاخلاقية للذات بأن تنهض بتكاليفها دون جهد؟.

هذه المسألة موضع خلاف بين الأخلاقيين المسلمين ، ومن الذين أدلوا برأيهم بالموافقة ، نذكر أصحاب أبي سلمان الداراني ، على حين أن علما البصرة قد أيدوا الرأي المعارض تماماً (١) . ولو أننا رجعنا الى الضمير العام ، فلن نعدم أن نلاحظ نفس التعارض ، ونفس التردد .

ألا تنطوي هذه الحيرة على تناقض في الفكر الأخلاقي ذاته ، وهو تناقض بين طريقتين في التقويم ، كلتاهما مشروعة على سبيل الاحتمال ؟.

أليست العبقرية ، وشرف الخلق ، والعظمة ، وطهارة النفس ، كلها موضوع تقدير وإعجاب لدى كل الناس ؟..

<sup>(1)</sup> ونص هذه المسألة كا وردت في إحياء علوم الدين ٤ / ١٤ · قال الامام الفزالي : 
« قإن قلت : إذا فرضنا تائبين ، أحدها سكنت نفسه عن الغزوع الى الذنب ، والآخر 
بقي في نفسه نزوع إليه ، وهو يجاهدها ويمنعها ، فأيها أفضل ؟ فاعلم أن هذا بمما اختلف 
العلماء فيه ، فقال أحمد بن أبي الحواري ، وأصحاب أبي سليان الداراني: إن المجاهد أفضل ، لأن له مع التوبة فضل الجهاد . وقال علماء البصرة : ذلك الآخر أفضل ، لأنه لو فتر في 
قوبته كان أقرب الى السلامة من المجاهد ، الذي هو في عرضة الفتور عن المجاهدة . وما قاله 
كل واحد من الفريةين لا يخلو عن حق ، وعن قصور عن كال الحقيقة . الخ » « المعرب ».

فإذا قارنا هذه الصفات الفطرية بتلك التي 'تكُـُتَسَبِ' بالعمل فهل فعلنا سوى أن قابلنا الصلب بالهش ، والدائم بالمؤقت ؟..

من ذا الذي يتردد في أن يقول : أين يضع ثقته ؟..

إننا لو خيرنا بين فنانين ، أحدهما يؤدي حركاته برشاقة وتلقائية ، والآخر لا يستطيع أن يؤدي نفس الحركة إلا بعناء وعرق متصبب ، فمن الواضح أن غيز التفوق عن التوسط ، ونفضل دائماً المطبوع على المصنوع .

ييد أننا من ناحية أخرى ننظر إلى القولة المشهورة : (لكل بحسب أعماله) لا على أنها عادلة فحسب ، بل على أنها هي العدالة ذاتها بحدها . وإذن ، فمن ذا الذي لايرى أن الصفات الفطرية التي منحتناها الطبيعة – ليست من عملنا؟.

أليس من واجبنا – إذا قسنا الأمور بهذا المقياس – أن نحتفظ للجهد بكل القيمة ، ومأن نستبعد من حساب القيمة كل ما كان تلقائياً ؟..

ثم . . أفلا يترتب على هذا المنطق أن تحتل نفس القديس حينئذ أدنى الدرجات في سلم الجزاء ؟ . . من الذي يسلم بقبول ذلك ؟ . .

هل يجب أن ننحاز إلى جانب ، في مواجهة هذا التناقض؟ أو أن نبحث عن حل وسط ؟..

والحق أن الفضيلة في أية مرحلة من مراحل الحياة الأخلاقية ليست ثمرة خالصة من ثمرات الطبيعة المحضة ، كما أنها ليست نتيجة الاكتساب المطلق . ذلك أن أسوأ الناس ، وأكثرهم شراً ، لا يخلو أن تكون في نفسه بذرة طيبة يستطيع استخدامها في صراعه ضد خلقه الخبيث ، كما أن أطهر الأنفس لا تستغني مطلقاً عن بعض الجهد ، كما ترتقي في مراتب الجزاء .

ولقد أثبتت اللغة الفرنسية هذا المقياس المزدوج للقيمة، حبن أطلقت كلمة

( mérite ) على كل صفة فطرية أو مكتسبة ، جديرة بالتقدير ، حتى لوكانت الجمال ، أو الغنى .

وإنما يجب فقط أن نعترف بأن لدى الناس اختلافاً في نصيب كل منهم عن عاملي الفضيلة ؛ ويجب أن نلاحظ في الوقت نفسه أن الناس لا يتساوون دائماً لا في موضوع الكفاح ولا في الشكل الذي ينبغي أن يبدو فيه جهدهم الأخلاقي .

وهنا نجد من المناسب أن نتعمق أكثر ، لنكشف عن صيغة التوفيق بين أحكامنا الأخلاقية .

وإنا لنعتقد أننا نستطيع العثور على مفتاح الحل في التفرقة التي أثبتها القرآن بين نوعين من الجهد ، أحدهما قد 'يطلقيّ عليه ( جهد المدافعة ) effort créateur ( الجهد المبدع ) effort éliminatoire

## أ - جيد المدافعة

ونقصد بعبارة ( جهد المدافعة ) تلك العملية التي نضع فيها في مواجهة الميول الخبيثة التي تحثنا على الشر قوة َ مقاومة ٍ قادرة ً على دفع تأثيرها .

ولا أحد يستطيع أن ينازع في ضرورة عملية كهذه ، كلما وجدنا أنفسنا أمام قوة معادية تريد أن تتغلب ، فواجبنا الأول في هذه اللحظة ، ومهمتنا العاجلة الملحة هي أن 'نسكيت سَوْرَتها . ولقد رأينا أن القرآن لا يفتاً في كثير من المواضع يطالبنا بهذه المقاومة ، وهو يَعيدُ أولئك الذين يعرفون كثير من المواضع يطالبنا بهذه المقاومة ، وهو يَعيدُ أولئك الذين يعرفون كيف يقهرون شهواتهم بأعظم الغايات ، يقول تبارك وتعالى: « فإذا جاءت لكف يقهرون شهواتهم بأعظم الغايات ، يقول تبارك وتعالى: « فإذا جاءت الطامة أ الكنبري ، يَوْمَ يَتَذَكّرُ الإنسانُ مَا سَعَى ، وبُرّزَت المجتم المن يَرى ، فأمنًا من طغى . وآثسرَ المحتمان المناة اللهنشا .

َ فَإِنَّ ا ۚ لِجَسَحِيمَ هِيَ المَّاوَى ، وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّافُسُ عَنِ الْمُلَوَى » (١) . النَّفْسَ عَنِ الْمُلَوَى » (١) .

ومما يذكر هنا كحكم عملي ، من أحكام كثيرة : الصوم المطلق ، الذي يفرضه القرآن ، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ، في الجزء الثاني عشر من السنة ، وفي أحوال كثيرة ، غير هذه الفترة المفروضة . إن في ذلك بلا ريب تدريباً عظيماً ، لحطم عبودية الجوارح .

ولكن ، هل هذا الانتصار باهظ دائمًا ، وفي كل مكان ، لدرجة أنه يقتضينا تضحية مرهقة ؟..

إنه على الرغم من التشاؤمية المفرطة ، التي تنظر إلى الحياة الأخلاقية من خلال منظار أسود ، والتي ترى أن الشر قانون الطبيعة الذي لايرحم – فإننا نجيب عن هذا السؤال بأنه ليس الأمر هكذا دائماً .

وبدهي أننا لا نريد أن نتكلم عن فطرة ملائكية ، لم تطرح بالنسبة إليها مشكلة الشر مطلقاً ، من حيث كان محالاً على مثل هذه الفطرة أن تفعل غير الخير . ولسنا نتكلم أيضاً عن مريض ، ربما تنقصه كلية الطاقة العضوية ، ليأتي شراً ما ، وربما ينقصه الذوق العادي ليسيغ لذة معينة .

فهاتان الحالتان ، ما فوق الأخلاقية Supramoral ، والحياد الأخلاقي amoral ، هما خارج القضية سواء .

ولكنا وإن بقينا في مجال الفطرة الإنسانية الكاملة ، المزودة بالغرائز وبالعقل - نلاحظ لدى كثير من الأشخاص قدراً من الانبعاث التلقائي فيما

<sup>(</sup>١) النازعات /٢٤ - ١١ .

يصدرون من قرارات خيرة ، وهو انبعاث ذو درجات لا تحصى ، تصعد إلى أعلى درجة ، وتهبط إلى أدناها ، بحيث إن هذه القرارات لا تجد ما يقاومها حسياً من النزعات المضادة .

ولا يقتصر الأمر على حالة اتخاذ قرار عادي أو تافه فحسب ، بلحق في حالة اتخاذ قرار عظيم الخطر ، نجد أن هذه العزيمة التي لا يحصل عليها الرجل العادي إلا بمجهود شاق ، تتحقق لدى هؤلاء الأشخاص بطريقة أكثر يسرأ وطواعية .

وهذه الحالة الشبه – تلفائية يمكن أن تحدث بطريقتين : فإما أن تكون منحة ، بفضل استعداد فطري ، وإما أن تكون « ثمرة جهد » ، بعد فترة تتفاوت في طولها وفيما تخللها من معاناة .

ففي الحالة الأولى ، حين تكبت الأهواء إلى مستوى لا يكاد يدركه الشعور ، وتحتل فكرة الخير في النفس مكاناً سنيتًا ، يصبح العمل الصالح موضوع حب ومتعة . وهذه الحال العلوية التي تستهدفها الحاسة الأخلاقية هي حال كبار الصالحين ، التي فطرهم الخالق عليها ، وبخاصة الرسل ، الذين اصطفاهم الله منذ البدء ، لتبليغ الرسالة الإلهاية ، و ه الله أعلام أحيث يم يعمل وسالتكه منذ البدء ، لتبليغ الرسالة الإلهاية ، و ه الله أعلام وسالتكه منذ البدء ، لتبليغ الرسالة الإلهاية ، و ه الله أعلام وسالتكه منذ البدء ، لتبليغ الرسالة الإلهاية ، و ه الله أعلام وسالتكه منذ البدء ، لتبليغ الرسالة الإلهاية ، و ه الله أعلام أحيث المناساتية المناساتية المناساتية المناسات المناساتية المناساتية المناساتية المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات الله المناسات ال

وفي الحالة الثانية لاتمضي الأمور هكذا إلا إلى حد معين ، وبفضل كفاح شخصي متجدد غالباً . وليس قانوناً فقط أن نقول : إن استخدام ملكة ما في اتجاه معين يغذي بنفس القدر هذه الملكة المستخدمة ، ولكن الله سبحانه يتدخل بمعونة إيجابية لهداية من يبحث عن الطريق الصحيح ، بحثاً جاداً ، والقرآن الكريم يعلن : « والدَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا كَنْهُد يَنْهُمُ مُ سُبُلُنَا ،

<sup>(</sup>١) الأنمام / ١٣٤.

و إن الله كن الله كن المنحسنين » (١) . وفي الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى : « وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ، يكره الموت ، وأنا أكره مساءته » (١) .

ولكن ، إذا نزلنا أكثر من هذا ، إلى مستوى الانسان الوسط ، ألا نلاحظ حالة شبيهة بهذه ، شبها جزئياً ؟..

فحين نألف أن نقف أمام شهوة معينة ، سواء لنفكر في صفتها التي لا تليق بكائن عاقل ، أو لنحدس بنتائجها المتخوفة ، وحين تبلغ هذه التوقعات أو تلك القيم أن تملك علينا غالباً تصورنا ، وأن تنفذ إلى قلوبنا ، الانحس في أنفسنا بقوة معينة نابضة ، كانت إلى ذلك الحين غير محسنة ، وهي منذئذ تيسر أمر ابتعادنا عن الشر ؟. وعليه ، فإذا كان القديس مدفوعا « بالحب » ، والرجل الوسط مؤيداً « بالعقل » ، والعامي مقيداً « بالخوف » ، أو منجذباً « بالرجاء » ، فإن المنهاج دائماً هو هو ، بصرف النظر عن ذلك الفرق النوعي بين الأفكار ، والمساعر ، المتفاوتة في بصرف النظر عن ذلك الفرق النوعي بين الأفكار ، والمساعر ، المتفاوتة في قدرها وشرفها . فالإرادة في هذه الحالة أو في تلك ، مزودة بمحركات أخرى تساعد على انطلاقها ، وحينئذ يصبح القرار أسرع ، وأيسر ، ويقل الجهد بنفس النسبة .

ليس المراد من ذلك أن نقول : إنه لم يعد هناك صراع ، وإنما نستطيع

<sup>(</sup>١) المنكبوت / ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الرقاق - باب ٣٧ . والمؤلف مجتزى ، في الأصل ببعض جمل الحديث ، و آثرنا إيراده كاملا . ( المعرب )

القول بأنه موجود، حتى في الحالة الحدّية، التي لا يمكن تجاوزها، وذلك على الأقل ما يتضح من مجموع النصوص التي سوف نراها.

وإن التأثير الذي تتعرض له فطرتهم الحساسة من هذا العمل الشيطاني لهو أقل ثباتاً ودواماً من التأثير الذي يمارس على عامة الناس، فهو مجرد ظلام خفيف ناشيء عن ظل سحابة عابرة ، لا تلبث أن تتقشع : « إنَّ الذينَ اتَّقَوْ ا إذا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَرُوا فَإذَا نَهُمْ مُمْصِرُونَ ﴾ (٥).

والصدمة التي يحدثها التماس الشر في أنفسهم لا تتجاوز كثيراً شكة الإبرة في بناء صلب : « وإمَّا يَنْزَغَنَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ تَزْغُ وَاسْتَعِدْ بِاللهِ ، إِنَّهُ مَا الشَّيْطانِ تَزْغُ وَاسْتَعِدْ بِاللهِ ، إِنَّهُ مَا الشَّيْطانِ مَا وَامَّا مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) يوسف / ٥٣ .

 <sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة ، والنص الذي ذكره المؤلف : ( نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم ) هو من رواية عائشة رضي الله عنها ، ولكن بقية السياق تدل على أن المراد ما ذكرناه . « المعرب » .

<sup>(</sup>٣) النحل / ٩٩ . (٤) الاسراء / ه p .

<sup>(</sup>ه) الأعراف / ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٦) الأعراف / ٢٠٠ .

وليس يغض من صدق هذا القول أن نجد أكثر الناس صلاحاً هم كذلك أناس متمتعون بفطرتهم الكاملة . وقد أكن النبي عليه يقول عن نفسه : « إنما أنا بشر" ، أرضى كا يرضى البشر ، وأغضب كا يغضب البشر » (١) .

والواقع أن « الرجل الصالح في الاسلام » لا ينبغي ان يتصور على مثال « الحكيم البوذي » المجرد من الشهوة ، ولا على مثال الحكيم الرواقي الذي لا يبالي بالألم . بل الأمر بعكس ذلك ، فبعض الأشياء ير وق الرجل الصالح، وبعضها يكرهه ، ومسادام هواه الفطري أو الذي اعتاده لا يتعارض مع واجب ، فهو في كلتا الحالين لا يجاول أن يقاومه. ومن هذا القبيل ما روته السنة عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : « كان رسول الله علي يجب الحلواء والعسل » (٢) .

وما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من أنه على كان يكره الشوم والبصل ، وأنه قال : « من أكل 'ثوما أو بصلا فليعتزلنا ، أو ليعتزل مسجدنا ، وليقعد في بيته » (٣). وما روي عن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه دخل مع رسول الله على بيت ميمونة زوج النبي على الله و فأتي بضب عنوذ ، فأهوى إليه رسول الله على بيده ، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة : أخرام هو يا رسول الله ؟ فقال : لا ؛ ولكنه لم الله ، فرفع يده ، فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ فقال : لا ؛ ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه . قال خالد : فاجتررته فأكلته ، ورسول الله على ينظر » (٤) .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم \_ كتاب البر \_ باب / ٢٥ .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري \_ كتاب الأطعمة \_ باب / ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ـ كتاب الاعتصام ـ باب / ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) الموطأ ٣ / ١٣٧ .

ولقد «كان عَلِيْكُ عِزِح ولا يقول إلا حقاً » '') ، وروى البخاري عن أسامة بن زيد قال : كنا عند النبي عَلِيْكُ ، فأرسلت اليه إحدى بناته ، تدعوه وتخبره أن صبياً لها ، أو ابناً لها في الموت ، فقال للرسول : ارجع اليها فأخبرها أن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فمرها فلتصبر ولتحتسب ، فعاد الرسول فقال : إنها قد أقسمت لتأتينها ، قال : فقام النبي عَلِيْكُ ، وقام معه سعد بن عبادة ، ومعاذ بن جبل ، وانطلقت معهم ، فرفع الصبي ، ونفسه تَقعَقَعُ ، كأنها في شنة (٢) ، ففاضت عيناه ، فقال سعد : ما هذا يا رسول الله ؟ . قال : «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » (٣).

وهذه الظاهرة نفسها حدثت عندما: « اشتكى سعد بن عبادة شكوى له ، فأتى رسول الله عليه يعوده مسع عبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبدالله بن مسعود ، فلما دخل عليه وجده في عَشية ، فقال: أقد قضى ؟ قالوا: لا يا رسول الله ، فبكى رسول الله عليه ، فلما رأى القوم بكاء رسول الله عليه بكوا ، فقال : ألا تسمعون ، إن الله لا يعذب القوم بكاء رسول الله عليه بكوا ، فقال : ألا تسمعون ، إن الله لا يعذب بدمع العسين ، ولا بحزن القلب ، ولكن يعذب بهذا ( وأشار إلى لسانه ) أو يرحم » (٤).

<sup>(</sup>١) الترمذي ، كتاب البر \_ باب المزاح .

<sup>(</sup>٢) قوله تقعقع ، حكاية صوت نزع الروح ، والشنة : القربة البالية ، أي : كأن روحه تتقلب في جسد بمزق ، لا تستقر في مكان منه . « المعرب » .

<sup>(</sup>٣) مسلم - كتَّاب الجنائز - باب / ٦ .

<sup>(</sup>٤) مسلم : المرجع السابق .

ضلالهم ، كان لذلك تأثير موجع على نفسه ، والقرآن يخاطبه بقوله: ﴿ لَعَلَّنُكُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وكما تتجه عواطفه الرقيقة نحو هذه القيم العليا ، نجدها تتجه وجهة أخرى، فيما حدثنا عن نفسه : « وجُعِلَتُ قرة ُ عيني في الصلاة » (٢) .

فالقداسة الإسلامية لا تتمثل إذن في لامبالاة مطلقة حيال الفطرة ، ولكن في تفضيل مؤكد بصفة خاصة ، للقيم الروحية . ولذلك نجد أن القرآن حين يصف المؤمنين الصادقين لا يقول : إنهم لا يحبون إلا الله ، ولكن يقول : و و الدّن ين آمَنُوا أَشَدُ حَبًّا لِلهِ ، (٣) .

وإذن ، فلكي نطرح مشكلة الجهد والانبعاث التلقائي لسنا بحاجة إلى أن نفترض حالة تكون فيها القوى المناهضة للواجب منعدمة تماماً ، بل حسبنا أن ننطلق من واقع عدم التساوي بين القوى المتصارعة ؛ لأن أدنى تفوق للشعور الخير يجب أن يخفف بنفس النسبة من ثقل التكليف ، ومن التضحية التي تفرضها المقاومة ، ولقد ذكر القرآن هذه الملاحظة ، فبعد أن أوصى بأن نستعين بالصبر والصلاة قال: «و إنها ككبيرة " إلا عككى "حكاشعين » (3)

وليس من المسير أن نرى – في الواقع – من خلال النزاع الذي يقابل بين قوى متنافرة على هذا النحو—انتصاراً يبدو ، أو يتجلى في خطوطه العريضة ، ونقول فقط : « في خطوطه العريضة » ، لأننا لسنا بصدد عمل خاص تباور بصورة ما ، ويقبل عليه الإنسان عند الاقتضاء بطريقة مباشرة وآلية ، بل

<sup>(</sup>١) الشعراء / ٣ . (٢) النسائي – كتاب عشرة النساء – باب / ١ ونص الحديث : « عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حبب إلي من الدنيا النساء والطيب ؛ وجملت قرة عيني في الصلاة » . ( المعرب )

<sup>(</sup>٣) البقرة / ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) البقرة / ٥٠ .

هو مجرد وجهة يدل عليها بصورة إجمالية مبسطة \_ الاتجاهُ الأكثر نضجاً وتطوراً .

والآن ، ما قيمة العمل الذي يؤدى في الظروف التي وصفناها ؟...

إنه عمل ، لا هو بالتلقائي المحض ، ولا هو بالكسبي الكامل ، فهو غرة قوتين متضافرتين : الفطرة والشخص ، كما هي الحال في كل عمل إنساني آخر، مع مقادير مختلفة ، ولكن ألا ينبغي أن ينقص الثواب الشخصي كلما زاد إسهام الفطرة ؟..

هذا هو السؤال .

إن هناك أولاً حالة تبدو فيها – بداهة – استحالة القول بالإيجاب ، وهي حالة الرجل الوسط الذي يحرز التقدم ، وتعتبر هذه المرونة الفطرية بالنسبة إليه كسباً للإرادة ، فلنقف الآن أمام هذه الحالة .

أليس مخسنا للعمل الأخلاقي الذي أصبح ميسوراً نسبياً ، معناه أننا ننكر الجهد ذاته ، في خير نتائجه ؟..

لقد طالما ذكرنا أن الغاية من الصراع لا تكن في الصراع نفسه ، بل في النصر الذي يسفر عنه . ومع ذلك فلا ينبغي لهذا النصر أن يُعنْمَلَ على معنى عرضي أو صدفي ، فإذا كنت للمرة الأولى أصارع ضد إغراء معين ، واستطعت أن أفلت منه فليس ذلك سببا كافيا لأن أمنح لقب المنتصر ، فمن ذا الذي يدري ماذا كنت أكون لو أن الصدفة لم تسهم يجانب من العمل ، صغر أو كبر ؟ . . ولقد قيل في المثل : إن عندليباً واحداً لا يصنع الربيع (١) .

<sup>(</sup>١) هذا المثل بالفرنسية هو :

<sup>&</sup>quot; une hirondelle ne fait pas le printemps ».
والمراد به أن عملاً واحداً لا ينهض مطلقاً بتقيم الانسان والحمكم عليه ، كا أن وجود طائر واحد من هذا النوع لا يسوغ الحمكم بأن الدنيا ربيع ، أي أنه لا بد من كثرة الأعمال ، كا لا بد من آلاف من العندليب للتبشير بالربيع . « المعرب » .

ولا شك أن هذا هو السبب في أن أرسطو قد وضع الفضيلة في طائفة المادات . فلنترك إذن الظروف تتغير ، ولندع الفرصة تسنح في أشكال مختلفة ، فإذا ما حصلت على نفس النصر ، فحينتذ أستطيع أن أنشرح له ، ولكنه ليس انشراحاً كاملاً أيضاً .

ذلك أنه، إذا كنت في كل مناسبة ينبغي أن ألجأ الى نفس مصادرالدعم، وأن أعاني نفس المصاعب، حتى أضمن لنفسي المطابقة الأخلاقية في سلوكي، فإني أؤكد بذلك أن صفة التمرد في فطرتي تبقى كاملة، إن لم أقل: إنها بدت عاجزة عن أن تتطور. ولعل المثال الكلاسيكي عن الطفل الذي يحاول أن يغرق كرته في الماء دون جدوى - يعطينا صورة كاملة عن هذه المحاولات المتاثلة دائمًا، دون أن تحرز تقدماً.

لسوف يبذل المسكين قصاراه لِيُغرق كرته ، ولسوف تثب كرته وتطفو كلما تركها ، إلا أن يخرقها ، أو يربط فيها ثقلًا .

وهاك مثالًا من بين ألف أخرى تصدّق هذه الحقيقة ، وقد سيق الينـــا في القصة التالية التي يستبطن فيها أبو محمد المرتعش ذاته :

فلقد كان من عادة هذا الصوفي أثناء حجه السنوي أن يفرض على نفسه كل أنواع المشقات ، كان يحتمل الجوع والتعب ، دون أن يشعر بأي اعتراض في نفسه ، حتى ظن أنه قد أصبح متحكماً في ميوله الغريزية ، الى أن وقع حدث تافه فتح له عينيه ، ولنتركه يتحدث ، قال : « وذلك أن والدتي

سألتني يومياً أن استقي لها جرة ماء ، فثقل ذلك على نفسي ، فعلمت أن مطاوعة نفسي في الحجات كانت لحظ" ، وشوب لنفسي ، إذ لو كانت نفسي فانية لم يصعب عليها ما هو حق في الشرع ، (١١)، وما لبث صاحبنافي استعادته لما قام به أن أدان كل اعماله السابقة ، وأدرك ان مهمته لما تكن قد بلغت غايتها.

« فالهدف من الجهد إذن هو تقليل الجهد » ، وأعظم ميزة نحصل عليها منه هو أن يجعلنا مستقلين عنه شيئًا فشيئًا ، وذلك في نفس الوقت الذي يجعلنا فيه أكثر إلفًا للعمل الذي درب عليه .

ولا ريب أن ذلك لا يكون نتيجة عادة نتصورها في شكلها الاستاتيكي ، الحالي من أية محاولة ، بل من حيث هي منبع ديناميكي ينمو بالتطبيق ، ويعدل نفسه بتعديل موضوعه ، وهو يتيح لنا السيطرة على الموقف ، في أكثر الظروف تنوعاً ، ومفاجأة .

يجب أن يتعمق الصراع'، ويتأصل ، ويتحول إلى طبع خاص ، فيصبح و كأنه فطرة ثانية، وبهذا وحده يمكن للمرء أن يتحدث عن أخلاق متحققة، لا عن أخلاق منشودة .

ويجب أن نذكر أن هاتين المرحلتين، من الصراع، والانتصار، أو بصفة

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية / ٩؛ ط. ١٩٥٧ ، وأخبار أبي محمد المرتمش ورد بعضها متناثراً في هذه ( الرسالة ) . وجاءت مجموعة في ( طبقات الصوفية ) لابن عبد الرحمن السلمي ص ٣٤٩ وما بمدها ، بتحقيق الشبخ نور الدين شريبة ، وفي الطبقات الكبرى للشعراني ١ / ١٠٥ ط. الحلبي ، وقد كان رضوان الله عليه شديداً على نفسه ، كثير الشك في عمله، وكان يقول : « سكون القلب الى غير الله عقوبة عجلها الله للعبد في الدنيا » ، وروي أنه اعتكف مرة في العشر الأخير من رمضان فرأى المتعبدين يتهجدون ، والقراء يقرأون ، وقطع الاعتكاف ، وخرج ، فقيل له في ذلك ، فقال : لما رأيت تعظيمهم لطاعتهم ، واعتمادهم على عبادتهم لم يسعني إلا الحروج ، خوفاً من نزول البلاء عليهم . « المعرب » .

أعم ، هاتين المرحلتين من الإضافة الخارجية ، والتقدم التلقائي قد صيغتا في اللغة العربية بصيغتين مختلفتين ، ومعبرتين خير تعبير ، رغم أنها من أصل واحد : 'خلنق ، وتخليق ، فكلمة « 'خليق ، أو أخلاقية » بالمعنى الصحيح تعني تلك القدرة الفطرية أو المكتسبة ، التي ينبثق عنها السلوك تلقائياً ، وبعبارة أخرى : الخنك شو الشكل الثابت لوجودنا الباطني ، في مقابل الخنك ، وهو الشكل الظاهري الذي وهبه الله لكل مخلوق .

وطالما لم نحصل على هذا الثبات الذي بفضله تفيض الأعمال ، في دفعة كريمة وتلقائية ، فإننا نظل في حالة التخلش، أعني حالة الاختبار والمحاولة ، من أجل أن نسلك بطريقة أو بأخرى .

ويستعمل اللفظ غائباً في هـذه الصيغة بمعنى محقر ، يقترب من التصنع والتظاهر . وهكذا يكفي أن نتأمل تعريفات الألفاظ ، حتى نعرف في أي جانب نضع القيم العليا .

وإذا لم يكن في يد الباحث عن الحقيقة نظام من المبادىء الأولية ، ومن القوانين العامة ، وما دام لا يستطيع ان يحدس بالوجهة التي يوجّه اليها بحوثه – فإن عمله يصبح من أطول الأعمال وأشقها .

أمن حقناً أن نقول: إن الانسان يكون عالماً بقدر ما يزداد بطؤه في التوصل إلى الحقيقة ؟.

إني أتوقع أن أحداً لن يوافقني على هذا القول ، ولكن ، ألا يجب علينا أيضاً ، منذئذ ، أن نحدد الانسان الصالح بأنه ذلك الذي يجد رهن تصرف

مجموعة من الوسائل الخاصة القادرة على إسكات صوت الهوى سريعًا، وجَعَلُ القرار الحسن أسرع وآكد ؟..

إن الأخذ بالرأي المقابل ، الذي يحدد العمل الأخلاقي بأنه الذي يؤدًى مع أكبر قدر من المقاومة - معناه الإصرار الغريب على أن يظل الإنسان في المرحلة البدائية ، حيث يكون عرضة لحشد من المشاعر الشرسة ، غير المستأنسة ، التي لا يستطيع مقاومتها إلا إذا استدعى جهد أكثر المقاتلين يأساً.

هذه المرحلة البدائية التي لم يو فيها أكثر فلاسفتنا الأخلاقيين حرصا (١) سوى حالة عابرة ، قابلسة لأن تجناز ، وتنستبدل بعكسها ما كان لها بداهة أن تكون « قانونا » ، أو « نظاماً شاملا » للقيم. ذلك ، أن الحياة الأخلاقية المثلى – على هذا الرأي – لن تكون فقط حياة المبتدئين، والتلامذة ، بل ستكون بالحري ، حياة الأشرار والفاسدين . ولسوف يكون نموذ جنا هو الانسان الذي لا يستطيع أن يعزم على أن يسير في الحياة بشرف إلا إذا فرض على فطرته نوعاً من العنف المؤلم ، وإلا إذا أتى بعض الحركات القاسمة راغماً .

ومع ذلك فإن وجهة النظر هذه هي عكس مسا يبدو لنا من موقف القرآن – تماماً. فلقد رأينا كيف ذم الحق تبارك وتعالى ، أولئك الذين لا يؤدُّون واجبهم بمسرة ونشاط، والذين « لا يَأْتَنُونَ الصَّلاة َ إِلَّا وَ مُمْ كُسالى، و لا يُنفقُونَ إلّا وهُمْ كُسالى، ورأينا بأي أسلوب فضحهم وكشف سِتْرَهُم ؟..

وكان أرسطو إذن على حق في أن يقول: إن الذي لا 'يسَر ُ لأداء الأعمال الطيبة ليس خسَّراً حقاً .

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً : المجاسبي ـ الرعاية ، الفصل ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) التوبة / ٤٥.

لقد تناولنا حتى الآن الحالة التي لا يكون فيها هذا الطبع الكريم ، والخير هبة من الطبيعة ، بل كسبا للجهد ، والعمل الذي يؤد من بعد هذه الهداية ، هو مقابل مقاومة متجمعة ، في الماضي ، قليلة كانت أو كثيرة ، وإن كان أداؤه الآن دون مقاومة كبيرة .

وإنا لنؤكد أن العمل الذي يتم في هذه الظروف - يرجع الفضل فيه إلى الكفاءة الشخصية ، فالانبعاث الناشيء عن الجهد لا يناقضه ، بل يستشعر فيه أنه أصله ، فهو استمرار له ، وتتويج ، باعتباره الغاية ، والوسيلة .

ولقد يعترض علينا بأننا حين نعلل على هذا النحو انصور الإرادة الانسانية وكأن فيها تلك القوة المطلقة المغيرة للكائن الأخلاقي البصرف النظر عن جميع القوى الأخرى التي تساعد على تغييره الم ننظر الى تلك الارادة المستقلة حتى عن الفضل الإلهي الا وفي إجابتنا على هذا الاعتراض ننكره أشد الإنكار . فم لا شك فيه أننا نقع في خطأ فادح احين نرتكب خلطاً كهذا في عرض الأخلاق القرآنية . ولقد آن الأوان لنتحدث صراحة عما تركناه غامضاً في فرضنا . فلنقل إذن في كلمة واحدة: فم يتمثل تدخل هذا العامل العلوي الذي يتجلى لنا في القرآن وفي الحديث .

وإنه ليتمثل لنا غالباً ، باعتباره يؤدي دوراً محدداً في تكوين الطبع الأخلاقي ، فهو يأتي تلبية لجهد إنساني مستهل ، أو منجز ، وهو يجيء على إن هذا الجهد ، سواء لتغذيته ودعمه ، أو لإثرائه ، والإفضاء به الى نتيجته . وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى : « والذين جاهك وافينا كنه ينهم م سُبُلكنا » (۱) ويقول : « والذين اهتك و ازادهم م هدى ، وآتاهم م تقرواهم » (۱) ويقول : « والذين آهنك و اعرادهم م السالحات عديم ربهم بإيابهم » (۱) .

<sup>(</sup>١) العنكبوت / ٦٩ . (٢) محمد / ١٧ .

<sup>(</sup>٣) يونس / ٩.

وإذن ، فهناك دائمًا شيء يأتي أولًا ، من جانبنا ، فالإنسان – لكي يتلقى النور – ينبغي أن يطلبه ، وأن ينشرح له ، ينبغي أن يظهر حاجته إليه ، وأن يمد اليه يديه ، وأن يخطو خطوات نحوه ، وهو قوله عليه : « ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم ، وإنه من يستعف يعفه الله ، ومن يتصبر يصبر أنه الله ، ومن يستغن يعفيه الله ، ومن يستعبر وأوسع علم الله ، ومن يستغن يعفيه الله ، ولن تعطوا عطاء خيراً وأوسع من الصبر » (١) .

فالمدد الإلهي مشروط إذن بجهد إنساني ، وهذا الجهد مع ذلك يحتفظ بقيمته كاملة ، فأما السكينة ، والراحة اللتان تعقبانه فأنها لا تنقصان من أجره شيئاً.

والحق أن القرآن لا يذكر في بعض آياته هذه العلاقة؛ على أنها بين شرط ومشروط ، بل إنه أحياناً لا يشير أدنى إشارة الى المحاولة الانسانية ، وهو حين يتحدث عن الهداية الكاملة التي يحظى بها الأصفياء ، يقدمها على أنها ثمرة إنعام خالص ، جاء بفضل الله مباشرة ، وهو ما نقرؤه في قوله تعالى : « فَمَن 'ير دِ الله' أن يَهْديه ' يَشْرَح صد ر مُ للإسلام » (١) ، « أولئك كتَبَ في تقلوبهم الإيمان ، وأيد هم بروح منه ' » (١) ، لأنه « همو الذي كتَب في تقلوبهم الإيمان ، وأيد هم بروح منه ' » (١) ، لأنه « همو الذي أنزك السكينة في نقلوب المؤمنيات » (١) ، « ولكن الله حبب أليك منه أليك منه أليك ألك المنافق ، والعيصيان ، وزينه في نقلوب على المؤمنيات » (١) ، وكراة إليك منه الكفر الكفر والفيسوق ، والعيصيان » (١).

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الرقاق - باب / ١٩ - وقد ذكر المؤلف في الهامش ( ومن يستعفف ) ، « المعرب » .

<sup>(</sup>٢) الانمام / ١٢٥ . (٣) الجادلة / ٢٢ .

 <sup>(</sup>٤) الفتح / ٤ . (٥) الحجرات / ٧ .

بيد أن ترك الذكر لا يعني بالضرورة النفي ، ولو أننا أردنا أن نحكم على هذا الموقف ببعض هذه الآيات نفسها فلسوف يظهر أن هذه المنحة الساوية لم تكن إلا أجراً على موقف محسن أبداه هؤلاء الناس من قبل : « فعكم ما في 'قلو بهم أف نزل السّكينة عليهم وأثنا بهم فتحا قريبا» (١) « هو النّذي أنزل السّكينة في 'قلوب المئو منين ليز دادو المياناة مم إيانهم في إيانهم جديرة بالإثابة .

ولن نمضي – بطبيعة الحال – إلى حد أن ندعي أن العمل الإنساني سابق مطلقاً ، فمن البداهة أن وجودنا العضوي ، والنفسي ، والاجتماعي ، سابق على وجودنا الأخلاقي ، ثم إن الامكانات الموجودة بالقوة في باطن هذا الوجود الأخلاقي تسبق النشاط الشعوري ، و'تعد له .

بل إننا لنمضي إلى القول بأن هنالك نوعاً من المدد الإلهي الإيجابي للأنفس ذات الاستمداد الطيب ، وزيادة في القوة تغنيها عنمزيد من الجهدفي المقاومة، ضد الاتجاهات السيئة .

وأنا لنقف أمام هذه الحالة الأخيرة كيا ندفع برهان النظرية المناقضة إلى نهايته .

فلنفترض إذن أن النصوص تعني هذه الأنفس المتميزة ، وأن هذه القوة التي اكتسبتها ليست في جانب منها نتيجة تدخلها الإرادي والمجاهد . ومع أننا نقرر مع القرآن أن هذه الأنفس باستعدادها الطيب للتقوى : «كَانُوا أَحَقَ بِهَا وَأَهُلُهُما ، (٣) \_ فإننا نسلم أنها استحقت ذلك فعلا : « فضلا

٤ / الفتح / ١٨ . ١٨ الفتح / ٤ .

<sup>(</sup>٣) الفتح / ٢٦ .

مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً ﴾ (١) - حينئذ يثور أمامنا سؤال هو : ماذا بقي إذن لجزائهم ؟.. وكيف نفسر حقيقة أن القرآن لا يدخر مدحاً إلا وجهه إليهم ، ولا وعداً حسناً إلا أعده لهم ؟..

هنا تظهر بكل وضوح « المناقضة » بين « الجهد » ، و « الانبعاث التلقائي » .

فأما القائلون بالقيمة الذاتية وغير المشروطة للجهد فربما أرادوا أن يلطفوا من حدة رأيهم ، فيقترحوا علينا صورة من الاحتكام . ويقولون لنا: إن غيبة الجهد في مواجهة شهوة مستبعدة لا يضعف الخلق ، بشرط أن يبقى هذا الجهد في حالة تحفز وحركة لجاهدة شهوات أخرى باقية ، ولا يحدث إلا في الحالة القصوى ، — عندما 'تقهر جميع الأهواء الفاسدة — أن تصبح « الأخلاقية » غير ذات موضوع ، لأنها سوف تخلي مكانها حينئذ « للقداسة » .

هذا الحل لا يبدو لنا مقنعاً:

أولاً: لأن النصوص لا تفرق بين نفس أعفيت من هذا الصراع إعفاء كلياً، وأخرى أعفيت منه جزئياً، وليس هذا فحسب، بل يبدو أنها تضفي أعلى القيم على النفس التي تبغض الرذائل كلها وتمقتها: « وكرَّة وكرَّة للكنَّفر والفنسوق والعصينان » (٢).

ومن ناحية أخرى فإن الصيغة ، على الرغم من تلطيفها ، قد اقتبست كثيراً من المبدأ المتناقض ، الذي بنيت عليه الصيغة القديمة ، فهي تنظر دائماً إلى الجانب « غير المهذب » من النفس ؛ فلا خلق إلا بقدر ما يكون هناك من شرور ، يجب مجاهدتها ، فبين الأخلاقية والجهد « الدفاعي » علاقة وثيقة إن لم يكونا شيئاً واحداً .

<sup>(</sup>١) الحجرات / ٨.

<sup>(</sup>٢) الحجرات / ٧ .

وأما َحلُّنُنَا فشيءٌ آخر تماماً .

ذلك أننا – من ناحية – 'نبقي للنصوص هدفها الشامل ، فنحن نرى أن النصر ، مها تراحب مداه ، وأية كانت علته ، يمنح النفس المتحررة من أدرانها أجراً أعلى بالنسبة إلى النصر الذي يظل هدفاً لإغراءات الشر المتحفزة .

وبدلاً من أن يسير تقديرنا متوازياً مع مشقة المقاومة يجب أن يزيد كلما نقصت هذه المشقة . فالقول الحق في نظرنا هو القول الذي يقرر علاقة عكسية بين القيمة وضرورة الجهد الحسارب ، فالقيمة مرتبطة بتقهقر هذه الضرورة ، لا يتقدمها .

ولكنا ، في مقابل ذلك ، لا نقفل حلقة الأخلاقية بعد هذا الانتصار ، لأننا ، بدلا من أن نوفق بينها وبين جانب واحد من نشاطنا ، نحدد لها و مجالين ، ، ثانيها ليس أزهدهما قيمة ، فبعد أن نصارع ضد الظلام ، يواجهها الصراع في النور ، وكل شهوة نحكها هي عقبة نجتازها ، ونير ننزعه ، ودرجة من الحرية والخصوبة نرتقيها .

فنذ أن تصبح الإرادة الطيبة لا يناوئها عدوها ، وحين لا تصبح هنا ضرورة للجهد المكافح ، « فإن جهداً آخر يطرح نفسه، ويفرضها». فالوقت، والقوة اللذان كانا مخصصين لأعمال « الهدم » وإزالة الأنقاض سوف يدخران منذئذ ، إلى أن يصبحا أعظم قدراً ، وأكثر استجهاعاً ، لأعمال « الإنتاج والبناء » .

لقد عرفت الأخلاقية أحياناً بأنها: « فن السيطرة على الأهواء » ، وهذا التعريف ناقص ، لأنه لا يعبر إلا عن الجانب السلبي ، والوجه الأدنى قيمة من العمل ، بل إنه في رأينا مرحلة تمهيدية . فالأخلاق بالمعنى الكامل للكلمة هي أيضاً وبصفة خاصة مشروع لتحقيق القيم الإيجابية ، وصبغة أمرها

المبدئي ليست: (كف نفسك عن الشر) ، بل هي: (افعل الخير). وكل ما في الأمر أننا نجد أنفسنا أحيانًا ، وبشكل ضمني ، مضطرين إلى أن نوجه هجومنا ضد العدو ، الذي يروم تحويل أنظارنا عن هدفنا الأساسي .

وحسبنا لكي نقتنع بهذا أن نقرأ هذا التدرج في الوصايا الإسلامية :

فعن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي عَلَيْكَ على كلَّ مسلم صدقة "، قالوا: فإنْ لم يجد ؟ قال: فيعمل بيديه ، فينفع نفسه ويتصدق . قالوا: فإن لم يستطع ، (أو لم يفعل) ؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف . قالوا: فإن لم يفعل ؟.. قال : فيأمر بالخير (أو قال: بالمعروف) . قالوا: فإن لم يفعل ؟.. قال : فيمسك عن الشر ، فإنه له صدقة ، (١) .

هذا ومن الأمور الشائعة تشبيه الأخلاق بالطب، فأحدهما للنفس من حيث كان الآخر للبدن .

وإذا كان فن الطب لا يكتفي بأن يكون موضوعه أن يعالج الحالة المرضية للجسم ، كيا يوفر لها الصحة ، بل يهتم أيضاً ، وبأوفى قدر ، بالحالة العادية ، من أجل صونها ، وتحسينها ، فإن مهمة بماثلة ينبغي أن تناط بطب النفوس : فمن واجبه أن يصف لكياننا الجواني نظام التغذية ، وطريقة اتباعه لتحقيق أنسب الظروف لتنمية هذا الكيان .

وهكذا يأتي ( الجهد المبدع ) فوق ( جهد المدافعة ) ، وبعد أن حددنا موقف القرآن حيال جهد المدافعة ، يجب أن نرى الآن موقفه من جهد الإبداع .

<sup>(</sup>١) هكذا الحديث كا جاء في البخاري -- كتاب الآدب - باب ٣٣ . وفيا ذكره المؤلف في الهامش بمض اختلافات . ( المعرب )

## ب : الجهد المبدع

لنفترض الآن أن أحد ميولنا السيئة ، أو كثيراً منها ، أو كلّها – قد انزاح من وجودنا الأخلاقي ، إننا نكون بذلك قد حققنا تقدماً. وكلما تخلص حقل عملنا من أعشابه الضارة ، أصبح أكثر قابلية للزراعة . ومع ذلك يجب ألا نظن أنه قد أصبح – للحال ِ – صالحاً ، لأن تنحية الاتجاهات الضارة ليس معناها خلق الاتجاهات النافعة بالضرورة .

ولذلك يجب ألا نبقى في حالة اللامبالاة ، والحياد، حيال مايجب غرسه، فبعد أن ننزع الأعشاب الضارة يجب علينا أن نبحث عن البذور الجديدة . فأما إذا التزمنا موقفاً محايداً في هذا الصدد فإن هذا الموقف يكون ضد الأخلاق .

ولنفترض كذلك أن بعض الميول الصالحة الراسخة تحتل لدينا الآن المكان الأول ، فتلك ولا شك خطوة جديدة ، تجملنا أكثر تأهلًا للأخلاقية، ولكنا لا نكون بعد في صميم أرضها .

في هذه المرحلة يتمثل الخير لنا على أنه الأجدر ، أو الأفضل ، ولكنا لم نترك بعد مجال النزوع . وشتان بين أن « ننزع » إلى شيء ، وأن « نريد » هذا الشيء ، فالعمل الأخلاقي الأول هو الإرادة ، على وجه الخصوص. وليس المراد فقط إرادة ( الخير ) من حيث هو مفهوم عام ، يحوطه الغموض وعدم التحديد ، مما تحتويه العموميات ، بل هو إرادة هذا الخير ، أو ذاك ، محد "دأ معر" فأ بكيفه ، وكمه ، وغايته ، ووسائله ، ومكانه ، وزمانه .

ولكن بأي معنى يمكن أن نتحدث هذا عن العمل النشط ؟

- نستطيع أن نميز « ثلاثة معان » : فهو يتمثل « أولاً » في «بحث جاد» مستبعداً كل تراخ ٍ ، عن ذلك الحل المعين الذي يجب أن نأخذ به ، فما

ينبغي أن ذكل أمر تحديد موضوع إرادتنا إلى تصاريف الطبيعة الخارجية ، ولا إلى حركات فطرتنا الداخلية . وليس دورنا الأخلاقي أن نقف متفرجين على ما يحدث أمامنا ، أو في داخلنا ، ولا أن ننقاد انقياداً آلياً للحواس ، أو العواطف الجامحة . بل ينبغي على المكس أن نسمو فوق جميع الاعتبارات الباطنة والظاهرة ، وأن ننظر من عَل الى كل الحلول الممكنة ، لنجري الجنيارنا واضحاً جليا ، وذلك في الواقع هو الجانب الذي يختص بشخص الإنسان ، كعامل حر ، ومستقل ، نسبياً .

وحق لو أننا اخترنا هذا الحل أو ذاك من الحلول المقترحة دون أن نضيف إليه أي تعديل ، فإننا حين نوافق عليه وندمغه بطابع شخصيتنا ، أو \_ في كلمة واحدة \_ حين نتبناه ، حينئذ فقط نستحق أن نعتبر أخلاقيا صانعي أعمالنا .

والقرآن الكريم ، فيا خلا النصوص التي تذكرنا بواجباننا الخاصة ، مازال يؤكد أهمية هذا الواجب العام الذي يضم كل الواجبات الأخرى ، فهويستثير همتنا دون تحديد ، مستعملا الفعل ( عمل ) في حالة اللزوم ، ويصوغ لذلك أوامر وعظات يكررها، فيقول: « ا عملُوا ، فسيرك الله عملكم الله عملكم الله عملكم الله عملكم الله المعاملين ، (١) .

إن القدرية الاتكالية هي العدو الأول للأخلاق الإسلامية ، ونحن ندعم رأينا في هذا الموضوع ، بالواقعة التالية التي رواها أكبر اثنين من المحدثين ( هما البخاري ومسلم ) ، فقد روى البخاري عن محمد بن بشار ، قال:حدثنا نُغندر " ، حدثنا شعبة عن منصور والأعمش سمعا سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي عليه انه كان في جنازة ، فأخذ عوداً ، فجعل ينكث في الأرض ، فقال : ما منكم من أحد إلا 'كتيب

<sup>(</sup>١) التوبة / ١٠٥ . (٢) ١ ل عمران / ١٣٦.

مقعده من النار ، أو من الجنة . قالوا : ألا تشكل ؟ قال : اعملوا ، فكل من من النار ، أو من الجنة . قالوا : ألا تشكل ؟ قال العملوا ، فكر ميسر " ، (١) ، ثم تلا قوله تبارك وتعالى : ﴿ فَأَمَا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُلُسْنَى ، فَسَنْيَسِّر ، لليُسْرَى ، وَأَمّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ، وكذا بَ الحُلُسْنَى ، فَسَنْيَسِّر ، لليُسْرَى ، وأَمّا مَنْ بَخِلَ واسْتَغْنَى ، وكذا ب الحُلُسْنَى ، فَسَنْيَسِّر ، للنُعْسُرَى » (١) .

هذه الدرجة الأولية من الجهد لا بد منها للأخلاقية ، فهي روحها وجوهرها ، فمن وضع نفسه في الدرجة الأدنى من ذلك مباشرة فإنه يتخلى ويتنازل عن كرامته كإنسان . ولكي نستعمل تعبيراً من تعبيرات النبي عيالية نقول : إن عدم وجود هذه الدرجة الأولية لا يسمى ضعفاً ، بل هو «عجز» حقيقي ، وذلك وارد في قول الرسول عليا فيما رواه مسلم عن أبي هريرة : واحرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجر " " . " .

بيد أن الجهد المبدع و معنى ثانياً ، وهو لا ينحصر في اختيار إرادي، أيا كان نوعه ، بل في و اختيار صالح » . ولا ريب أنه إذا كان بحثنا – على سبيل الافتراض – قد اتجه من قبل نحو الخير ، فإن جميع الحلول التي نحصل عليها سوف تبدو لنا صالحة . ومع ذلك فليس كل مسا يستهدف خيراً هو بالضرورة صالح في ذاته ، ومشروعية الغاية لا تعفي من مشروعية وسائلها ، فلسكي يكون الحل المتصور مقبولاً لا يكفي أن يستهدف الخير ، بل يجب كذلك أن يستلهم الشرع ، وأن يتطابق مع قواعده ، في بنائه ذاته . ولقد

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري – كتاب التوحيد – باب / ٣١ ، وفي حديث آخر : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له »، وقد خلط المؤلف بين الحديثين على ما في البخاري وكذا في مسلم – كتاب القدر – باب / ١ . ( المعرب )

<sup>(</sup>٢) الليل ه ـ ١٠ .

<sup>(</sup>٣) صحبح مسلم - كتاب القدر - باب / ٨ - ونص الحديث: « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تمجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا ، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان » . ( المعرب )

يحدث في الواقع أن يكون أحد الحلول كافياً جداً ليوصف بأنه صالح ، وأن يكون حل آخر أقل من أن يستحق هذا الوصف .

ولنأخذ على ذلك مثال (الصدقة) ، فلا شيء أوضح منها ، ولا أكثر اشتراكا بين جميع الضائر ، طالما حملت على معناها العام . ولكن متى طلبنا بدقة ما يريد كل فرد أن يصنعه بصورة حسية في هذا الجيال ، كيا يفي بتكاليفه – فإننا نقع في أكثر التعريفات تضارباً ، ذلك أن المساعدة المالية التي يريد المتصدقون أن يقدموها للفقراء قد تختلف ، على ما لا يحصى من التي يريد المتصدقون أن يقدموها للفقراء من الفكس ، إلى حد هبةالثروة بأكملها.

ولكن الشرع الأخلاقي ، على الأقل في لغة الإسلام ، لم يدع الأمورتجري في أعنة الفوضى ، بل لقد أقر إجراء ، وثبت حدوداً . فهو – من ناحية – قد أقر حداً أدنى معونة سنوية قدرها ٢٪ من الثروة النقدية و ٥٪ أو ١٠٪ من المحصول (تبعاً لطريقة الري) وهو من ناحية أخرى قد جعل ثلث الثروة الكلية حدا أقصى ، من حتى الإنسان ، عند الوصية ، أن يمنحه لآخر ، من غير ورثته الشرعيين .

فواجب المؤمن محدد على هذا النحو: أن يتحاشى الطرفين المحرمين ، فلا يقنع بقدر من المسال أقل من الحد الأدنى الواجب ، ولا يتجاوز الحد الأقصى الماح .

وإذا كان المجال هنا قد اهتم بالاعتبارات الكية ، فهناك مجالات أخرى تضع في الاعتبار الأمور التي تتصل بالكيفية ، وبالهدف، وبالزمان، وبالمكان.. وكلها شروط بنائية أو تحتمها الظروف ، ويجب أن تتحقق لتنشيء ما قد تعتبره الأخلاق الإسلامية اختياراً صالحاً . فالعمل الذي ينعدم فيه أحد هذه العناصر الجوهرية يسقط بنفس الأثر في حماة الشذوذ .

ولقد نجد في هذه التنظيات بعض الجور على الضائر الفردية، بحيث لاتترك

شيئًا لاختيارهـ الحر ، ولسوف نرى فيا بعد ُ مدى حرية التصرف المتروكة لهذا الاختيار .

بيد أنه ليس من الصعب أن نلاحظ أن القاعدة لم تحل كل مشكلة ، وهي لا تستطيع مطلقاً أن تحل كل مشكلة ، وذلك حين لا نتجاوز الإطار المقيد للحد الأدنى المقبول.

ونعود إلى نفس المثال ، لنجد أنه يبقى علينا أن نختار الأشخاص الذين لهم الحق كل الحق في مساعدتنا ، والطريقة التي نعطيهم بها ( وعلى سبيل المثال : سراً أو علانية ) ، وأن نراعي كذلك كيفية عطائنا ، وبخاصة حين يكون عينياً .

وباختصار ، كلما خضنا في التجربة الحسية وجدنا أن بديلًا يفرض نفسه دائمًا على اختيارنا ، دون أن نخرج ـ مع ذلك ـ عن واجبنا الدقيق .

وأخيراً فلنتناول « الدرجة الثالثة » من الجهد ، فعندما نريد حل مشكلة أخلاقية يتمثل لأعيننا كثير من الحلول ، كلها صالحة ، على وجه التحقيق ، وقد يحدث غالباً ألا يكون صلاحها بدرجة متسلوية ، فمنها مسا تتوفر فيه الشروط الأولية للواجب ، توفراً كلملا ، ومنها ما هو أكثر أو أقل جدارة . و « البحث عن الأفضل » هو ما ينشده الجهد المبدع في درجته الثالثة . فهل هذا البحث عن « الأفضل » هو أيضاً مما تلح الأخلاق القرآنية في طلبه مثلما تلح في طلب « الخير » دون زيادة ؟ . . . .

من المحال علينا أن نجيب بالنفي والقرآن ما يزال في الواقع يدعو معتنقيه إلى هذا النوع من الجهد ، ويوصيهم به ، ومن ذلك قول الله تعالى :

﴿ فَبَشَر ْ عِبَادِ ، النَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ا الْقُولَ وَيَتَنَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ،

أُولَئِكُ النَّذِينَ هَدَا مُمْ اللهُ ، وأُولَئِكَ مُمْ أُولُوا الْآلِبَابِ » (١) ، وقوله : « وَالسَّابِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلْمَيْكُمُ مِنْ رَبِّكُمُ ، (٢) ، وقوله : « وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّذِينَ كَانَ أُولَمَ اللهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللهُ اللهُ اللهُ يَم القيامة.

وعلى هذا النسق نجد مثالاً ملموساً في واقعة تاريخية مشهورة ، فنحن نعلم الظروف التي عزم فيها رسول الله على الله وصحابته على أن يثاروا من المسركين في مكة لأول مرة ، أولئك الذين لم يقتصروا على أن أكرهوا المسلمين على ترك بلاهم ، واستولوا على أموالهم وديارهم المهجورة ، بل إنهم دأبوا على اضطهاد المستضعفين الذين لم يستطيعوا الهجرة .

وقد خطرت المسلمين المهاجرين إلى المدينة وسيلتان الاستنقاذ إخوانهم المحتجزين بمكة ، ولتحطيم كبرياء المعتدين ، فإما أن يتصدوا لقافلة تجاراتهم لدى عودتها من الشام ، وإما أن يأخذوا بزمام المبادرة فيلاقوا جحافلهم التي تفوق عدد المسلمين ثلاث مرات ، والتي توفر لها الكثير من العدة والسلاح ، وكانت قد سارت إليهم فعلا ، واستشار النبي عليهم أصحابه ، قائلا : «إن الله وعدني إحدى الطائفتين ، العير أو النفير » ، وقد مال الاتجاه العام أول

<sup>(</sup>١) الزمر / ١٧ - ١٨ . (٢) الزمر / ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) المائدة / ١٨ . (٤) الواقعة / ١٠ ـ ١١ .

<sup>(</sup>ه) ذكر المؤلف هذا الحديث : ( إن الله ... يحب معالي الأخلاق ، ويكر وسفسافها ) وأحال إلى الجامع الصغير للسيوطي ٧٥/١ – الذي نقلنا عنه النص كا أثبتناه . ( المعرب )

الأمر إلى الحل الأقل خطراً ، والأكثر فائدة ، ولكن إلله عز وجل كان يريد أكثر الحلول تأثيراً ، وأعظمها شرفاً ، وأقدرها على حسم النزاع بين الحق والباطل ، وقد كان ، وهو ما سجلته الآية الكريمة : «وَإِذْ يَعِدُ كُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَينِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ لَكُمُ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ لَكُمُ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ لَلهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَينِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ لَكُمُ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ لَكُمُ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ لَا يَعْدُونَ لَكُمُ وَلَوْلَا الْمُعْرَالِينَ ، وَيُعْطِلُ الْمُحْرَالِينَ ، وَلَوْلُ وَلَوْلُ وَلَوْلُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُعْرَالِينَ ، ولَهُ وَلَوْلُ وَلَوْلُ الْمُعْرَالِهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ولَا وَلَوْلُ وَلَوْلُ الْمُعْرَالِينَ ، ولَهُ وَلَوْلُ وَلَوْلُ الْمُعْرَالِ اللهِ اللهُ اللهُ

وهكذا يدءو القرآن المؤمنين إلى أن يبتغوا في سلم الأعمال أسماهـا وأقواها تأثيراً.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : إلى أي مدى يطلب منا هذا الجهد الأرفع ؟. وهل هو يطلب بنفس الصرامة المتمثلة في الدرجتين السابقتين؟

نعم ، ولا ريب ، عندما تكون إحدى القيم الرفيعة في خطر، ولا يوجد لصونها والمحافظة عليها من وسيلة أمام الإنسان إلا أن يجساهد بكل قواه ، ويستنفد كل موارده .

وأعظم دلائل الإيمان – كما رأينا – هو التضحية التي يقدمها المؤمن عن طواعية وحرية ، وهو بذل النفس ، حتى النفس ، من أجل المثل العليا التي تعلو علمها .

ولكن ، هل من الممكن في الظروف العادية أن نجيب بالإيجاب ، بكل دقته وصرامته ؟.

لا نظن ذلك ، لأن معناه ، أولاً ، أننا نلغي فكرة الدرجة من تقديراتنا

<sup>(</sup>١) الانفال / ٧-٨ .

الأخلاقية ، وقد يصبح مجال العمل ضيقاً شديد الضيق ، إلى حد ألا يسمح إلا بعمل واحد لا يختلف مطلقاً بالزيادة أو النقصان . ولسوف نجد أن الجهد الكريم الذي قد يقف على بعد خطوات دون الغاية المرجوة ، سوف يوصم بنفس القدر من اللا أخلاقية التي يوصم بها أي عميل بليد ، أو متوسط ، أو ضعيف . بل إن الفضيلة نفسها سوف تكون مفهوماً خياليا ، لا وجود له إلا في عالم الأساطير . ذلك ، أنه إذا كان ما ندءوه بالمكن الأفضل يعني هذا الحد المحدود للقدرة الإنسانية فلسوف يختلط لا محالة بما هو فوق الإنساني ، أو بالأحرى ، بما هو لا إنساني . فلكي يتأكد الإنسان من أنه استعمل كل قواه يصبح دليله الوحيد أن ينتحر باستهلاك نفسه . وبهذا نرى إلى أية استحالة يقودنا فرض كهذا .

أما موقف القرآن ُ فجيد مختلف عن هذا . فهو من ناحية مجعل فكرة ( الكمال ) ما بين الانهاك غير المعقول ، والجهد المتوسط .

وهو من ناحية أخرى ، مع تشجيعه الناس على أن يطلبوا الأفضل، يزكي، ويستر بلطفه أهل الصلاح الطيبين جميعاً ، ضعفاء كانوا أو أقوياء . ومن أجل هذا وجدناه – بعد أن يقيس المسافة بين المجاهد ، الذي يبذل نفسه وماله ، والخالف الذي يبقى في المؤخرة ، وبعد أن يعلن أفضلية المجاهد في قوله تعالى: « لا يستوكى القاعد ون من المئو منين عير أو لي الضرر والمبح هيدون في سبيل الله بأمو الهيم وأنفسهم " فضل الله المنجاهدون في سبيل الله بأمو الهيم وأنفسهم " فضل الله إلم المنه المناف المنه المناف المنه ا

وهذه المقارنة ذاتها ، بل ونفس التقدير ، بين منفقيِّن ، أحدهمـــا بادر

<sup>(</sup>١ و ٢ ) النساء / ه٩ .

بالإنفاق في الظروف الشاقة ، على حين جاء الآخر من بعد ، عندما تضاءلت المشقات كثيراً : « كلا يَسْتَو ي مِنْكُمُ مَنْ أَنْفُقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَوَقَالَاً ، أُولَـنْكُ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ النَّذِينَ أَنْفُقُوا مِنْ بَعْد ، وقَالَـلُوا ، وكُلُلاً وَعَدَ اللهُ الْخُسْنَى » (١) .

ومن هنا ينبع قانون عام ذكره النبي عَلِيْتُهُ في قوله : ﴿ المُؤْمَنُ القويُ خيرٌ ۗ وأحبُ إلى اللهِ من المؤمنِ الضعيفِ ، وفي كلّ خير ۗ ، (٢) .

ومن هنا نفهم بسهولة لماذا تتغير لهجة القرآن ، فهو حين يتحدث عن موقف 'عدِمَت' فيه الطاقة كلية ، وسيطر عليه تراخ عظيم 'التفريط ويكون التحريم صريحاً ، واللوم عنيفاً ، فأما إذ كان الأمر هنا أمر إهمال ضئيل ، وضعف نسبي بسيط فإن الرحمة تبدو هنا مشروعة ، وملائمة .

وهذا المبدأ في التدرج ، الذي انطوت عليه نصوص لا تحصى ، قد هدى العلماء والفقهاء المسلمين إلى ترتيب معاني الخير والشر متدرجة ، مجيث أدى ذلك إلى تصنيف كل منها في طائفتين رئيسيتين ، وعلى هذا النحو فإن العمل الصالح يمكن أن يكون : إما تكليفيا صارما، وإما تفضيليا جديراً بالاختيار، وكذلك في حالة العكس أي العمل الخبيث ، إما أن يكون محرماً صراحة، وإما معيباً فقط ، غير مستتحب .

وها نحن أولاء الآن نستطيع أن نجيب عن السؤال المطروح: فنحن استعالنا لهذه المصطلحات التي أصبحت مقبولة لدى الجميع نقرر أولاً أن البحث عن الممكن الأفضل ، متى تجاوز منطقة محددة بالنسبة إلى كلواجب، والتي تعتبر تكليفاً مطلقاً – فإنه يدخل بذلك في مجموعة الخير النافلة .

<sup>(</sup>١) الحديد / ١٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم - كتاب القدر - باب / ٨ .

ولعلنا نذكر حالة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله عَلَيْ ثائر الرأس ، فقال : يا رسول الله ، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ فقال : الصلوات الحس ، إلا أن تطوع شيئا . فقال : أخبرني بما فرض الله علي من الصيام ؟ قال : شهر رمضان ، إلا أن تطوع شيئا . قال : أخبرني بما فرض الله علي شرائع الإسلام . بما فرض الله علي من الزكاة ؟ قال : فأخبره رسول الله علي شرائع الإسلام . قال : والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ، ولا أنقص مما فرضه الله علي شيئا ، فقال رسول الله علي شيئا ،

ثم إن كلمة ( الأفضل ) هذا لا ينبغي من ناحية أخرى أن تؤخذ على أساس أنها صيغة الحد الأعلى ، بل على أساس المقارنة ، فإن المستوى الذي يندب جهد كل إنسان إلى أن يبلغه مباشرة ليس هو الدرجة الحدية التي يتعين الوقوف عندها ، بل كل الامتداد الذي يقع فوق التكليف ، بالمعنى الدقيق للكلمة . وفي هذا الامتداد المتراحب الذي يتسع لتنافس كل الناس ، يدعى كل واحد منهم إلى أن يرتقي بالتدريج ، من نقطة إلى أخرى ، بحسب قدراته ، ومع مراعاة ما بقي من تكاليفه .

هاتان الملاحظتان تسهان من جانبها في إبراز الصفة الرحيمة في هذه الأخلاق ، فها تضيفان إليها جانباً جديداً ، فضلاً عن الجانب الذي تناولناه من قبل (٢).

وخلاصة القول أن العناصر الثلاثة التي يتكون منها الجهد المبدع بأكمل معاني الكلمـــة هي : « الاختيار الإرادي » ، و « الاختيار الصالح » ، و « الاختيار الأفضل » .

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الجيل - باب ٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل الأول / فقرة ٣ ب .

والعنصر الأول هو روح الأخلاق بعامة ، والثـاني يقدِّم إلى كلَّ من الأخلاق الخاصة نوعيتها المختلفة ، مع مراعاة القواعد الخاصة بكل نوع ، وأما الثالث فهو يصل أخيراً لإتمام عمل الاثنين وإكاله .

وإذا كانت أغلبية المذاهب الأخلاقية تقوم على أساس مبدأ وحيد ، هو الواجب ، أو « الخير ، ، فإن الأخلاق القرآنية هي إذن ، وفي نفس الوقت – « أخلاق واجب » ، و « أخلاق خير » . ولو أننا افترضنا أن الجهد بالمعنى الكامل للكلمة في متناول أيدي جميع الناس فإن هذه الأخلاق لا تبدو متشددة إلا بصدد الدرجتين الأوليين ، فأما الدرجة العليا فإن اقتضاءها يصبح « نصحاً » ، و « تشجيعاً » .

والآن ندرك كيف يصبح من المكن أن نقيم بين هذه المراحل الثلاث للجهد المبدع سلماً من القيم الأخلاقية المتصاعدة . والتوازي ( بين قوة الجهد والتصاعد في القيمة ) وهو الذي كنا نرفضه بالنسبة إلى جهد المدافعة ، نقبله هنا بكل رضاً فيا يتعلق بالجهد المنتج . ولكن لما كانت زيادة هذا الجهد المنتج مستفيدة طبيعياً من النقصان الشروع في جهد المدافعة ، فإن نتيجتينا تتوافقان ، وتؤكد إحداهما الأخرى . فها في الواقع ليستا سوى ترجمتين لحقيقة واحدة بذاتها .

وفائدة هذا المفهوم أنه يعيننا على حل عدد من « المشكلات » . فهو يسمح لنا « أولاً» بأن 'نرضي الحرص المشروع للنظرية القائلة بأن « الجهد هو شرط كل قيمة أخلاقية » والواقع أن هذه النظرية تجد تسويغها في هدذا الشعور بالحيرة ، الذي يصيب الضمير ، حين يراد له أن يسلم للصالحدين بثواب على أفعال لم يحققوا فيها جهداً ولا انتصاراً ، والمبدأ الذي تدافع عنه تلك النظرية مبدأ ممتاز ، ولكنها فقط تطبقه تطبيقاً سيئاً ، ومن ناحيدة

واحدة : إنها لا ترى أن النقص من ناحية معوَّض بالزيادة ، وفيض الزيادة من الناحية الأخرى(١) .

والواقع أن هدف جهد القديس أو الصالح ليس: أن يتحاشى الكبائر ، ويتحفظ من السقوط في « قاع » الأخلاق ، بقــــدر ما هو: أن يتحاشى التوقف عند درجة من الكمال أية كانت ، وأن "يصعد دائمًا إلى أعــلى ، في الطوابق العليا .

فالأخلاق عند القديسين ليست حرباً ، بل هي بالأحرى حياة ، بكل ما تضمه الحياة من صراع في المسيرة ، وفي التقدم ، ولذلك يشمرون أثناء فترات راحتهم القصيرة بأنهم منادون إلى أن يبدأوا العمل ، وهذا النداء الباطن يرتدي في القرآن شكل دعوة صريحة إلى النبي عليلي : « فإذا فرغت فانصب ، وإلى ربتك فارغب ، (٢) .

وهكذا يتضع أننا أبعد ما نكون عن القول بأن أي مخلوق ، مهاكان ، يمكن أن 'يعفى نهائياً من الكفاح ؛ بل إننا نرى كيف ينفتح أفق لاحد لرحابته أمام الأنفس الطاهرة المخلصة كيا تبذل جهدها. فحق لو انتهت مقاومتنا ضد الأهواء المضادة الشرع ، فإن علينا أن نقهر خمود المادة ، وأن ننتصر على تثاقل الفطرة ، كيا نحلق في آفاق تزداد على مر الزمن رقياً .

ومن هذا تنبع هذه النتيجة التي لم يسبق إليها أحد ، والتي تبدو في الظاهر متناقضة : إن « القداسة » - بدلاً من أن توضع خارج الأخلاق ، سوف تكون - بالعكس - « الاخلاقية بأجلى معانيها » . وتلك على

<sup>(</sup>۱) أدرك القشيرى جيداً فكرة هذا التمويض: (انظر: الرسالة – فصل الإرادة ص / ۹۲) ويأتي بمده بزمن طويل ابن عباد ليلاحظ ملاحظة مماثلة، بمناسبة المقارنة بين السالك المجذوب، والمجذوب السالك. (انظر: الرسائل ص ٤٠ – ٤١).

<sup>(</sup>r) الانشراح / v - A .

ما نعتقد وجهة نظر القرآن ، في قوله مخــاطباً النبي عَلَيْكُم : « وإنك َلملى خلق عظيم »(١) .

و « المشكلة الثانية » التي يمكن أن تحـل ، في ضوء المبدأ نفسه ، هي مسألة معرفة ما إذا كانت « القداسة » تنتظم بدورها درجات ؟..

لا شيء يمنعنا من أن نجيب بالايجاب ، شريطة أن تكون جميع الدرجات داخل إطار الكمال ، بأوسع معاني الكلمة .

وموقف القرآن واضح كل الوضوح في هذه النقطة ، وإليك بعضاً من أقواله :

«تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ »(٢)، « وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ مُمْ عَلَى بَعْضٍ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعضٍ » (٣).

ومع ذلك ، فلنحذر أن نخلط هنا فكرتين متميزتين تميزاً تاماً ، وإن كانتا متصلتين من بعض الجوانب : « الأقل كالاً » ، « والناقص » ، فغالباً ما ينزلق الفكر تلقائياً من إحدى هاتين الفكرتين إلى الأخرى ، ويمضي هكذا إلى حد أن يسيء تقدير رجل كامل ، بمقارنته برجل أكثر كالاً .

ولقد اعتنى رسول الإسلام عَلِيْكَ بتنبيهنا إلى هذا الموقف إزاء رسل الله ، وتحذيرنا منه ، فقال : « لا تخييروني على 'موسى ...»(٤) ، وإذا كان القرآن

<sup>. 1/0(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) البقرة / ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) الاسراء / ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر البخاري ، كتاب الخصومات - باب / ١ ، وفي حديث آخر : « لا تخيروا بين الأنبياء ، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض ، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ، فلا أدري أكان فيمن صَعق ، أم حوسب بصعقته الأولى » ، وهذا الحديث أوضح بيانا ، وأقل التباسا من سابقه ، في التعبير عن مناط النهي عن التخيير » . ( المعرب ) .

قد حكى على لسان المسلمين هذه المقالة الدالة على الإيمان: « لَا 'نفَرَق ' بَينَ أَحَد مِن 'رسُلِه ، (۱) فإن هذا النفي ينبغي ألا يتوجه فقط إلى الفرق المتعلق بحدث الإيمان ، أعني ( الاعتقاد ببعضهم ، والإنكار الآخرين منهم ) ، كا تدل عليه الآية الكريمة: « إن الذين يكشفرون بالله و ر'سُله ، ويريد ون أن يُفرِق أو ابين الله ور سُله ، ويقُولون : 'نؤ من ببعض ونكفُن ' ببعض ونكفُن ببعض ، ويريد ون أن يَتشْخُذُوا بَينَ ذلك سَبيلاً ، أولئك لئ مم الكافرون حقيًا ، واعتدان اللكافرين عذابا مهينا ، (۱) - بل ينبغي الكافرون حقيًا ، واعتدان اللكافرين عذابا مهينا ، (۱) - بل ينبغي أن ينصرف أيضا إلى كل تفرقة تتجلى في تقدير يُضغني على بعضهم ، ويحرم منه آخرون .

ومن هذا ، فيما نعتقد كان موقف القرآن، في أنه لم يتبع الترتيب التاريخي، فهو لا يسير على أي نظام محدد في تعداد الأنبياء ، بحيث إن نفس الاسم، المنسوب إلى نفس المجموعة ، لا يظهر دائمًا في نفس الموضع ، على هذه القائمة.

وفي رأينا أننا حين نقرأ أسماءهم في أنساق متنوعة ، فإن الهدف من ذلك إزالة الوهم بأن بينهم تدرجاً في المقام ثبت لهم جميعاً مر"ة واحدة ، وقد يعد ذريعة إلى موقف غير مناسب حيال بعض منهم ، أيا كان .

« ومشكلة أخرى أيضاً» ، هي مشكلة معرفة ما إذا كانت « القداسة » يمكن أن توجد مع « المعصية » ؟.. عن هذا السؤال يمكن أن نجيب بنعم ، وبلا ، تبعاً للتعريفات التى تعطى للكلمات .

فإذا كان المقصود بكلمة (معصية ) معناها العادي ، الذي يتمثل في عصيان متعمّد ، فلا مرية في أنه لا يكن أن تكون موضوع حديث بالنسبة

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢٨٥ .

<sup>(</sup>۲) النساء / ۱۶۹ - ۱۵۰ .

إلى من كلفتهم السماء بهدايتنا ، إن عصمة هؤلاء الرجال ، في الواقع ، و في الشرع، يجب ألا تكون موضع شك ، لسبب جد بسيط ، هو أننا على سبيل الافتراض يجب أن نقتدي بهم ، والمعصية التي قد يقعون فيها ربما يقر في أذهاننا حينئذ أنها صارت « واجباً » ، ولم تعد من قبيل « المحرم » .

أما الأصفياء الذين لم يكلفوا برسالة إلى الناس، فعلى الرغم من أن عصمتهم ليست ثابتة «شرعاً» ، فإنها توجد في « الواقع» بصفة عامة . وإذا كان محدث لهم أن يذنبوا ، فها ذلك إلا على سبيل الندرة والشذوذ ، الذي يحدث نتيجة نسيان، أو غفلة ، بحيث منع ذلك مؤقتاً ضميرهم من أن عارس وظيفته العادية، ولكنهم سرعان ما يرجعون إلى صوابهم، وفي ذلك يقول الله سبحانه : « والذين إذا وعسلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وفي ذلك يعملون والله ين إذا تعملوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ويما الله الله الله الله الله والله والله

فأما إذا أخذنا كلمة (المعصية) بطريقة أخرى وحملناها على معنى لطيف لا يعني سوى تأخير قليسل وتوقف مؤقت طارى، في استيعاب القيم فإن المعصية بهذا المعنى تتمثل في أن يأخذ القديس مجل حسن أو حق ممتاز في نظره ومع ذلك فإن هناك حلا آخر وبما كان أفضل في الواقع وعندما ينكشف له هذا الحل الأفضل أخيراً فإن الأسى والندم الذي يجده في نفسه حينئذ ويعدل ما يستشعره الرجل الصالح بعد أن يرتكب كبيرة.

وبهذا المعنى ، اعتاد المفسّرون أن يشرحوا لنا ألفاظاً مثل: ﴿ العصيانِ»

<sup>(</sup>١) آل عمران / ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) النساء / ١٧ .

في قوله تعالى : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ ﴾ (١) ، و ﴿ الظلم ﴾ في قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ طَلْمَ مُمْ مُمَّ بَدُّلَ مُحسناً بَعْدَ سُوءٍ ﴾ (١) ، و ﴿ الذنب ﴾ في قوله: ﴿ إِلَّا مَنْ طَلْمَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْسُبِكَ وَمَا تَأْخُرَ ﴾ (٣) وهي ألفاظ يصف بها القرآن أحيانا الأنبياء ، ولم ينج منها رسول الإسلام محمد عليه .

وهذه الألفاظ كلها ، وهي التي تعني حين يوصف بها عامة الناس أشد الذنوب نكراً ، هي هنا ذات معنى بالغ اللطف ، كالنسيان : « فنسيي وكم الذنوب نكراً ، هي هنا ذات معنى بالغ اللطف ، كالنسيان : « فنسيي وكم نسجيد كه عزماً » (٤) والخطأ: « لم أذنت كه م حتسى يَلْبَيّن كك الذين صدقه و و تعلكم الكاذبين ه (٥) و حتى مجرد الانعكاس الطبيعي : « إنسي لا يخاف كدي المكر سكون » (١) ، وهذه كلها أمور لا معنى لها في نظر العامة ، ولكنها تتعرس لنوع من التضخيم في ضمير الصفيي . ولقد قبل دائماً محتى : « إن النبل ملزم » ( noblesse oblige ) .

والواقع أن القرآن يعلمنا أن ذنوب الكبار ضعف ذنوب الآخرين : 

﴿ يَا نِسَاءَ النِّي ۗ مَنْ يَاْتِ مِنْكُنُ بِفَاحِشَةٍ مُبِيّنَةٍ يُضَاعِفُ لَهِ العَذَابُ 
ضعفين ﴾ (٧) ﴿ ﴿ يَا نِسَاءَ النِّي لَسَنَ كَأْحَدُ مِن النَّسَاءِ ﴾ (٨) ﴾ على حين أن الذين يجاهدون حتى لا يقعوا في الكبائر تغفر لهم الصغائر برحمة من الله : 
﴿ إِنْ تَجْتَنْبُوا كَبَائِرَ مَا تُتَهُونُ نَ عَنَهُ أَنْكُفُرُ وَ عَنْكُم سِيّنَاتِكُم ﴾ (٩) ﴾ ﴿ الذينَ يَعْتَنْبُونَ كَبَائْرِ والفواحش \_ إلا اللهم ﴾ إن ربيّك واسع المغفرة ﴿ (١٠) .

<sup>. 171 / 46 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) النحل / ١١ . (٣) الفتح / ٢ . (٤) طه / ١١٥ .

<sup>(</sup>ه) التوبة / ٤٣ . (٦) النمل / ١٠ .

<sup>(</sup>٧) الأحزاب / ٣٠ .

<sup>(</sup>A) الأحزاب / ٣٢ .

<sup>(</sup>٩) النساء / ٣١ .

<sup>(</sup>١٠) النجم / ٣٧.

وهكذا نجد في القرآن لكل درجة من درجات الدقة مقتضياتها الخاصة ، كما نجد فيه – لكي نبلغ مستوى الكمال الكلي – تصاعداً لا ينتهي .

والحق أنه كثيراً ما يحدث لدى كبار القديسين أن يحكموا على أنفسهم في سلوكهم العادي بأنهم أدنى من المرتبة العليا التي يطمحون إليها ، ولما كان ماضيهم بالنسبة إلى حاضرهم كحاضرهم بالنسبة إلى مستقبلهم ، ليست هذه كلها سوى مراحل من التقدم المستمر ، فإن كل حالة سابقة تتمثل لهم على أنها بما يوجب الحياء حقا إذا ما قورنت بما يلحقها ، وبهذا المعنى فسر كثير من الشراح الآية القرآنية التي تقول : « و للآخرة 'خير" لك من الأولى "(۱) وفسروا بنفس الطريقة ما كان من همة رسول الله عليه ونشاطه في الصلاة ، وما كان من إلحاحه كل يوم ، في رجاء عفو الله : « فعن أبي 'بر دة قال : همت الأغر ، وكان من أصحاب رسول الله عليه يحدث ابن عمر ، قال وقال رسول الله عليها أتوب في اليوم إليه قال رسول الله عليها أتوب في اليوم إليه مائة مرة "(۱)" .

لقد درسنا فيما سبق فكرة القرآن عن الجهد ، في جانبيها الدفاعي ، والهجومي ، ورأينا كيف أن الجهد ، في شكل أو آخر ، وفي جميع الدرجات – هو أداة ضرورية للحياة الأخلاقية ، سواء لإزاحة الشر ، أو لأداء الخير ، أو لبلوغ الكهال . والصراع شرط الإنسان ، سواء لكسب الفضيلة ، أو لحفظ الجياة : « لقد خلقنا الإنسان في كبد ، (٣) .

<sup>(</sup>١) الضحى /٤ ، وقد ترجم المؤلف هذه الآية على المعنى الذي ساقها دليلاً عليه، فقال ما معناه : « والمستقبل خير لك من الحاضر » ، والعبارة الفرنسية هي : «En vérité» هي الحاضر » ، والعبارة الفرنسية هي : « le future vaut mieux pour toi (o prophète) que le présent » وواضح أن الترجمة لم تنقل الآية ، وإنما عبرت عن وجهة نظر بعض المفسرين في بيانها . وذلك هو غاية ما يبلغه المترجمون لكتاب الله المعجز بيانه للأولين والآخرين . ( المعرب )

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم - كتاب الذكر - باب / ١٢.

<sup>(</sup>٣) البلد / ٤ .

ولكن بحثنا حتى الآن قد انصب بصورة جوهرية على الجزء الباطني من الجمد ، ويجب علينا الآن أن ندرسه في شكله الحسي . وإذن ، فماذا تكون القبمة الأخلاقية للجهد البدني ، في نظر القرآن ؟..

# ٢ - « الجهد البدني »

لنذكر أولاً أنه إذا كانت هنالك أخلاق ترى في الألم النازل بأجسادنا ، من حيث هو ، قيمة جديرة بأن تطلب لذاتها ، أو باعتبارها نظاماً لنجاة النفس – فإن هذه ليست أخلاق القرآن ، على وجه التأكيد . ذلك أن هذه الأخلاق لا ترى أن يبحث الإنسان عن الألم البدني صراحة ، فضلاً عن أن تأمر به ، فهي قد فرقت تفرقة واضحة بين الجهد البدني الذي يتضمنه واجب مقرر ، أو الذي يصحبه من وجه طبيعي ، وبدين جهد مندوب ، هو إبداع خالص لهوى أنفسنا .

إنها ترفض هذا النوع الأخير من الجهد ، وتحرمه . ولعلنا نعرف خبر أولئك النفر من المؤمنين الذين اعتقدوا أن قيامهم بواجب العبادة المشكور يقتضي أن يفرضوا على أنفسهم ضروباً مختلفة من الحرمان والتقشف ، وهو أمر أشار إليه القرآن ، دامغاً إياه بالإفراط والمخالفة ، فقال : « يأيها الذين آمنوا لا 'تحر مواطيبات ما أحل الله لكم ، ولا تعتد وا ، إن الله لا 'محر مواطيبات ما أحل الله لكم ، ولا تعتد وا ، إن الله الذي أنم به 'مؤمنو ن » (١) .

وقد روت السنة تفاصيل هــذا الموقف فيا روي عن أنس أن نفراً من أصحاب النبي عَلِيْكِ سألوا أزواج النبي عَلِيْكِ عن عمله في السر ، فقال بعضهم:

<sup>(</sup>١) المائدة / ٨٨ – ٨٨ .

لا أتزوج النساء ، وقال بعضهم : لا آكل اللحم ، وقال بعضهم : لا أنام على فراش ، فحمد الله وأثنى عليه ، فقال : « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ، لكني أصلي وأنام ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » (١).

والواقعة التاليبة تعطينا مثالاً آخر ، من هدي رسول الله ، فعن ابن عباس قال : بَيْنَا النبي عَلَيْ يُخطب ، إذا هو برجل قائم ، فسأل عنه ، فقالوا : أبو إسرائيل كنذر أن يقوم، ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، ويصوم ، فقال النبي عَلَيْ : « مُر هُ فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتيم صومه » (٢).

ألا يترتب على هذا بداهة أن الجهد البدني في الاسلام لا يمكن أن تكون له قيمة منفصلة عن مضمونه ؟..

ولهذا ، فمندما يكون الأمر بالعكس ، أي عندما لا يكون أداء الواجب إلا مع تحمل بعض المشقة البدنية ، فإن القرآن والحديث لا يألوان جهداً في طلب جهدنا في مختلف صوره :

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم \_ كتاب النكاح \_ باب / ١ .

<sup>(</sup>٣) الجممة / ١٠ .

<sup>. 10 /</sup> 실제 (1)

جهد من أجل اكتساب ما يكون صدقة (١).

• جهد لأداء العبادة في وقتها المحدد ، دون نظر إلى الفصول ، وتغير ظروف الجو والمنساخ ، ولهذا كان من الواجب أداء الصلاة ، بطريقة أو بأخرى ، متى حان وقتها : « إن الصّلاة كانسَت على المنومنين كتاباً مو قوتاً » (٢) ، حتى خلال الحرب: «فإن خفته ورجالاً أو ركباناً » (٣) والصوم يجب أداؤه ، في أطول الأيام ، مثلها يؤدى في أقصر الأيام : « فمن شهيد منهم ألسهر كلسيصه ، « نه الله منهم المناع ، « نه السهر منهم الشهر كالمسهد منهم المناع ، « نه الله منهم المنه المناع ، « نه الله منهم منهم المنهم منهم المناع ، « نه المنهم منهم المنهم منهم المنهم منهم المنهم ال

والحج يؤدى ، في أي فصل من فصول السنة وقع : « يَسْأَلُونَـكُ عَنَ الْأَهْلِـةَ ، (°) ، « الحَـجُ أَشْهُرْ " مَعْلُومَات " ، (°) . « الحَـجُ أَشْهُر " مَعْلُومَات " ، (٦) .

ومن المعلوم ، في قبل الإسلام ، أن العرب لكي ييسروا تجارتهم في سوقهم السنوية ، ولكي يوفقوا بينها وبين هذه العبادة – جعلوها ثابتة في الربيع ، واقتضاهم هذا أن يقوموا بعملية تأجيل تسمى ( النسيء ) ، فألغى القرآن هذه العادة حين أثبت ( أو بالأحرى – أعاد تثبيت ) تاريخه القمري المحدد ، بحيث يمر على التوالي بجميع فصول السنة ، وفي ذلك يقول تعالى : الحدد ، بحيث يمر على التوالي بجميع فصول السنة ، وفي ذلك يقول تعالى : « إنها النسىء و ريادة "في الكنفر » (٧) .

• وهناك أخيراً ، جهد الدفاع عن الحقيقة المقدسة ، وفي هذا يصبح التوجيه أكثر ترديداً ، وأعظم قوة : ﴿ يَأْيُنُهَا الذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قَيِلْ لَكُمْ انْفُورُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثْنَاقَلَتْهُ ۚ إِلَى الْأَرْضِ ، أَرَضِيتُمْ قَيِلْ لَكُمْ انْفُورُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثْنَاقَلَتْهُ ۚ إِلَى الْأَرْضِ ، أَرَضِيتُمْ قَيِلْ لَكُمْ انْفُورُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثْنَاقَلَتْهُ ۚ إِلَى الْأَرْضِ ، أَرَضِيتُمْ

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٨١ من الأصل : (حديث الصدقة ) .

<sup>(</sup>٢) النساء / ١٠٣ . (٣) البقرة / ٢٣٩ . (٤) البقرة / ١٨٥ .

<sup>(</sup>ه) البقرة / ۱۸۹ . (٦) البقرة / ۱۹۷ .

<sup>(</sup>٧) التوبة / ٣٧ .

وكذلك: « وَقَالُوا : لا تَنْفُرُوا فِي الْحَرِّ ، 'قُلْ أَنَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ عَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ » (٢) ، « مَا كَانَ لِأَهْلِ المَدينَةِ ومَنْ حَوْ لَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ، وَلا يَرْغَبُوا باننفُسِهم عَنْ انفُسِهم وَ نَفْسِهِ ، ذَلِكَ بانتهم لا يُصِيبُهُم عَظماً وَلا يَضب ولا يَخْمَصَة " في سَبيل الله ، ولا يَطاون مَوْطئاً يَغِيظُ الكُفَارَ ، ولا يَنالُونَ مِنْ عَدُو يَا يَغْلُلُ الكُفَارَ ، ولا يَنالُونَ مِنْ عَدُو يَ نَيْلًا إِلا عَنْ سَالِح " ، (٣).

وهذه الروح القوية في الجهاد لا تظهر فقط من خلال تكرار الأمر بالجهاد في القرآن ، بل إن لهـا صداها في القول الذي كان السابقون إلى الاسلام مبايعون عليه رسول الله عليه عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال : بايعنا رسول الله عليه السمع والطاعة، في العسر واليسر،

<sup>(</sup>١) التوبة / ٣٨ - ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) التوبة / ٨١ .

<sup>(</sup>٣) التوبة / ١٢٠ .

والمَنسَّط والمَكْرَه ، وعلى أَثسَرَة علينا ، وعلى أَلَا ننازع الأمر أهله ، وعلى أَلَا ننازع الأمر أهله ، وعلى أن نقول َ بالحق أينا كنسًا لا نخافُ في الله لومة َ لائم » (١) .

وفي حديث آخر يحدد النبي أن : « أفضلَ الجمادِ كلمةُ حقّ عند سلطان ِ جائر ِ » (٢) .

على أننا نعتقد أن من المفيد أن نبين ببعض الأمثلة إلى أي مدى تتغير قيمة الجهد البدني تبعاً لما قد يكون له من علاقة وثيقة أو غير وثيقة مع الخير الذي يستهدفه الواجب . ولسوف نرى في الواقع أن هذه العلاقة تبلغ تارة عررجة التاثل مع الجانب الرئيسي للواجب ، وتارة تتوافق مع جانب ثانوي في العمل، تتفاوت أهميته بين كثرة وقلة، وثالثة تتضاءل إلى مجرد علاقة مصاحبة.

وإليك ثلاثة أمثلة :

### ٠ – النجدة :

عندما نقول: يجب أن ننقذ حياة غريق ، أو نصون حياة يتم ، وعندما يكون الأمر أمر حفظ الحياة الانسانية ، فمندئذ يماثل القرآن حياة الانسان الواحد المنقذة بجياة الانسانية جمعاء ، : « مَنْ وَقَتَلَ نَفْساً بِغَير وَنفْس أو وَمَن أَحْياهَا فَكَأْنَا وَمَن أَحْياهَا فَكَأْنَا أَوْ فَساد فِي الأرْضِ فَكَأْنَا وَتَنَلَ النَّاسَ جَيِعا، وَمَن أَحْياهَا فَكَأْنَا أَحْيا النَّاسَ جَيِعا، وَمَن أَحْياهَا فَكَأْنَا أَحْيا النَّاسَ جَيِعا، وَمَن أَحْياهَا فَكَأْنَا أَحْيا النَّاسَ جَيِعاً ، وَمَن أَحْياهَا فَكَأْنَا

فماذا يكون على وجه الدقة واجبنا في ظروف كهذه ؟...

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ـ كتاب الايمان ـ باب / ٨ ، رقد ذكر المؤلف في نص الحديث( وأن نقول الحق حيثًا كنا) ، والصواب ما ذكرناه: ( وعلى أن نقول بالحق أينًا كنا) « المعرب ». (٢) مسند أحمد ٣ / ٣١ .

<sup>(</sup>٣) المائدة / ٣٢ .

من البدهي أن واجبنا لن يكون أن نطيل فعلا هذه الحيوات الأنه ليس لنا سلطان مباشر على هذه النتيجة النهائية عم أن هذا هو « الخير » الحقيقي المراد . إن واجبنا هو أن نقود أنفسنا نحو هذه الفياية ، من الطريق المناحة لنا ، وهذه الطريق الوحيدة التي أتاحها الله لنا ليست سوى أن نسخر قوانا ، وفرجهها في اتجاه هذا الهدف ، وذلك يعني في آخر الأمر أن نمارس بعض الأعمال ، وأن نبذل بعض الجهود : جهداً ذهنياً نكشف به الوسيلة ، وجهدا أخلاقياً تمليه الإرادة الطببة لنحمل أنفسنا على استخدام هذه الوسيلة ، وجهدا عضلياً لتنفيذ قرارنا ( وذلك بأن نلقي بأنفسنا حمثلاً – في الم "). والخطوة الأخيرة من كل هذه الخطوات التي يترتب بعضها على بعض – هي التي توصلنا إلى أعلى درجات الخير المتصورة ، فهي أقرب سبب لما حققناه ، كا أنها الحدث الذي تميز بتضحية كبيرة . والجهد البدني يشكل هنا ، كا نرى ، جزءا أساسياً ، بدونه تظل مهمتنا ناقصة نقصاناً ظاهراً .

#### ٢ - الصلاة:

أليس في توجه المؤمن إلى الله بفكر خالص مستجمع راحة كبرى لنفسه؟ ولكن اللغة التي تعبر عن هذا الفكر ليست بدون تأثير عليها ، فهي تثبتها ، وتنيرها ، وتعززها .

ثم إن خشوع البدن الذي تتجسد فيه الفكرة إطار لهذه الفكرة ، وهو في الوقت نفسه غذاء لها . وإذا لم نبلغ المكان الذي تتم فيه هذه « المناجاة الخاصة » إلا بعد أن نتخذ عدة استعدادات شبيهة بما يتخذه المرء قبل زيارة شخصية رفيعة \_ فإننا بذلك نؤكد تأكيداً مضاعفاً شعورنا بالاحترام لهذا الاستقبال .

والتركيب العضوي لهذه العناصر المختلفة هو نفس تعريف الصلاة ، التي أمرنا الاسلام بأدائها عدة مرات في اليوم .

ومع ذلك فإن الجوانب كلها ليست متساوية النصيب في التكليف ، ففي ظرف معين يمكن إغفال هذا الجانب ، وفي ظرف آخر يمكن إغفال ذاك ، وهكذا ، ومن الممكن أن نغفلها جميعاً ، ما خلا واحداً على وجه التحديد ، هو الأساس والمحور ، وسائر العناصر بالنسبة اليه كالقشة بالقياس إلى البذرة، وكالصدفة بالنسبة إلى اللؤلؤة ، أعني : عمل القلب .

فالمحتضر الذي لا يستطيع أن يأتي أدنى حركة ، ولا أن ينبس ببنت شفة ــ ملزم أن يؤدي صلاته أداء ذهنياً ، بشرط وجود وعيــه وذاكرته .

وهكذا نجد أن العمل البدني الذي كان منذ لحظة ( فيما يتعلق بالنجدة ) في المرتبة الأولى – لا يؤدي هنــا سوى دور ثانوي ، ومع ذلك فهو يعتبر جزءاً متمماً للواجب (١) ، في الظروف العادية .

# ٣ – الصوم :

هنا نقف أمام نوع من المشقة البدنية ، التي تحدث خلال أداء الواجب ، ولكنها قلما تكون جانباً منه . فالألم بطبيعته لا يمكن أن يكون موضوع تكليف ، لأن كل ألم – بمقتضى التعريف – انفعال ، وليس عملا .

ولكن قد يقال لنا : إذا لم يكن بمكنا أن يكون موضوعا مباشراً لتكليف ، فقد يكونه بوساطة عمل معين ، يصلح لإثارته ، وإذن فمن الممكن أن يعبر عن الأمر بالصوم في هذه الكلمات : « أَذِقُ نفسك ألم الجوع والعطش بامتناعك عن الشراب والطعام ، خلال ساعات محددة » .

\_ ونجيب عن ذلك بأنه لو كان الأمر هكذا فلن تكون هناك وسيلة

<sup>(</sup>۱) أي : وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، كا تقول القاعدة الأصولية المشهورة. « المعرب » .

للطاعة ، في وسع من لا يحس بهذا الحرمان المحدد ، مادام تطويل الصوم زيادة على ساعاته محرماً ، كتحريم قطعه قبل موعده . وإذا علمنا أن أولئك الذين يرعون القاعدة بإخلاص متساوون في الطاعة ، بصرف النظر عن رد الفعل الخاص في أجسامهم ، لنتج عن ذلك بداهة ألا يدخل الألم البدني هنا في الحساب ، كجزء من الواجب ، بطريقة مباشرة ، أو غير مباشرة .

والواقع أن الواجب شيء آخر ، وقد كان من طريق الصدفة أن وجدت له علاقة بالألم . والجهد الذي نبحثه هنا ذو طابع أخلاقي أساساً ، إنه أولاً وقبل كل شيء نوع من « التدريب » المفروض على « الإرادة الإنسانية» حق نحصل منها على قدر من الانتظام ، والثبات ، في خضوعها «للإرادة الإلهاية». ولما كانت إرادتنا سيدة نفسها ، من حيث تسيطر على بدنها ، ولكنها نائبة الرئيس – إن صح التعبير – أمام الخالق – فإن مهمتها أن توفق بين هذين الأمرين بإتباع أحدهما للآخر ، وخير ها يكن في التزامها بدور الوسيط الذي يعرف قدر نفسه ، وشره ها في أن تقلب هذا النظام الأصلي ، فتتردى إلى أسفل ، وتكون مسترقية الشهوات .

ولتيسير هذه المهمة كانت الشعيرة المقترحة غاية في السهولة ، نظام عذائي أيت بين عنه أيت بين منهم أي كل عام ، وهو نظام ينظم الساعات ، دون أن يمس كمية الغذاء أو كيفيته : فإذا طلع الفجر أمسك الصائم عن تعاطي أي شيء خلال النهار ، وبعد مغرب الشمس يصبح كل شيء مباحاً . وهذا التنظيم نفسه ينطبق على العلاقات الجنسية .

وهكذا تتلقى نائبة الرئيس (أي الإرادة) بمناسبة عمل واحد أمرين متعارضين ، في كل يوم مرتين : أحدهما بأن تكف ، والآخر بأن تعمل ، فإذا ما حرصت إرادتنا على القيام بتنفيذ هذين الأمرين في مجالها الخاص، ومن أن تعيد نفس التدريب خلال الشهر ؟.. فيا له من ترويض لهذه الإرادة أ...

ذلك أنه كلما كثرت طاعة المرء أصبح طائعاً ، كما أنه كلما تمرس بالقيادة يصبح قائداً . ومع ذلك إن هذا التدريب لم يكن لكي نتوقف عند الموضوع المادي الذي يستخدم فيه ، إنه يستهدف مجموع سلوكنا ، فمن أقبل خلال صومه على كل آثم من القول أو الفعل – لم يستفد من الدرس ، إذ يكون قد فرض على نفسه تضحيات لا جدوى منها ، حين حرم نفسه من الأكل والشرب على حين لم يحقق مقاصد الأمر السماوي ، وفي هذا يقول رسول الله علي فيا رواه أبو هريرة : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة " في أن يدع طعامه وشرابه » (١) .

إننا لم نستلهم المغزى الأخلاقي للصوم ، على ما حددناه آنفا ، من المسلك العام للتعليم القرآني فحسب ، وإنما هو مبسوط في نفس النص الذي يأمر بهذه الشعيرة ، وهو قوله تعسالى : « يأيّها النّذينَ آمننُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ مَنْ فَبْلِكُمُ أَلَعَلَاكُمُ تَتَقُونَ »(٢)، الصّيامُ كَمَا كُتُب على النّذينَ مِن فَبْلِكُمُ أَلَعَلَاكُمُ تَتَقُونَ »(٢)، والرسول عليه يقول : « الصوم نصف الصبر » ويقول أيضا : « الصوم نصف الصبر » ويقول أيضا : « الصوم نصن أحنت " » (٤) .

وليس في هذه النصوص ، ولا في غيرها (٥) ، فيما أعلم ، أية إشارة إلى

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري – كتاب الصوم – باب / ٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة / ٧٩ . (٣) مسند أحمد ٤ / ٢٦٠ . (٤) السابق ١٩٥/١ .

<sup>(</sup>٥) قد يعترض على هذا بالآية الكريمة : (يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ، أو كفارة طعام مساكين ، أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره) . فهي تجعل الصيام طريقة للتكفير عن الذنب . بيد أن قراءة النص ذاتها تكفي لبيان أن المراد هو الألم الأخلاقي اللازم للتوبة : (ليذوق وبال أمره)، فالمطلوب هو أن يشعر المخطىء بفداحة عمله الماضي ، لا أن يشعر بالحرمان المادي الذي يتحمله الآن . ومع ذلك فكيف نطبق عمله الماضي ، لا أن يشعر بالحرمان المادي الذي يتحمله الآن . ومع ذلك فكيف نطبق مقصد هذا الألم المهدني على طريقة الجزاء الأخرى (القربان والصدقة ) ، وهو ما عبرت عنه الآية الكريمة في نفس الوقت ? . . .

الآلم البدني ، باعتباره واجباً ، أو نتيجة من نتائج الواجب التي تستهدفهـــا الشريعة .

وليس يغض من صدق هذا القول أن من المكن حدوث هذا الألم ، بل إنه نتيجة طبيعية للحرمان ، وكثيراً ما نلاحظ لدى الصائمين ، سواء في البداية ، أو على مدى الصوم ، شعوراً بالضيق ، يضعف أو يقوي ، وهو ناتج على الأقل عن تغيير النظام ، ولكن أمراً جديداً يفرض نفسه في هذه الحالة .

ذلك أن الواجب ليس أن نعتصم بالصبر ، ونتشبث بالكرامة ، فقط في مواجهة حدث مُغمِم لا يمكن تفاديه (١) ، من مثل ما تحدث عنه القرآن في قوله تعالى : « وَلَنَبْلُو نَكُم بِشَيء مِنَ الخَوْف والجُوع ، وَنقْص مِنَ الْخَوْف والجُوع ، وَنقْص مِنَ الْأَمْدُو اللهِ والأنشش والثَّمْرات ، وبَشَر الصَّابِرِينَ » (٢) ، مِنَ الْمُدُو اللهِ والأنشش والثَّمْرات ، وبَشَر الصَّابِرِينَ » (٢) ،

<sup>(</sup>١) ونقول: لا يمكن تفاديه ، لأن من الواضح أن واجبنا لن يكون نفس الواجب أمام المشاق التي تحدث بطريق طبيعية ، كالأمراض ، والحوادث ، وهي أمور قابلة للتغيير أو التلطيف ، فمثل هذه الشرور لا تحدث لكي نتخذ منها موقفاً سلبيا ، بل إنها تثير جهودنا وتستحثها الى مقاومتها ، وقهرها ، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيا روي عن أبي هريرة: « ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » [ صحيح البخاري - كتاب الطب - باب / ١] . ويقول عليه الصلاة والسلام فيا روي عن جابر: « لكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء الداء براً بإذن الله عز وجل » ، ( صحيح مسلم - كتاب السلام طب ٢٦) . ويقول صلوات الله وسلامه عليه: « فتداووا ولا تداروا بحرام » ( أبو دارد عناب الطب - باب ١٠) .

ومن الممكن القرل بأن هذه العناية المادية لا تعتبر دائمًا واجباً لازماً ، وشاملاً . وهؤلاء الذين لديهم من الهموم أعظم مما ينظرون الى أجسادهم يفضلون أحياناً أن يتحملوا الأوجاع البدنية بشجاعة عن أن يلجأوا الى مداواتها، أو الى تصرفات غير عادية ، أو بالغة القسوة ، من مثل ما أشار اليه قوله عليه الصلاة والسلام : « هم الذين لا يسترقون ، ولا يتطيرون ، ولا يكترون ، وعلى ربهم يتوكلون » ( صحيح مسلم \_ كتاب الايمان \_ باب ٩٢) .

<sup>(</sup>٢) البقرة / ١٥٠.

بل إن هنالك فرصة ممتازة يجب أن نهتبلها ، كيا نتأمل تأملًا سليماً في طبيعتنا ، وعلاقتنا بالله ، وبالناس .

بأي خشوع – في الواقع – يتعين علينا أن ننظر إلى ضعفنا تحت ضغط الضرورات على أبداننا: « وخُمُلِقَ الإنسَانُ صَعِيفًا » (١).

وأية عظمة ، وأي إحسان ، نحن مدينون بهما لله ، الذي وهبنا هذا النور : ﴿ وَلِيَـٰكُمْ وَا اللهُ عَلَى مَا هَداكُمْ ، وَلَعَلَـٰكُمْ ۚ تَشْكُرُ وَنَ ﴾ (٢).

وأخيراً لنذكر بعض إخواننا الذين يتألمون في حياتهم العادية ، دون أن تضطرهم إلى ذلك تكاليف أخلاقية أو ظروف طبيعية عامة . إن مساعدة البائسين ، التي أوصى الله سبحانه بها – خاصة – في شهر الصوم، والتي تصبح تكليفاً صريحاً عقب الصوم – هذه المساعدة ليست سوى نتيجة منطقية ، ومحصلة لهذه العبادة .

وأيا ما كان أمر هذه المنافع ذات الطابع الأخلاقي ، أو تلك المنافع الأخرى ذات الطابع العضوي ( أو الفسيولوجي ) ، فمن الواضح لأعيننا أن الألم البدني الناشيء عن الحرمان ليس من أهداف الشارع الإسلامي . ولئن كان ينجم أحياناً من أداء واجب أخلاقي فإنه يفرض بدوره واجبات أخرى . بل إن الإمساك المتطاول ، على رغم هذا الألم ، هو عمل باطني من الناحية الإيجابية ، تقاوم به الإرادة مطالب الجسد . والجانب المادي في الإمساك يتمثل في تحمل الآلام ، أكثر من العمل ضدها ، فهو يقتصر على عمل سلبي يجرد ، ولا يمكن إذن أن يسمى جهداً صريحاً .

<sup>(</sup>١) النساء / ٢٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة / ١٨٥.

وهكذا نستطيع أن نحدد في كلمتين موقف القرآن بالنسبة إلى « مشكلة الألم البدني في الأخلاق » ، « فليس حتماً أن نبحث عن هذه التضحية ، مجيلة معتسفة ، ولا أن نهرب منها حين تفرض ضمن واجب من الواجبات » .

هاتان القضيتان تستخلصان بوضوح أكثر عندما نتأمل بنظرة فاحصة كيفية تطبيق هذا المبدأ القرآني فيما قدم النبي عليه من حلول ، في مختلف المسائل الخاصة . وحسبنا أن ندرس في هذا الصدد قضيتين متنافيتين ، طالما ناقشها الأخلاقيون السلمون ، محاولين توضيح بعض جوانبهما :

الصبر والعطاء ، والعزلة والاختلاط .

١ ــ صبر وعطاء .

هذه هي المشكلة الأولى: فأي الفضيلتين خير من الأخرى: الصبر في البأساء ، أو العطاء في الرخاء ؟

وربما طرحت هذه المشكلة طرحاً سيئاً إذا ما أريد بها هنا إقرار تدرج ذي طابع عملي ، صالح لفرض واجب ، أو حتى وصية . ذلك أنه لسكي نمارس الفضيلة الأساسية المنافية لوضع معين – فإما أن يكون كافياً أن نتخذ بطريقة مصطنعة موقف الوضع النقيض ، وهو أمر يبدو محالاً غير معقول ، وإما أن يلزمنا أن نستبدل بالوضع الراهن الوضع العكسي .

ولكن لو افترضنا أن إصلاح وضعنا وإسعاد أنفسنا مادياً، أو إفساد هذا اللوضع ، وتدمير ثرواتنا – كلاهما يتوقف علينا ، فهل من واجبنا الملح ، كيا ننتقل من حالة إلى أخرى مناقضة لها – أن نغير وضعنا ، أو أن نسير بهذه الطريقة أو تلك على حسب الظروف ؟..

إن الإجابة عن هذا السؤال موجودة أولاً بصورة مجملة في وصية حكيمة،

يدعو فيها رسول الله على الله على الله عنها الذي اعتاده مالمتنقلب أحوال هذا العمل ضده: « فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله عنها يقول: إذا سبّب الله لأحدكم رزقاً من وجه فلا يَدعُه حتى يتغير له ، أو يتنكر له » (١) ، فإذا ما نقلنا هذا القول من المجال الاجتماعي إلى المجال الأخلاقي – ألا نستطيع أن نؤكد أن الإنسان حين يكون بحيث المجال الأخلاقي – ألا نستطيع أن نؤكد أن الإنسان حين يكون بحيث يستطيع الوفاء بواجبه الحالي كاملا ، يجب عليه أن يلتزم به ، وأن يثبت عليه ، ولا شيء يضطره إلى أن ينشيء جواً مصطنعاً "ينهيضه إلى واجب مضاد ؟...

ومع ذلك فلا حاجة بنا أن نلجأ إلى هذا التعليل القياسي ، ما دمنا نجد نفس النصيحة في الميدان الأخلاقي ، وذلك عندما أراد أهل ضاحية من ضواحي المدينة أن يبيعوا ديارهم ليستقروا بالمدينة قريباً من المسجد : « فعن جابر بن عبدالله قال : خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد ، فبلغ ذلك رسول الله على الله على قد أردنا ذلك، تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا : نعم يا رسول الله ، قد أردنا ذلك، فقال : يا بني سلكمة ، دياركم ، تكتب ثار كم ، دياركم ، تكتب آثار كم ، دياركم ، دياركم ، تكتب آثار كم ، دياركم ، دياركم ، تكتب آثار كم ، دياركم ،

ومن المسلم في بعض الحالات أن الواجب قد لا يتطلب تعديلًا، بل تغييرًا،

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه – كتاب التجارة – باب / ٤ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم – كتاب المساجد – باب / ٥٠ ، ونلاحظ في هذا المثال أن أي حل آخر سوف يكون مناقضاً ، ذلك أن الضاحية تحمي المدينة بصورة ما ، فلو أن الناس جميعاً هجروا الأرباض والضواحي لأصبحت المدينة بلا دفاع ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، لو أن الناس 'شجِّموا عل أن يسرعوا إلى مكان معين لنشب بينهم الحلاف، وفشت الخصومة .

فإذا ما عدنا إلى نص مشكلتنا لقررنا أن الإنسان المعسر يجب عليه أن يبذل كل طاقته كيا يثري ، فهل العكس صحيح '؟.. هل على إنسان موسر إذن أن يصبح معسراً ؟.. كلا ، فإن الموقف الإسلامي جد واضح في هذا الصدد.

فقد كان النبي عليه يحث كل إنسان على أن يعمل في كسب معاشه بجهده، وهو القائل: « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ه (۱۱) وكان يحرم على الأصحاء أن يسألوا الآخرين إحسانهم، وهو القائل: « كُلْنُ مُحتطب أحد كم 'حز مة على ظهره خير" من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه م (۲) و « لا تحل الصدقة لِغني " ولا لذي مير " قي سوي " " (۳).

كاكان يحرم على الموسرين أن يعرضوا أنفسهم ، أو يعرضوا ذويهم لتلك الحالة المحزنة ، سواء بالإسراف ، أو بالوصية بالثروة كاملة ، وهو القائل لمن أراد أن ينخلع من ماله صدقة إلى الله وإلى رسوله عليل ، رجاء التوبة : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » (٤) ، ولمن أراد أن يوصي بثلثي ماله أو بشطره : « لا ، الثلث ، والثلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » (٥) ، وأيضاً : « يأتي أحدكم بما علك فيقول : هذه صدقة ، يقعد يستكف الناس ، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى " » (١).

<sup>(</sup>١) البخاري – كتاب البيوع – باب / ١٥ وذكر المؤلف النص هكذا « خيراً من كسب يده » والصواب ما أثبتناه . ( المعرب )

<sup>(</sup>٧) البخاري السابق ، وقد فقل المؤلف رواية هذا الحديث عن مسلم – كتاب الزكاة باب / ٣٤ : ( لأن يغدو أحدكم فيحطب عل ظهره فيتصدق به ويستغني .... خير له من أن يسأل ) ، وإن لم يشمر إلى المرجع المذكور بدقة . ( المعرب )

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه \_ كتاب الزكاة باب / ٢٦. « المعرب » .

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ كتاب وجوب الزكاة ـ باب / ١٧ .

<sup>(</sup>ه) صحيح مسلم \_ كتاب الوصية \_ باب / ٢ .

<sup>(</sup>٦) أبو داود \_ كتاب \_ الزكاة \_ باب / ٣٨ .

لم يكن هذا فحسب ، موقف رسول الله عليه ، بل لقد قسال في كلمات صريحة : « لا بأس بالغنى لمن اتقى » (١) ، بل لقد قسال أيضاً : « فنعم صاحب المسلم ، ما أعظى منه المسكين ، واليتيم ، وابن السبيل » (٢).

والحق أن القلة التي يصف بها القرآن والسنة متاع هذه الدنيا تدعونا إلى أن نزهد ولو قليلًا في هذه المتع الفانية .

بيد أن هذه الزهادة التي يمكن أن تفهم عموماً بمعنى روحي – لا ينبغي أن تفهم مادياً إلا في ظروف شديدة الندرة ، كحالة إنسان خلبي ، منقطع ، لا يتطلب نشاطه ( ولو على سبيل الصدقة ) أي تكليف ، من قريب أو من بعيد . فمن الأفضل لهذا الرجل –بلا شك – أنه متى ما أشبع حاجاته الخاصة العاجلة ألا يسعى كثيراً إلى مزيد من الكسب ، بل عليه أن يسخر أعظم جهده لتهذيب قلبه وروحه .

هذه الظروف هي على وجه التحديد ظروف المتصوفة المسلمين ، الذين سبقهم على همذا الدرب عدد من صحابة رسول الله على وبخاصة أهل الصفقة ، لكنه كان واجباً على كل المسلمين أن يكون لهم موقف روحي متحفظ حيال المتع الأرضية ، وقدر من التجرد من هذا الحب الزائد ، الذي يسخر « الروح » « للمادة » ، والذي يجعل من مجرد « الوسيلة » « غاية » حقيقية .

وليس وراء هذين المعنيين أي موقف متنسك مشروع في الاسلام .

<sup>(</sup>١) وبقية الحديث كا جاء في سنن ابن ماجه \_ كتاب التجارات \_ باب / ١. « والصحة لمن اتقى خير من الغنى ، وطيب النفس من النعيم » . ( المعرب ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ كتاب الزكاة ـ باب / ه٤ . وقد ذكر المؤلف: ( صاحب المسلم هو لمن أعطى ) والصواب ما أثبتناه .

ومن ثم لا يمكن أن ننصح إنساناً موسراً بأن يفتقر باختياره لكي يصير مسلماً حقاً ، فليس في هذا زهد حقيقي ، إذا ما حكمنا عليه بتحديد النبي صلية و نفسه ، الذي يقول :

« الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يدك أوثق مما في يدي الله » (١) .

وكذلك الأمر في حالة المكس ، حالة رجل منقطع ، يتمتع بالضروري قانعاً متعففاً ، ويتمسك بصورة خاصة بالقيم العليا : فلا ينبغي لنا أيضاً أن نغريه بالتخلي عن 'مثله ، من أجل أن يثرى مادياً .

والحق أن ما ينبغي على المرء أن يفعله ، غير ما تفرضه عليه الساعة التي يحياها ، هو أن ينوي دائمًا – ولو أن نيته في حيز القوة – أن يغير موقفه متى ما غير الوضع وجهه ، أي أن يكون دائمًا مستعد للهجوم ، وللدفاع ، للعطاء ، وللصبر .

وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن نرى بين هاتين الفضيلتين علاقة مساواة في القيمة ، متناسبة مع ظروفها الخاصة ، ولما كان لكل وضع مقتضياته الأخلاقية ، فمن الواضح أن من يعرف كيف ينهض به يؤدي واجبه الكامل الذي لا بديل له ، لا أقل ولا أكثر . وتلك فيا نعتقد نتيجة تنبع بالضرورة من الفكرة المهيزة لهذه الأخلاق ، أعني أنها لا ترغب إلينا أن نعمل ضد

<sup>(</sup>١) الترمذي \_ كتاب الزهد - باب / ٢٨ ، وقد روى هذا الحديث ابن ماجــه عن أبي ذر الففاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس الزهادة بتحريم الحلال، ولا في إضاعة المال ، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق منك بما في يد الله ، وأن تكون في ثواب المصيبة ، إذا أصبت بها ، أرغب منك فيها ، لو أنهـا أبقيت. لك » . « المعرب » .

طبيعة الأشياء ، وإنما هي تريد أن نكيف أنفسنا معها ، بالمعنىالسامي لكلمة « تكيف » الذي يستلزم 'مركئباً من « الشجاعة » ، و « نبل المظهر » .

وانطلاقاً من هذا المبدأ يمكن أن نثبت أن الموقفين يتساويان في القيمة ، من الناحية العملية ، حتى ولولم نملك نصوصاً محددة في هذا الموضوع، فما بالنا وهذه النصوص موجودة .

## وإليك بعضها :

«عن صهيب قال: قال رسول الله صليلية : عجباً لأمر المؤمن ، إن أمرَه كلَّه له خير " ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكرَ فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبرَرَ فكان خيراً له » (١) .

وأكثر من هذا وضوحاً قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبوهريرة: « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر » (٢) .

وهكذا ، فإن المشكلة التي تشغلنا الآن ، مع أنها لا تحمل أي معنى ذي طابع عملي ، أعني أنها لا تتطلب بعض التغيير في واجبنا - ينبغي أن تطرح على بساط البحث عن الخير ، وتقديره في ذاته ، مستقلاً عن إمكاناتنا الخاصة.

وإذن فإذا ما انتقلت إلى هذا المجال فإن الحل الذي وضعه لها الإسلام يتجه – فيما يبدو لنا – إلى منح الأولوية إلى فضيلة تعميم الخير الإيجابي المشترك، أعني الفضيلة التي تفترض درجة عالية من الرخاء ، والرفاهية الطبيعية ، لاتلك التي تقصر خيراتها على مالكها ، والتي تستتبع الحرمان والألم .

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ، کتاب الزهد – باب / ۱۳ .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه - كتاب الصيام - باب / ٥٠ .

## ٧ \_ عزلة واختلاط :

والمشكلة الثانية هي مشكلة التناقض بين حياة العزلة، والحياة الاجتاعية. وهنا نجد أيضاً نفس التفضيل ، بالنسبة إلى الخير الإيجابي المشترك ، بيد أن هذه القيمة الايجابية موجودة هنا من ناحية أكبر قدر من الجهد ، وأعظم قدر من التضحية .

ولا مرية أنه لا يوجد في هذا الموضوع أي أمر قاطع مؤكد ، لأن كل شيء يصدر عن الأشخاص والحالات ، على ما بينه الغزالي (٢).

وليس أدنى من ذلك تأكيداً أن العزب الذي يعتزل المجتمع ، ظاناً أنه

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم – کتاب الصلاة – باب / ۷۹ ، والبخاري – کتاب الدعوات – باب / ۱۷ .

<sup>(</sup>٢) الاحياء ٢ / ٢٣٢ وما بعدها ، ط. الحلبي .

قادر بهذه الطريقة أن يحل بعض الصعوبات الأخلاقية – لا يفعل في الواقع سوى أن يهرب من هذه الصعوبات . فهو لكي يجعل من نفسه إنساناً طاهراً عفيفًا يخلق لنفسه عالماً مصطنعاً ، يستطيع أن يهرب فيه من الخطيئة ، لا بوساطة قواه الذاتية ، بل بقوة الأشياء .

وإذن ، فما كان له أن يحوز ما حاز غير ُه من بطولة واستحقاق ، غيره الذي يواجه الحياة بشجاعة، على ما هي عليه، وبكل ما تتضمنمن مسئولية، ومغامرة، وتضحية، والذي يبذل كل طاقته من أجل أن يتغلب على العقبات.

وهكذا نجد النبي عَلِيْكُم وقد استلهم القرآن في قوله تعالى: « وأنكحوا الأيامَى منتكم ، والصَّالحِينَ مِن عِبَادِكم وإمَائِكم » (١) . وقوله : « وَلَـ يَسَتَعْفِفُ اللهِ بِنَ لا يَجِيدِ وَنَ زَكَاحًا حَتَّى يُغْنِيبَهُمُ اللهُ مِن فَصْلِهِ » (٢) – فإذا به يستهل نداءه للشباب بأن يوصيهم بالزواج ، بشرط واحد ، هو أن يكونوا قادرين على النهوض بواجباته الزوجية ، فإذا عدمت هذه المسئولية فإنه يوصي الشباب باللجوء إلى الصوم ، كوسيلة للدفاع ضد الدوافع الغرزية (٣) : « يا معشر الشباب ؟ من استطاع الباءة فليكتزوج ، فإنه الموم ، وأحصن للفر عن من استطع فعليه بالصوم فإنه فإنه وجاء " » (٢).

<sup>(</sup>١) النور / ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) النور / ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) نمتقد أن في هذا الحديث أصل منهج التقشف ، وشرطه المسوغ له ، وهو المنهج الني امتدحه كثير من الأخلاقيين المسلمين ، وغيرهم ، فهـذا الحرمان والقهر الذي يفرضه المتحذلقون - في الأخلاق - غالباً على أتباعهم - يجب ألا نرى فيه في الواقع هدفا ، بل هو وسيلة لجهاد بعض الفطر المتمردة ، التي تحكمها الجوارح ، حكماً متمكناً . ولا شك أن مراحل هذا الصراع قد تستغرق زمناً يطول أو يقصر ، تبهـا للحالة ، ولكن ذلك دائماً إجراء مؤقت ، وليس هو الحالة العادية والدائمة ، التي يوصى بها الرجال عموماً .

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ كتاب الصوم \_ باب / ١٠ .

وهناك أحاديث أخرى تعبر تعبيراً أدق عن هذا التدرج ، فقد جساء أعرابي إلى النبي عليلية ، فقال : يا رسول الله ، أي الناس خير ؟ قال : رجل جاهد بنفسه وماله ، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ، ويدع الناس من شره » (١).

ولا ريب أن هناك حالات يفرض فيها على العاقل الابتعاد عن الناس ، سواء أكان ذلك لأسباب عامة ، أم كان لدواع شخصية ، وذلك ما يحدث مثلاً — في فترات الاضطراب الاجتاعي . والواقع أنه عندما يسيطر الغموض والبلبلة سيطرة شاملة على العقول ، فإن الصلة بالبيئة تدفع كل فرد ، إلى أن ينتجي جانبا ، دون أن يملك لذلك دفعا ، وهذا الاتجاه المحتوم إلى تمزيق الأمة ينتهي غالباً إلى الحرب الأهلية ، وهو ما أوصانا رسول الله عليه أن نتجنب مفامراته ، وأن نلوذ منه بالفرار في أي مكان ، فقال فيا روي عن أبي هريرة : « ستكون فتن من الفاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ، من تشكر فيها استشرف له ، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا كلئيك به ، "" .

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الرقاق - باب / ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي \_ كتاب فضائل الجهاد \_ باب / ١٧ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري - كتاب الفتن - باب / ٨

وتلك أيضاً حالة تناسب شخصاً ذا طبع شديد الحساسية ، أو تبلغ به الصرامة إلى الحد الذي لا يستطيع معه أن يعيش على وئام مع إخوانه ، وفي مثل هذه الحالة يصبح أفضل ملجأ نلوذ به – بداهة – أن نتبع تلك الوصية الذهبية الإسلامية ، من قول رسول الله عليه السعائ عليك بيتك ، وأمسك عليك لسانك ، وابك على خطيئتك » (١).

ولكن ، هل يمكن أن نقارن الرجل الذي ينطوي على الصمت ، ويلتزم الجمود ، ليتجنب الصدمات الحجزنة ، بآخر يضحي براحته ، وانفعالاته راضياً ختاراً ، من أجل السلام العام ، ومن أجل سعادة الأمة ؟..

إن النبي عَلَيْكُم هو الذي يقول لنا: « المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم على أذاهم » (٢) .

ولقد فهم المجربون الثقات هذا الحديث ، وإليك بعضاً من أقوالهم :

قال الجنيد : « مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة » .

وقال ذو النون المصري : « ليس من احتجب عن الخلق بالخلوة كمن احتجب عنهم بالله » .

وقال أبو علي الدقاق : « البس مع الناس ما يلبسون ، وتناول مما يأكلون ، وانفرد عنهم بالسر » (٣) .

ولهذا عرفوا « العارف » بأنه : « كائن بائن » أي أنه كائن مــع الخلق بشواغله العادية ، بائن عنهم بالسر وبفكره المتعلق بالله .

<sup>(</sup>١) الترمذي - كتاب الزهد - باب / ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) الترمذي . كتاب صفات القيامة – باب ٥٥

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية المجلد الثاني ص ١٣٩ – ١٤٢ .

والشكل الوحيد للعزلة التي يمكن ، بل ويجب ، أن يعتبر نافعا ، ومرغوبا فيه بالنسبة إلى كل الناس ، لأنه يخلق القيم الإيجابية الأساسية هو الابتعاد الجزئي عن الضجيج الدنيوي ، بقدر ما يلزم للاستجهاع والتامل الخصب . ولا أحد يماري في فضل هذا النوع من الانطواء ، فهو الوسيلة الوحيدة القادرة على إضاءة أفكارنا ، وإعلاء مشاعرنا ، وشحذ عزائمنا ، ودعم صلاتنا بالقيمة المطلقة .

بيد أنه ليس بلازم أن يتم هذا الاعتزال خارج المدينة ، وعلى حساب واجباتنا الأسرية والاجتاعية ، فبدلاً من أن يعتبر انقطاعاً ، ينبغي أن يكون بالأحرى اهتاماً باسترداد أنفسنا خلال ساعات فراغنا ، وبخاصة أثناء الليل ، وهو ما يقصد إليه القرآن من قوله تعالى : « إن تأشِئة الله في أشد و طنئا و أفوم في قيلا » (١) .

وفضلاً عن ذلك فنحن نعلم أن هذا النموذج من العزلة الجزئية ، والمتقطعة كان من شأن رسول الله على قبل أن 'يختار مبعوثا إلى العالمين ، ومنذ ذلك الحين ، لم يزل الرسول يفزع إلى هذه العزلة من وقت لآخر ، وبخاصة خلال العشر الأواخر من رمضان ، وإن كان ذلك في بيته ، أو بجوار البيت ، في مسجده .

ولقد اقتدى كثير من صحابته رضوان الله عليهم به في هذا الاعتكاف ، وما زال بعض المسلمين الصالحين يقتدون به فيه ، حتى يوم الناس هذا .

## ٣ - جهدوترفيق:

أتاح لنا بحث المشكلتين السابقتين أن نطالع أفق التشريع القرآني، فالجهد المادي لا يزيد عن الجهد الأخلاقي، إذ ليس له في نظر الاسلام سوى قيمة تتناسب مع الخير الذي يستهدفه الشرع. وليس هنالك نص يدعونا إلى الماس

<sup>(</sup>١) المزمل / ٦

المشقات حين لا يقتضيها الموقف ، أو الواجب . فأما حين يكون المكس ، وهو أن يشتمل عبء الحياة العادية على ثقله ، فليس هناك ما يجيز لنا أن نتملص منه . فهما أمران مرفوضان على سواء : « التعصب » الأعمى ، و « التنسك » الغبي ، الضيق الأفق .

فلنتناول الحالة التي يقتضي فيها تحقيق الخير الأخلاقي ( بالمعنى الواسع للكلمة ) تدَخُل طاقتنا . فعلينا إذن أن نسأل أنفسنا عن أهمية هذا الاقتضاء ، هل هو يتطلب طاقتنا بكهالها، أو أنه يمين لها حداً تقف عنده، فإذا تجاوزته أصبح جهد الواجب الأساسي – واجب كال ، ( على ما بيناه في دراستنا لدرجات الجهد الإبداعي)، وليس ذلك فحسب ، ولكن الاقتضاء الآمر يخلي مكانه لنوع من الاجازة ، حتى يبلغ حد التحريم ؟..

إننا إذا حكمنا على هذه المسألة ببعض النصوص فإن الجهاد يجب أن يستهدف المشل الأعلى ، متناسياً نفسه ، وهكذا نقراً في الآيات الأخيرة من سورة الحج الأوامر الآتية: « يَأْيُها الذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا ، واسجُدُوا ، واعْبُدُوا ، وافْعَلُوا الخَيْرَ ، لَعَلَّكُمْ " تَفْلِحُونَ ، وجَاهِدُوا في اللهِ حَقَّ جهادِهِ » (١) . وفي سورة آل عمران : « يَأَيُّها الذِينَ آمَنُوا التَّهُوا اللهِ حَقَّ بَهَادِهِ » (١) .

<sup>(</sup>١) الحج / ٧٧ - ٧٧ ، يجب ألا ننسى أن كلمتي صراع lutte ، وجهاد combat في العرببة ، والفرنسية ، هما من الألفاظ الدالة على الجنس ، وهها يصدقان على الجهد الأخلاقي أو المادي في جميع المجالات، وفضلاعن أن السياق لا يتضمن هنا أية اشارة الى الحرب، فيبدو لنا أن هذه الآيات قد نزلت قبل مشروعية هذا النظام. والواقع أن هذه السورة في مجموعها لا ترجع فقط للهرحلة الأولى من الهجرة ، بل انها تشمل بعض الاستثناءات المكية ، وعلى ما قرره ابن حزم في كتابه ( الناسخ والمنسوخ ) إن مسا يزيد قليلا على نصفها الثاني يرجع الى مكة ، وإذن فالنص يحمل الصفة الضرورية التي تجعله يذكر بمناسبة الجهد بمعناه العام ، الذي نبحثه هنا ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « المجاهد من جاهد نفسه » ، ( انظر: الترمذي \_ كتاب فضائل الجهاد \_ باب / ٢ ) .

<sup>(</sup>۲) آل عمران / ۱۰۲.

لكن آيات أخرى كثيرة في القرآن، وأحاديث كثيرة في السنة، تحتفل في يبدو بإمكاناتنا الانسانية، وقد خطا القرآن الكريم الخطوة الأولى، في هذا السبيل، بالآية الكريمة: « فاتد قُوا الله مَا استطَعْتُم ، (١)، وهي التي نزلت على ما أخبرتنا السنة، لتلطيف الحدة الظاهرة في آية آل عمران: « اتّقُوا الله حق تقاتِه ، .

والواقع أن قوله تعالى : « فَاتَّقُوا اللهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » يضع حداً للعمل ، لا بالنسبة إلى ما الله حقيق به ، بقتضى صفاته ، بل بالنسبة إلى ما يمكن أن يبلغه الناس ، فهو يعفيهم إذن من كل ما يتجاوز مقدرتهم ، ولكنه يبدو في الوقت نفسه وهو يلزمهم بأن يسخروا كل قواهم في سبيل هذا المثل الأعلى .

فهل تأمر الأخلاق القرآنية إذن بأن نستهلك حياتنا ، وأن نضحي بها عن طريق الإرهاق ؟..

إِن هَنَالُكُ أُمْرِينَ آخْرِينَ يَجَلُوانَ هَذَا الْفَمُوضُ، واقْرَأُ فِي ذَلَكُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقْتُنُوا أَنْ فُسَكُمُ ۚ ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ ۚ رَحِيماً » (٢) ، وقوله : ﴿ وَلَا تُتَلُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ِ » (٣) ، (حقيقة ومجازاً) .

ولو أننا نزلنا إلى بعض الأحكام الخاصة فسنرى اهتماماً واضحاً بأنيكون تطبيقها أكثر اتفاقاً مع الانسانية والعقل. فليس توقع الموت ضنكاً ، أو

<sup>(</sup>١) التفاين / ١٦.

<sup>(</sup>٢) النساء / ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) البقرة / ١٩٥.

إكراها ، هو وحده الذي يجعل مخالفة الشرع جائزة ، بل لقد رأينا (١) المسرض ، والشيخوخة ، والضرورات التي تفرضها العمليات العسكرية ، ومتاعب السفر ، كل ذلك من الأسباب التي يمكن أن تفرض نوعاً من التقليل، أو التعديل في بناء العبادة الدينية .

وهنا مناسبة أن نبين معنى وهدف الاهتمام القرآني بتعديل الواجب تبعاً للموقف الذي يؤدى فيه .

ونلاحظ أولاً فيما يتعلق بالحالات التي يتعرض فيها الواجب لتعديل مفروض – أنها استثناء ، وليست القاعدة . وهي استثنائية من ناحيتين : استثنائية بين الواجبات ، لأنها تتصل أساساً بالواجبات الدينية ، ولا علاقة لها بتكاليفنا الإنسانية ، فليس لواجب الأمانة ألف شكل ، ولا لواجب الوفاء بالالتزام ، ولا لواجب احترام حياة البرىء من الناس ، أو احترام ملكيتهم ، وشرفهم ... النح ...

وهي استثنائية في تطبيقها ، لأنها لا تعفي سوى الضعفاء والمعوقين .

ثم نذكر بعد ذلك أنه – حتى في هذا الجـــال المقيد بالواجب الديني – لا علاقة لهذه الحالات بالإيمان القلبي ، وهي لا تؤثر إلا في جانب مادي معين من الواجب ، مع محافظتها تماماً على العنصر الجوهري .

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الأول ـ العنوان الفرعي الشاني ، الفقرة الثانية ـ ويمكن أن نضيف اليها بعض الأمثلة ، كالاعفاء من الحج ، أو الواجب العسكري ـ لمن لم يستطع اليها سبيلا ، كالركوبة أو زاد الطريق . واقرأ في ذلك قوله تعالى : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » – آل عمران / ٩٧ ، وقوله : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم . ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، قولسّوا وأعينهم تفيض من الدمع ، حزناً ألا يجدوا ما ينفقون » . ـ التوبة / ٩١ ـ ٩٢ .

إن أخطر المشقات لا تعفي المؤمنين من أداء صلاتهم ، ولا تسمح بأي نسىء لتاريخ الحج ، فالتعديل ، حتى في هذا النطاق ، ليس إبطالاً ، ولا إسقاطاً .

وليس يغض من صدق هـذا القول أن القرآن والسنة فيما خلا هـذه التعديلات المحددة التي أقرتها النصوص والتي لا يحق لنا تعميمها – قد أقراً منهجا عاماً هو أن « الضرورة قانون» في قوله تعالى: « إلا منا ا ضطرر "تم النه » (١) ، وهما يتصوران هذه الضرورة في جانبها الرحب ، والإنساني ، كيما نوفر جهداً قاسياً وضاراً ، في حياتنا العادية ، ولا سيما الدينية .

وهنالك نصوص كثيرة تلح على هذا الطابع الرحيم في الشرع القرآني .

أيجب أن نرى في ذلك تشجيعاً ما على الاعتدال في الجهد ؟..

إن من المفيد جداً أن نتأمل النغمة التي يعبر بها القرآن عن موضوع الرفخيص ، فلقد عالجها بأقصى درجات الحذر والمخافتة ، حتى لانكاد نسمعها.

والواقع أنه لا يذهب إلى حد أن يقول: (اعملوا تبعاً لما يقتضيه الموقف) ولا يقول أيضاً: (يجوز لكم أو يباح أن تعملوا هكذا). بل إننا لو تأملناه من قريب لرأينا أن الضرورة لم تلئغ التكليف، وإغاهي ترفع أثر المخالفة فحسب، فتى وقعت هذه المخالفة عفا الله عنها: «وَمَنُ يُكُثر هُمُنَ وَفَعَتُ هُذُهُ إِنْ كُرَاهِ مِنْ تَغَفُورٌ رَحِيمٌ » (٢) ، يكثر هُمُنَ أَفْسُورٌ رَحِيمٌ » (٢) ، وفَمَنَ اضْطُرُ فِي تَخْمَصَةً عَيْرَ مُتتَجَانَف إِلا ثُمْ أَفَانُ اللهَ عَفْدُورٌ رحيمٌ » (٢) ، رحيمٌ ، (٣) .

<sup>(</sup>١) الأنمام / ١١٩

<sup>(</sup>٢) النور / ٣٣ . (٣) المائدة / ٣ ،

ولكن ما هو جدير بالملاحظة أنه في الحسالة التي يسمح بدرجة دنيا من الجهد يستنهض في الحسال شجاعتنا ، لنقاؤم إغراء الضعف والفتور ، وهو ينصحنا أن نتحمل الآلام التي تنشأ عن هذه المقاومة ، وأن نتمسك في شجاعة بالحل الأمثل : « وَأَنْ تَصِبرُ وَا خَيْرُ لَكُسُمْ ، (١) ، « وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرُ لَكُسُمْ ، (١) ، « وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرُ لَكُسُمْ ، (١) .

هذا التوجيه إلى نبل الجهد هو في الواقع لازمة لا يفتأ القرآن يعود إليها في كل مناسبة : : « فاصْبِير ْ كَمَا صَبَرَ أُولِيُو ا لَعَز م ِ مِنَ الرُّسُل ِ »(٣) « وكَمَن صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَ لِكَ كِمَن عَز م ِ ا لَأَمُور ِ » (٤) .

فهو بصفة عامة يحثنا على أن نختار من بين درجتي الخير الأخلاقي – أكرمهما ، وأشرفهما ، فالكرم أحرى من العدالة المدنية الدقيقة ، والعفو أولى من القصاص ، والله يقول : « و أَنْ تَصَدَّقَدُوا خَيْرٌ لَكُسُمْ » (٥) ، ويقول : « و أَنْ تَعْفُوا أَقْدَرَ بُ لِلتَّقُورَى » (٦) ، « و لَنَيْنُ صَبَرْ تَدُمْ ويقول : « و أَنْ تَعْفُوا أَقْدَرَ بُ لِلتَّقُورَى » (٦) ، « و لَنَيْنُ صَبَرْ تَدُمْ فَكُو تَحْيُرُ لِلصَّالِمِ بِن » (٧) .

فالقرآن لا يدعونا إذن إلى بذل أقل الجهد ، وهو لا يرضى لنا أن نرتد أمام المشقات الأولى « بل إن شعاره دائماً هو : جاهدوا – اصبروا – صابروا – افعلوا الخبر » .

ومع ذلك إن القرآن لا يمضي إلى حد الإفراط في هــــذا التوجيه ، فهو يضع حدين أمام جهدنا الخادم المتحمس : أحدهما مادي ، والآخر أخلاقي ،

<sup>(</sup>١) النساء / ٢٥ . (٧) البقرة / ١٨٤ .

 <sup>(</sup>٣) الأحقاف / آخر آية .
 (٤) الشورى / ٤٣ وآل عمران ١٨٦ .

<sup>(</sup>٥) البقرة / ٢٨٠ . (٦) البقرة / ٢٣٧ . (٧) النحل / ١٢٦.

فالجسم الذي يتألم من مرض لا يجب عليه أن يؤدي نفس الجهد الذي يؤديه الرجل الصحيح . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى ، ليس بواجب في بعض الحالات التي يتعرض لها المرء أن يُكِب على بعض الشعائر على حساب شعائر أخرى ، ومن الآيات ذات الدلالة في هـنا قوله تعالى : و علم أن سيكون منكم مرضى ، وآخرون يَضربون في الأرض يَبتنغون مِن فضل الله ، وآخرون يُفتربون في الأرض يَبتنغون مِن فضل الله ، وآخرون يُفاتلون في سبيل الله ، فاقر عوا ما تيسر منه ، (١) . فجهدنا يجب أن يتوزع توزعا عادلاً على بحرع واجباتنا . ولما كان بدننا خادما لأنفسنا ، في الارجة الله أن يرهم ق أو يستم لمكن في خدمة مثل أعلى محدود النطاق ، لدرجة السلمنا إلى العجز في بجالات الحياة الآخرى ، ولقد علمتنا السنة من قول رسول الله عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا ، وإن لعينك عليك حقا ، وإن لوجك عليك حقا ، وإن لوبك عليك حقا ، وإن لوبك عليك حقا ، ولنهسك عليك حقا ، ولأهلك عليك حقا ، فأعط كل ذي حق عليك حقا ، ولنهسك عليك حقا ، ولأهلك عليك حقا ، فأعط كل ذي حق حقه - فأتى النبي عليك فذكر ذلك له ، فقال عليك عقا ، فأعط كل ذي حق حقه - فأتى النبي عليك فذكر ذلك له ، فقال عليك عليك عدق سلمان » (١) .

وكذلك كان رسول الله عليه في مواطن كثيرة ، ينصح - تبعاً للحالة - بالإعراض ، أو يلوم ، أو يذم الإفراط في العبادة ، كقيام الليل الطويل ، وكصوم الدهر . ومن ذلك أنه رأى في أحد أسفاره زحاماً من الناس حول رجل يظاونه من الشمس - فسأل النبي عليه : ما هذا ؟ فقالوا : صائم .

<sup>(</sup>١) المزمل / ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري \_ كتاب الأدب \_ باب/ ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ كتاب الأدب \_ باب / ٨٦ .

فقال : « ليس من البر الصيام في السفر » (١) . ( يعني في مثل هذا السفر الشاق ) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال: خرج رسول الله عَلَيْكُم من المدينة إلى مكة ، فصام ، حتى بلغ 'عسفان ، ثم دعا بماء ، فرفعه إلى يديه ليريكهُ الناس ، فأفطر حتى قدم مكة ، وذلك في رمضان ، فكان ابن عباس يقول: « قد صام رسول الله عَلِيْكُم وأفطر ، فمن شاء صام ، ومن شاء أفطر » (٢) .

ولهذا أيضاً موقف مماثل، ولكن في مجال آخر، و فقد حدث أنس رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ رأى شَيخاً يَتهادَى بين ابنيه [يتوكا عليها] قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي (٣)، قال: إن الله عن تعذيب ِ هذا كنفسه لنعسَني، وأمره أن يركب ، (٤).

ومع ذلك ، فإن هذه السنة نفسها تروي لنا أن النبي على كان من عادته أن يبذل جهداً كبيراً بماثلاً لما نصح الآخرين بالإعراض عنه ، فهو لم ينم ليلة كاملة مطلقاً ، وأحياناً كان يقوم في صلاته ، في ناشئة الليل ، حتى تتوره قدماه . ولقد كان يقضي الليل كله في العشر الأواخر من رمضان – بخاصة ، قائماً يصلي ، وكان يأمر أصحابه أن يفعلوا مثل ما يفعل ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله على كان يعتكف في العشر الأواسط من رمضان ، فاعتكف عاماً ، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين ، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه ، قال : من كان اعتكف معي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه ، قال : من كان اعتكف معي

<sup>(</sup>١) البخاري \_ كتاب الصوم \_ باب / ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ كتاب الصوم \_ باب / ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) يريد أن يحج الى الكمية ماشياً . « المعرب » .

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ كتاب العمرة \_ باب / ٥٥ .

فليعتكف العشر الأواخر » (١) . وكثيراً ما كان يواصل الصوم، ليلا ونهاراً، خلال أيام كثيرة متوالية ، فيقال له في ذلك ( إذ كان يفعل ما ينهاهم عن فعله ) فيقول : « أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ » (٢) ، أو يقول كا في حديث آخر : « لا تواصلوا ، قالوا : إنك تواصل ، قال : إني لست مثلكم ، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني » (٣).

وهنا ندرك الصفة النسبية للجهد المحمود ، فليست القوة المادية ، وحدها هي التي لا يتساوى نصيب الناس فيها ، بل إن الطاقة الأخلاقية كذلك ، فيا يعد إفراطاً وتعصباً بالنسبة إلى بعض الناس ، ليس كذلك بالضرورة بالنسبة إلى آخرين .. وإذا دعم الحب ، والخوف ، والأمل النفس فإن سائر الآلام والمشقات التي يتعرض لها المرء لا يحس بها ، أو تكون على الأقل محتملة ، وهي في كل حال أقل إضراراً . إنهـا تجلب السرور إلى القلب ، والسعادة إلى النفس المخلصة ، ولذلك أبدى جمهور من المسلمين الأوائل هذه الروح في التضحية الكريمة ، ولم ينكر أحد مآثرهم . وإن القرآن ليشير إلى العمل المستبسل الذي أبداه ﴿ صهيب ﴾ في قوله تعالى : ﴿ و مِنَ النَّاسِ مَنْ ﴿ يَشْرِي َنَفْسَهُ ابْتِيغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ » (٤) ، وذلك أنه حين كان المشركون يقتفون آثار النبي عليه وصحابته الذين أرادوا الهجرة معه - أقبل صهيب مهاجراً نحو رسول الله عَلِيلَةٍ ، فاتبعه نفر من قريش من المشركين ، فنزل عن راحلته ، ونثر مـا في كنانته ، وأخذ قوسه ، ثم قال : يا معشر قريش ، لقد علمتم أني من أرماكم رجلًا ، وايم الله لا تصلون إليَّ حتى أرمي بمــــا في كنانتي ، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ، ثم افعلوا ما شئم .

<sup>(</sup>١) البخاري \_ كتاب الاعتكاف \_ باب / ١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ـ كتاب التهجيد ـ باب / ٦ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق \_ كتاب الاعتصام \_ باب /ه .

<sup>(</sup>٤) البقرة / ٢٠٧.

قالوا: دلنا على بيتك ومالك بمكة ونخلي عنك ، وعاهدوه إن دلهم أن يدَعُوه ، ففعل . ومن الواضح أن الواجب لم يكن ليقتضي هذا الذي فعل، ولكنها التضحية التي سجلها القرآن في محكم آياته ، وهي تضحية مدحها رسول الله عليه حين قدم عليه صهيب بالمدينة وقال: « أبا يحيى، ربح البيع، ربح البيع، وبح البيع،

ولعلنا نعرف قصة الأخوين الجريحين في غزوة أحد ، يحكي أحدهما القصة فيقول : شهدت مع رسول الله عليه الله عليه الله وأخ لي وأحداً ، فرجعنا جريحين ، فلما أذن مؤذن رسول الله عليه بالحروج في طلب العدو قلت لأخي، أو قال لي : أتفوتنا غزوة مع رسول الله عليه عليه عليه ، وكنت نركبها ، وما منا إلا جريح ثقيل ، فخرجنا مع رسول الله عليه ، وكنت أيسر جرحاً منه ، فكان إذا نظيب حملته نعقبة ، ومشى نعقبة ، حق انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون .

ولحمة أخرى ذات مغزى ، فيا روي عن جندع بن ضمرة ، أنه كان شيخاً كبيراً ، فلما أمروا بالهجرة ، وشد د عليهم فيها ، مع علمهم بأن الدين لا حرج فيه ، ولا تكليف بما لا يطاق – قال لبنيسه : إني أجد حيلة ، فلا أعذر ، احملوني على سرير ، فحملوه ، فيات بالتنعيم ، وهو يصفق بمينه على شماله ، ويقول : هذا لك ، وهذا لرسولك (٢) .

وإذن ، فلم تكن وصية النبي طلي المنطقة النبي المنطقة الله المنطقة النبي عليه النبي عليه النبي المنطقة النبي المنطقة النبي المنطقة النبي المنطقة النبية النبي

<sup>(</sup>١) أسباب النزول - للواحدي - ط.الحلبي - ص / ٣٩. وورد أيضاً في السيوطي: تفسير الدر المنثور .

<sup>(</sup>٢) ذكر المؤلف مغزى القصتين، نقلًا عن السَّاطبي في الموافقات ٣ / ٢٥٤ ، ونقلناها بنصها عن نفس المرجم . « المعرب » .

إلى أن يتدارك لديهم ردود فعسل الإفراط: كالنشوة والتراخي، وتصدع العمل وهجره، وعدم التوازن أو إهمال الواجبات الأخرى التي ليست بأقل أهمية. وهو يستهدف أن يتحاشى التكلف، والأساليب المتجاوزة للحد، التي يُبغضها، أولاً وقبل كل شيء، ولقد أمره ربه أن يقول: « ومَا أنا مِنَ المُنتَكَلَّفِينَ ، (١).

بيد أن هذه الرحمة التي يبديها تجـاه الناس لا تنفي لديه ، أو لدى من يريدون، ويستطيعون الاقتداء به النزاماً واضحاً نحو أنفسهم أن يبذلوا أشجع الجهد، ولكنه في الوقت نفسه أعقله وأوفقه .

وجملة القول أننا هنا أمام تركيب تلتقي فيه الشدة واللطف ، أمّا وهذا هو الفقه القرآني في هذه المسألة، فلسنا نجد أصدق من أن نقدم بين يدي هذا الفقه شاهداً من النص ذاته ، وهو يجمع هاتين الفكرتين في آية واحدة :

يقول تبارك وتعالى: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ صَقَّ جِهَادِهِ ، 'هُوَ اجْتَبَاكُ، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدَّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ، (٢).

وكذلك ترد على لسان النبي على تعبيرات مماثلة ، والواقع أنه كان يقرر دائمًا أن أهم سمات النظام الاسلامي أنه يضم صفتين معاً في وقت واحد : أنه ( متين ) ، وأنه ( يسر ) ، وذلك قوله على : « إن هــــذا الدين متين ، فأوغل فيه برفق ، (٣) ، « ولن يشاد الدين أحد لا إلا عَلَبَهُ ، فسددوا ، وقاربوا ، وأبشروا ، (٤).

<sup>(</sup>۱) ص / ۸۶ ،

<sup>(</sup>٢) الحج / آخر آية .

<sup>(</sup>٣) انظر مسند أحمد - من طريق أنس .

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ كتاب الايمان \_ باب / ٣٠ ، ٣ / ١٩٩ · « المعرب ».

أمن المكن أن نختط منهجا قادراً على أن يحدد مضمون هذا المفهوم المركب عن ( الجهد النبيل المعتدل ) ؟..

إذا كنا نقصد بالتعريف صيغة رياضية صحيحة بصورة شاملة ، فيجب أن نطرح هذا التعريف جانبا ، سواء نظرنا إلى الشيء المعرف من الخارج ، أو من الداخل .

فلنتناوله أولاً من الخارج .

ولا شك أن بوسعنا القول بعامة ، بأن جدلية العنصرين اللذين تتكون منها الفكرة المراد تعريفها يجب أن تؤدي بها إلى وضع وسط ، بين (الخود) و « الجوح » .

بيد أن هذا الوضع الوسط لا يمكن تخيله في صورة نقطة هندسية ، تبتعد عن الطرفين بمسافة متساوية ، ذلك أن الاختلاف البالغ في الظروف الفردية ، والذي ينتج عن آلاف الأوضاع التي لا نملك السيطرة عليها – يوجب على العكس أن نتمثل المقياس العام في منطقة مركزية ، تتردد هي الأخرى بين قطبين ، ييلان تارة إلى جانب ، وأخرى إلى جانب آخر ، فيحتويان بهذه الصورة على درجات لا تنتهى .

ولكي تحدّد هذه المنطقة المركزية 'لن يكون لدى الناظر سوى أن يركن إلى النوق العام وتقديراته التقريبية المبتسرة ، تبعاً للتجارب اليومية ، والواقع أننا نعلم متى تفتر الطاقة وتقترب من الخود ، ومتى تصير مفرطة محمومة ، فنضع الجهد المعقول بين هذين في درجات مختلفة .

ومن هنا نفهم أن القرآن قد التزم باستخدام هذا المقياس العام، وهو يوجه عظاته إلى الناس، ولهذا كان البرد، والحر، والعرق، والتعب، والعطش، والجوع، وما شاكل ذلك من المصاعب التي لا تمنعنا من بمارسة أعمالنا، هذه

كلها لا ينبغي في نظر القرآن أن تعفينا من بذل كل قوانا لأداء واجبنا الأخلاقي . وكما نبذل أحيانا جهداً إضافياً لكي نوفر حاجات الأفراد الذين نعزهم ، ونتكفل بهم ، فكذلك ينبغي أن نتحمل أكثر ، من أجل واجب أكثر ضرورة ، ونتقبل أعظم التضحيات في سبيله : « ا نفر وا خفافاً وثقالاً ، و جاهد وا باموالكم وأنفسكم في سبيل الله ، ذلكم خير " لكم إن كنتم تعلمون » (١) ، « فرح المخلفون في سبيل الله ، ذلكم بيقيدهم خلاف رسول الله ، وكر هوا أن ايجاهد وا باموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، وقال الموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، وقالوا كل تنفروا في الحر ، أقل كار جهنام أشك حراك أو كانوا يفقهون » (١) .

وبالرغم من قلة التحديد الظاهرة في هذا التعريف الخارجي إلا أن له ميزة مزدوجة ، هي أنه يتطابق مع المنهج القرآني ، ويلبي في الوقت نفسه المطالب الأساسية للأخلاقية .

ونلاحظ فيا يتعلق بالقرآن أنه في جميع المواضع التي يتحدث فيها عن الدواعي المنعفية من هذه الشعيرة أو تلك - لا يستخدم سوى ألفاط شائعة في عموم الجنس ، مثل ( المرضى ) ( المسافرين ) . . الخ . . . فهو حين اكتفى بالمعنى القريب الذي يفهم عموماً من الصعوبة في موقف كهذا - لم يقل مطلقاً أي درجات المرض ، ولا أية مسافة أو مدة في السفر . ولذلك فقد أختلفت آراء الفقهاء إلى أقصى حد عندما حاولوا تحديد أدنى مسافة يقطعها المسافر ليسمى مسافراً ، فبعضهم جعلها مثات الفراسخ ، وآخرون عشراتها، وغيرهم بعضاً منها .

بيد أن عدم التحديد بهذه الصورة كان ضرورياً في نفس الوقت لإنقــاذ

<sup>(</sup>١) التوبة / ٤٠ . (٢) التوبة / ٨١ .

حرية الضمير الأخلاقي ، ولولاه لما بقي للفرد أثر من حرية الاختيار . وبهذه الطريقة التي استخدمها القرآن في التعبير، بوضوح ومرونة استطاع أن ينشيء إطاراً متوافقاً لبناء هذا الوسط الأخلاقي المشترك بين جميع أعضاء الجماعة ، ولكنه إطار غني بالألوان يمكن أن نجد في داخله درجات كثيرة من القيمة الأخلاقية .

وفي هذا الإطار 'يدُعَى كلُّ فرد إلى ممارسة نشاطه ، بأن يضع نفسه على درجة مناسبة العلو ، في سلم القيم ، تبعاً لطاقته المادية ، ومطامحه الأخلاقية .

وبهذا يتضح معنى ذلك الحديث الصحيح الذي يقرر أنصحابة النبي عَلِيلِهِ كانوا يسافرون « مع النبي عَلِيلِهُ ، فلم يَعِبِ الصائم ُ على المفطر ِ ، ولا المفطر ُ على المفطر ُ . ولا المفطر ُ على الصائم ، (١) .

والقرآن لا يعتمد فقط على الضمير الإنساني حين يغفل تحديدالشروط لهذه الرخصة أو تلك ، بل إنه يرجع إليه صراحة في تحديد بعض واجباتنا الأسرية ، والاجتاعية ، التي يتركها غير محددة من الناحية الكمية ، مكتفيا بالقول بوجوب أدائها في صورة إنسانية وهو 'يجمل هذه الصورة الإنسانية في كلمة « المعروف » : « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » (٢) ، « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، لا 'تكلّف نفس إلا وسعها » (٣) ، « ومتعوهن على الموسع قد رن ، وعلى المثروف ، فكار الخير والشر تحت اسم «المعروف» بل إن القرآن الكريم غالباً ما يضع أفكار الخير والشر تحت اسم «المعروف» والمنكر » .

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الصوم - باب / ٣٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة / ٢٧٨

<sup>(</sup>٣) البقرة / ٣٣٧

<sup>(</sup>٤) البقرة / ٢٣٦

بيد أن المقياس الحقيقي للفكرة المركبة التي تشغلنا هنا لا يمكن تحقيقه إلا من الداخل ، حيث يجب أن يترك لتقدير كل منا بنفسه ، وليس معنى ذلك أن يحدد كل منا مقياسه مرة واحدة ، بل يجب أن يتنوع هذا المقياس ليقابل في كل تجربة بين قيمة طاقتنا المتاحة ، وأهمية أعبائنا ، دون أن نغفل جانب التوافق في مجموع تكاليفنا .

ولقد يحدث – دون شك – أن تقود المرء رغبة خفية في التملص من الواجب ، فيفيد من هذه المرونة في القاعدة العامة ، ليطبقها على حـالات مقاربة ، من نفس الطبيعة في الظاهر ، وفي هذه الحالة ننقذ المظاهر دون أن تكون الأخلاق قد نالت حقها بمثل هذا التصرف .

ومن الواضح أنه لا يمكن التحدث عن الأخلاق إلا بقدر ما يكون المرء صادقاً مع نفسه ، وهذا هو التحفظ الذي ما زال القرآن ينفثه في آذانسا : و فمن اضطر في تخدم صنة عير متجانف لا ثم أضطر في تخدم صنة عير متجانف لا ثم أضل الله عفور ورحيم في الله المرض و الأعلى المرض و الأعلى المرض و الأعلى المدون ما ينفقون حرج إذا تصحوا له ورسوله ورسوله و الله والله و الله والله و الله والله والله و الله والله والله

وهو يثبت من حيث المبدأ بطلان أي عذر لا يستمد منبعه من الصدق : « بَل ِ ا ْلا ْنسَانُ عَلَى نَفْسِه ِ بَصِيرَ ة " ، وَ لَمُو ۚ أَ ْلُقَى مَمَاذَ بِرَ ٥٠ (٣) .

ولقد يحدث أيضاً أن يتخلى المرء عن الجهد قبل أن يصطدم فعلا بإحدى المقبات ، لا يسوء نية ، ولكن بنوع من التراخي والاهمال . فهو يتخيل ابتداء أن عقبات سوف تصادفه ، فيقول في نفسه : لن أفعل هذا ، فقد

<sup>(</sup>١) الماثدة / ٣ . (٢) التوبة / ٩١ .

<sup>(</sup>٣) القيامة / ١٤ – ١٥.

أمرض ، ولن أفعل هذا ، فقد يعيبه الناس على " ، ولن أعطي الفقراء ، فقد أصبح الفداة فقيراً . وليست هذه في أكثر الأحيان سوى أوهام محضة ، أو بلغة القرآن ، هي أفكار شيطانية ، والله يقول: « الشيطان يعد كُمُ الفَقْر َ ، وَيَأ مُركم من با الفَحْشاء ، والله يعيد كُمُ مَعْفِر َ " مَنْهُ وَ فَضَلًا » (١) .

كلا .. فيجب ألا نتقهقر إلا أمام استحالة واضحة لأعيننا ، أو على الأقل عرفناها بالتجربة معرفة كافية .

يجب أن نبدأ دائماً بإرادة الطاعة ، وأن نشرع في العمل ، حق لو بدت المهمة لنا أكثر مشقة : ﴿ وَلَو أَنَّا كُتَبِّنَا عَلَيْهِم أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُم ، وَلَو أَنَّا كُتَبِّنَا عَلَيْهِم أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُم ، وَلَو أَنَّهُم أُو احْرُ جُوا مِن دِيارِ كُم مَا فَعَلَوْه إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُم ، وَلَو أَنَّهُم فَا وَاللَّهُم وَأَشَدٌ تَثْبِيتاً (٢) (لأنفسهم). فَعَلُوا مَا يُوعَظُنُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُم وأَشَدَ تَثْبِيتاً (٢) (لأنفسهم).

ولقد نصل إلى سد لا نتوهم اجتيازه فييسر الله الخروج منه بفضله ، وتجربة الأنفس الكبيرة خير دليل على ذلك ، وحسبنا أن نذكر هنا مثال إبراهيم وولده اسماعيل : « فَلمّا أسلّها ، و تلّه للنجبين ، و ناديناه أن يَا إبراهيم أقد صدّقت الرّوايا ، إنّا كذليك بَجْزي المحسنين ، أن هذا كلو البلاء المبين ، وفديناه بذبح عظيم ، (٣) ، أو مثال أم موسى : « وَأُوحَينا إلى أم موسى أن أرضيه ، فإذا خفت عليه فالنقيه في اليم ، و لا تخافي و لا تحنزني ، إنّا رادوه الله تبارك وتعالى ، المنه سلين من المنه سلين ، وتلك هي حال من يخيضهون لإرادة الله تبارك وتعالى :

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) النساء / ٢٦ .

<sup>(</sup>۳) الصافات / ۱۰۳ \_ ۱۰۷ .

<sup>(</sup>٤) القصص / ٧ – ٨ ٠

«و مَنْ يَسَتَّقِ اللهَ يَجُعَلُ لَهُ تَخْبُرَجًا ، وَيَرْزُنُقَهُ مِنْ حَيثُ لاَ يَحْسَسِبُ ، (١) ، « فإنَّ مَعَ العُسْمِرِ أَيسْمِ أَ ، إنَّ مَعَ العُسْمِرِ أَيسْمِ أَ ، إنَّ مَعَ العُسْمِرِ أَيسْمِ أَ ، إنَّ مَعَ العُسْمِرِ أَيسْمِ أَ ،

ولقد يحدث أخيراً أن يكتفي المرء – وهو يؤدي واجباته الأساسية ، ويطرّر الذنوب الفاحشة – بهذا المستوى المتواضع للرجل الطيّب ، ومعنى ذلك أنه بدأ – دون شك – بتثبيت مثله الأعلى عند درجة متوسطة ، هي أقصى ما يبلغه الجهد المعتدل ، وهو خطأ يختلط به « الهدف » و «العمل».

إن اعتدال العمل لا ينبغي أن يتأتى ، ولا يمكن أن 'ينال ، إلا على أساس نية تستهدف أعلى قيمة وأسمى درجات الكال . وأي حد يهبط عن هاذا المستوى ستكون له بالضرورة انعكاساته على الإرادة : التوقف ، والتناقص والكفاف .

والآيات القرآنية التي تأمرنا بأن نجاهد حق الجهاد في سبيل المثل الأعلى: 
( اته و الله حق معنى إنه و و الله حق جهاد و الته التفات لإمكانياتنا - هذه الآيات ليس لها من معنى إنساني آخر . فهي حين تعين لنا هذا الهدف الأسمى ، وحين تزكي مطاعنا الأخلاقية إلى غير ماحد تعاول في الواقع أن تدفع جهودنا إلى أعلى درجة بمكنة في توترها . ولقد رأينا إلى أي حد يحث القرآن الناس أن ينشدوا الأفضل ، وأن يسابقوا إلى المراتب الأولى. ورسول الله والله عليه المفتاح، ويحركه بهذا الجهاد النبيل . فهو على حين يأمرنا في نطاق الأشياء المادية أن نقنع بما قسم الله لنا ، ناظرين إلى من هم أدنى منا من إخواننا ، يوصينا في النطاق الأخلاقي بعكس ذلك ، يوصينا بحرارة أن نسمو دائماً بأنظارنا إلى من هم أسمى منا ، وأن نحاول يوصينا عن هم أسمى منا ، وأن نحاول

<sup>(</sup>١) الطلاق / ٢ .

<sup>(</sup>٣) الانشراح / ه - ٦ .

الاقتداء بهم ، وفي ذلك يقول على الله ، وخصلتان ، من كانتا فيه كتبه الله شاكراً صابراً ، ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله ، لا شاكراً ولا صابراً . من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به ، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه ، كتبه الله شاكراً صابراً . ومن نظر في دينه إلى من هو دونه : ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منها ، لم يكتبه الله شاكراً ولا صابراً ، (١١).

<sup>(</sup>١) الترمذي - كتاب صفة القيامة - باب / ٥٨.

## خياتمت

عرفنا الآن حقيقة الجهد المطلوب ، والمحمود في القرآن . إنه أولاً نشاط أخلاقي ومادي يسخر لخدمة الواجب ، ويقاس إليه ، فكل ما هو «معتسف» لا علاقة له به ، ثم هو بعد ذلك نشاط « مبصر » واضح الرؤية من ناحيتين : لأن نظراته لا تتجه فقط إلى الطاقات المتاحة ، كيا تستخدمها على بصيرة ، ولكنها في الوقت نفسه تحتوي في نظرة واحدة مختلف العلاقات بين الفرد من جانب ، ( وربه ، والناس أجمعين ، ونفسه من جانب آخر ) كيا تتوزع فيا بين هؤلاء جميعاً توزيعاً عادلاً ، فتنهض بمختلف تكاليفهم .

وهو أخيراً نشاط و نبيل ، و متبصر في المواقب ، ، فهو لا يريد في الواقع أن 'يستَنفَدَ و'يستَهلك استهلاكاً وقتياً ، فيصبح بلا غرة ، وبلا غد، بل هو على المكس يتوقع نوعاً من الدوام ، والثبات تزداد ممها الغبطة ويتنامى السرور .

فإذا ما قصد الجهد إلى هذا المثل الأعلى للواجب ، بعناصره الثلاثة : ( القوة ، والمكان ، والزمان ) – فيجب أن يندفع في طريقه ، بحيث يتجنب الإفراط في حال تألقه ، ويتجنب التفريط في حال تقاصره . وإن ذلك ليذكرنا – على الفور – بنظرية « الوسط العادل » التي خصص لها أرسطو مجموعة من الفصول في كتابه : ( الأخلاق ) . ولعل من المفيد أن نسجل تقارباً بين النظريتين ، ولكنا نرى على وجه التحديد أن مسألة معرفة مسا إذا كان يوجد ، أو لا يوجد بينها 'بننو"ة " تاريخية – غير مطروحة ؛ فالدنيا كلها تعرف أن القرآن لاحق لنظرية أرسطو ، ولكن الدنيا كلهاتمرف من ناحية أخرى أن من الخطأ البين تاريخيا القول بفرض حدوث استمارة ، فإن الصلة بين الفكر الإسلامي ، والفلسفة الهلينية لم تبدأ في الواقع إلا بعد قرنين من الإسلام .

وإنما الذي نقصده هو أن نحـاول أن نرى فقط إلى أي حد بلغتشابهها، وفيم يتمثل اختلافها ؟..

إن فكرة « المقياس » فكرة قديمة ، فالفيثاغوريون يرون أن العالم عدد وتناسق ، ويعترف أفلاطون في المجال الأخلاقي بوجوب أن يكون تنفيذ كل الأشياء بمقياس ، وطبقاً لمقتضيات العقل السليم .

وحين أراد أرسطو أن يقدم لنا هذه الفكرة في صورة أقل تجريداً قــال بوجوب التزام الوسط العادل أي تجنب الإفراط والتفريط،أو الزيادةوالنقص.

ثم نجد هذا المبدأ العملي نفسه في القرآن ، لا بمناسبة جهد التقوى فحسب، كا رأينا آنفا ، بل كذلك بمناسبة « القناعة »: « كَدُلُوا وَاشْرَ بُوا وَلاَ تَسْرِ فُوا » (١) ، و « العفة » : « وَالنَّذِينَ هُمْ لِفُرُ وَجِهِمِمْ حَافظُونَ ، إلاَ عَلْمَى أُرْوا جِهِمِم » (١) ، و « الكرم » : « وَالنَّذِينَ إِذَا أَ نَفَقُوا إلاَ عَلْمَى أُرُوا ، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ وَوَاماً » (٣) . و «رقة ألم يُسْرِ فِدُوا ، وَكُمْ يَقْتُرُ وَا ، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ وَوَاماً » (٣) . و «رقة الصوت » ، ولطف المسلك » : « وا قصيد في مَشْيِكَ وَا عَنْضُضْ مِن صو تبك ، ولطف المسلك » : « وا قصيد في مَشْيِكَ وَا عَنْضُضْ مِن صو تبك ) و المناب المسلك » : « وا قصيد في مَشْيِكَ وَا عَنْضُضْ مِن مَسْيَكَ وَا عَنْضُضْ مَن مَسْيَكَ وَا عَنْضُضْ مَن اللهُ وَالْكُورُ وَالْكُولُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُورُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُ وَالْكُورُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُولُولُولُولُولُو

 <sup>(</sup>۱) الأعواف / ۳۱ .
 (۲) المؤمنون / ۵-۲ .

<sup>(</sup>٣) الفرقان / ٦٧ . (٤) لقيان / ١٩ .

وإلى هذا الحد فالتشابه واضح .

ولكن ها نحن أولاء أمام أول فرق ' فلسنا نجد في كتاب الإسلام المقدس صيغة عامة توحد بين الفضيلة والعمل المتوازن كالذي نجده لدى أرسطو ، حين قال ، ﴿ فالفضيلة إذن هي نوع من التوسط ، بما أن الهدف الذي تتوخاه هو نوع من التوازن بين طرفين ، فالزيادة ، والنقص يشيان بالرذيلة ، على حين أن الوسط العادل يطبع الفضيلة . ، (١) .

أهذا التعريف كامل ؟.. أهو دقيق ؟ أهو قائم على استقراء كامل ؟..

ثم نتساءل أولاً : هل تسلم كل المبادىء الأخلاقية بهـذا الفرق الكمي ، بالزيادة ، والنقص والمساواة ؟.

إننا لن نقف أنفسنا عند مثال (الصدق) الذي ذكروه أحياناً علىأنه استثناء من القاعدة الأننا نميل إلى تعريف الرجل الصادق بأنه الذي يقول الحقيقة كاملة وعلى ذلك فنقص الصدق يتمثل أحياناً في أن نذهب وراء هذا المقياس او نقبع دونه والانسان الذي يضيف إلى الحقيقة بعض المبالغة والآخر الذي يقتطع منها ما يخفيه – كلاهما في الخطأ سواء .

فالاعتراض القائم على مثال الصدق يمكن إذن أن يستبعد . ولكن كيف نثبت هذا التقسيم الثلاثي في عمل أخلاقي جواني لا يقبل القسمة ؟..

ولنأخذ مثلا « الأمانة » من حيث هي اتفاق باطني للمرء مع نفسه على موقف معين ، ففي هذا المجال فعلا يبدو لنا مبدأ الطرف الشالث المستبعد مطبقاً بكل قوته ، لأنه إما أن يكون صادقاً مع نفسه ، أو لايكون كذلك ، قاماً كما يقال : فلان يرى ، أو لا يرى .

Aristote, ethique, livre II, ch. VI.

ومع ذلك فلنضع أنفسنا في الظروف المناسبة لهذا التدرج . هل يجب أن نسلم بأن كل سلوك يستمسك بالوسط هو سلوك فاضل ، وبالعكس ، كل ما يتجاوز هذا المقياس يرتد بمجرد هذا التجاوز إلى الأعمال الموصومة بالرذيلة؟ . إن الحب والبغض ، والإثبات والنفي ، والعمل الذي ينفع ويبني ، والعمل الذي يضر ويهدم - كل هذه أنواع من التطرف ، فهل لنا الحق في أن نقرر أن الفضيلة تتمثل هنا بخاصة في « اللامبالاة » ، و « الشك » ، و « التأمل اللهد » ؟ . .

ومن ناحية أخرى ، عندما تصرح لنا الفلسفة الأثينية بأن الحد الوسط في نظرها هو نقطة التمادل ، والتساوي ، أفلا يخشى ألا تكون الفكرة التي كونتها لنفسها عن الفضيلة طبقاً لهذا المقياس – شيئاً سوى «العدالة الدقيقة»، التي إن لم تتجسد في شريعة القصاص ، إذ ينكرها أرسطو فعلى الأقل في شريعة التناسب التي أحلها علها ؟...

فماذا بقي منذئذ للإحسان ، والإخلاص ، والتضحية ، تلك الفضائل التي لا تعُدُهُ ولا تَحْسبُ ؟..

وهكذا يبدو لنا التعريف الأرسطي مخطئًا ، تارة ﴿ بالزيادة ﴾، حين يضم حالات لا تناسب الشيء المعرف ، وتارة ﴿ بالنقص » حين لا يشتمل على كل المعرف. فهو كما قبل عند الفلاسفة المدرسيين : ليس جامعًا ولا مانعًا، وبحيث يمكن القول بأن الحكمة القرآنية وهي تتجنب الصيغة الجامعة في هذا الموضوع \_ يحكن القول بأن الحكمة القرآنية وهي تتجنب الصيغة الجامعة في هذا الموضوع \_ قد عرفت كيف تتوقف حيث ينبغى لها أن تتوقف .

فلنتقدم أيضاً خطوة ، ولننظر إلى الحالة التي تتفق فيهـا النظريتان على إيصائنا بالاعتدال ، ففيم يتمثل هذا الاعتدال ؟ .

هنالك أيضًا تحتوي إجابة كل من النظريتين على اختلافات طفيفة . إذ

يكتفي فيلسوفنا ببعض العموميات المجردة على هذا النحو ، والتي يدع لكل منها في النهاية مطلق الاهتام بتحديد المراد من هذا ( الوسط الممتاز ) .

إنه يدلنا فقط على وسائل التحديد ، فيقول : « يجب أن نظهر أعمالنا ومشاعرنا في اللحظة المناسبة ، بناء على أسباب مقنعة ، وحيث يوجد من يستحقها ، ولغايات ، لائقة ، وفي ظروف موافقة » (١)...

عظم جداً ، ولكن ما هذا ( المناسب ، المُقنع ، اللائق ) ؟ إن الذي يدل عليه بكل تأكيد هو « العقل السلم » . وهكذا يبقى معيار الفضيلة عصياً على إدراك جمهور الناس ، فهو يكن تماماً في ذهن الحكم .

ولنأخذ مثال الكرم ، حيث يقول أرسطو: • إن الشاق في الأمر هو أن أعرف : لمن يجب أن أعطي ؟ وكم ؟ ومتى ؟ ولماذا ؟ وبأية طريقة ؟ ولذلك فإن الاستعمال الطيب للمال نادر . . ويجب على من يهدف إلى الاعتدال أن يبدأ بالابتعاد عما يبعده عنه . . وأن يكتفي بأقل قدر من الشرور » (٢) . . وهذه هي غاية التحديد .

أما القرآن ، الذي تكمله تعاليم الرسول على الله بقدم على عكس ذلك لكل فضيلة مقياساً حسياً ، تسهل معرفته بدرجة كافية ، وتنعدم بفضله تقريباً فرص الخطأ ، والالتباس .

وحسبنا لكي نقتنع بذلك أن نأخذ مجموعة الأسئلة الأرسطية التي سبق أن ذكرناها، فنطرحها على الشريعة القرآنية، ولسوف نجد فيها إجابة محددة عن كل نقطة استفهام .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق / الفصل السادس.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق / الفصل التاسع .

بل وأكثر من ذلك ، فإن هذه الشريعة – بعد أن وضعت لكل فضيلة مقياسها النوعي – قد دبرت إحكام مجموع الفضائل بالقاعدة العامة ، التي تأمرنا بالتوفيق بين واجباتنا ، بعضها وبعض .

وأخيراً ، فإن الاعتدال الذي يمدحه الاسلام ، فيما يتعلق بدرجة الجهد ، لا يتمثل في ( الوسط الحسابي ) ، ولا في ( نقطة الذروة ) ، وهما القولان اللذان يتردد بينهما الفكر الأرسطي ، وإنما يتمثل الاعتدال في نبل يقترب بقدر الإمكان من الكمال ، مقروناً بالسرور ، وبالأمل ، وهو ما يعبر عنه رسول الله عليه في توجيهاته إلى الرفق ، ونحو ما هو عدل في ذاته : « إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، (١٠).

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الايمان - باب / ٢٩ .

# خَاتِمَة عَامِتَة

إن تعليم الناس واجباتهم الحسية مهمة عظيمة ، قام بها القرآن كاملة على خير وجه .

بيد أن هذه المهمة ، رغم كونها الهدف الرئيسي من تعليمه ، لم تكن فيه الموضوع الوحيد ، فلقد اضطلع القرآن إلى جانب هذه المهمة العملية بمهمة أخرى ، ذات طابع نظري . لقد قدم لنا كل العناصر الضرورية ، كيا تتكون لدينا فكرة دقيقة عن الطريقة التي ينبغي أن نتصور بها معنى الأخلاق من أين تأتي القاعدة الأخلاقية ؟ . . وبأي الشروط تفرض نفسها ؟ . . وما المبدأ الذي يجب أن يلهم سلوكنا ؟ . . وبأية وسيلة 'تنال' الفضيلة ؟ . .

والالزام ، والمسئولية ، والجزاء ، والنية ، والجهد ، تلكم هي العُمُد الرئيسية لكل نظرية أخلاقية ، واعية بمراميها .. ولقد خصصنا أساس هذا البحث في القرآن لدراسة هذه الأجزاء التكوينية للنظرية الأخلاقية .

فلنلق الآن نظرة سريعة تضم في رؤية شاملة مجموع النتائج التي انتهت إليها أبحاثنا ، ولسوف نرى بعض السمات المميزة لهذه الأخلاق تتجلى لاعيننيا، وهي السمات التي سنحاول أن نبرزها في الأسطر التالية .

أولاً ؛ بأي معنى ، وإلى أي مدى يمكن أن توصف الأخلاق القرآنية بأنها دينية ؟..

لا شك أن هذا المعنى لا يرجع فقط إلى أن القواعد التي تقررها هذه الأخلاق موضوعها الوحيد والجوهري – هو تنظيم العلاقات بين الانسان ، وبين الله تبارك وتعالى؛ إذ كان من اليسير التأكد أن وجها من وجوه النشاط الانساني لم يفلت من تقنين تلك الأخلاق (١) ، ومن هـذا الجانب لم تعرف الانسانية اخلاقا أخرى أكمل من الأخلاق القرآنية .

ومن المكن أيضا أن نقرر أن الشعائر الدينية المحضة لا تشغل في هذه الأخلاق سوى أقل مكان. والحق أنه يجب أننفرق هنا بين موقفين مختلفين: الامتداد والعمق ، أو الظاهر والباطن . فإذا كان النشاط الذي عارسه المسلم في كلا الميدانين : الحيوي والاجتاعي ، يشغل بعامــة – من حيث مظاهره الحارجية – مجالاً أرحب من المجال الذي يشغله بالعبادة – فإن حياته الباطنة تتميز – على العكس – بعمق التدين : فهو يحب الله فوق كل شيء ، وهو تتميز – على العكس – بعمق التدين : فهو يحب الله فوق كل شيء ، وهو تتمير على شيء لارادته ، وهو يستوحي في كل موقف أمر الله ورضاه.

وليس ينبغي أن نعتقد أيضا أن الأخلاق القرآنية أخلاق دينية ، بمعنى أن رقابتها توجد فقط في السهاء، وأن جزاءها فيا وراء الموت ، إذ أنها تخول هذه الصلاحيات في نفس الوقت لقوتين مؤثرتين أيضاً هما : الضمير الأخلاقي ، والسلطة الشرعية ، وليس ذلك فحسب ، بل إنها تكلف كل فرد في الأمة أن يحول بكل الوسائل المشروعة دون انتصار الرذيلة والظلم .

وهي أيضًا ليست دينية ، بمعنى أنها لا تجد دافعًا اليهـــا إلا في الحوف

<sup>(</sup>١) انظر الختارات القرآنية التي سنصنفها بعد ذلك تحت عنوان: ( الأخلاق العملية ).

والرجاء، ولا تجد تسويغها إلا في إرادة عليا تملي على وجه الاستعلاء أوامرها، مستقلة عن كل ما يقتضيه العقل ، والشعور الانساني ، وهي إرادة يجب على الانسان أن يطيعها ، دون مناقشة ، أو فهم .

إنها ليست دينية بهذا المعنى ، لأن القرآن لم يزل يدعو إلى هـذه المفاهيم الانسانية على وجـه التحديد ، لتسويغ أوامره ، ومن هذه الوجهة نستطيع أن نقول إنه قد زود تعليمه الأخلاقي بنظام تربوي غاية في الكمال ، بحيث يصلح لجميع مراتب الأخلاقية .

فالمبتدى، والطيب والحكيم والقديس كل هؤلاء يجدون فيه ما يشبع حاجتهم إلى الاقتناع سواء على المستوى العقلي أو العاطفي الصوفي أو الانساني الدرجة أن اكثر أوامره حتمية في الظاهر وهو الذي نتلقاه دون أن يتضمن سببا محدداً لتسويغ وضعه حدا الأمر إنما يقوم في الحقيقة على المفهوم العام للحكمة الإلهية وعلى مفهوم غير محدد للخير يرمي اليه.

ولا ريب أن العنصر الديني يعود في جزء منه ، في اعتبار المشرع - إلى هذه العلاقة الثلاثية : سواء باعتباره جانباً من الحياة الانسانية يحتاج إلى قاعدة منظئمة ، أو باعتباره ضمانية كبرى النجاح في تطبيق القانون ، او باعتباره تسويفاً لهذا التحديد أو ذاك ، بما قد يبدو لنا غير ذي أهمية في ذاته ، أو قد لا تكفي أنوارنا وبصائرنا للكشف عنه أو تفسيره من الناحية العقلمة .

بيد أنه في جميع الحالات « لا يتراكب العنصران : الدينيُّ والأخلاقيُّ ، ، ولا يستطيع أحدهما أن 'بعر"ف الآخر .

ألا يمكن أن نحصل على هذا التراكب من ناحية واحدة على الأقل ، حين

ننظر إلى الأخلاق القرآنية من حيث مصدر ُها التشريعي ؟. فهل ينشأ النفوذ الذي عارسه الواجب على كياننا، من « سلطة دينيه محضة ، في نظر القرآن؟.

إننا نتردد في تأكيد ذلك بشكل قاطع ، دون تحفظ ، أو تقييد :

أولاً ؛ لأن شريعة الضمير – طبقاً للقرآن نفسه – سابقة في الوجود على شريعة الدين الإيجابية ، فلقد نفخ الشعور بالخير وبالشر ، وبالعدل وبالظلم ، في كل نفس إنسانية منذ كان الخلق .

أولسنا نشهد في الواقع ظهور الحس الأخلاقي عند الأطفال ابتداء من عمر التمييز ، واستمراره خلال جميع الأعمار ، حتى لدى الملاحدة ؟.

ثم ألسنا نشهد بين المذنبين أنفسهم من يعترفون بذنوبهم ، ويأسون عليها دون أن يملكوا الشجاعة للتخلص منها، أليس هؤلاء هم الجمهور الغفير ؟.

وثانيا ؛ لأن الشريعة الإيجابية لم تأت لنسخ الشريعة الطبيعية ، ولكي تعزل السلطة الخاصة التي ثبتت هذه دعائمها . فهي لم 'تبطل الشريعة القديمة ، وإنما صدقتها ، ومدت في عمرها ، وحددتها . أما فيما يتعلق بالضمير ، فهي لا تكتفي بأن تستلزمه فحسب ، بل إنها بعد أن تغذيه ، وتنوره ، تعتمد عليه من جديد لدعم سلطانها الخاص .

والواقع أن الشريعة الإيجابية ، لا تستطيع أكثر بما تستطيع الشريعة الطبيعية أن تكون إكراها يفرض نفسه علينا ، دون مراعاة لقبولنا وموافقتنا . فإن الأمر الإلهي لا يمكن أن يصبح بالنسبة إلينا تكليفا أخلاقيا إلا برضانا . ولا يعتبر الانسان أنه قد أطاع واجبه الديني إذا كان يؤديه دون إيان بطابعه التكليفي ، كأساس في نظام الأشياء الثابتة .

( فالواجب الأول هو الايمان بالواجب ) ، ويجب أن أتلقى من ذاتي الباطنة الأمر بطاعة هذا الأمر الأعلى .

ولذلك نجد القرآن يذكر المؤمنين بالتزامهم العام ، بموجب عقد الايمان – قبل أن يطلب منهم طاعتهم المخلصة . وهكذا لا تكون الصفة الإلهية للأمر القرآني سوى لحظة وسيطة ، بين شعورين إنسانيين يستحثها دامًا.

فمن الوجهة التحليلية نجد أن « العنصر الديني » ، و « العنصر الأخلاقي » مفهومان مستقلان ، لا رابطة بينها ضرورية ، وهما إجابة عن نوعين من المثل الأعلى مختلفين : أحدهما يتعلق « بالكينونة » ، والآخر « بالمصير » ، ففي المجال الأول يكون المثل الأعلى هو الكائن الكامل ، الحق ، الجميل في ذاته ، وهو موضوع المعرفة ، والتأمل ، والحب . وفي المجال الثاني يكون المثل الأعلى هو العمل الكامل ، الذي نسميه : الفضيلة ، موضوع الطموح ، والإبداع .

وإنما نقرب بين هذين المفهومين نتيجة اتفاق منطقي ، وحكم تركيبي - كا يقول كانت - حين نجعل من الله الخالق سيداً مشرعاً، وحين نتخذ من وجيهه أمراً أخلاقياً. ولكي نبلغ هذه النتيجة يجب أن نمر ضرورة بمجموعة ثالثة من الأفكار الوسيطة. فنحن لا نميز فقط ندى الخالق صفات أخلاقية بوجه خاص: كالعدالة ، والحكمة ، والكرم ، ولكننا أيضاً نتخد من شرعه و شرعاً لنا ، ونجعل أمره « أمرنا » ، وبدون ذلك يظل المفهومان بالنسبة الينا منفصلين لا يمكن وصلها.

وثالثا واخيرا : فإن المتأمل في الأخلاق القرآنية لا يجد فقط أن هنالك واجبات أسرية واجتاعية كثيرة قد تركت دون تحديد من الناحية المحمية ، وعهد بها إلى تقدير الضمير للشترك ، بل إن كل تكليف قرآني يجمل شرط تطبيقه مجموعة من الاعتبارات ، تحترم الوسع الانساني ، وتحسب حساب الواقع المادي ، والتوافق بين الواجبات . ومن هنا فهو يخول كل ضمير فردي جزءا من النشاط التشريعي ، وهو جزء ضروري لصوغ واجبه المادي في كل لحظة .

وعندما يملن القرآن أن قيده لطيف ، وحمله خفيف ، فإن هذا اللطف يأتي بلا شك في جانب كبير منه – نتيجة هذا التدخل الثلاثي للضمير الانساني ، في الاعتراف بالواجب ، وتنظيمه .

ومن هنا نرى أن هذا التدخل لم يقتصر على أن أحاط بالعامل الديني ، حين استتبقه وأصحبه ، وألحقه بعناصر إنسانية ، ولكنه حوّله الى عامل أخلاقي بالمعنى الصحيح .

وهكذا لا نستطيع أن نخلع على هذه الأخلاق نعتاً دينياً فحسب ، سواء من حيث التشريع ، أو الجزاء ، أو التسويغ ، أو المادة التي هي موضوع تعليمها ، إذ كان الجانب الديني لا يخالطها دائماً إلا باعتباره عنصراً واحداً ، في تركيب كبير جداً .

ومع ذلك فهناك نقطة لا يظهر عليها الطابع الديني ويغلب فحسب ، بل إن عمل الضروري أن إن محتل كل مجال الضمير ، وبهذا يجعل من الممكن ، بل من الضروري أن يطلق على هذه النظرية لقب : الأخلاق الدينية. هذه النقطة هي « النية » أو جانب القصد ، وفيها ينفرد المعنى الديني حقاً ، دون منازع .

إن الهدف الذي ينبغي لنشاط المؤمن الطائع أن يتوخاه وهو يؤدي واجبه لا يكن في طيبات هذه الدنيا ، ولا في السرور والمجد في الأخرى ، ولا في إشباع شعوره الخيتر ، بل ولا في إكال وجوده الباطن ...

إنه الله ، الله الذي يجب أن يكون نصب أعيننا، وأية غاية أخرى تدفع الانسان للعمل هي في ذاتها انتفاء للقيمة وعدم .

ولا مرية في أننا يجب أن نخاف ، وأن نرجو ، وبوسعنا أن ننشد رفاهتنا المادية والأخلاقية لذاتها، أو لأن هذا هو واجبنا ، أو حقنا، ولكن لا لأنه

أجر طاعتنا . فإن ذلك لو حدث يكون على الأقل مخالفة للاخلاقية كا عَلَّمَنَاهَا القرآنُ ، إن لم يكن انتهاكاً ، ونقضاً للشريعة .

وإذا كانت السمة المميزة لنظرية أخلاقية تنبع من المبدأ الذي تطرحه على الإرادة ، كهدف لنشاطها ، فإننا نرى الآن في أية أسرة يجب أن ننظيم الأخلاق القرآنية . ففي نظر هذه الأخلاق ليست اللذة ، ولا المنفعة ، ولا السعادة ، ولا الكمال – ليست هذه كلها بقادرة في ذاتها على أن تنشىء هذا المبدأ ، وكل ذلك يجب أن يكون خاضعاً لسلطان « الواجب ، ، بأقدس مماني الكلمة ، وأكثرها واقعية ، وأسماها درجة .

ولكن ، قد جرى العرف على تسمية القوانين الأخلاقية بحسب العنصر الغالب في مضمونها : فرديا ، أو اجتماعيا ، صوفيا أو إنسانيا ، شريمة عدل ، أو شريعة رحمة ، وهكذا . . وليس شيء من هذه الصفات ذات الجانب الواحد ، بمناسب هنا ، فيما يبدو لنا .

إن هذه شريعة توصي و بالعدل » و و الرحمة » معا ، وتتواثق فيها العناصر و الفردية » ، و و الاجتاعية » و و الإنسانية » و و الإلهية » ، على نحو متين . بيد أننا لو مجثنا في مجال هذا النظام عن فكرة مركزية ، عن الفضيلة الأم التي تتكاثف فيها كل الوصايا ، فسوف نجدها في مفهوم ( التقوى ) ، وإذن ، فما التقوى ، إن لم تكن الاحترام البالغ العمق للشرع ؟..

هكذا نصل إلى فكرة الواجب، مطروحة هذه المرة على الصعيدالعاطفي، كمحرك للإرادة . وعلى هذا الصعيد يبدو لنا « الاحترام » في المركز ، بين شعورين متطرفين ، يركتبها ، ويلطفها : « الحب » ، و « الخوف » . ولما كان ( الاحترام ) ناتجاً بصورة ما عن تزاوجها فإنه يؤدي دوراً مزدوجاً ، حين يستخدم كمحرك ، ولجام في آن ، ويطلق عليه في جانبه الأخير بخاصة :

« الحياء » ، وبهذا الشعور على وجه الدقة حدد رسول الله عَيْلِكُ روح هذه الأخلاق .

وأيا ما كانت وجهة البحث فإن المرء يرى أن هذه الأخلاق وهي تستهدف المثل الأعلى - تعمد إلى تجميع كل القوى ، وكل أشكال الحياة الأخلاقية ، ثم تردها ثانية إلى نقطة توازنها . ونخص بالذكر الطريقة التي استطاعت بها أن توفق بين « حرية » الفرد و « تنظيم » إرادته ، لقد حققت هـذا التوفيق بفضل طابعها المتوسط بين المرونة والصرامة ، والذي بفضله تتكيف تبعاً لأكثر ظروف الحياة اختلافاً ، دون أن تتراخى مع ذلك أمام إغراء شهواتنا ، وتقلب إحساسنا .

والواقع أن هذه الشريعة تميز تمييزاً واضحاً بين الاتجاهات شديدة العمق المنفس الإنسانية ، وحاجاتها العابرة ، المشروعة أو غير المشروعة ؛ كما أنها تفرق بين ما ينبغي أن يترك دون مساس، لأنه فريضة ظرف شامل لايتغير، وبين ما يترك لحم كل منه ، لأنه يتغير بتغير الملابسات والظروف ، وبين ما ينبغي إصلاحه ، أو إسقاطه ، باعتباره إضافة زائفة ، صدرت عن طبيعة غريبة شريرة .

ولذلك أثبت القرآن مراعاةً لهذه الأحوال المبدأ الثلاثي المتمثل في : « الفرض » ، و « المباح » ، و « المحرم » .

فذلكم هو العامل الأول الذي جعل من هـذا المقياس الدقيق للحكمة القرآنية رابطة بين الحرية والتنظيم .

وإليك عوامل أخرى .

فإذا ثبت مبدأ كل قاعدة ، وجوهرها على هذا النحو ، وجب أن يظلا ثابتين إلى الأبد ، ومقدسين على وجه الشمول . بيد أنه لما لم تكن صيغة بعض

هذه المبادى، أو الجواهر قد حددت تحديداً مادياً، ولما كان تعريفها، وشكل تطبيقها قد تركا صراحة للذوق السلم ، فإن القضية تصبح قضية الحكم ، والتذوق الشخصي .

بل إن بعض واجباننا التي نالت تحديداً عددياً معيناً - لم تنله إلا من بعيد ، وفي خطوط عريضة ، وبهذا وضعت بين حدين متباعدين، كما تتجنب الطرفين المتناقضين فحسب ، حين نمارس نشاطنا : أي تتجنب السقوطأسفل مما تتطلب الفضيلة ، أو التبعثر دون جدوى ، ومن غير حدود . وبين هذين الطرفين تدعى الحرية الفردية إلى أن تمارس ذاتها في البحث عن درجات ، تتزايد رفعة ، ولكنها دائماً متوافقة مع المقتضيات المختلفة للحياة الأخلاقية .

هذه الطريقة التي يقدم القرآن لنا بها قاعدة الواجب ليست ميزتها فقط أن تخفف إصر التكليف ، وأن تحمي قيمة الشخصية الإنسانية ، بدلاً من أن تخفف إصر التكليف ، وليست ميزتها فقط أنها قد أتاحت إشباعاً عادلاً ومعقولاً لاتجاهين متعارضين في الإرادة الفردية : أعني حاجتنا المزدوجة إلى المطابقة ، والمبادرة – ولكنها ذات أهمية عظمى في المستوى الاجتاعي ، فبفضلها استطاع القرآن – كا قلنا – أن يبدع إطاراً متجانساً بقدر يكفي لتكوين هذا الوسط الأخلاقي ، المشترك بين جميع أعضاء الجاعة ، ولكنه أيضاً متنوع بقدر يكفي لتدخل في نطاقه درجات كثيرة للقيمة .

وأهم العوامل في هذا النجاح يتمثل في أن جميع القواعد أو أغلبها ، تشتمل على أمرين : « أداء واجب » ، و « تحقيق خير » ، أو بالأحرى : أداء « واجب جوهري » ، « وواجب كال » .

ويبدو القرآن في النقطة الأولى متشدداً ، لا يقبل أية مساومة ، ولكنه في الثانية تتحول صرامة الأمر إلى حث وتشجيع .

وهكذا يجب أن تتضمن أنظمتنا الاجتاعية كلها جانباً ثابتاً ، محافظـــاً ،

يصان عن هوى الناس ، وصروف الظروف ، وجانباً ديناميكيا، متطوراً ، متحرراً . وبذلك تتحقق أحلامنا في ﴿ الاستقرار ، و ﴿ التغيير ، وحاجاتنا إلى ﴿ النظام ، ، و ﴿ التقدم » .

ونضيف إلى ذلك أن القرآن يواكب الطريق الذي يبدأ من الواجب المشترك ، حتى الواجب الكامل المنوط بمبادرة كل فرد وشجاعته ، فيطبع كل مرحلة من الطريق بدرجتها من الثواب . وهو حين يغمر بكرمه مختلف تطبيقات الفضيلة المتدرجة – فإنه يدعو هؤلاء وأولئك من أوليائه أن يرتقوا دائماً ، دائماً أسمى الدرجات .

في هذه الظروف نستطيع أن نختم البحث قائلين :

لو افترضنا أن الإنسانية سوف تبقى أبداً ، وأنهسا سوف تغير ظروف حياتها إلى ما لا نهاية ، فإننا نؤمل أن تجد في القرآن أنسى توجهها واعدة لتنظيم نشاطها أخلاقياً ، ووسيلة لدفع جهدها ، ورحمة للضعفاء ، ومثلا أعلى للاقوياء .

وأدنى ما يمكن أن نقوله في الأخلاق القرآنية : إنها تكفي نفسها بنفسها – على وجه الإطلاق ، فهي :

« أخلاق متكاملة » .

# बाग्र

حاولنا خلال هذه الدراسة أن نتوخى الوضوح والدقة ، والموضوعية . ولا شك أننا كنا نود أن نضم الجال إلى الوضوح ، والجاذبية إلى الاحكام ، وكان من المناسب بعد أن زرعنا غرات الفكر أن نعنى بأزهار الأسلوب ، بيد أنه لما كان هذا الترف غريباً بعض الشيء عن طريقتنا التي اعتدناها في الكتابة باللغة الفرنسية ، فقد كنا نخشى إن مجثنا عن البريق أن نهدد الحكم المتين ، فلا يكون إلا التكلف المضحك. فنحن مقتنعون إذن بتقديم أفكارنا ، ومصطلحاتنا كيفها جاءت إلى العقل ، عارية ، بسيطة صادقة .

ويبقى أن نقول: إنه لو توسم فينا بعض الناس صفات أخرى مما حاولنا أن نستودعه في هذا الكتاب ، فسيكون هذا جزاء عظيماً على ما بذلنا من جهد .

# الاخلاق العلية

حاولنا في كل ما سبق أن نحدد المفهوم القرآني للحــاسة الأخلاقية . فها مصدر الواجب ؟ وما أهميته ؟ وما هدفه ؟ وما مصيره ؟ .

لقد استطعنا أن نجد لكل علامات الاستفهام هذه إجابة في النص، محددة بدرجة كافية لإثبات تعريفها . فإذا نظرنا إلى النظرية الأخلاقية للقرآن في مجوعها لأمكن وصفها بأنها ( تركيب لتراكيب ) ، فهي لا تلبي فقط كل المطالب الشرعية ، والأخلاقية ، والاجتاعية ، والدينية ، ولكن نجدها ، في كل خطوة ، وقد تغلغل فيها بعمق روح التوفيق بين شتى النزعات : فهي متحررة ونظامية ، عقلية وصوفية ، لينة وصلبة ، واقعية ومثالية ، محافظة وتقدمية — كل ذلك في آن .

ولا ينبغي أن نرى في هذه الوحدة بين المختلفات مجرد رصف المتناقضات، و و إضافة المضافات ، لأنها في هذا التركيب لا تقوم فقط على تقدير الجرعة المناسبة ، والتدرج ، والتوازن ، والانسجام . وهي ليست فقط كالأ في الجهد المعقول يخدم النزعة الأخلاقية في مختلف علاقاتها ، بل إن هنالك ما هو أكثر ، وأفضل : إنها بناء عضوي حقيقي تتعاون فيه كل العناصر ، وتتساند كل الوظائف ، ولقد استطعنا أن نشهد كيف يمتزج المثالي بالواقع العملي الصلد (١) ، وصرامة الإطار تسير مع المرونة في المضمون جنباً إلى

<sup>(</sup>١) انظر في الفصل الثاني: التحليل العام لفكرة المسئولية ص ١٣٦.

جنب ، فيشتركان معا في حفظ النظام ، وفي تحقيق التقدم (١) . ورأيناكيف يكتمل العقل الإيمان (٢) ، وكيف يعتمد الإيمان على العقل (٣) . وكيف يراقب الفرد حسن سير الحياة الأخلاقية العامة (٤) ، وإن كان مكلفاً بمسئوليته الخاصة . وكيف يشعر المجتمع من ناحية أخرى بسموه ، وبحقه المقدس النسبة إلى أعضائه (٥) ( دون أن يقتضي منهم مع ذلك تضحيات لا جدوى منها أو مغالية ) (١) ، ثم يشعر في الوقت نفسه . بالواجب الملح الذي يقع على كاهله ، أن يضمن للمحرومين قدراً مناسباً من الرفاهة (٧) ، وأن يجنبهم كل عبء لا يطبقونه (٨) .

هذه الجدلية كلما ، هذا المد والجزر يتردد حول المبدأ الوحيد ، الذي يقع في قلب النظام ، والذي يمكن أن يتلخص في فكرة « التقوى » : وهي مفهوم مركب بدوره ، لأنه يضم أعمق الاحترام للمثل الأعلى ، والبحث عن أفضل الظروف التي تفرضها الطبيعة بقدر الإمكان .

وفائدة دراسة كهذه هي أنها تشعرنا بكل عمق بما نحن مندوبوت إلى أدائه ، ثم هي ترينا كيف يستند هذا الأداء إلى أساس متين .

لكن هذا كله لا يشبع إلا حاجة عقلية ، ولا يعد سوى جانب ثانوي من المشكلة الأخلاقية ، فمن الممكن « أن يكون المرء فاضلا دون أن يستطيع تعريف الفضيلة ، فحاجتنا إذن إلى أن نرى الفضيلة أعظم من حاجتنا إلى تعريفها .

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة الثانية من الفصل الثــاني في تحديد شروط المسئولية الخلقية والدينية ص ١٤٨.

<sup>(</sup> ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ) انظر الفصل الثاني .

« ماذا يجب أن أعمل » ؟.. ذلسكم هو أعم الأسئلة وأشدها إلحاحاً ، إنه الغذاء اليومي للنفس الإنسانية . ولسوف يكون عملنا هذا ناقصاً بادي النقص لو أنه بعد أن كشف في القرآن عن الأساس النظري ، وعن المبادىء العامة للأخلاق،أعرض عن مشاهدة الآثار العظيمة الرائعة للأخلاق التطبيقية ، التي قدمها لنا هذا القرآن .

فهذا إذن بيان هذه الأخلاق العملية .

ولسوف نرى فيها كيف أن نشاطنا في كل ميادين الحياة (١١) ، يجد فيها طريقه مرسوماً .

وربما كان من المناسب أن نضيف إلى النص بعض الملاحظات المفسرة، أو المقارنة ، ولكنا كيلا نضخم كتابنا ، الذي تضخم فعلا ، سوف نكتفي بعرض مجرد وبسيط لهذه المقتبسات النصية ، إلا في حـالة الضرورة ، مع العناية بتصنيفها منهجياً ، تبعاً للمجالات المختلفة التي سبق أن أشرنا إليها .

<sup>(</sup>١) أعني : في سلوكنا الشخصي كما في علاقاتنا مع الآخرين ، ومع الله جل وعلا .

# الأخلاق العُكمليّة نصُوم مِزَ التِّحُمَّان

الفَص*ُل الأول* الإخلاق الفَرديّة



# أولاً – الأوامر :

تعليم عام : « وَفَاسْأُلُوا أَهْلَ الذَّكُثْرِ إِنْ كُنْنَتُمْ لا تَعْلَمُونَ » (١).

# تعليم أخلاقي :

# جهد أخلاقي :

« َفلا اقْنَتَحَمَ العَقَبَة َ ، وَمَا أَدْراكَ مَا العَقَبَة ُ ؟. َفَكُ رَقَبَة ٍ ، أُو الطُعام في يَوْم ِ ذِي مَسْغَبَة يَتِيماً . . » (٣).

- « والذينَ جاهدُوا فِينَا النَّهُدينَشَّهُمْ 'سبُلنا » (٤).
- « والذينَ اهْتَدَوْ ا زَادَهُمْ 'هدًى ، وآتاهُمْ 'تقوا همْ » (٥)
- ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ، فأمَّا مَنْ أَعْطَى واتَّقَى ، وصَدَّقَ

<sup>(</sup>١) النحل / ٤٣ ، والأنبياء / ٧ .

<sup>(</sup>٢) التوبة / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الميلد / ١١ - ١٧ .

<sup>(</sup>٤) المفنكبوت / آخر آية .

٠١٧ / عـــ ١٧ / ٥)

بالحُسْنَى ، فَسَنْيُسَرَهُ لِليُسْرَى ، وأَمَّا مَنْ بَخِلَ واسْتَغْنَى ، وكُذَّبَ بِالْحُسْنَى ، وكُذَّبَ بِالحُسْنَى ، واللهُ نَجِبُ المُسْرَى ، (١) ، « واللهُ نَجِبُ المُطَهَّرِينَ ، (١) ، « واللهُ نَجِبُ المُطَهَّرِينَ ، (٢).

## طهارة النفس :

﴿ وَنَفْسَ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلَهُمُهَا نُعَجُورَهَا وَتَقُوَاهَا ، قَدْ أَفَـٰلُـحَ مَنْ زَكِّاهًا، وقَـدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهًا ﴾ (٣).

« واتسُلُ عَلَيْهِم ْ نَبَأَ إِبْرَاهِم َ ﴾ إذْ قال : ... وَلَا نَخَنْزِ نِنِي يَوْمَ يُبِعْنَدُونَ ﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَع ُ مَال ُ وَلَا بَنُونَ ﴾ إلا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِمٍ ، (٤).

« وأَزْلِفَتِ الجَنَّةُ لِلمُتَّقِينَ عَيْرَ بَعِيدٍ المَّذَا مَا الْوَعَدُونَ الْكُلُّ أُوَّابٍ حَفْيظٍ المَنَّ خَشِي الرَّحْمَانَ بِالغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلَبِ الْمُنِيبِ الْمُنَابِ الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

#### الاستقامة:

« 'قُلُ إِنسًا أَنا بَشَرَ مِثْلُكُمُ 'يوحى إلي أَنسًا إلهُ كُمُ إِله وَاحِد ، فَاسْتَقْيِمُوا إِليه واسْتَغْفِرُوه ، (١).

<sup>(</sup>١) الليسل / ٤ - ١٠ .

<sup>(</sup>۲) التوبة / ۱۰۸ .

<sup>(</sup>٣) الشمس / ٩ \_ ١٠ .

<sup>(</sup>٤) الشمراء / ٨٧ - ٨٩ .

<sup>(</sup>۵) ق / ۳۱ - ۲۲ ،

<sup>(</sup>٦) فصلت / ٦ .

« 'فاسْتَقِم 'كمَا أُمِر ْت ' و مَن كاب مَعَك ، (١).

# العفة - الاحتشام - غض البصر:

«قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ، ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، إن الله خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن ، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ، أو آباء بعولتهن ، أو أبنائهن ، أو أبنائهن ، أو أبنائهن ، أو أبنائهن ، أو أبني إخوانهن ، أو بني أخواتهن ، أو بني أخواتهن ، أو التابعين غير أولي الإربة أخواتهن ، أو الطفل ، الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، "

د وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله » (٣).
د والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن
يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ، وأن يستعففن خير لهن » (٤).

د قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم اللغو معرضون ، والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ، (٥).

<sup>(</sup>۱) هود / ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٢) النور / ٣٠ ـ ٣١ .

<sup>(</sup>٣) النور / ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) النور / ٦٠ .

<sup>(</sup>ه) المؤمنون / ۱ - ۷ .

ويا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقينت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ، وقلن قولاً معروفاً ، وقرن في بيوتكن ، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، وأقمن الصلاة ، وآتين الزكاة ، وأطعن الله ورسوله ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » (١).

## التحكم في الأهواء :

« وأما من خاف مقام ربـــه ونهى النفس عن الهوى ، فإن الجنة هي المأوى » (٢).

« ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » (٣).

« فِلا تَتَبِعُوا الْهُوَى أَنْ تَعَدَّلُوا ، وإِنْ تَلُووا أُو تَعْرَضُوا فَإِنْ الله كَانَ بِمِـا تَعْمَلُونَ خَبِيراً » (٤).

## الامتناع عن شهوتي البطن والفرج :

« يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلم تتقون ، أياماً معدودات ، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ، فمن تطوع خيراً فهو خيرله، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ، وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد

<sup>(</sup>١) الأحزاب / ٣٢ ـ ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) النازعات / ٤٠ - ١٤ .

<sup>(</sup>٣) ص / ٢٦ . (٤) النساء / ١٣٥ .

بكم العسر » (١)، ﴿ ثُمَ أُمُّوا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ، تلك حدود الله فلا تقربوها » (٢).

و ويسألونك عن المحيض قـل : هو أذى ، فاعتزلوا النساء في الحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله يحب التوابين ، ويحب المتطهرين ، (٣).

## كظم الغيظ:

( أعدت للمتقين ، الذين ينفقون في السراء والضراء ، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس والله يجب المحسنين ، (٤).

#### الصدق:

- ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهِ وَكُونُوا مِعِ الصَّادَقَينَ ﴾ (٥).
  - « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديداً » (٦).
- « والذي جاء بالصدق وصدق به ، أولئك هم المتقون ، <sup>(۷)</sup>.

#### الرقة والتواضع :

« واقصد في مشيك ، واغضض من صوتك ، إن أنكر الأصوات الحير » (^) .

<sup>(</sup>١) البقرة / ١٨٣ - ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة / ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة / ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران / ١٣٤.

<sup>(</sup>ه) التوبة / ١١٩.

<sup>(</sup>١) الأحزاب / ٧٠ . (٧) الزمر / ٣٣ . (٨) لقمات / ١٩٠ .

﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً ﴾ (١).

## التحفظ في الأحكام:

د يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ، إن بعض الظن إثم » (٢) .

د يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » (٣).

«يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً ، تبتغون عرض الحياة الدنيا ، فعند الله مغانم كثيرة ، كذلك كنتم من قبل ، فمن الله عليكم ، فتبينوا ، إن الله كان بما تعملون خبيراً ، (3) .

#### اجتناب سوء الظن :

« ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد ، كل أولئك كان عنه مسئولاً » (٥٠).

#### الثبات والصبر:

« ولربك فاصبر » (٦).

« واصبر وما صبرك إلا بالله » (٧).

 <sup>(</sup>۱) الفرقان / ۶۳ . (۲) الحجرات / ۱۲ . (۳) الحجرات / ۲ .

<sup>(</sup>٤) النساء / ٩٤ . (٥) الاسراء / ٣٦ . (٦) المسدر / ٧ .

<sup>(</sup>٧) النحل / ١٢٧.

- « يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا » (١).
- « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم » (٢).
- « ولقد فتنا الذين من قبلهم ، فليعلمن الله الذين صدقوا ، وليعلمن الله الذين عدد ، الكاذبين ، (٣) .
- « ومن الناس من يقول : آمنا بالله ، فإذا أوذي في الله جمل فتنة الناس كمذاب الله » (٤) .
- « لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » (٥) .
- « ولنباونكم بشيء من الخوف والجوع ، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ، وبشر الصابرين » (٦).

#### القدوة الحسنة :

- « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » (٧).
- « لقد كان لـكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » (^) .
- « يأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله ؟.. قال الحواريون : نحن أنصار الله » (٩).

 <sup>(</sup>١) آل عمران / آخرآية.
 (٢) البقرة / ٢١٤.

 <sup>(</sup>٣) المنكبوت / ١-٣. (٤) المنكبوت / ١٠. (٥) آل عمران / ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) البقرة / ١٥٥ . (٧) الأحقاف / آخر آية. (٨) الأحزاب / ٢١ .

<sup>(</sup>٩) الصف / آخر آية .

#### الاعتدال:

- د ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ، وابتغ بين ذلك سبيلا ، ١٠٠.
- « وعباد الرحمن الذين ... والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ، وكان بين ذلك قواماً » (٢).
  - و ولا تجعل يدك مغاولة إلى عنقك ، ولا تبسطها كل البسط ، (٣).
- « ووضع الميزان ، ألا تطغوا في الميزان ، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » (٤).

#### الأعمال الصالحة :

« وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » (٥).

(1) على الأرض زينة لها ، لنبلوهم أيهم أحسن عملا ، (٦).

« تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » (٧).

## التنافس:

د ولكل وجهة هو موليها ، فاستبقوا الخيرات » (^).

<sup>(</sup>١) الاسراء / ١١٠ . (٢) الفرقان / ٦٧.

 <sup>(</sup>٣) الاسراء / ٣٩ . (٤) الرحمن / ٧ – ٩ . (٥) هود / ٧.

١٤٨ / البقرة / ١٤٨ . (٧) البقرة / ١٤٨ .

« لكل جعلنا منه شرعة ومنهاجاً ، ولو شاء الله لجعله أمة واحدة ، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ، فاستبقوا الخيرات ، إلى الله مرجعكم جميعاً فينبسكم عاكنتم فيه تختلفون » (١).

## حسن الاستماع والاتباع :

« فبشر عبادِ ، الذين يستمعون القول ، فيتبعون أحسنه ، (٢).

#### إخلاص السرائر:

« وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ، (٣).

« لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيما » (٤٠) .

## ثانياً ـ النواهي :

انتحار الانسان ، وبتره لعضو من أعضائه ، وتشويمه :

- « ولا تلقوا بأيديكم إلى النهلكة » (°).
  - « ولا تقتلوا أنفسكم » (٦) .
  - « لا تبديل لخلق الله » (٧).

<sup>(</sup>١) المائدة / ٤٨. (٧) الزمر / ١٧ – ١٨.

<sup>(</sup>٣) البقرة / ٢٧٢ . (٤) النساء / ١١٤ . (٥) البقرة / ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>r) النساء / py . (V) الروم / ٣٠.

د ولآمرنهم فليفيرن خلق الله ، ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مديناً ، (١).

## الكذب:

- و واجتنبوا قول الزور ، (٢).
- ﴿ إِنْمَا يَفْتُرِي الْكَنْدُبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهُ وَأُولَئْكُ هُمَالِكَاذُبُونَ (٣٠).

#### النفساق:

« ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ؛ ويشهد الله على مــا في قلبه ، وهو ألد الخصام ، وإذا قيـل له : اتق الله ، أخذته العزة بالإثم ، فحسبه جهنم ، ولبئس المهاد » (٤).

#### أفعال تناقض الأقوال :

« أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ، وأنتم تتلون الكتاب ، أفلا تعقلون » (٥).

« يأيها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ، (٦).

#### البخل:

د ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » (٧).

<sup>(</sup>۱) النساء / ۱۱۹ . (۲) الحسج / ۳۰ . (۳) النحل / ۲۰۰ .

 <sup>(</sup>٤) البقرة / ٢٠٤ - ٢٠٠ (٥) البقرة / ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) الصف / ۲ - ۳ . (٧) الحشر / ٩ .

- « الشيطان يعدكم الفقر ، ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا » (١) .
- « إن الله لا يحب من كان مختــالاً فخوراً ، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » (٢).

#### الاسراف:

« ولا تبذَّر تبذيراً ، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » <sup>(٣)</sup>.

#### الريساء:

- « إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ... الذين ... والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس » (٤).
- « فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراءون » (٠) .

#### الاختيال:

« ولا تمش في الأرض مرحاً ، إن الله لا يحب كل مختال فخور ، (٦).
« ولا تمش في الأرض مرحاً ، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً » (٧) .

<sup>(</sup>١) المقرة / ٢٦٨ .

 <sup>(</sup>۲) النساء / ۳۷ .
 (۲) النساء / ۳۷ .

<sup>(</sup>٤) النساء / ٣٨ . (٥) الماعون / ٤ - ٧ . (٢) لقيان / ١٨ .

<sup>(</sup>v) الاسراء / ٣٧.

# الكبر ، والمُجُب ، والتنفخ :

- و إنه لا يحب المستكبرين ۽ (١) .
- « أَلَمْ تَرَ ۚ إِلَى الذِّينَ يَزَكُونَ أَنفُسِهِم ، بِلَ اللهِ يَزِكِي مِن يَشَاءِ » (٢).
- و هو أعلم بكم إذ أنشأ كم من الأرض ، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ،
   فلا تزكوا أنفسكم » (٣).

# التفاخر بالقدرة والعلم:

واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدها جنتين من أعناب ، وحففناهما بنخل ، وجعلنا بينها زرعا ، كلتا الجنتين آتت أكلها ، ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالها نهرا ، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره : أنا أكثر منك مالا ، وأعز نفرا ، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ، قال : ما أظن أن تبيد هذه أبدا ، وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رددت الى ربي لأجدن خيراً منها منقلبا ، قال له صاحبه ، وهو يحاوره : أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ، ثم سواك رجلا ، لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ، ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء الله ، لا قوة الا بالله ، ان ترن أنا أقل منك مالاً وولدا ، فعسى ربي أن يؤتين خيراً من جنتك ، ويرسل عليها حسباناً من الساء فتصبح صعيداً زلقا ، أو بصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا ، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ، وهي خاوية على عروشها ، ويقول : يا ليتني لم أشرك بربي أحداً » (٤).

« قال انما أوتيته على علم عندي ، أولم يمــلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً » (٥).

<sup>(</sup>۱) النجل / ۲۳. (۲) النساء / ۶۹. (۳) النجم / ۳۲.

<sup>(</sup>٤) الكيف / ٢٣ - ٤٢. (٥) القصص / ٧٨.

« فلما جاءتهم رسلهم بالبيّنات فرحوا بما عندهم من العلم ، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » (١).

#### التعلق بالدنيا:

« واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهـ. ، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ، (٢).

« ولا تمدن عينيك الى مــا متمنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ، ورزق ربك خير وأبقى » (٣).

## الحسد والطمع:

« أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » (٤) .

« ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض الرجال نصيب بما اكتسبوا ، وللنساء نصيب بما اكتسبن ، واسألوا الله من فضله » (٥).

# الأسى على ما مضى ، والفرح بما يأتي :

- « لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ، ولا ما أصابكم » (٦) .
- « لكيلا تأسوا على ما فاتسكم ، ولا تفرحوا بما آتاكم » (٧).

<sup>(</sup>۱) غافر / ۸۳.

<sup>(</sup>r) الكيف / ٢٨ . (٣) طه / ١٣١. (٤) النساء / ٤٥ .

<sup>(</sup>ه) النساء / ۳۲ .

<sup>(</sup>٦) آل عمران / ١٥٣.

<sup>(</sup>٧) الحديد / ٢٣ .

#### الزنسيا :

- ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّمَا } انه كان فاحشة وسَاء سبيلا ﴾ (١).
- « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهها مائة جلدة » (٢).

# تعاطي الخر ، والخبانث :

« يأيها الذين آمنوا إنما الحر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ، لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحر والميسر ، وبصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون » (٣).

وينبغي هنا ، فضلًا عن هذا الجزاء المفروض على الجريمة المقترفة ، أن نتذكر الاجراءات الوقائية التي اتخذها القرآن في مواجهة هذا الانحلال الأخلاق :

<sup>(</sup>١) الاسراء / ٢٧.

<sup>(</sup>۲) النور / ۲ .

١ – الحث على الزواج ﴿ النَّوْرُ / ٣٢ ﴾ .

٢ – إباحة الزواج شرعاً بزوجة اخرى في ظروف معينة ﴿ النساء / ٣ ﴾ .

٣ - تحريم ارتداء المرأة لأي زي فاضع؛ إلا أن يكون أمام الزوج أو ذوي الأرحام.
 « النور / ٣٧ - والأحزاب / ٩٥ ».

٤ – الأمر بغض البصر أمام مفاتن النساء . ﴿ النور / ٣٠٠ .

ه – تحريم القذف بما لم يثبت من الفواحش ، وفرض حد قاس للقذف « النور / ¿ ،

c 01 - 11 ; c 77 - 07 3.

٣ – النهي عن الدخول الى بيوت الآخرين ، دون استئذان أهلها. والنور/٧٧ – ٢٩٥.

٧ – وأخيراً ، تحريم الخر ﴿ انظر النصوص التالية ﴾.

ولنذكر من ناحية أخرى ان الطريقة التي يتحدث القرآن بها عن هذا الفساد الأخلاقي تدل على أنه يعتبره نوعين من جرائم القتل. « انظر مثلاً : المائدة / ١٥١ ، الاسراء / ٣١ – ٣٣ ».

<sup>(</sup>٣) المائدة / ٩٠-١٩.

- و الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الحبائث ، (١).
- « إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير الله » <sup>(۲)</sup>.

# كل وسخ ( أخلاقي أو مادي ):

( والله يحب المطهرين ، (٣).

« وثيابك فطهر ، والرجز فاهجر » <sup>(1)</sup>.

## تعاملي الكسب الخبيث:

ر يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، (٥).

« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ، (٦).

و الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا ، وأحل الله البيع ، وحرم الربا ، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ، وأمره الى الله ، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، يمحق الله الربا ، ويربي الصدقات (٧).

<sup>(</sup>١) الأعراف / ١٥٧ . (٢) البقرة / ١٧٣ . (٣) التربة / ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) المدّر / ٤-٥. (٥) النساء / ٢٩. (٦) البقرة / ١٨٨.

<sup>(</sup>٧) البقرة / ٢٧٥ – ٢٧٦ .

- د ومن كان غنياً فليستمفف ، ومن كان فقيراً فلياً كل بالمعروف ، (١).
- د ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنحــا يأكلون في بطونهم ناراً ، وسيصلون سعيراً » (٢).
- « إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب ألم ه (٣).
- « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا » (١) .

#### سوء الادارة:

« ولا 'تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لسكم قياماً » (°).

ثالثاً - مباحات:

التمتع بالطيبات:

د يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ، ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين ، وكاوا بما رزقكم الله حلالاً طيباً ، (٦).

« كلوا من طيبات ما رزقناكم ، واشكروا فه ، (٧).

<sup>(</sup>۱) النساء / ۲ . (۲) النساء / ۱۰ .

 <sup>(</sup>٣) البقرة / ١٧٤ ، (٤) النور / ٣٣ .

<sup>(</sup>ه) النساء / ه ٠ (٦) المائدة / ٨٧ - ٨٨ . (٧) البقرة / ١٧٢ .

« يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم ، وريشا ، ولباس التقوى ذلك خير ، (١).

و يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا، ولاتسرفوا، إنه لا يحب المسرفين ، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ، والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، (٢) .

## رابعا - الخالفة بالاضطرار:

و وقد فصل لكم ما حرم عليكم ، إلا ما اضطررتم إليه ، (٣).

و فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ، (٤).

<sup>(</sup>١) الأعراف / ٢٦. (٢) الأعراف / ٣١ - ٣٢ ،

 <sup>(</sup>۲) الأنمام / ۱۱۹ . (٤) البقرة / ۱۷۳ .



# الإخلاق العلية

نصوص ميت القرآت

الفصل الشاين الأخراق لأبيرية

|  |   | , |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

أولا : واجبات نحو الأسول والفروع : الاحسان إلى الوالدين ، خفض الجناح لهما ، طاعتهما :

« وبالوالدين إحساناً ، وبذي القربى » <sup>(۱)</sup> .

و وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ، وبالوالدين إحساناً ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما : أف ، ولا تنهرهما ، وقل لهما قولاً كريماً ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل رب ارحمها كا ربياني صغيراً ، (٢)

د ووصينا الإنسان بوالديه ، حملته أمه وهناً على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك ، إلي المصير ، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ، وصاحبهما في الدنيا معروفا ، (٣) .

## احترام حياة الأولاد

و ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ، نحن نرزقـكم وإياهم » (٤) .

<sup>(</sup>١) النساء / ٣٦ . (٢) الإسراء / ٢٢ - ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) لقيان / ١٤ – ١٥ . (٤) النساء / ١٥١ .

- « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ، نحن نرزقهم وإياكم ، إن قتلهم كان خطئنًا كبيرًا » (١) .
- ﴿ وَإِذَا المُؤُودَةُ سُئُلُتَ ، بأي ذُنبِ قَتَلْتَ ... عَلَمْتُ نَفْسُ مَأْحَضُرْتَ (٢)

#### التربية الأخلاقية للأولاد ، وللأسرة بعامة :

« يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن » (٣) .

« يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ، وقودها الناسوالحجارة»(٤)

ثانياً : واجبات بين الأزواج .

أ ــ دستور الزوجية :

علاقات محرمة:

« ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » (°) .

و حرمت عليكم أمهاتكم ، وبناتكم ، وأخواتكم ، وهماتكم ، وخالاتكم ، وبنات الأخت ، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم ، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي وخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم

<sup>(</sup>۱) الاصراء / ۳۱ . (۲) التكوير / ۸ و ۹ و ۱ .

 <sup>(</sup>٣) الأحزاب /٥٥ . (٤) التحريم /٦ . (٥) النساء /٢٢ .

الذين من أصلابكم ، وأن تجمعوا بين الأختين ، إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفوراً رحيماً ، والمحصنات من النساء ، إلا ما ملكت إيمانكم » (١) .

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ، أولئك يدعون إلى النار ، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه » (٢) .

« الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين » (٣) .

#### علاقات محللة :

و وأحل لـ كم ما وراء ذلكم ، أن تبتغوا بأموالكم محصنين ،غير مسافحين ، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليماً حكيماً ، ، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ، فانكحوهن بـ إذن أهلمن ، وآتوهن أجورهن بالمعروف .... ذلك لمن خشي العنت منكم ، وان تصبروا خير لـ كم ، (١) .

و اليوم أحل لـكم الطيبات .... والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » (٥) .

<sup>(</sup>١) النساء / ٢٢ - ٢٤ . (٢) البقرة / ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) النور / ٣ .

<sup>(</sup>ع) النساء / ٢٤ - ٥٠ . (ه) المائدة / ه .

#### خسال « مأمور » بها ومستحبة :

« فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » (١) .

« عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن ، مسلمات ، مؤمنات ، قانتات ، تائبات ، عابدات ، سائحات ، ثيبات وأبكارا ، (۲) .

« يأيها النبي قل لأزواجك : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً ، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظماً » (٣) .

## الرضا المطلق والمتبادل :

« لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، (٤) .

« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » (٥) .

#### الصداق:

« وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً » (١) .

« والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ، (٧) .

<sup>(</sup>١) النساء / ٣٤ . (٢) التحريم / ٥ .

 <sup>(</sup>٣) الأحزاب / ٢٨ - ٢٩ . (٤) النساء / ١٩ . (٥) البقرة / ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٦) المائدة / ه . (٧) المائدة / ه .

د فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، (١) .

#### شروط تعدد الزوجات :

« وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء : مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ، أو ما ملكت أعانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا » (٢).

لها في شيء ، فتصبح باختصار من العبيد .

ومع ذلك فيبدر لنا أنه لم يحدث أن جاءت أية أخلاق موحاة بمنع متشدد في هذا الصدد ، بل لقد وجدنا المكس مباحاً ومطبقاً لدى كثير من القديسين والأنبياء ، في الكتاب المقدس .

ومن المحتمل أن الشموب التي ألغت (التمدد) قد أخذت هذا التحريم من تقليد عنصري، أكثر منه دينياً . ولكن هل يسري هذا الالغاء للكلمة على الواقع حقاً ? هذا أمر مشكوك فيه ، ودعك من القول بأنه قد ازداد انتشاراً من الناحية العملية ، وبطريقة أكثر ظلماً ، وأشد انحرافاً ، لدى المجتمعات التي تدينة ، بعكس المجتمعات التي تقوه شرعاً .

بيد أنّه بما ينطق بالتناقض أنّ أولنُك الذين يمنعون زواج الرّجل بأخرى يسمحون في الوقت نفسه بصورة عامة بالمسافحة ، وباتخاذ الرفيقات ، وبكل صنوف الوصال الطليق ، شريطة ألا يوقع الطرفان عقداً رسمياً يضفي الشرعية على العلاقة .

أُليس الانخفاض التدريجي في معدل المواليد ، والعدد الهائل من الأمراض الجنسية، والأطفال

<sup>(</sup>١) النساء / ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) النساء / ٣. ومن ذلك يتضع لنا كيف حاط القرآن إباحة تعدد الزوجات بالكثير من التحفظات ، ومع ذلك فليس في الأمر حظر مطلق، لأن مثل هذا الحظر مناقض الفطرة. والواقع أننا نجد في كل زمان ومكان – من الرجال من يكتفون بزوجة واحدة ، وآخرين أكثر اشتهاء للنساء بفطرتهم ، أليس منع هؤلاء من التروج بأخرى في ظل شروط عادلة وشرعية – إثارة لمشاعر الحقد على زوجاتهم ، حتى يتمنوا لهن الموت ? أليس هذا دفعا لهم إلى خيانة خادعة ومنافقة لهن ؟ ومن ثم سوف نسمح لهم بأن يتخذوا من الانسانية في شخص النسوة الخارجات على الشريعة – مجرد وسيلة ، وأداة تمتع ، لا حق

#### ب -- الحياة الزوجية :

#### روابط مقدسة ومحترمة :

« يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيباً » (١١).

## غايات الزواج :

#### ۱ – سلام داخلي ، ومودة ، ورحمة :

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة ، (٢).

الجهضين ، والعاهرات علنا وسرا ، والكثير من ضروب البؤس المساثلة - أليس هذا كله نتيجة منطقية لهذا الشذوذ في التشريع ؟.

ولا ريب أننا ينبغي أن نعترف بمساويء التعدد ، كالمعيرة والمنافسة الحاقدة التي يثيرها ، لا بين الزوجات فحسب ، بل بين الأولاد من زيجات متعددة .

ولكن ، أليس هذا الدليل مما ينبغي أن يثار أيضاً ضد التعدد غير المشروع ؟.. ثم ألا يحدث هذا الشقاق في الأحوال العسادية جداً ، بين الأولاد من زيجات متتابعة ، بل بين الإخوة والأخوات من أب وأم ؟..

الحق أن هذه الميوب كلها ذات طابع عاطفي ، وبوسع التربية والتأديب أن يمالجاها إلى حد ما ، وهي عيوب غاية في التفاهة ، إذا ما قيست بالمفونات الآخرى التي تشقي المجتمعات الحديثة .

رهو موضوع يدعو المصلحين إلى التفكير .

(1) النساء / 1 . (7) الروم / 71 .

## ٧ - انتشار النوع:

- « نساؤكم حرث لكم » (١).
- « وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ، (<sup>۲)</sup>.

## المساواة في الحقوق والواجبات:

و ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة ، (٣٠).

« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ، وبما أنفقوا من أموالهم » (٤) .

#### تشاور "وتراضي:

و والوالدات يوضعن أولادهن حولين كاملين لمن أرادم أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، لا تكلف نفس إلا وسعها ، لا تضار والدة بولدها ، ولا مولود له بولده ، وعلى الوارث مثل ذلك ، فإن أرادا فصالاً عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليها ، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف » (٥).

#### تعامل إنساني:

( وائتمروا بینکم بمعروف ) (٦).

## معاشرة بالمعروف ، حتى في حال الكراهية :

د وعاشروهن بالمعروف ، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ،

<sup>(</sup>١) البقرة / ٣٧٣ . (٢) النحل / ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) البقرة / ٢٢٨ . (٤) النساء / ٣٤ .

 <sup>(</sup>٥) البقرة / ٢٣٣ . (٦) الطلاق / ٦ .

ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ، (١).

« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ، فــلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحياً » (٢).

## معاودة الاصلاح في حال النزاع :

« وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليها أن يصلحا بينها صلحاً ، والصلح خير ، وأحضرت الأنفس الشح » (٣).

#### التحكم:

« وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » (٤٠).

## ج – الطلاق:

## الافتراق شر مذهب:

د للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحم ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علم » (٥).

#### فترة انتظار:

« والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، إن كنَّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر ، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً » (٦).

<sup>(</sup>٣) النساء / ١٢٨ . (٤) النساء / ٣٥ .

 <sup>(</sup>٥) البقرة / ٢٢٦ - ٢٢٧ . (٦) البقرة / ٢٢٨ .

## السكنى ، والمعاملة بالمعروف على أمل الصلح :

د يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، وأحصوا العدة ، واتقوا الله ربكم ، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئنة ، وتلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، لا تدري ، لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » (١) .

و أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضمن حملهن ، فإن أرضمن لكم قاتوهن أجورهن ، وائتمروا بينكم بمعروف ، (٢).

## لا عدة للمرأة المطلقة قبل الدخول :

و يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تسوهن ، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ، فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جماً » (٣) .

## وبعد العدة ، فاما الامساك بمعروف :

و وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف ، أو سرحوهن بمعروف ، ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، ولا تتخذوا آیات الله هزوا ، واذكروا نعمة الله علیكم ، وما أنزل علیكم من الكتاب والحكم به ، (٤).

<sup>(</sup>١) الطلاق / ١ . (٢) الطلاق / ٦ .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب / ٤٩ . (٤) البقرة / ٢٣١ .

## وإما الافتراق الذي يسمح بالزواج مرة اخرى :

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضاوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ، (١).

## لا غصب لثميء من المرأة المطلقة :

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطـــاراً فلا
 تأخذوا منه شيئاً ، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً » (٢) .

## لا يكون الطلاق باننا إلا في المرة الثالثة :

و الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان ،.. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ، فإن طلقها فلا جناح عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيا حدود الله ، (٣).

#### تعويض للمطلقة غير المهورة :

« لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، متاعاً بالمعروف ، حقاً على المحسنين ، وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ، إلا أن يعفون ، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، وأن تعفوا أقرب للنقوى ، ولا تنسوا الفضل بينكم ، إن الله بما تعملون بصير ، (1).

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢٣٢ . (٢) النساء / ٢٠ . (٣) البقرة / ٢٣٩ ـ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) البقرة / ٢٣٦ - ٢٣٧ .

تعويض للمطلقات بعامة:

و والمطلقات متاع بالمعروف ، حقاً على المتقين ، (١).

ثالثًا – واجبات نحو الأقارب :

عطاء الغير:

و فآت ِ ذا القربي حقه ، (٢).

#### الوسية :

« كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ، حقاً على المتقين ، (٣).

#### رابعاً - الارث:

حق لا يقتصر على الذكور ، أو الكبار ، أو الأولاد الوحيدين :

و للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، مما قل منه أو كثر ، نصيباً مفروضاً ، (٤) .

#### قواعد القسمة:

( يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف ، ولأبويه ،

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) الروم / ٣٨ . (٣) البقرة / ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) النساء / ٧ .

لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمة السدس ، من بعد وصية يوصي بها أو دين ، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ، فريضة من الله إن الله كان عليا حكيا، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ، وله أخ أو أخت ، فلكل واحد منها السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، من بعد وصية يوصى بها أو دين ، غير مضار ، والله علم حلم ، (۱) .

إن امرؤ هلك ليس له ولد ، وله أخت فلها نصف ماترك ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فلها الثلثان بما ترك ، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، يبين الله لكم أن تضاوا ، والله بكل شيء عليم ، (٢) .

#### الارث فضل من الله ، وليس حقا:

« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ، للرجال نصيب نميا اكتسبوا ، وللنساء نصيب نما اكتسين ، (٣) .

<sup>(</sup>۱) النساء / ۱۲ (۲) النساء / آخر آية (۳) النساء / ۳۲

# الاخلاق العلية نصروص ميس العراث

الفضل الثالث الأحيب لاق الاجم اعيد



أولاً : المحظورات :

قتل الانسان:

و ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، (١) .

و من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جمعاً » (٢).

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ، (٣) .

« ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ، وغضب الله عليه ولمنه ، وأعد له عذاباً عظيماً » (٤) .

و يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ، الحر بالحر ، والعبد بالمعبد ، والأنثى بالأنثى ، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، (٥) .

<sup>(</sup>١) الأتمام / ١٠١ . (٧) المائدة / ٣٢ . (٣) النساء / ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) النساء / ٩٣ . (٠) البقرة / ١٧٨.

و ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ، (١) .

#### المرقة:

« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها » (٢) .

#### الغش:

« ويل للمطففين ، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ، (٣) .

#### القرض بفائدة:

د يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا مجرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون ، (٤) .

## أي اختلاس:

« ولا تبخسوا الناس أشياءهم » <sup>(ه)</sup> .

## كل تملك غير مشروع :

د يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، (٦) .

<sup>(</sup>١) البقرة / ١٧٩ . (٢) المائدة / ٣٨ . (٣) المطففين / ١-٣ .

<sup>(</sup>٤) البقرة / ٢٧٨ – ٢٧٩ . (٥) الأعراف / ٨٥ .

<sup>(</sup>٦) النساء / ٢٩ .

#### أكل مال اليتع:

و وآتوا اليتامى أموالهم ، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ، إنه كان حوباً كبيراً (١) ، . ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ، (١٠ .

## خيانة الأمانة ، والثقة :

د يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ، وتخونوا أماناتكم ، (٣) .

#### الايذاء بلا داع:

و والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتماوا بهتاناً، وإثماً مديناً » (1).

#### الظلم

- د وقد خاب من حمل ظلماً » (°) .
  - « إنه لا يحب الظالمين ، (٦) .
- د ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً (٧) .

#### التواطئ على الثمر:

« ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » (^) .

- (۱) النساء /۲ . (۲) النساء ۲ .
- (٣) الأنفال / ٢٧ (٤) الأحزاب / ٥٨ .
- (a) طه / ۱۱۱. (۲) الشورى / ٤٠ . (٧) الفرقان / ١٩٠٠
  - (٨) المائدة / ٢

#### الدفاع عن الخونة :

و ولا تكن للخائنين خصماً ، (١) .

« ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ، إن الله لا يحب من كان خواناً أثماً » (٢).

#### الوفاء بالأمانة وبالوعد :

« ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها ، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » (٣).

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ، ويقولون على الله الكذب ، وهم يعلمون ، بلى ، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ، ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ، ولا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب ألم ، (٤) .

#### الفدر والخداع:

( إن الله لا يحب من كان خوانك أثيماً ، يستخفون من الناس ، ولا يستخفون من الله ي (٥٠) .

## غش القضاة وإفسادهم :

« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالاثم ، وأنتم تعلمون ، (٦) .

<sup>(</sup>۱) النساء / ۱۰۰. (۲) النساء / ۱۰۷. . (۳) النحل / ۹۱.

 <sup>(</sup>٤) آل عمران / ٥٠ – ٧٠ . (٥) النساء / ١٠٧ – ١٠٨ .

<sup>(</sup>٦) البقرة / ١٨٨.

#### شهادة الزور :

د واجتنبوا قول الزور ، (۱) .

#### كتان الحق:

و ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ، (٢) .

ر إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ، (٣) .

#### قول السوء:

( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ، وكان الله سميعاً عليماً ، إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً ، (٤).

## سوء معاملة اليتيم والفقير :

« فأما اليتيم فلا تقهر ، وأما السائل فلا تنهر » (°) .

#### السخرية :

د يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ، ولا تلمزوا أنفسكم ، ولا تنابزوا بالألقاب ، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ، (٦) .

<sup>(</sup>١) الحج / ٣٠ (٢) البقرة / ٢٨٣ (٣) البقرة / ١٠٩

<sup>(</sup>٤) النساء / ١٤٩ – ١٤٩ (a) الضحى / ٨ – ٩

<sup>(</sup>٦) الحجرات / ١١

#### احتقار الناس:

« ولا تصعر خدك للناس ، ولا تمش في الأرض مرحـــا ، إن الله لا يحب كل مختال فخور ، (١) .

#### التجسس:

« ولا تجسسوا » (۲) .

#### الافتراء والغيبة :

« ويل لكل همزة لمزة » (٣) .

« ولا يغتب بعضكم بعضاً ، أيجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً » (٤) . « يأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ، وتناجوا بالبر والتقوى » (٥) .

## سوء القصد وسرعة تصديقه:

« يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، أن تصيبوا قوماً يجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ، (٦) .

#### القذف:

و والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة،

<sup>(</sup>۱) لقبان / ۱۸ (۲) الحبرات / ۱۲

<sup>(</sup>٣) الهمزة / ١ (٤) الحجرات/١٢ (٥) الجمادلة / ٩

<sup>(</sup>٦) الحجرات / ٦

ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ، وأولئك هم الفاسقون ، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحم ، (١) .

و إذ تلقونه بالسنتكم ، وتقولون بافواهكم مسا ليس لكم به علم ، وتحسبونه هينا ، وهو عند الله عظيم ، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ، سبحانك هذا 'بهتان عظيم ، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً ، إن كنتم مؤمنين ، (٢) .

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ، (٣) .

« يوم تشهد عليهم السنتهم ، وأيديهم ، وأرجلهم بما كانوا يعملون ، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ، ويعلمون أن الله هو الحق المبين ، (1) .

#### التدخل الضار:

« ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ، وكان الله على كل شيء مقىتا » (\*) .

#### اللامبالاة بالشر العام:

و لمن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعاوه ، لبئس ما كانوا يفعلون ، (٦) .

<sup>(</sup>١) النور / ٤ – ٥ (٢) النور / ١٥ – ١٨

<sup>(</sup>٣) النور / ١٩ (٤) النور / ٢٤ - ٢٥ (٥) النساء /٥٥ (٦) المائدة/٧٩ - ٧٩

ثانياً : الأوامر : أداء الأمانة :

﴿ إِنْ اللهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلُهَا ﴾ (١) .

« فليؤد الذي ائتمن أمانته » (٢) .

## تنظيم العقود القضاء على الريبة:

« يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ، ولا يأب كاتب أن يكتب كا علمه الله ، فليكتب ، وليملل الذي عليه الحق ، وليتق الله ربه ، ولا يبخس منه شيئا ، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو ، فليملل وليه بالعدل ، واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، ولا تسأموا أن تكتبوه ، صغيرا أو كبيرا إلى أجله ، ذلكم أقسط عند الله ، وأقوم الشهادة ، وأدنى ألا ترتابوا ، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ، فليس عليكم جناح ألاتكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم ، ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، واتقوا الله ويعلمكم الله ، والله بكل شيء عليم ، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ، فإن أمن بعضكم بعضاً ، فليود الذي ائتمن أمانته » (٣) .

#### الوفاء بالعهد :

« يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » (٤) .

<sup>(</sup>١) النساء /٥٥ . (٢) البقرة ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة / ٢٨٢ - ٢٨٣ . (١) المائدة / ١ .

- « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولًا » (١) .
- « ولكن البر من آمن بالله .... والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » (٢) .
- ﴿ إِمَا يَتَذَكُّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الذِّينِ يُوفُونَ بَعْهِدُ اللهُ وَلَا يَنْقَضُونَ المِيثَاقَ ١٣٠٠

### أداء الشيادة الصادقة:

ر وإذا قلتم فاعدلوا ، ولو كان ذا قربي ، (٤) .

ر يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ، ولو على أنفسكم ، أو الوالدينوالأقربين ، إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما » (°) .

## إصلاح ذات البين:

د إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ، واتقوا الله لعلكم ترحمون ، (٦) .

ر فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ، (<sup>٧)</sup> .

ر لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » (^) .

#### التشفع:

« من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » (٩) .

#### لا من أجل الأشوار:

ر ولا تكن للخائنين خصيماً ... ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ، إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً ، (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) الإسراء / ۳۲. (۲) البقرة / ۱۷۷ (۳) الرعد / ۲۰ (٤) الأنعام / ۱۵۲ (۲) البقرة / ۱۷۷

<sup>(ُ</sup>هُ) النَسْآء / ١٣٥ (٦) الحجرات / ١٠ (٧) الأنفال / ١

<sup>(</sup>٨) النساء / ١١٤ (٩) النسآء / ٨٥ (١٠) النساء / ١٠٠ و ١٠٠

## التراحم المتبادل:

- والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » (١).
  - « أذلة على المؤمنين ، أعزة على الكافرين » (٢) .
- « ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ، أولئك أصحاب الميمنة » (٣) .

## الاحسان ، ولا سيا الى الفقراء :

« يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل : ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ، واليتامى والمساكين ، وابن السبيل ، وما تفعلوا من خير فإن الله به علم، (٤)

« وبالوالدين إحساناً ، وبذي القربى واليتامى والمساكين ، والجار ذي القربى ، والجار الجنب ، والصاحب بالجنب ، وابن السبيل ، وما ملكت أيمانكم » (٥) .

#### تثمير أموال اليتامى:

« ويسألونك عن اليتامى ، قل : إصلاح لهم خير ، وإن تخالطوهم فإخوانكم ، والله يعلم المفسد من المصلح » (٦).

#### تحرير العبيد:

« ولكن البر من آمن بالله ... وآتى المال على حب ذوي القربى ... وفي الرقاب ، (٧).

« وما أدراك ما المقبة ؟ فك رقبة » (^).

<sup>(</sup>١) الفتح / ٢٩ (٢) المائدة / ٤٥ (٣) البلد/ ١٨ – ١٨

<sup>(</sup>٤) البقرة / ٢١٥ (٥) النساء /٣٦

<sup>(</sup>٦) البقرة / ٢٠٠ . (٧) البقرة / ١٧٧ . (٨) البلد / ١٢ - ١٣.

## او تيسير حريتهم :

« والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم » (١).

#### العفو :

« والكاظمين الغيظ ، والعافين عن الناس » (٢).

« وإذا ما غضبوا هم يغفرون » <sup>(٣)</sup>.

(۱) النور / ۳۳ ، والقرآن ، فضلاً عن هذه الوصايا الحية ينص على حالات يصبح فيها تحرير الرقيق مفروضاً للتكفير عن ذنب معين ، ومن ذلك حالة القتل الخطأ « النساء /۲۹» وحالة اليمين « المائدة / ۸۹ ». كما أن جزءاً من الزكاة السنوية مخصص بنص القرآن لافتداء الأسرى ، وجزءاً آخر لديون « الفارمين » المدينين من المواطنين ، « التوبة / ۲۰ » .

أما السنة فإنها لم تقتصر من جانبها على تضييق مصدر الاسترقاق ، بقصر حقه على المقاتلين في حرب مشروعة ، دفاعاً عن المقيدة \_ وحسب ، بل إنها اختصرت المسافة التي يمكن أن ينشئها هذا النظام القديم بين طبقات المجتمع .

وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرض على الموالي أن يوفروا لأرقائهم من اللبس الذي يكتسون ومن المطعم الذي يطعمون وألا يكلفوهم من العمل ما لا يطبقون ، ففي صحيح مسلم يقول صلوات الله عليه : « هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم ، فاطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون ، ولا تمكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم » .

بل إن من يسيء الى عبده يجب عليه أن يعتقه إن أراد أن يغفر الله له ، وقد روى مسلم « عن أبي مسمود الأنصاري رضي الله عنه قال : كنت أضرب غلاماً لي فسمعت من خلفي صوتاً : اعلم أبا مسمود ، لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فأذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله : هو حر لوجه الله ، فقال : أما لو لم تفعل للفحتك النار». ومن ثم يذهب المالكية إلى :

١ – أن الجرح الذي يحدثه السيد في عبده يستوجب تلقائياً عتقه .

٢ ــ وأن السيد إذا عاود تكليف عبده بعمل شاق لا يطبقه فإن ذلك يوجب تحريره
 من رقه .

(۲) آل عمران / ۱۳۴ . (۳) الشوري / ۳۷ .

## عدم تجاهل الاساءة في كل حال:

« والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنسه لا يحب الظالمين ، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ، أولئك لهم عذاب ألم ، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » (١).

#### دفع السيئة بالحسنة:

« ويدرءون بالحسنة السيئة ، أولئك لهم عقبى الدار » (٢).

« ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، (٣).

#### الدعوة الى الخير ؛ والنهى عن الشر :

« وتماونوا على البر والتقوى » (٤).

« ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون » (٥٠).

« والعصر ، إن الانسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالصبر » (٦).

<sup>(</sup>١) الشوري / ٣٩ - ٣٤ . (٢) الرعد / ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) فصلت / ٣٤ . (٤) المائدة / ٢ . (٥) ٦ ل عمران / ١٠٤ .

<sup>(</sup>٦) العصر / كلها .

#### نشر العلم:

- « يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » (١١).
- ﴿ وَأَمَا السَّائِلُ فَلَا تُنْهُرُ ﴾ وأما بنعمة ربك فحدث ﴾ (٢).
- « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم » (٣).
- « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه (٤٠٠٠.
- « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد مـا بينـّاه الناس في الكتاب ، أولئك يلمنهم الله ، ويلعنهم اللاعنون » (°).

## الأخوة والكرم :

« والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ، ولا يجدون في صدورهم حاجة بما أوتوا » (٦).

#### الحب عام :

د ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم ، (٧).

#### العدل والمرحمة والاحسان:

« إن الله يأمر بالعدل والإحسان ، وإيتاء ذي القربي » (^).

<sup>(</sup>۱) المائدة / ۲۷. (۲) الضحى / ۱۰ - ۱۱.

<sup>(</sup>٣) التوبة / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) كال عمران / ١٨٧ . (٥) البقرة / ١٥٩ .

<sup>(</sup>٦) الحشير / ٩ . (٧) آل عمران / ١١٩ ،

<sup>(</sup>٨) النحل / ٩٠ .

ثلاثة مواقف تتفاوت في مشروعيتها:

١ – التمسك بالحق:

« لا تظلمون ولا 'تظلمون ، (۱).

#### ٢ - الكرم في الرخاء:

د وأن تعفوا أقرب للتقوى ، ولا تنسوا الفضل بينكم ، (٢).

« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم ، (٣).

#### ٣ - الايثار البطولي:

« ویؤثرون علی أنفسهم ولو کان بهم خصاصة، ومن یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ، (٤).

#### الواجب هو التوسط:

« ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل : العفو ، (°).

#### العطاء واجب عام :

« لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله، <sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢٧٩ ، (٢) البقرة / ٢٣٧ . (٣) البقرة / ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٤) الحشر / ٩ . (ه) البقرة / ٢١٩ . (٦) الطلاق / ٧ .

#### شروط الاحسان :

#### ۱ – مصارفة :

- « قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ، واليتامى والمساكين وابن السبيل » (١) .
- « للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ، لا يستطيعون ضرباً في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسياهم، لا يسألون الناس إلحافا، (٢).
- و إنما الصدقات للفقراء والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ،
   وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، فريضة من الله ،
   والله عليم حكيم » (٣).

#### ۲ -- غایته :

« وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله »(٤).

« ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين ، فإن لم يصبها وابل فطل أ ، (٥) .

و ويطعمون الطمام على حبه مسكيناً ويتيما وأسيراً ، إنما نطعمكم لوجه الله ، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ، (٦).

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢١٥ . (٢) البقرة / ٢٧٣ .

 <sup>(</sup>٣) التوبة / ٦٠ . (٤) البقرة / ٢٧٢ .

 <sup>(</sup>ه) البقرة / ٢٦٥ . (٦) الانسان / ٨ - ٩ .

« وسيجنبها الأتقى ، الذي يؤتي ماله يتزكى ، وما لأحد عنده من نعمة تجزى ، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ، (١١.

## ٣ – نوع العطاء :

« يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، وبما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، (٢).

لن تنالوا البرحق تنفقوا مما تحبون ، (۳).

#### ٤ - طريقة الاعطاء:

# ا – الأفضل أن يكون خفية :

« إن تبدوا الصدقات فنعها هي ، وإن تخفوها ، وتؤتوهـــا الفقراء فهو خير لكم ، ويكفر عنكم من سيئاتكم » (١٠)

## ب - عدم الاساءة الى آخذه:

و الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ، لهم أجرهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم، يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فمثله كمثل صفوان عليه تراب ، فأصابه وابل فتركه صلداً ، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ، (٥).

<sup>(</sup>١) الليل /١٧ ـ آخرها . (٢) البقوة / ٢٦٧ . (٣) آل عمران /٩٢ .

 <sup>(</sup>٤) البقرة / ٢٦٢ - ٢٦٤ .

« أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب نجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات ، وأصابه الكبر ، وله ذرية ضعفاء ، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ، (١٠) .

#### توجيه الى السخاء:

« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » (٢).

و فلا اقتحم العقبة ، وما أدراك مـا العقبة ؟. فكُ رقبة ، أو إطعام في يوم ذي مسغبة ، يتيما ذا مقربة ، أو مسكيناً ذا متربة » (٣).

د يأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا كم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ، (٤).

و وأنفقوا بما رزقنا كم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رباولا أخرتني الى أجـــل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ، ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها » (٥).

« من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » (٦).

« آمنوا بالله ورسوله ، وأنفقوا بما جملكم مستخلفين فيه ، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير » (٧).

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢٦٦ . (٢) التوبة / ١٠٣ .

 <sup>(</sup>٣) البلد / ١١ – ١١.

 <sup>(</sup>٥) المنافقون / ١٠ -- ١٦ . (٦) البقرة / ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٧) الحديد / ٧ .

- و ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ، (١).
- « الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ، سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ،(٢).
- « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبيع سنابل؛ في كل سنبلة مائة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء ، والله واسع عليم » (٣) .

  « إنهم كانوا قبل ذلك محسنين...وفي أموالهم حق للسائل والمحروم» (٤).

## ذم الكنز والبخل :

ويل لكل همزة لمزة ، الذي جمع مالاً وعدده، يحسب أن ماله أخلده،
 كلا لينبذن في الحطمة ، (٠).

« أرأيت الذي يكذب بالدين ، فذلك الذي يدع اليتم ، ولا يحض على طعام المسكين . . . ويمنعون الماعون » (٦).

« ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم ، بل هو شر لهم ، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ، (٧) .

<sup>(</sup>١) الحشر / ٩ ، والتغان / ١٦ .

<sup>(</sup>٢) البقرة / ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٣) البقرة / ٢٦١ .

<sup>(</sup>٤) الذاريات / ١٦ و ١٩.

<sup>(</sup>ه) الهمزة / ١ – ٤ .

<sup>(</sup>٦) الماعون / ١ و ٢ و ٣ و ٧ .

<sup>(</sup>v) آل عمران / ۱۸۰ .

د ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ، ومن يبخل فإنحـا يبخل عن نفسه ، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ، ثم لا يكونوا أمثالكم ، (١).

د والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » (۲) .

« خذوه فغلوه ، ثم الجحم صلوه ، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعــًا فاسلكوه ، إنه كان لا يؤمن بالله العظم، ولا يحض على طعام السكين » (٣).

« يتساءلون عن المجرمين ، ما سلكم في سقر؟ قالوا : لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين ، (٤).

( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ، فيقول : ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ، فيقول: ربي أهان، كلا بل لاتكرمون البيتم ، ولا تحاضون على طعام المسكين ، وتأكلون التراث أكلا لما ، وتحبون المال حباً جماً ، (°).

و إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ، ولا يستثنون ، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ، فأصبحت كالصريم ،

<sup>·</sup> TA / JF (1)

<sup>(</sup>٢) التوبة / ٣٤ – ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الحاقية / ٣٠ – ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) الدُّر / ١٠ - ١٤ ،

<sup>(</sup>٥) الفجر / ١٥ - ٢٠٠٠

فتنادوا مصبحین: أن اغدوا علی حرثكم إن كنتم صارمین ، فانطاقوا وهم يتخافتون. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ، وغدوا على حرد قادرين ، فلما رأوها قالوا: إنا لضالون ، بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون ؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمین ، فأقبل بعضهم علی بعض يتلاومون . قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغین . عسی ربنا أن يبدلنا خيراً منها ، إنا الى ربنا راغبون . كذلك العذاب ، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ، (۱).

## ثالثاً - قواعد الأدب:

الاستئذان قبل الدخول على الغير:

« يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ، فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ، وإن قيل لكم ارجعوا فارجموا هوأزكى لكم ، والله بسها تعملون علم ، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم ، والله يعلم ما تبدون ، وما تكتمون ، (١).

« يأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ، والذين لم يبلسغوا الحلم منكم ثلاث مرات ، من قبل صلاة الفجر ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن بعد صلاة العشاء ، ثلاث عورات لكم . . . وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ، (٣).

<sup>. 44 - 14/</sup> ご(1)

<sup>(</sup>٢) النور / ٢٧ ـ ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) النور / ٨٥ - ٥٥ .

#### خفض الصوت • وعدم مناداة الكبار من الخارج :

« يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ، ولا تجهروا له بالقول كجهر بمضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنستم لا تشعرون ... إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون » (١).

#### التحية عند الدخول:

﴿ فَإِذَا دَخَلَتُم بِيُوتًا فَسَلُّمُوا عَلَى أَنْفُسَكُم تَحْيَةُمَنَ عَنْدَ اللَّهُ مَبَارَكُهُ طَيِّبَةً ﴾ (٢)

#### رد التحية بأحسن منها:

« وإذا ُحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ، (٣).

#### حسن الجلسة :

« يأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله الحكم ، وإذا قيل انشزوا فانشزوا » (٤).

#### أن يكون موضوع الحديث خيراً :

« وتناجوا بالبر والتقوى ، واتقوا الله الذي إليه تحشرون » (°).

<sup>(</sup>١) الحجرات / ٢ - ٤ .

<sup>(</sup>٢) النور / ٦١ .

<sup>(</sup>٢) النساء / ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) المجادلة / ١١.

<sup>(</sup>٥) الجـادلة / ٩.

استمال أطيب العبارات":

د وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ، إن الشيطان ينزغ بينهم ، إن الشيطان كان للانسان عدواً مبيناً ، (١).

الاستئذان عند الذهاب:

( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، وإذا كانوا معه على أمر جامع
 لم يذهبوا حتى يستأذنوه » (٢).

<sup>(</sup>١) الاسراء / ٨٠.

<sup>(</sup>٢) النسور / ٦٢.

## الاخلاق العلية نصوص ميت القرآت

الفضل الرائع أحسل في الترولة



أولاً ؛ العلاقة بين الرئيس والشعب :

أ – واجب الرؤساء :

مشاورة الشعب

وفارحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم ، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ، (١) .

إمضاء القرار النهائي ... :

« فإذا عزمت فتوكل على الله ، إن الله يحب المتوكلين » (٢) .

#### .... طبقاً لقاعدة المدالة:

« إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكم بين الناس أن تحكوا بالعدل ، إن الله نعماً يعظكم به ، إن الله كان سميعاً بصيراً » (٣) .

<sup>(</sup>۱) آل عمران / ۱۰۹ (۲) آل عمران / ۱۰۹

<sup>(</sup>٣) النساء / ٨٥

#### إقرار النظام:

و إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا منالأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم » (١).

#### صون الأموال العامة وعدم المساس بها :

و ماكان لنبي أن يغل ، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ، ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » (٢) .

#### عدم قصر الانتفاع بها على الأغنياء:

د ما أفاء الله على رسوله من أهـــل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم » (٣)

#### الاقليات داخل المجتمع الاسلامي حريتها القانونية :

« فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً ، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ، إن الله يحب المقسطين ، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ، ثم يتولون من بعد ذلك ، وما أولئك بالمؤمنين ... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون .... وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك

<sup>(</sup>١) المائدة / ٣٣ – ٤٣

 <sup>(</sup>۲) الحشر / ۷

هم الفاسقون .... فاحكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تنبع أهواءهم عما جاءك من الحق ، (١) .

#### ب ـ واجبات الشعب :

النظام:

« وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب » (٢) .

#### الطاعة المشروطة :

د يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا ، (٣) .

#### الاتحاد حول المثل الأعلى :

« واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » (٤) .

د ولا تكونوا من المشركين ، من الذين فرقوا دينهم ، وكانوا شيعاً ، كل حزب بما لديهم فرحون ، (٥) .

#### التشاور في القضايا العامة :

﴿ وَمَا عَنْدَ اللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَى لَلَّذِينَ آمَنُوا ... وأمرهم شورى بينهم ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) المائدة / ٢٤ – ٨٨

<sup>(</sup>۲) الحشر / ۷ (۳) النساء / ۹ ه

<sup>(</sup>٤) كل عمران / ١٠٣ (٥) الروم / ٣١ - ٣٣

<sup>(</sup>٦) الشوري / ٣٦ - ٣٨

#### تجنب الفساد:

﴿ وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضُ بِعَدَ إِصَلَاحِهَا ﴾ (١)

« والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، ويفسدون في الأرض ، أولئك لهم اللعنة ، ولهم سوء الدار » (۲) . « وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد » (۳) .

#### إعداد الدفاع المام:

و أعدوا لهم ما استطعنم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ، الله يعلمهم ، وما تنفقوا منشيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ، (٤) .

#### الرقابة الأخلاقية :

( عدم نشر جو الهزيمة أو النفاق ، ومراجعة المصدر الرسمي )

و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ، ولو ردُّوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » (٥٠) .

#### تجنب موالاة العدو أو التعامل معه :

﴿ يَأْمِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُوي وعَدُوكَم أُولِياء تَلْقُونَ إِلَيْهُم بَالْمُودَة ﴾

<sup>(</sup>١) الأعراف/ ٥ ه (٢) الرعد / ٢٥

 <sup>(</sup>٣) البقرة / ٢٠٠٠ (٤) الأنفال / ٢٠٠٠

<sup>(</sup>ه) النساء / ۸۳ .

وقد كفروا بما جاءكم من الحق ، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ، إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي ، وابتغاء مرضاتي ، تسرون إليهم بالمودة ، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » (١) .

و لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين ، إنحسا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ، وأخرجوكم من دياركم ، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ، (٢).

« لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم » (٣).

﴿ وَمِنْ يَفْعُلُ ذَلِكُ فَلِيسَ مِنَ اللَّهِ فِي شِيءً ﴾ إلا أن تتقوا منهم 'تقاة ، (١٤٠.

ثانياً – العلاقات الخارجية :

ا ـ في الأحوال العادية :

الاهتام بالسلام العام:

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم ، عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم ، بالمؤمنين رؤوف رحم ، (٥).

<sup>(1)</sup> Ilareis /1. (Y) Ilareis /AcP.

<sup>(</sup>٣) المجادلة / آخر آية .

<sup>(</sup>٤) كل عمران / ٣٨ .

<sup>(</sup>ه) التوبة / ١٢٨ .

#### موعظة بدعوة السلام:

وأدع إلى سبيل ربك بالحكه والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن » (١).

و ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ، الا الذين ظلموا منهم ، وقولوا آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل اليكم ، وإلهانا وإلهاكم واحد، ونحن له مسلمون ، (٢).

#### ٠٠٠ دون إكراه:

« لا إكراه في الدين » (٣).

و فذكر إنما أنت مذكر ، لست عليهم بمسيطر ، (٤).

#### ٠٠٠ ولا إثارة للكراهية :

و ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ، كذلك زينا لكل أمة عملهم ، ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ، (٥).

#### ترك الاستبداد والافساد:

« تلك الدار الآخرة نجملها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ، والماقمة للمتقنن » (٦).

<sup>(</sup>١) النحــل / ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) العنكبوت / ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) البقرة / ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) الفاشية / ٢١ و ٢٢ .

<sup>(</sup>ه) الأنعام / ۱۰۸ ،

<sup>(</sup>٦) القصص / ٨٣ ،

#### ترك المساس بأمن المحايدين:

د فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ، (١) .

#### حسن الجوار – العدالة – البر:

« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أت تبروهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يجب المقسطين » (٢) .

#### ب ـ في حال الخصومة

#### ترك المبادرة بالشر:

د ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، وتماونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب ، (٣) .

#### عدم القتال في الأشهر الحرم:

و إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله ، يوم خلق السموات والأرض ، منها أربعة حرم ، ذلك الدين القيم ، فلا تظلموا فيهن أنفسكم ، (٤) .

#### أو في الأماكن المحرمة :

« ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » (°).

<sup>(</sup>١) النساء / ٩٠

<sup>(</sup>٢) المتحنة/٨ . (٣) المائدة / ٢ .

 <sup>(</sup>٤) التوبة/٣٦ . (٥) البقرة /١٩١٠.

#### للحرب المشروعة حالتان:

#### ١ - الدفاع عن النفس:

« فإن لم يعتزلوكم ، ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ، (١)

﴿ أَذَنَ لِلَّذِينَ يَقَاتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرُهُمْ لَقَدِيرٍ ﴾ (٢)

#### : مساعدة المستضعفين

« وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء ، والولدان ، الذين يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ، واجمل لنا من لدنك نصيراً » (٣)

#### قتال المقاتلة وحدها:

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدرا ، إن الله لا يحب المعتدين ، (٤)

#### لا هروب من ملاقاة المعتدين :

﴿ يَأْمِهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُلَّقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا رْحَفًا فَلَا تُولُونُهُمُ الْأُدْبَارِ ﴾ (٥٠.

<sup>(</sup>۱) النساء / ۹۱ . (۷) الحج / ۲۹.

<sup>(</sup>٣) النساء / ٥٥ . (٤) البقرة / ١٩٠ .

<sup>(</sup>ه) الأنفال / ه١ .

#### الثبات والوحدة :

« يأيها الذين آمنوا إذا كقيتم فئة فاثبتوا ، واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ، وأطيعوا الله ورسوله ، ولا تنازَّعُوا فتفشلوا وتذهّب ريحكم، ١٠٠٠.

#### الصبر والمسايرة:

« يأيهـــا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ، واتقوا الله لعلكم تفلحون » (٢).

« ولا تهنوا ولا تحزنوا ، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » (٣).

#### لا خوف من الموت ، فسيأتي في أجله ،

و يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا
 في الأرض أو كانوا غزى : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتاوا ، ليجعل الله ذلك حسرة في قاوبهم ، والله يحيي ويميت ، والله بما تعملون بصير » (٤).

« قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الدين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم »(°).

و فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ، وقالوا : ربنا لِم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل

<sup>(</sup>١) الأنفال / ٥٥ – ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران / آخر آية .

<sup>(</sup>٢) آل عبران / ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران / ١٥٦.

<sup>(</sup>a) <sup>1</sup>ل عمران / ۱۰٤ .

قريب ؟ قل : متاع الدنيا قليل ، والآخرة خير لمن اتقى، ولا تظلمون فتيلا، أينا تكونوا يدرككم الموت ، ولو كنتم في بروج مشيدة ، (١).

و وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ... الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً ، وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ، واتبعوا رضوان الله ، والله ذو فضل عظم ، (٢).

#### الخوف من مكاند الكفار ومؤامراتهم :

و الفتنة أشد من القتل ، (٣).

و والفتنة أكبر من القتل ، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردُّوكم عن دينكم إن استطاعوا ، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، (٤) .

#### لا استسلام:

« فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ، وأنتهم الأعلون والله معكم ، ولن يتركم أعمالكم » (٥٠).

« فإن انتهوا فإن الله غفور رحم ... فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » (٦).

<sup>(</sup>۱) النساء / ۷۷ - ۷۸ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران / ١٧١ - ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) البقرة / ١٩١ . (٤) البقرة / ٢١٧ .

<sup>(</sup>٥) محسد / ٣٥ . (٦) البقرة / ١٩٢ ـ ١٩٣ .

« وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ، إن هو السميع العلم ، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره، وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم ، (١).

و ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام: لست مؤمناً ، تبتغون عرض الحياة الدنيا » (٢).

#### الوفاء بالمعاهدات المبرمة :

﴿ يَأْمِهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعَقُودِ ﴾ (٣).

#### مواجهة الخيانة بحزم :

وإما تخافن من قوم خيانــة فانبذ إليهم على سواء ، إن الله لا يحب الخائنين ، (٤).

#### الوفاء بالشروط ، وإن كانت مضرة ، غير مواتية :

و وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها ، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ، إن الله يعلم ما تفعلون ، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ، أن تكون أمة هي أربى من أمة ، إنما يبلوكم الله به ، وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فعه تختلفون ، (٥).

<sup>(</sup>١) الأنفال / ٢٦ – ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) النساء / ٩٤ . (٦) المائدة / ١ .

 <sup>(</sup>٤) الأنفال / ٨٥ . (٥) النحل / ٩١ – ٩٢ .

#### الاخوة الانسانية

رباط مقدس فوق اعتبار الجنس والنوع:

« يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيباً ، (١).

« يأيهـ الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم » (٢).

<sup>(</sup>١) النساء / ١ . (٢) الحجرات / ١٣ .

## الاخلاق العلية نصوص ميت العرات

الفضل الخامِن الأربين الأربين



#### « واجبات نحو الله »

الايمان بالله وبما أنزل من حقائق :

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ، والملائكة والكتاب والنبيين ، وآتى المال .. ، (١٠ .

« آمنوا بالله ورسوله ، والكتاب الذي نزل على رسوله ، والكتاب الذي أنزل من قبل ، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً ه(٢).

#### الطاعة المطلقة (٣):

و ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه

<sup>(</sup>١) البقرة / ١٧٧ . (٢) النساء / ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) قد يقال : أليس المقصود أن الطاعة بحسب الوسع ، وبقدر الامكان ؟.. وهو ما جاءت به الآية الكريمة : « فاتقوا الله ما استطعتم » ( التغابن / ١٦ ) ؟.

<sup>..</sup> نعم ، ولا شُك ، ولكن عكس هذه الحالة لا ينشىء قيداً على الطاعة ،بل على صدور النظام الالهي نفسه ، وهو الذي لا يكن أن يكون له وجود في هذه الحالة « لا يكلف الله نفساً إلا وسمها » ( البقرة / ٢٨٦ ).

ولاً ريب أن طاءة الرسول في حدود رسالته هي جزء مكل لطاعة الله « من يطع الرسول فقد أطاع الله » ( النساء / ٨٠ ). « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ، ويسلموا تسليا » ( النساء / ٦٥ ) .

إلا قليل منهم ، ولو أنهم فعلوا مـا يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً » (١).

#### تدبر آیاته:

د وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ، (٢) .

د يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ، ولا تجهرواله بالقول كجهر بعضكم لبعض ، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ، (٣).

« كتاب أنزلناه إليك مبارك ليد بروا آياته ، وليتذكر أولو الألباب (٤٠).

« أَفَلَا يَتَدْبُرُونَ القَرآنَ ؟ أَمْ عَلَى قَلُوبِ أَقْفَالِهَا ؟ ، (٥٠.

« أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيــه اختلافاً كثيراً » (٦) .

#### وتدبر صنعه:

« وفي الأرض آيات للموقنين؛ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، (٧).

د أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ، فبأي حديث بعده يؤمنون ، (^) د أو لم يتفكروا في أنفسهم ، ما خلق الله السموات والأرض وما بينها إلا بالحق وأجل مسمى ، (٩)

<sup>(</sup>١) النساء / ٢٠٤ . (٢) الأعراف / ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) الحجرات / ٢٠ (٤) ص / ٢٩.

<sup>(</sup> o ) محسد / ۲۶ . (٦) النساء / ۸۲ .

۲۱ – ۲۰ / ۱۱ (۷) الذاریات / ۲۰ – ۲۱ .

<sup>(</sup>٨) الأعراف / ١٨٥ (٩) الروم / ١٨

« قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ، ثم تتفكروا ، ما بصاحبكم من جنة ، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » (١) .

#### شكره على نعيانه :

« وما بكم من نعمة فمن الله » (٢) .

و أفرأيتم ما تحرثون ؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجملناه حطاماً فظلتم تفكهون ، إنا لمغرمون ، بل نحن محرومون ، أفرأيتم الملاء الذي تشربون ؟؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون . أفرأيتم النار التي تورون ؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ، فسبح باسم ربك العظيم ، (٣) .

« قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ؟ أفلا تسمعون ؟.. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أفلا تبصرون ؟ (٤).

و وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ، لتستووا على ظهوره ، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ، وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون » (٥) .

<sup>(</sup>۱) لب (۲)

 <sup>(</sup>۲) النحل / ۵۳ – ۷٤ – ۷٤ – ۷٤ – ۷٤ – ۷٤

<sup>(</sup>٤) القصص / ۲۱-۲۱ (٥) الزخرف / ۱۲-۱۲

« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » (١)

#### الرضا بقضائه :

« ولنباونكم بشيء من الخوف والجوع ، ونقص من الأموال والأنفس والشمرات ، وبشر الصابرين ، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا الله وإنا إليه راجعون ، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، وأولئك هم المهتدون» (٢)

« أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، مستهم البأساء والضراء ، وزلزلوا حق يقول الرسول والذين آمنوا معه : مق نصر الله ؟.. ألا إن نصر الله قريب . » (٣)

« ألم . أحسب الناس أن يتركوا ، أن يقولوا : آمنا وهم لا يفتنون ؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم ، فليعلمن الله الذين صدقوا ، وليعلمن الكاذبين»(٤).

#### التوكل عليه :

« إن ينصركم الله فلا غالب لكم ، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ، (٥)

« فإن تولوا فقل : حسبي الله ، لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظم » (٦)

<sup>(</sup>۱) النحل / ۷۸ (۲) البقرة / ه ۱ - ۷ ه ۱

 <sup>(</sup>٣) البقرة / ٢١٤ (٤) المنكبوت / ١-٣ (٥) ٦ ل عمر ان / ١٦٠

<sup>(</sup>٦) التوبة / آخر آية

قل : أفرأيتم مـا تدعون من دون الله ، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ؟.. قلحسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون ، (١).

#### عدم اليأس من رحمته :

« ولا تيأسوا من روح الله ، إنه لا يبيأس من روح الله إلا القوم الكافرون » (٢)

« ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون » (٣)

#### أو الأمن من بأسه :

د أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ؟ أو من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » (٤).

#### تعليق كل فعل مستقبل بمشيئته :

﴿ وَلَا تَقُولُنَ لَشِّيءً ؛ إِنِّي فَاعَلَ ذَلَكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ ﴾ • • • •

#### الوفاء بعهد الله :

( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلم آتام من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ، فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه ، بما أخلفوا الله ما وعدوه ، وبما كانوا يكذبون » (٦)

<sup>(</sup>۱) الزمر / ۳۸

<sup>(</sup>٢) يوسف / ٨٧ (٣) الحجر / ٥٦ (٤) الأعراف / ٩٧ - ٩٩

 <sup>(</sup>۵) الكمف /۲۳ (٦) التوبة/٥٧ - ٧٧

#### عدم رد سباب المشركين:

« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم » (١).

#### تجنب محالسة الخائضين في آيات الله :

« وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، وإما ينسينك الشيطان فلا تقمد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ، (٢)

وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ
 بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، إنكم إذاً مثلهم » (٣) .

#### عدم الاكثار من الحلف بالله:

د ولا تجملوا الله عرضة لأيمانكم ، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بينالناس، والله سميم عليم ، (٤).

#### احترام اليمين متى 'حلِّف :

« واحفظوا أيمانكم » (°) .

#### دوام ذكر الله :

- و يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ، (٦) .
- « ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، أولئك هم الفاسقون، (٧)
  - « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين » (^)

<sup>(</sup>۱) الانمام / ۱۰۸ (۲) الأنمام / ۲۸ (۳) النساء / ۱۶۰

<sup>(</sup>٤) البقرة / ٤٤٢ (٥) المائدة / ٨٩

<sup>(</sup>٦) الأحزاب/٤١. (٧) الحشو /١٩. (٨) الزخرف/٣٦.

#### تسبيحه وتكبيره:

« يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ، وسبحوه بكرةوأصيلا، (۱) « يأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا ، لتؤمنوا بالله ورسوله ، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا » (۲) .

#### أداء الصلاة المفروضة :

د إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » (٣)

« فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ، وله الحمد في السموات والأرض ، وعشياً وحين تظهرون » (٤)

« أقم الصلاة لدلوك الشمس ، إلى غسق الليل ، وقرآن الفجر ، إن قرآن الفجر كان مشهوداً » (٥)

ر حافظوا على الصلوات ، والصلاة الوسطى ، وقوموا لله قانتين » (١) ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا » (٧)

#### حج البيت (على الأقل مرة في العمر):

د إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً ، وهدى للعالمين ، فيه آيات بينات مقام ابراهيم ، ومن دخله كان آمناً ، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ، (^) .

 <sup>(</sup>۱) الاحزاب / ۱۱ – ۶۲ . (۲) الفتح / ۸ – ۹

<sup>(</sup>٣) النساء /١٠٣ (٤) الروم / ١٧ – ١٨

<sup>(</sup>ه) الاسراء / ٧٨ . (٦) البقرة / ٣٣٨ .

۱۱۰ / ۱۱۰ (۷) الاسراء / ۱۱۰ . ۱۱۰ عوان / ۹۶ - ۹۷ .

« الحج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ، ولا جدال في الحج ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ، (١) .

« وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً ، وعلى كل ضامر ، يأتين من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم ، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ، ثم ليقضوا تفثهم ، وليوفوا نذورهم ، وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه » (٢).

« لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ، ولكن يناله التقوى منكم » (٣)

#### دعاء الله بين الخوف والأمل:

« قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم » (نا).

« ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ، إنه لا يحب المعتدين ، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ، وادعوه خوفا وطمعاً ، إن رحمـــة الله قريب من المحسنين » (٥) .

« وقال ربكم : ادعوني أستجب لكم » (٦).

#### التوبة الى الله والتماس مغفرته :

« وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » (٧)

<sup>(</sup>١) المقرة / ١٩٧.

<sup>(</sup> ۲ ) الحج / ۲۷ - ۲۰ . (۳ ) الحج / ۲۷ .

 <sup>(</sup>٤) الفرقان / آخر آية . (٥) الأعراف / ٥٥ - ٥٥ .

 <sup>(</sup>٦) غافر / ٦٠ . (٧) النور / ٣١ .

« ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه، ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحياً ١٠٠٠.

#### وأخيراً حب الله :

د فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ، أذلة على المؤمنين ، أعزة على الكافرين ، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم ، (٢).

#### وأن يكون حبه فوق كل شيء:

و من الناس من يتخف من دون الله أنداداً يجبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حباً لله » (٣).

<sup>(</sup>١) النساء / ١١٠ .

<sup>·</sup> ١٦٥ ) المائدة / ١٦٥ . (٣) البقرة / ١٦٥ ·



# الأخلاق العَسَاليّة نفهُوم مِنَالِقَ مَان

اجمال أمهات الفضائل الإسلاميّة



#### « بعض أمهات الفضائل التي يميز بها القرآن المسلم الحق » :

« ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ، والملائكة والكتاب والنبيين ، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والسائلين وفي الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون بمهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم المتقون » (١).

« إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقاً » (٢).

« وبشر المخبتين ، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، والصابرين على مــا أصابهم ، والمقيمي الصلاة ، وبما رزقناهم ينفقون » (٣).

وقد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشمون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو مـا ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ، والـذين هم على فأولئك هم العادون ، والـذين هم على

<sup>(</sup>١) البقرة / ٧٧ . (٢) الأنفال / ٢ - ٤ . (٣) الحج / ٢٤ - ٥٥ .

صلواتهم يحافظون ، أولئك هم الوارثون ، الذين يرثون الفردوس هم فيهـــا خالدون ، (١) .

« الله نور السموات والأرض ... يهدي الله لنوره من يشاء ... في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، يسبح له فيها بالغدو والآصال ، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار » (٢).

« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا : سلاما ، والذين يبيتون لربهم سجداً وقياما ، والذين يقولون : ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ، إن عذابها كان غراما ، إنها ساءت مستقراً ومقاما ، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرام الله إلا بالحق ، ولا ينون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاما ، يضاعف له المذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيا ، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ، والذين لا يشهدون الزور ، وإذا مروا باللغو مروا كراما ، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا . والذين يقولون : ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ، واجعلنا للمتقين إماما ، أولئك يجزون الفرفة أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ، واجعلنا للمتقين إماما ، أولئك يجزون الفرفة بما صبروا ، ويلقون فيها تحية وسلاما ، خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاما » (").

« إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرثوا سجداً ، وسبحوا مجمد ربهم وهم لا يستكبرون ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، يدعون ربهم خوفاً

<sup>(</sup>١) المؤمنون / ١ - ١١ .

<sup>(</sup>۲) النور / ۳۵ ـ ۳۷ ،

<sup>(</sup>٣) الفرقان / ٦٣ \_ ٧٦ .

وطمعاً ، وبما رزقناهم ينفقون ، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ، جزاء بما كانوا يعملون » (١).

ر إن المسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات ، والقانتين والقانسات ، والصادقين والصادقين والحاشعات ، والحادقين والحاشعين والحاشعات ، والحافظين فروجهم والحافظات ، والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ، أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً » (٢) .

و الله نزال أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني ، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ، ومن يضلل الله فما له من هاد » (٣).

و فيا أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ، وإذا ما غضبوا هم يغفرون ، والذين استجابوا لربهم ، وأقاموا الصلاة ، وأمرهم شورى بينهم ، ومما رزقناهم ينفقون ، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، إنه لا يجب الظالمين ، (3).

« محمد رسول الله ، والذين معه أشداء على الكفار ، رحماء بينهم ، تراهم

<sup>(</sup>١) السجدة / ١٥ - ١٦ .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب / ٣٥٠

<sup>(</sup>٣) الزمر / ٢٣٠

<sup>(</sup>٤) الشورى / ٣٦ – ٤٠ .

ركعاً سجداً ، يبتغون فضلًا من الله ورضواناً ، سياهم في وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم في التوراة ،(١).

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم
 وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون » (٢).

« إن المتقين في جنات وعيون ، آخذين ما آتاهم ربهم ، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ، كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ، وبالأسحار هم يستغفرون ، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم » (٣).

وإن الانسان خلق هلوعاً ، إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً ، إلا المصلين ، الذين هم على صلاتهم دائمون ، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ، والذين يصدقون بيوم الدين ، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ، إن عذاب ربهم غير مأمون . والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم بشهاداتهم قائمون ، والذين هم على صلاتهم يحافظون ، أولئك في حنات مكرمون » (١).

<sup>(</sup>۱) الفتح / ۳۹ .

<sup>(</sup>٢) الحجرات / ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الذاريات / ١٦ - ١٩.

<sup>(</sup>٤) الممارج / ١٩ - ٥٠ .

### فهاكرب الكناب

١ \_ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة .

٢ ــ فهرس الأعلام والفرق والقبائل والأماكن .

٣ \_ قائمة المصطلحات الأجنبية والعربية .

٤ ـ فهرس المحتويات .



# مسرد الأحاديث

رتبنا الأحاديث على حروف المعجم ، ثم أوردناها داخل كل حرف تبعاً لتسلسل الصفحات ، (ه=هامش).

## حرف الألف

| الحديث                                                           | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها .                            |        |
| إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له واعظاً من نفسه .                 | **     |
| إذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر .                          | ٣٨     |
| أنتم أعلم بأمر دنياكم .                                          | 44     |
| إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلى                                 | 74./5. |
| إن الميت يعذب ببكاء أهله .                                       | 13 &   |
| إني لا أصافح النساء ، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة . | ٤٥     |
| أحبوا الله لما يغذوكم من نعمة .                                  | ٦٥     |
| إن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه .           | ٧٨     |
| إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى .                          | ٧٨     |
| إن لربك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه .                            | ٩.     |
| استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك .                              | 14.4   |
| آية المنافق ثلاث ، إذا حدث كذب                                   | 184    |

إذا مات ابن آدم انقطع عمله ... 107 أنت مع من أحببت . 109 انك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. 171 أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله ؟ 144 إن فيك خصلتين ... 412 ١٤٣/٢٣١ أنما الأعمال بالنيات. إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. 729 إن الله عز وجل ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر . 101 أتدرون ما المفلس ؟ 405 إذا زني الرجل خرج منه الإيمان . 77. أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 774 إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام . 44. أقبلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود. 440 استحيوا من الله حق الحياء. 440 إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده . ٣٧. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت . 447 إن الله لا ينظر إلى صوركم. 224 إذا حكم الحاكم فاجتهد. 220 إن التقوى ههنا. 204 ألا وإن في الجسد مضغة . 200 إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها . 272 إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ... 270 إذا التقى المسلمان بسيفيهما. 270 إن سألما شديد الحب لله. £97

| اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي .<br>إن الله يحب أن تؤتى رخصه .       | 970<br>070<br>100 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                    |                   |
|                                                                    | 001               |
| أن أبا بكر كتب له (لأنس) فريضة الصدقة التي فرض رسول                |                   |
| الله عليلية ولا يجمع بين متفرق .                                   |                   |
| أن رسول الله عليسة نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي .                   | १०१               |
| أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة .                             | ۳۲٥               |
| أن رجلاً أعرابياً أتَى النبي عَلِيلَةٍ فقال : يا رسول الله ، الرجل | 770               |
| يقاتل للمغنم                                                       |                   |
| أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ، ماله ؟ .                      | 270               |
| أن أغنى الشركاء عن الشرك .                                         | <b>7</b> 70       |
| إنما أنا بشر ، أرضى كما يرضى البشر .                               | 099               |
| اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله عليه عليه عوده           | 7                 |
| اعملوا فكل ميسر لما خلق له .                                       | ٥/٦ھ              |
| احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز .                          | 017               |
| إن الله وعدني إحدى الطائفتين .                                     | 717               |
| إن الله تعالى يحب معالي الأمور .                                   | 717               |
| أن نفراً من أصحاب النبي عَلِيْتُهُ سألوا أزواج النبي عَلِيْتُهُ عن | 74.               |
| عمله في السر .                                                     |                   |
| أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر .                               | 748               |
| إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد .                      | 787               |
| إذا سبب الله لأحدكم رزقاً من وجه فلا يدعه .                        | 787               |
| أمسك عليك بعض مالك .                                               | 724               |
| أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله عَلِيْكُ فقالوا: ذهب أهل         | 757               |
| الدثور بالأجور .                                                   |                   |

أي الناس خير ؟ قال : رجل جاهد بنفسه وماله . 729 إن لربك عليك حقاً ، ولنفسك عليك حقاً . 708 أن النبي عَلِيْكُ رأى شيئاً يتهادى بين ابنية ... إن الله عن تعذيب  $\lambda \circ \lambda$ هذا نفسه لغني . إن رسول الله عليه كان يعتكف في العشر الأواسط من رمضان . Nor أفلا أكون عبداً شكوراً . 709 أبا يحيى ، ربح البيع ، ربح البيع . 77. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق . 177 أن صحابة النبي عَلِيْكُ كانوا يسافرون مع النبي عَلِيْكُ فلم يعب ٦٦٤ الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم . إن الدين يسر. 772 حوف الباء بعث النبي ﷺ سرية ، وأمر عليهم رجلاً من الأنصار .... 120 إنما الطاعة من المعروف. بعثنا رسول الله عليه إلى الحرقة من جهينة . ۱۷۷ ه بلغني عن عائشة زوج النبي عَلِيْكُةٍ أن مسكيناً سألها . 198 بينا النبي عَلِيْكُ يُخطب إذا هو برجل قائم . 737 بايعنا رَسُولُ الله عَلِيْتُ على السمع والطاعة في العسر واليسر . 744

## حرف التاء

تصافحوا يذهب الغل ، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء .
 تعاقوا الحدود فيما بينكم .
 تنكح المرأة لأربع ...

## حرف الحاء

٨٧ حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام .

١٢٩ الحلال بين والحرام بين.

٦٠١ حبب إلى من دنياكم ثلاث.

#### حرف الخاء

٢٦٥ خذوا عني ، فقد جعل الله لهن سبيلاً .

١٨٥ الخيل لرجل أجر ...

٣٥٨ خرج رسول الله عليه من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان.

٦٦٨ خصلتان من كانتا فيه كتب الله شاكراً صابراً .

### حرف الدال

١٢٩ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

٢٥٤ الدواوين ثلاثة .

٢٥٤ ﴿ الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة .

٥٥٣ الدين النصيحة.

77.

#### حرف الواء

۲۲۸/۱۶۶ رفع القلم عن ثلاث.

من الناس حول رجل يظلونه من الناس حول رجل يظلونه من الناس حول رجل يظلونه من

الشمس . روى عن جندع بن ضمرة أنه كان شيخاً كبيراً .

حرف الزاي

٦٤٥ الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال.

#### حرف السين

١٤٤ السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره .

| ستكون فتن . القاعد فيها خير من القائم . | 789 |
|-----------------------------------------|-----|
|                                         |     |

### حرف الشين

٦٦٠ شهدت مع رسول الله عَلَيْكُ أَنَا وَأَخَ لِي ، أَحَداً .

### حرف الصاد

١٤٥ الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً ...

٦٣٨ الصوم جنة .

٦٣٨ الصوم نصف الصبر.

#### حرف الطاء

٦٤٦ الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر.

## حرف العين

۲۲۸ العجماء جبار.

٦١٢ على كل مسلم صدقة ...

عَنَ النبِي عَلَيْكُمْ أَنه كَانَ فِي جِنَازَةَ فَأَخَذَ عُوداً فَجَعَلَ يَنَكُثُ فِي النَّارِضِ. الأرض.

٦٤٦ عجباً لأمر المؤمن ، إن أمره كله له خير

#### حرف الفاء

ولما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء ...
 فإذا نسيت فذكروني .

٦٥ هـ فإذا غضب أحدكم فليتوضأ .

٢٣٠ه فن هم بحسنة فلم يعملها.

٢٦٤ فهلا قبل أن تأتيني به .

٥٣٤ فنعم صاحب المسلم.

٦٣٩ فتداووا ولا تداووا بحرام .

٦٤٤ فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين.

## حرف القاف

١٧١ قال الله: قد فعلت.

٢٥٥ قال النبي عَلِيْقُهِ: قال إبليس: أي رب ...

٤٤٤ قاضيان في النار ، وقاض في الجنة .

٤٥٥ القلب ملك ، وله جنود .

٥٥٤ قاتل الله اليهود ...

777

٦٥٧ قم ونم ، وصم وأفطر ...

## حرف الكاف

١٤٨ كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته .

١٦٨ كخ كخ ، ارم بها ، أما تعرف أنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة .

كل أمني معافى إلا المجاهرون .

٧٤ كان إذا أضر به أمر فزع إلى الصلاة .

٥٣٦ كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب ولهو إلا ...

٥٦٢ كان عليه يلبس رداء إذا خرج .

٩٩٥ كان رسول الله علي يحب الحلواء والعسل.

٦٠٠ كان عَلِيْظُ يمزح ولا يقول إلا حقاً .

منا عندُ النبي عَلَيْظِ فأرسلت إليه إحدى بناته ... وإنما يرحم الله من عباده الرحماء .

## حرف اللام

٤٣ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق.

٦٤ لا نزلت على رسول الله عليه « لله ما في السموات وما في الأرض».

اشتد ذلك على أصحاب رسول الله .

| ليصل أحدكم نشاطه ، فإذا كسل أو فتر قعد .                    | ٧٨      |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه .                  | 1.1     |
| لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .                            | 180     |
| لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن                    | 188     |
| ليس من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها | 100     |
| لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن .                          | 77.     |
| لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتُها .                     | 777     |
| لن يدخل أحداً عمله الجنة .                                  | 074/484 |
| ليس في الدنيا منِ الجنة شيء إلا الأسماء .                   | ٣٨٧     |
| لا يقبل الله (قولاً إلا بعمل .                              | 111     |
| لكل دين خلق.                                                | ١٣٥     |
| لا ضرر ولا ضرار .                                           | 089     |
| لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافة .                  | 099     |
| لا تخيروني على موسى .                                       | 740     |
| لكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء الداء                         | P77 a   |
| لا، الثلث، والثلث كثير.                                     | 784     |
| لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوى .                      | ٦٤٣     |
| لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره .                             | 788     |
| لا بأس بالغني لمن اتقى .                                    | 788     |
| ليس الزهادة بتحريم الحلال ، ولا في إضاعة المال .            | 03.FA   |
| ليسعك بيتك .                                                | 70.     |
| لا تواصَّلُوا إني لست مثلكم .                               | 709     |
| حرف الميم                                                   |         |

١٤٥ المسلمون عند شروطهم .

١٤٥ ما كان من شرط ليس من كتاب الله فهو باطل.

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها . 105 المرء مع من أحب . 101 من تطبب ، ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن . 740 المؤمن يرى ذنبه فوقه كالجبل. 729 من كانت له مظلمة لأحد. 704 من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. 224 من تصدق بصدقة من كسب طيب. 100 من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا . 011 ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته . 077 ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن . 091 من أكل ثوماً أو يصلا فليعتزلنا. 099 ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم . 7.7 ٦١٥ ه/٦٢١ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . من لم يدع قول الزور والعمل به . 747 ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء . 2749 ما أكل أحد طعاماً قط خيراً .... 724 مر رجل من أصحاب رسول الله عليه بشعب فيه عيينة من 789 ماء عذبة فأعجبته لطيبها ... المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم . 70. حرف النون الناس معادن. 412 نية المؤمن خير من عمله . 209

#### حرف الهاء

٦٣٩ هـ هم الذين لا يسترقون ، ولا يتطيرون .

## حرف الواو

ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه . 104 وقال على لعمر : أما علمت أن القلم رفع عن المجنون . 771A ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله . 771 والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . A EYV وإنما لكل أمرىء ما نوى ، فن كانت هجرته ... 145 وجعلت قرة عيني في الصلاة . 7.1 والصحة لمن اتقى خير من الغني . A722 ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه . 171 حرف الياء يأيها الناس ، إن الله قد فرض عليكم الحج ... ذروني ما تركتكم ... وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه . يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم . ٧.. يا هزال ، لو سترته بثوبك لكان خيراً لك . 777 يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. AOOA اليمين على نية المستحلف. AOOA يا رسول الله ، إني أقف أريد وجه الله . 770 يا رسول الله ، أسر العمل لا أحب أن يطلع عليه . 077 يا رسول الله، أخبرنيماذا فرض الله على من الصلاة .... 777 افلح إن صدق. يأيها الناس ، توبوا إلى الله ، فإني أتوب ... 779

يأتي أحدكم بما يملك فيقول : هذه صدقة .

يا معشر الشباب ، من استطاع الباءة فليتزوج .

724

788

# فهرس الأعلام [أ]

الأصفهاني: ٤ ه.

الأردبيلي (أحمد بن محمد): ٧ - ٧ ه.

أحمد محمد شاكر: ٧ه.

الأشاعرة: ٣١ - ٢٦ - ٦٧ - ٦٦ - ٧٠ - ٢٠ - ٧١ .

أريستيب : ٣٢ ـ ٣٢ ه.

أحمد بن حنبل: ٤١ ه.

الأرسطين : ٦١ .

أرسطو: ١٦٩ ـ ٣٣٨ ـ ٣٠٣ ـ ٢٠٦ ـ ١٧٠ ـ ١٧١ ـ ١٧٦ ـ ٦٧٣ .

أفلاطون : ١٦٩ هـ ١٨٨ ـ ٢٢٣ ـ ٦٧٠ .

أهل السنة : ١٨٥ - ٢٠٩ - ٢١٤ - ٢١٧ .

أشبح عبد القيس ( المنذر بن عائذ ) : ٢١٤ ه.

أوربا المسيحية : ٢٢٣ .

إنجلترا : ٢٢٤ – ٢٢٦ .

أوربا الحديثة : ٢٢٥ .

أثينا: ٢٢٥.

الأفستا : ۲۲۷ .

أندونىسيا : ٢٢٧ .

إبراهيم: ٢٧٨ - ٢٧٩ - ٤١٢. إسحاق: ۲۷۸ ـ ۲۷۹ . اسرائيل (أنظر : يعقوب). آدم : ۲۸۰ ـ ۲۲۸ . أهل أفسس : ٢٨٢ . آدم سمث : ۳۲۰. الإنجيل: ٣٤٣. أسباط إسرائيل : ٤١٣. إيبكتيت : ٤١٦ . إبراهيم أنيس: ٤٧٤ ه. أهل الصفة : ٦٤٤ ـ ٢٩٢ . أقليدس : ٥٤٥ . أنس بن مالك : ٥٥١ ـ ٦٠٠ ـ ٦٠٠ ـ ٦٥٨ . إبراهيم ( من حديث البخاري ) : ٥٥٤ . أبو أمامة الباهلي : ٥٦٦ . أهل رومية : ٥٩١ . أحمد بن أبي الحواري : ٥٩٢ هـ . أسامة بن زيد : ٩٠٠ . الأعمش : ٦١٤ . الأغر ( من الصحابة ) : ٦٢٩

الاغر ( من الصحابة ) : ٦٢٩ أزواج النبي : ٦٣٠ .

اب] بار ثلمی سانت هیلیر : ۳ .

بر جسون ( هنري ) : ۲۳ ــ ۵۸ ــ ۷۲ هــ ۱۸۹ ــ ۱۹۰ ــ ۱۹۱ . بنتام : ۹۹ . بسكال : 179 هـ 374 ـ 374 هـ 000 .

بول فوكونيه ـ ح ـ ٧٧٧ ـ ٧٧٧ ـ ٧٣٨ .

بنو إسرائيل : ٢٢٣ ـ ٢٢٥ ـ ٢٧٩ .

بولس : ۲۸۱ <u>- ۲۸۲ هـ ۹۱</u> .

البخاري: ٣١١ \_ ١٧٥ \_ ٥٥٥ \_ ٥٦٦ \_ ١٠٠ \_ ٦١٤ \_ ٦٤٧ .

البيهقى : ٤٥٩ .

أبو بكر الباقلاني : ٥١٦ .

أبو بكر الصديق : ٥٥١ .

بنو سلمة : ٦٤٢ . بنو سلمة : ٦٤٢ .

أبو بردة : ٦٢٩ .

[ت]

ابن تيمية : ١٨٦ هــ ٤٠٥ ـ ٤٠٦.

التوراة(: ٢٢٦ – ٣٤٣ .

تيمو ثاوس: ٢٨١ .

تیودور جو فروی : ۳۳۸.

الترمذي : ٧٦٥ ه .

التنعيم : ٦٦٠ .

רָבּוֹ

الثعالبي (أبو منصور ) : ٤٧٤ هـ .

[ج]

جار سان دي تاسي : ۳. ·

جول لا بوم: ٣-١٠ أ

الجصاص (أبو بكر ) : ٦ – ٦ ه .

الجزائري (أحمد بن إسماعيل النجفي): ٧-٧ه.

جيبو: ٢١ هـ ١١٨.

جوتىيە: ٩٤.

جوتفريد ليبنز : ١١٩ ه .

جهم بن صفوان : ۲۰۸ .

الجرمانيون : ٢٢٥ .

جزيرة العرب: ٢٢٦.

الجهينة: ٢٧٤.

ابن جني : ٧٤ هـ.

جابر بن عبدالله: ٥٥٤ ــ ٩٩٩ ــ ٦٤٢.

الجنيد : ٦٥٠ .

جندع بن ضمرة : ٦٦٠ .

#### [ح]

ابن حزم : ٤ هـ ٥٤ ـ ٢٣٢ ـ ٢٣٢ هـ ٥٣٠ ـ ٢٧١ هـ ٢٧٦ هـ ٥٩٠ ـ ابن حزم : ٥٩٠ هـ ٥٩٠ .

أبو الحسن الأشعري : ٢١٠ .

حمورآبي : ۲۲۷ .

الحكيم الرواقي : ٣٣٣\_ ٥٩٩.

الحنابلة: ٤٣٢.

الحنفية : ٤٣٢ ـ ٥٥٩ ـ ٥٦٠ ـ ٥٦٠ هـ ٥٦١ .

الحسن البصري: ٤٤٤.

الحكيم الترمذي : ٤٥٣ ـ ٤٥٣ هـ ٥٥٥ ـ ٤٩٨ ـ ٧٣٠ ـ ٥٥٣ ـ ٥٥٣ ه.

أبو حنيفة : ٥٥١ ـ ٥٦٠ هـ .

ابن حنبل : ٥٥٩ .

حسين بن على : ٥٦٢ ه .

ابن أبي حاتم : ٥٦٥ .

الحكيم البوذي : ٩٩٥ .

[خ]

الخوارج : ٤٣ .

الخوارزمي : ١٨٦ .

الخدري ( أبو سعيد ) : ٥٣٤ ـ ٦٥٨ .

خالد بن الوليد : ٩٩٩ .

[3]

دیکارت: ٦٠ - ١٨٧ - ١٨٧ - ٤١٢ .

دراکون: ۲۲۰ ـ ۲۲۰ ه.

ديموميين : ۲۷٦ ه .

دلبوس: ٤٧٥.

أبو الدرداء: ٥٣٦ ـ ٦٥٧ .

ابن أبي الدنيا : ٥٦٥ .

الديكارتية: ٥٧٥.

الداراني (أبو سليمان): ٥٩٢.

[ذ]

أبو ذر الغفاري : ٦٤٥ هـ.

ذو النون المصري : ٦٥٠ .

[ ]

رينيه لوسن : ١٧ .

الرواقيون : ٣١ ـ ٥٤٢ .

روه : ٩٩ ـ ١١٨ إلى ١٢٣ .

الرازي : ١٨٦ .

روماً : ۲۲۳ .

الرومان: ٢٢٥.

ابن رشد: ۲۳۱ هـ ۵۵۸ ه.

[ [ [

الزمخشري : ١٨٦ .

[س]

سفري : ٣ .

سقراط: ١٦٩ هـ ١٨٨ ـ ٤١٦.

سبينوزا : ١٨١ ـ ١٨٨ ـ ١٩٢ ـ ١٩٧ هـ :

ستيوارت ميل : ١٨٨ .

السلافيين : ٢٢٤ .

سعيد بن المسيب : ۲۷۲.

سعید بن جبیر : ٤٤٤ .

سالم مؤلى أبي حذيفة : ٤٩٧ .

سهل بن علي المروزي : ٣٨٥ ه .

سيجور: ٥٨٩.

سعد بن عبادة : ٦٠٠ .

سعد بن أبي وقاص : ٦٠٠.

سعد بن عبيدة : ٦١٤.

سلمان الفارس: ۲۵۷.

[ش]

شمس الدين البابلي : ١ هـ .

الشيعة : ٤٣ ـ ٢١٤ .

الشاطبي : ١٣٠ هـ ٤٩٩ ـ ٥٠١ ـ ٥٠٠ ـ ١٥٠ هـ ٢٢٥ هـ ٢٦٠ هـ ٢٦٠

شوبنهور : ۱۸۱ .

الشافعي : ٢٣٢ ـ ٢٣٢ هـ ٥٥٦ .

الشافعية : ٤٣٢ \_ ٥٥٠ \_ ٥٥٠ \_ ٥٥٩ .

شعبة : ٦١٤ .

[ ص]

الصين : ٢٢٥ ـ ٢٢٧ .

صفوان بن أمية : ٢٦٣ ــ ٢٦٤ .

الصوفية : ٥١٧ .

صهیب (أبو یحیی) : ۱۶۲ ـ ۲۶۰ .

أبو صالح : ٦٤٧ .

[ d ]

طعمة بن أبيرق : ٣٩ هـ .

الطبراني: ٤٥٩.

أبو طالب المكي : ٥٩٩ ــ ٤٩٧ ــ ٥٤٥ .

طاووس : ٥٦٥ .

طه سرور : ۵۹۷ ه.

[ظ]

الظاهرية : ٤٧ - ٢٣٨ - ٢٣٦ - ٥٥٩ .

[3]

ابن العربي ( أبو بكر ) : ٦ ـ ٦ هـ .

عائشة : ١١ هـ ٢٤٢ ـ ٤٩٤ ـ ٩٩٥ هـ ٩٩٥ ـ ٢٤٢ .

أبو عبدالله بن الخطيب : ١٨٦ هـ.

عبد الملك بن مروان : ۲۰۸ .

عمر بن الخطاب : ٢٦٦.

علي كرم الله وجهه : ٢٦٦ ـ ٣٣٥ ـ ٣٦٧ هـ. ٦١٤ .

عبد الرحمن بن عوف : ٢٦٦ ــ ٤٩٤ ــ ٢٠٠ .

عبادة بن الصامت: ۲۷۱ ه.

العهد القديم: ٢٧٧.

العهد الحديد: ٢٨٠.

ابن عباس: ٣٣٧ ـ ٣٨٧ ـ ١٦٥ ـ ١٦١ ـ ٦٥٨ .

عبدالله بن عمر : ٣٧٠ ـ ٦٢٩ .

عازر: ٤١٢.

عيسى (انظر المسيع).

عمرو بن العاص : 880 .

عثمان: ٥٣٦.

عبد الحليم محمود: ٥٦٧ ه.

أبو عبد الرحمن السلمي : ٩٠٤ .

ابن عباد : ۹۲۶ ه .

عبادة بن الوليد بن عبادة : ٦٣٣ .

أبو على الدقاق : ٦٥٠ .

عسفان : ۲۵۸ .

#### [ 4]

الغزالي: ٤ هـ - - - 0 هـ ١٠ ـ - ٣٥ هـ ١٣٠ هـ ٢٤٢ ـ ٣٥٤ ـ ٤٥٤ - ٢٥٥ ـ ٢٥٩ ـ ٢٦٠ - ٢٧٤ ـ ٢٩٩ ـ ٢٠٥ ـ ٢٣٥ ـ ٢٩٥ ـ ٨٥٥ هـ ٢٤٥ ـ ٢٧٥ هـ ٢٧٥ هـ ٢٧٥ هـ ٢٧٥ ـ ٢٩٥ هـ ٢٤٢ .

غندر: ٦١٤.

فالون : ح .

فوكونيه (انظر: بول فوكونيه).

فخر الدين الرازي: ٧١.

فریدریك روه : ۱۱۸ (انظر : روه).

فرنسا: ۲۲۳ ـ ۲۲۴ .

فارس: ۲۲۰ ـ ۲۲۲ .

الفيرا: ٢٢٧.

فاطمة بنت محمد: ٢٦٣.

الفريسيون : ٣٣٣ .

فیکتور کوزان : ۳۳۷.

فرعون : ٣٦٩.

الفيتاغور ثيون : ٦٧٠ .

الفلاسقة المدرسيون : ٦٧٢ .

[ق]

قسطنطين زريق : ٤ ه .

قتادة بن النعمان : ٣٩ ه .

القبائل الاسترالية: ٢٢٥ - ٢٢٧.

قبائل شمالي أفريقية : ٢٢٥ ـ ٢٢٧ .

قابيل: ۲۷۸.

قدماء الإغريق: ٥٤٢.

القشيري: ٦٢٤ ه.

[ 4]

کاز يمر سکي : ۳ هـ .

کانت [ أو لکانتية ] : ٢٦ - ٢٦ هـ ٣٣ - ٣٣ - ٥٥ - ٦١ - ٨٨ - ١٩١ - ١٩١ - ١٩١ - ٢١٢ - ٢١٢ هـ ٩٠ - ١٩١ - ١٩١ - ٢١٢ - ٢٢٠ هـ ٢٨٢ - ٣٣٣ - ٣٣٠ - ٢١٤ - ٢١٤ - ٢١٤ - ٢٨٤ - ٢٨٤ - ٢٨٠ - ٣٣٠ - ٣٨٠ - ٢٨٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠

الكنعانيون : ۲۸۰ .

کورنتوس: ۲۸۲ ه.

[]

ليفي بروفنسال : ح .

لوسن : ح .

لوفيڤر : ٣ .

ليڤي بريل: ١٨٣.

ليبنز : ۱۸۸ ـ ۱۹۸ .

اللخمى: ٥٥١.

[ • ]

ماسینیون : ح .

ملا المحبى : ١ ه .

محمد أمين بن فضل الله : ١ ه .

ابن مسکویه: ۶ هـ.

محمود مختار ـ کتیر جوغلو : ٥ ه .

ملا أحمد جيون : ٦ .

ماسينيون (لوسي): ١٧.

المعتزلَة : ٣١ ـ ٤٣ ـ ٢٦ ـ ٧٧ ـ ٦٩ ـ ٧٧ ـ ١٨٥ ـ ٢٠٨ ـ ٢٠١ ـ ٢٠٨

. 110

الماثريدية : ٣١ .

مالك : 24 ـ ٢٣١ هـ ١٥٥ ـ ٥٥٥ .

أبو المعالي: ٨٨ هـ.

معبد: ۲۰۸.

أبو منصور الماتريدي : ۲۱۰ .

مصر : ۲۲۱ - ۲۳۲ - ۲۳۲ .

مراكش: ۲۲۷.

المالكية : ٢٦٧ هـ ٢٣٤ ـ ٥٥٠ ـ ٥٥٠ ـ ٥٥٨ هـ . .

ماعز : ۲۷۰ - ۲۷۴ .

موسى: ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۱۱ - ۲۲۰ - ۲۲۰ ه.

المسيح: ٢٨١ - ٣٣٣ - ٢١١ - ٣١٦ - ٢١٦ .

مرقص: ۲۸۲.

متى: ۲۸۲ .

ابن مسعود : ۳۲۰ ـ ۹۹۸ ـ ۹۰۰ .

ميل: ٤١٦.

المحاسبي: ٦٣١ هـ ٣٨٠ هـ ١٥٥ هـ ١٦٥ ـ ٥٦١ ـ ٥٦١ ـ ٥٧٥ .

مسلم : ١٧٥ - ٢٦٥ - ٩٩٥ هـ ١١٤ - ١٦٥ - ١٤٧ .

مسروق: ٥٤١ .

ابن مسعود الأنصاري: ٥٥٤.

أبو موسى الأشعري : ٥٦٦ - ٦١٢ .

ميمونة (زوج النبي): ٩٩٩.

معاذ بن حبل: ۹۰۰.

المرتعش (أبو محمد): ٦٠٣ - ٦٠٠ .

محمد بن بشار: ٦١٤.

مكة: ۲۵۸.

المدينة: ٦٥٨.

النفعيون : ٣٢ .

النظام: ٤٤.

نيتشه : ۱۱۸ .

نوح : ۲۷۸ ـ ۳٦۹ .

النعمان بن بشير : 200 .

النسائي: ٥٦٦.

نور الدين شريبة : ٩٠٤ ه .

[ 4 ]

هوم : ۱۸۲ .

هادریان: ۲۲۱ ـ ۲۲۶ ه.

الهند البرهمية: ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

هزال (رجل من أسلم): ۲۷۲.

هابيل: ۲۷۸.

أبو هريرة: ١٩٤ ـ ٣٤٣ ـ ٤٦٤ ـ ٤٩٣ ـ ٥٦٧ ـ ١١٥ ـ ٦٣٨ ـ ٦٣٩ هـ

. 789 - 787 - 787

[9]

واصل بن عطاء : ۲۰۸ .

وسط أوربا: ۲۲۶.

[ ي ]

اليونان : ٣٢٣ ـ ٢٢٥ .

يعقوب: ۲۷۸.

يسوع (انظر: المسيح).

يوسف (عليه السلام): ٣٣٦.

يوحنا: ٢١٤\_٢١٤.

اليسوعيون : ٥٥٥ .

## قائمة المصطلحات الأجنبية والعربية .

(i) obligation إلزام: ٢١. impératif أمر: ۲۲ . أخلاق: ٢٤ (علم الأخلاق) morale أخلاقية ٣٣ (السلوك الاخلاقي) moralité إلزام أخلاقي : ٣٤ obligation morale إجماع : ١٤ consensus ominium إخفاق : ٥٩ deception الإسماح: ٩٢ condescendance الإحسان: ٩٢ bienfaisance الإرادية الإلهية: ١١٠ volantarisme théologique اختبار حر: ۱۸۲ libre arbitre الأنا الاجتماعية : ٣٢٠ Le moi social [ **!** الناعث: ٤٢١ motif [ "] تجرید تصوري : ۳٤ Abstraction conceptuelle

contraste تباین: ۸۰ contradiction تناقض : ٥٨ contradiction logique تناقض منطقى : ٥٨ contrariété تعريق: ٥٩ Antinomies de l'obligation تناقضيات الإلزام: ٩٦ célibat التما : ۱۰۸ التجربة الأخلاقية: ١١٩ l'experience morale Exclusivisme تعصت: ١٢٥ **Empirisme** التجرسة: ١٢٥ interprétation Justificative Vraisemblable تأويا قريب: ١٧٥ interprétation Justificative invraisemblable تأويل بعيد: ١٧٥. Lidéation تكون الأفكار تنافر أساسي : ١٩٤ hétérogenéité radicale [ ج ] Sanction حزاء: ۲۱ هـ ۲۲۱ effort éliminatoire حهد المدافعة: ٩٤٥ effort créateur جهد مبدع : ٩٩٥ combat حماد: ۲۵۲ [ ] verité relative حقيقة نسبة: ٣٥ verité morale حقبقة أخلاقية: ٣٥ Liberté de choix حربة الاختيار: ٥٦ verité analytique et statique حقيقة تحليلية ساكنة: ٦٠

حدس: ۱۰۲

intuition

حتمية إنسانية: ١٨١ déterminisme humain حتمية الطبع: déterminisme du caractère حركية الإرادة: ٣٤٤ Le Dynamisme de la volonté [ † ] خطأ: ١٧٥ acte inintentionnel خصلة فطرية أو مكتسبة : ٩٤٥ mérité [3] دور عملي وعاطفي : ٥٩ Rôle actif et affectif الدفعة الحيوية: ١٩١ l'élan vital الدافع: ٢١١ mobile [6] الذات الخالصة: ١٢٧ Moi transcendantal الذات الأساسية: ١٩١ Moi fondamentale الذات الماهية المعقولة: ١٩١ Moi nouménal الذات الكملة: ١٩٥ Moi total ذات غير منقسمة: ١٩٦ Moi indivis [سر] سبق القضاء (نظرية): ٢١٠ Le pourquoi [ش]

Légalité شمولية القانون : ٩١ ( عمومية - ١٠٢) universalité de la loi

شرعية: ٣٣

Formalisme pratique la doute methodique

الشكلة العملية: ١٠٢ الشك المنهجي : ١٨٣

lutte

[ @ ]

صراع: ۲۵۲

conscience

conscience individuelle nécessité absolue

nécessité logique

nécessité physique

[ض]

ضمير: ٣٣

ضمر فردی: ۳۵

الضرورة المطلقة: ٥٥

الضرورة المادية : ٥٦

الضرورة المنطقية : ٥٦

[ **d** ]

ordre synthétique et dynamique

nature naturante

nature naturée

obéissance pragmatique

طابع تركيبي متحرك : ٦٠

طسعة فاعلة: ١٩٢

طسعة منفعلة: ١٩٢

طاعة نفعية : ٥٣١

[8]

العنصر الفردى: ٢٤

العنصر الحيوى: ٢٤

العقل المحض: ٣٤

العقل العلوي : ٣٤

العقل الإلهي : ٣٤ ـ ٥٢

العقل والنقل : ٣٤

L'individual

Le vital

Raison transcendentale

Raison transcendante

Raison divine

Raison et tradition

عالم الأخلاق: ٩٧ le moraliste علم الواجبات الأخلاقية : ٩٩ La Déontologie Ethique العقل المحض: ١٠٢ la raison pure العقل المبتذل: ١٠٣ la raison triviale العقل العملي: ١٠٦ la raison pratique العقلية: ١٢٥ Rationalisme عمد شبهة: ١٧٥ acte intentionnel de bonne foi عمد بتأويل: ۱۷۰ acte intentionnel avec une certaine interprétation acte intentionnel de mauvaise foi عمد بغير شبهة: ١٧٥ العلة الفاعلة: ١٨٥ la Cause efficiente العلة الغائمة: ١٨٥ la Cause finale [غ] غير أخلاقي (آثم) : ٥٧ ـ ٢٣} immorale الغاية: ٢١١ la fin الغائمة: ٢١٥ la finalité ر ف ۱ devoir فرنضة: ۲۲ فطرة: ٣٣ nature humaine فكرة القيمة: ٥٣ notion de valeur الفواحش: ٩٣ les mauvaises actions graves فوق شخصية ٢٣٣ ( اعتبار ات ) Extra-personnelles الفلسفة العملية: ٧٥ ه la philosophie pratique الفلسفة الهلسة: ٧٠٠

الفلسفة الأثينة: ٦٧٣

la philosophie Hellinique

la philosophie Athinieme

Loi de la non-contradiction قانون عدم التناقض : ٣٣ Loi positive قانون ايجابي Loi de devoir قانون الواجب: ٥٣ valeur قىمة: ٩٣ la loi empirique القانون التجريبي parallogisme القياس الكاذب: ١١٠ prédestinationisme القدرية: ۲۰۷ ـ ۲۰۸ قانون الألواح الإثنى عشر: ٢٢٤ La loi des douze tables Le Droit Romain القانون الروماني : L'intentionnalité القصدية 「**ビ**1 prescription كتابة: ۲۲ الكائن الأعلى: ٨٨ L'être superieur الكائنات الدنيا: ٨٨ Les êtres inférieurs الكيائر: ٩٣ l'irremissible الكلاسكة: ٣٣٤ ه classicisme [] L'amoral اللاأخلاق: (لا علاقة له بالأخلاق): ٢٣ L'irrationnel اللاعقلي: ٥٧ اللاقيمة: ٩٣ La non-valeur Les mauvaises actions vénielles اللمم: ٩٣ ليبنزية: ١١٩ Les actions vénielles اللاقسة: ١٧٥ La non-valeur

L'absurde ما ينافي المنطق : ٧٥ le prescrit المفروض المحرم le dèfendu المباح le non-défendu مادىء قبلىة : ١٠٢ principes a priori مفهوم وهمی : ۱۰۷ concept chimérique المذهب الامبيريقي : ١٠٧ **Empirisme** المنهج العقلي : ١٠٧ Rationalisme المثالة: ١٢٥ Idéalisme المسئولية : ١٣٦ وما بعدها responsabilité الماهة: ٢٢٤ le quoi المشروعية: ٢٩٤ légitimité المشكلة الأخلاقية : ٤٧٥ ه le problème moral فوق أخلاقي : ٥٩٥ supramoral [ ט] النرفانا: ٣١ نقيض القسمة: ٩٣ anti-valeur النزعة الصوفية: ١٠٧ mysticisme النزعة المتعصبة (انظر: تعصب) Théorie de la connaissance نظرية المعرفة: ١٢٥ نشاط ترکیبی: ۱۹۵ activité synthétique l'ordre noumenal النظام الماهي المعقول : ٢١٢ النبة : ٤٢١ l'intention noblesse oblige النبل ملزم: ٦٧٨

le but

[ • ]

المدف: ٢٢١

[9]

l'être parfaît

devoir strict

Réalisme

un devoir statique

الوجود الكامل: ٥٠

واجب صارم : ۸۹

الواقعية : ١٢٥

واجب ساكن : ٤٣٤

## « فهرس الموضوعات »

|            | <i>y y y y</i>                                   |
|------------|--------------------------------------------------|
| الصفحة     | الموضوع                                          |
| j          | تقديم الكتاب ( للأستاذ الدكتور السيد محمد بدوي ) |
| ئد         | كلمة المعرب ( الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين ) |
| 1          | القدمة                                           |
| *          | الوضع السابق للمشكلة                             |
| ٨          | تقسيم ومهج                                       |
| 14         | در اسة مقارنة                                    |
|            | النظرية الأخلاقية كما يمكن استخلاصها من القرآن   |
| 19         | الفصل الأول : الإلزام                            |
| 74         | مصادر الإلزام الأخلاقي                           |
| **         | أُولاً : القرآنُ                                 |
| **         | ثانياً: السنة                                    |
| £ Y        | ثالثاً: الإجماع                                  |
| <b>£</b> V | رابعاً : القياسَ                                 |
| ٥٣         | خصائص التكليف الأخلاقي                           |
| 74         | أ ـــ إمكان العمل                                |
| ٧٣         | ب ــ اليسر العملي                                |

| ۸۷    | ج ــ تحدید الواجبات و تدرجها                   |
|-------|------------------------------------------------|
| 47    | تناقضات الإلزام                                |
| 47    | أولاً : وحدة وتنوع                             |
| 4٧    | ثانياً : سلطة وحرية                            |
| 44    | كانت                                           |
| 1.4   | المرحلة الأولى                                 |
| 1.7   | المرحلة الثانية                                |
| 117   | المرحلة الثالثة                                |
| 114   | فر در یك روه                                   |
| 170   | خاتمة الفصل الأول:                             |
|       | النظرية الأخلاقية كما يمكن استخلاصها من القرآن |
| 178   | الفصل الثاني : المسئولية                       |
| 140   | تحليل الفكرة العامة للمسئولية                  |
| 121   | شروط المسئولية الأخلاقية والدينية              |
| ١٤٨   | أ _ الطابع الشخصي للمسئولية                    |
| 174   | ب _ الأساس القانوني                            |
| 1 🗸 1 | ج ــ العنصر الجوهري في العمل                   |
| ۱۸۰   | د _ الحرية                                     |
| ***   | الجانب الإجتماعي للمسئولية                     |
| 7 2 1 | خاتمة الفصل الثاني                             |
|       | النظرية الأخلاقية كما يمكن استخلاصها من القرآن |

| •             |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| 727           | الفصل الثالث: الجزاء                        |
| 720           | الجزاء الأخلاقي                             |
| Y0A           | محاسن الفضيلة                               |
| 704           | قبح الرذيلة                                 |
| 177           | الجزاء القانوني                             |
| 770           | نظام التوجيه القرآني ومكان الجزاء الإلهي    |
| ***           | طرق التوجيه الكتابية                        |
| 7.7           | نظام التوجيه القرآني                        |
| 3AY           | أ ــ المسوغات الباطنة                       |
| 414           | ب ــ اعتبار ات الظروف المحيطة وموقف الإنسان |
| ***           | ج ــ اعتبار ات النتائج المترتبة على العمل   |
| ***           | النتائج غير الطبيعية ( أو الجزاء الإَّلهي ) |
| 727           | الجزاء الآلهي : طبيعة وأشكال                |
| 450           | أ _ الجزاء الإلهاف العاجلة                  |
| 40.           | ب ــ عنصر يتصل بتأييد جماعة المؤمنين        |
| 404           | ج ــ الجانب العقلي والأخلاقي                |
| 401           | د ـــ الجانب الروحي                         |
| 41.           | وقصور الجزاء العاجل                         |
| ٣٦٣           | الجزاء الإلهي في الحياة الأخرى              |
| <b>**1</b> ** | تذوق أولى للمصير                            |
| ***           | الجنة                                       |
| 400           | السعادة الحسية                              |
| ۳۸۷           | النار                                       |
| ***           | عقوبات أخلاقية سلبية                        |
| 44.           | عقوبات أخلاقية إيجابية                      |

|             | 7. 1. 7.1. Ze                                  |
|-------------|------------------------------------------------|
| 444         | عقوبات بدنية                                   |
| ٤٠١         | قائمة ورود الطرق المختلفة للتوجيه              |
| ٤٠٣         | خاتمة الفصل الثالث:                            |
|             | النظرية الأخلاقية كما يمكن استخلاصها من القرآن |
| 113         | الفصل الرابع: النية والدوافع                   |
| 171         | النية                                          |
| 570         | أ ـ النية كشرط للتصديق على الفعل               |
| 241         | ب ــ النية وطبيعة العمل الأخلاقي               |
| ٤٥٠         | ج ــ فضل النية على العمل                       |
| 277         | د ـــ هل تكتني النية بنفسها                    |
| <b>£</b> V1 | دوافع العمل                                    |
| £V4         | أ _ دور النية غير المباشرة وطبيعتها            |
| ٤٨٣         | ب _ النية الحسنة                               |
| ٥١٨         | ج _ براءة النية                                |
| 010         | د _ النيات السيئة                              |
| 0 2 7       | نية الإضرار                                    |
| 089         | نية التهرب من الواجب                           |
| 007         | نية الحصول على كسب غير مشروع                   |
| 150         | نية إرضاء الناس ( الرياء )                     |
| 975         | إخلاص ألنية واختلاط البواعث                    |
| ٥٧٧         | خاتمة الفصل الرابع                             |
|             | النظرية الأخلاقية كما يمكن استخلاصها من القرآن |

| ٥٨٣              | الفصل الخامس: الجهد                             |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 0 A <b>9</b>     | جهد وانبعاث تلقائي                              |
| 098              | أ _ جهد المدافعة                                |
| 715              | ب _ الجهد المبدع                                |
| 74.              | الجهد البدني                                    |
| 748              | النجدة                                          |
| 740              | الصلاة                                          |
| 747              | الضوم                                           |
| 781              | صبر وعطاء                                       |
| 757              | عزلة واختلاط                                    |
| 107              | جهد و تر فق                                     |
| 774              | خاتمة الفصل الخامس                              |
| 740              | خاتمة عامة                                      |
| ٦٨٥              | تنبيه                                           |
| ٦٨٦              | الأخلاق العملية                                 |
| V·V - 714        | الفصل الأول: الأخلاق الفردية                    |
| <b>YYY - Y•9</b> | الفصل الثاني: الأخلاق الأسرية                   |
| 777 - 737        | الفصل الثالث: الأخلاق الإجتماعية                |
| <b>Y1' - Y£Y</b> | الفصل الرابع: أخلاق الدولة                      |
| <b>YY1 - Y71</b> | الفصل الخامس: الأخلاق الدينية                   |
| <b>YY</b>        | الأخلاق العملية ـ إجمال أمهات الفضائل الإسلامية |
|                  |                                                 |